

يندٍمَامِ الحَافِظِ العَالِم أَ<u>دِكُ لَ</u>َكُنْ عَلَيْ بَنِ أَدِيكِ رُبِّوسُكِيَّ عَلَيْ بَنِ الْفَكَافِعِيّ فُورِ الدِّينِ الْهِيتُ شِمِيّ رَحمَهُ الله تعالىٰ رَحمَهُ الله تعالیٰ

(۲۷۵-۷۲۵)

مَقَّعُهُ دُهْرَجَ أَمَادِيَهُ حسين سليم أيب والدّاراني



كتاب القدر – والفتن ۱۱۸۲۳ – ۱۲٦٤٥

كالليناة

# الظبُعَة الأولى ١٤٣٦ هـ . ٢٠١٥م جَمَيْع الحُقوق مَحْفِفُوظَة للنَّاشِرَ



المملكة العربية السعودية ـ جدة حي الكندرة ـ شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون هاتف رئيسي 6326666 ـ الإدارة 6320395 المكتبة 6322471 ـ فاكس 6320392 ص. ب 22943 ـ جدة 21416

www.alminhaj.com

E-mail: info@alminhaj.com ISBN: 978 - 9953 - 541 - 62 - 4

For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar







For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar

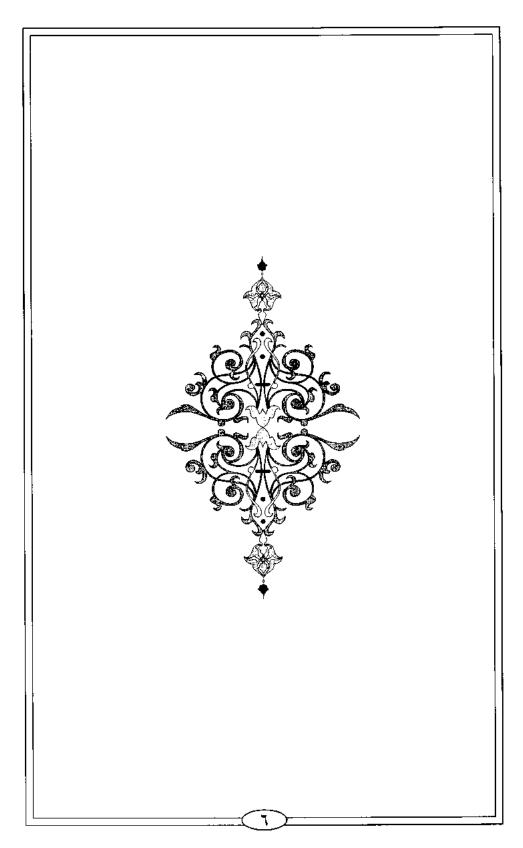

# ٣١ ـ كِتَابُ ٱلْقَدَرِ

# بِنْ إِللَّهِ ٱلرَّمَٰ وَالرَّحِيِّمِ

١ - بَابٌ : فِيمَا سَبَقَ مِنَ ٱللهِ سُبْحَانَهُ فِي عِبَادِهِ وَبَبَانِ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ وَٱهْلِ ٱلنَّارِ ١١٨٢٣ - عَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « خَلَقَ ٱللهُ عَنَّ وَجَلَّ آدَمَ حِبنَ خَلَقَهُ ، فَضَرَبَ كَثِفَهُ ٱلْبُمْنَىٰ ، فَأَخْرَجَ ذُرِّيَّةً بَيْضَاءَ كَأَنَّهُمُ ٱلذَّرُ ، وَضَرَبَ كَثِفَهُ ٱلْبُمْنَىٰ ، فَأَخْرَجَ ذُرِّيَّةً سَوْدَاءَ كَأَنَّهُمُ ٱلْحُمَمُ فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَمِينِهِ : وَضَرَبَ كَثِفَهُ ٱلْبُمْرَىٰ : إلَى ٱلنَّارِ وَلاَ أَبَالِي » وَقَالَ لِلَّذِي فِي كَفَّهِ ٱلْبُسْرَىٰ : إلَى ٱلنَّارِ وَلاَ أَبَالِي » (مص : ٢٩٧ ) .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ، والبزار ، والطبراني ، ورجاله رجال الصحيح<sup>(۲)</sup> .

١١٨٢٤ ـ وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ ، دَخَلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ وَهُوَ يَبْكِي ، فَقَالُوا لَهُ :

<sup>(</sup>۱) وابنه عبد الله في زوائده على المسند ١/ ٤٤١ ـ ومن طريقهما أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٧/ ٣٩٧ ـ والبزار في « كشف الأستار » ٢١/٣ برقم ( ٢١٤٤ ) من طريق الهيثم بن خارجة ، حدثنا أبو الربيع : سليمان بن عتبة ، عن يونس بن ميسرة ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي الدرداء . . وهذا إسناد قوي أبو الربيع قال ابن معين : لا شيء ، ووثقه دحيم ، وقال أبو حاتم : ليس به بأس ، وقال أبو زرعة عن أبي مسهر : ثقة . ووثقه الهيثم ابن خارجة وهشام بن عمار ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال الذهبي في كاشفه : ثقة .

وقال البزار : « لا نعلمه يروئ بهنذا اللفظ إلاَّ بهنذا الإسناد ، وإسناده حسن » . وانظر أحاديث الباب .

والحمم ـ بضم الحاء المهملة وفتح الميم ـ : الفحم ، كلها احترق من النار ، واحدته حُمَمَةٌ . (٢) في ( ظ ، د ) : « ثقات » .

١٨٥/٧ مَا يُبْكِيكَ ؟ أَلَمْ يَقُلْ لَكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ خُذْ / مِنْ شَارِبِكَ ثُمَّ أَقِرَّهُ حَتَّىٰ تَلْقَانِي ؟ » .

قَالَ : بَلَىٰ ، وَلَـٰكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَبَضَ بِيَمِينِهِ قَبْضَةً وَٱلأُخْرَىٰ بِٱلْيَدِ (١) ٱلأُخْرَىٰ قَالَ : هَـٰذِهِ لِهَـٰذِهِ ، وَهَـٰذِهِ لِهَالْدِهِ ، وَلاَ أَبَالِي (٢) » ، فَلاَ أَدْرِي فِي أَيِّ ٱلْقَبْضَتَيْنِ أَنَا .

رواه أحمد(٣) ورجاله رجال الصحيح .

١١٨٢٥ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ قَتَادَةَ ٱلسُّلَمِيِّ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ ، خَلَقَ آدَمَ ، ثُمَّ أُخَذَ ٱلْخَلْقَ مِنْ ظَهْرِهِ ، فَقَالَ : هَؤُلاَءِ فِي ٱلْجَنَّةِ وَلاَ أَبَالِي ، وَهَؤُلاَءِ فِي ٱلنَّارِ وَلاَ

يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَعَلاَمَ ذَا نَعْمَلُ (٥) ؟ قَالَ : ﴿ عَلَىٰ مَوَاقِعِ فَقَالَ قَائِلٌ (٤): ٱلْقَدَرِ » .

رواه أحمد<sup>(٦)</sup> ، ورجاله ثقات .

- (١) في ( د ) : « بيده » .
- (٢) سقط من ( د ) : قوله : « ولا أبالي » .
- (٣) في المسند ٢٤٦/٤ من طريق عبد الصمد ، حدثنا حماد بن سلمة ، حدثنا الجريري ، عن
- أبي نضرة : أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. . . وهـٰـذا إسناد صحيح . وأخرجه أحمد ٦٨/٥ من طريق عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، أخبرنا سعيد بن الجريري ، عن أبي نضرة قال : مرض رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . وهـٰـذا إسناد
  - - (٤) في ( د ) : « رجل » .
    - (٥) في ( د ) : « العمل » .
- (٦) في المسند ٤/ ١٨٦ ـ ومن طريقه أخرجه ابن الأثير في « أسد الغابة » ٣/ ٤٨٩ ـ من طريق ليث ابن سعد ،
- وأخرجه ابن حبان برقم ( ١٨٠٦ ) في الموارد ، وهو في الصحيح برقم ( ٣٣٨ ) بتحقيقنا ،

١١٨٢٦ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ ٱللهُ قَبْضَةً فَقَالَ : لِلْجَنَّةِ بِرَحْمَتِي ، وَقَبَضَ قَبْضَةً وَقَالَ : لِلنَّارِ وَلاَ أُبَالِي » .

رواه أبو يعلىٰ(١) وفيه الحكم بن سنان الباهلي ، قال أبو حاتم : عنده وهم

◄ وابن قانع في معجم الصحابة ٢/١٥٩ الترجمة ( ٦٣٥ )، والحاكم ٣١/١ من طريق عبد الله بن وهب ،

وأخرجه ابن سعد ١/ ١/ ٩ من طريق حماد بن خالد الخياط،

جميعاً: حدثنا معاوية بن صالح ، عن راشد بن سعد ، حدثني عبد الرحمان بن قتادة السلمي. . . وهاذا إسناد صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا .

وقال البخاري في الكبير ٥/ ٣٤١ : « قال معاوية مرة : عبد الرحمان بن قتادة : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو خطأ » .

وأورده البخاري في الكبير ٣٤١/٥ ، ٣٤٢ من طريق الزبيدي ، عن راشد بن سعد ، عن عبد الرحمان بن قتادة البصري ، عن أبيه ، عن هشام بن حكيم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

نقول : إن ما أورد البخاري \_ رحمه الله تعالىٰ \_ يعني أن الخطأ هو قوله : عبد الرحمان بن قتادة لم تثبت قتادة : « سمعت النبي صلى الله عليه وسلم » لأنه يرى أن عبد الرحمان بن قتادة لم تثبت صحبته ، ولذا أورد الطريق الذي يراه متصلاً دليلاً علىٰ ما ذهب إليه .

وقال ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٥/ ٢٧٦ : « عبد الرحملن بن قتادة السلمي قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله عزَّ وجلّ خلق آدم. . . » وذكر الحديث ثم قال : « روي عن هشام بن حكيم » .

وقد أثبت صحبته أيضاً : ابن سعد ، وابن منده ، وأبو نعيم ، والبغوي ، وابن قانع ، وابن شاهين وابن حبان ، وإذا ثبت الصحبة فلا بأس رواه هو أو سمعه من غيره .

ويكفي في إثبات صحبته علاوة علىٰ ما تقدم قول التابعي الراوي عنه : « وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

(١) في المسند برقم ( ٣٤٢٢ ، ٣٤٥٣ ) \_ ومن طريقه أورده البوصيري في الإتحاف برقم ( ٣٢٥٠ ) ( ١ ، ١ ) \_ وابن عدي ( ٣٢٥ ، ٣٢٦ ) ( ١ ، ١ ) \_ وابن عدي ٢ / ٣٢٤ من طريق الحكم بن سنان ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف الحكم بن سنان ، ولكن الحديث صحيح بشواهده ، انظر أحاديث الباب .

كثير ، وليس بالقوي ، ومحله الصدق ، يكتب حديثه ، وضعفه الجمهور ، وبقية رجاله رجال الصحيح ( مص : ٢٩٨ ) .

١١٨٢٧ - وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ ٱللهُ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ، لَمَّا خَلَقَ آدَمَ ، قَبَضَ مِنْ طِينَيهِ (١) قَبْضَتَيْنِ : قَبْضَةٌ بِيَدِهِ (١) ٱللَّخْرَىٰ ، فَقَالَ لِلَّذِي بِيَمِينِهِ : هَوُّلاَءِ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَلاَ أَبْالِي ، وَقَالَ لِلَّذِي بِيَمِينِهِ : هَوُّلاَءِ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَلاَ أَبَالِي ، وَقَالَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ ٱلأُخْرَىٰ : هَوُّلاَءِ إِلَى ٱلنَّارِ وَلاَ أُبَالِي ، ثُمَّ رَدَّهُمْ فِي صُلْبِ آدَمَ فَهُمْ يَتَنَاسَلُونَ عَلَىٰ ذَلِكَ إِلَى ٱلآنَ » .

رواه البزار<sup>(٣)</sup> ، والطبراني في الكبير ، والأوسط ، وفيه روح بن المسيب. .

قال ابن معين : صويلح ، وضعفه غيره .

١١٨٢٨ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ<sup>(٤)</sup> ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي ٱلْقَبْضَتَيْنِ : \* هَـٰذِهِ فِي ٱلْجَنَّةِ وَلاَ أَبَالِي ، وَهَـٰذِهِ فِي ٱلنَّارِ وَلاَ أَبَالِي » . رواه البزار<sup>(۵)</sup>، ورجاله رجال الصحيح، غير نمر بن هلال، وثقه أبو حاتم.

<sup>(</sup>١) في ( د ) : « طينه » .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( ظ ) . وعند البزار أيضاً « بيده » .

<sup>(</sup>٣) في «كشف الأستار » ٢١/٣ برقم (٢١٤٣)، وهو عند الطبراني في الأوسط برقم (٩٣٧١) والآجري في السيب، عن يزيد الرقاشي، عن غنيم بن قيس، عن أبي موسئ... ويزيد هو: ابن أبان الرقاشي وهو ضعيف، وباقي رجاله ثقات، روح بن المسيب فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (١١١٧٢). ولذكن الحديث صحيح بشواهده. انظر أحاديث الباب.

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ، د ) : زيادة ( الخدري ) .

١١٨٢٩ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي ٱلْقَبْضَتَيْنِ : « هَا وَلاَء لِهَا لِهِ وَهَا وُلاَء لِهَا لِهِ .

قَالَ : فَتَفَرَّقَ ٱلنَّاسُ وَهُمْ لاَ يَخْتَلِفُونَ فِي ٱلْقَدَرِ .

رواه البزار (١) ، والطبراني في الصغير ، ورجال البزار رجال الصحيح .

١١٨٣٠ - وَعَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنْبَتَدِىءُ ٱلأَعْمَالَ ، أَمْ قَدْ قُضِي (٢) ٱلْقَضَاءُ ؟

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ ٱللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ، أَخَذَ ذُرِّيَّةَ آدَمَ مِنْ ظَهْرِهِ ، ثُمَّ أَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ ، ثُمَّ نَثْرَهُمْ فِي كَفَّيْهِ ، أَوْ كَفِّهِ ، فَقَالَ : هَوُّلاَءِ فِي ٱلْجَنَّةِ ، وَهَوُّلاَءِ فِي ٱلنَّارِ .

فَأَمَّا أَهْلُ ٱلْجَنَّةِ ، فَمُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ / ، وَأَهْلُ ٱلنَّارِ مُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ ١٨٦/٧ أَهْلِ ٱلنَّارِ » ( مص : ٢٩٩ ) .

رواه البزار<sup>(٣)</sup> والطبراني وفيه بقية بن الوليد وهو ضعيف ويحسن حديثه

◄ وقال البزار: « لا نعلمه يروئ عن أبي سعيد إلا من هذا الوجه ، والنمر بصري ليس به بأس ،
 حدث عنه عمران القطان ، ومسلم ، لم يتابع علىٰ حديثه » . وللكن الحديث صحيح بشواهده . انظر أحاديث الباب .

وأيوب هو: السختياني . رجع ذلك الطبراني .

(٢) في ( د ) : « مضيُّ » .

(٣) في «كشف الأستار » ٣/ ٢٠ برقم ( ٢١٤٠ ) ، وابن أبي عاصم في السنّة برقم ١٦٨ ، والبخاري في الكبير ٥/ ٣٤٦ ـ ٣٤٢ ، والبخاري في « المعرفة والتاريخ » ٢٥٦/ ، والفسوي في « المعرفة والتاريخ » ٢٨٦ ، والبيهقي في « الأسماء والصفات » ص ( ٣٢٦ ) ، والآجري في الشريعة ص ج

بكثرة الشواهد وإسناد الطبراني حسن .

١١٨٣١ ـ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : لَمَّا أَنْ حَضَرَهُ ٱلْمَوْتُ بَكَىٰ ، فَقَالَ لَهُ : مَا يُبْكِيكَ ؟

فَقَالَ وَٱللهِ لاَ أَبْكِي جَزَعاً ١١ مِنَ ٱلْمَوْتِ ، وَلاَ دُنْيَا أُخَلِّفُهَا بَعْدِي ، وَلَـٰكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّمَا هُمَا قَبْضَتَانِ : فَقَبْضَةٌ فِي ٱلنَّارِ ، وَقَبْضَةٌ فِي ٱلْجَنَّةِ » . وَلاَ أَدْرِي فِي أَيِّ ٱلْقَبْضَتَيْنِ أَكُونُ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> ، وفيه البراء بن عبد الله الغنوي وهو ضعيف ، والحسن لم يدرك معاذاً .

١١٨٣٢ ـ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ـ وَكَانَ قَلِيلَ ٱلْحَدِيثِ ـ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ ٱللهَ جَلَّ وَعَزَّ ، أَخْرَجَ ذُرِّيَةَ آدَمَ مِنْ صُلْبِهِ حَتَّىٰ مَلَوُّوا ٱلأَرْضَ ، وَكَانُوا هَاكَذَا ، وَضَمَّ جَعْفَرُ يَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى ٱلأُخْرَىٰ ﴾ .

 <sup>(</sup> ١٦٣ ) من طريق بقية بن الوليد ، حدثني محمد بن الوليد الزبيدي ، حدثني راشد بن سعد ،
 عن عبد الرحمان بن قتادة البصري ، عن أبيه \_ ليست عند الفسوي ولا الآجري ، وليست في السنّة ولا عند البيهقي في رواية \_ عن هشام بن حكيم . . . وهاذا إسناد صحيح .

ونسبه السيوطي في « الدر المنثور » ٣/ ١٤٣ إلى ابن جرير ، والبزار والطبراني ، والآجري في الشريعة ، وابن مردويه ، والبيهقي في الأسماء والصفات .

<sup>(</sup>١) في ( د ) : « فزعاً » وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٠/٢٧ برقم (٣٦٥)، وأحمد ٣٩/٥، من طريق البراء بن عبد الله المغنوي، حدثنا الحسن، عن معاذ بن جبل... وفي هاذا الإسناد علتان: ضعف البراء، والانقطاع: الحسن لم يدرك معاذاً.

رواه الطبراني (١) ، وفيه جعفر بن الزبير (٢) ، وهو متروك .

١١٨٣٣ - وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَبَسَطَ كَفَّهُ ٱلْيُمْنَىٰ فَقَالَ : " بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ، هَاذَا كِتَابٌ مِنَ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ، هَاذَا كِتَابٌ مِنَ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ، هَاذَا كِتَابٌ مِنَ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ، وَقَبَائِلِهِمْ ، وَعَشَائِرِهِمْ ، الرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ بِأَسْمَاءِ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ ، وَقَبَائِلِهِمْ ، وَكَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ » .

ثُمَّ بَسَطَ كَفَّهُ ٱلْيُسْرَىٰ فَقَالَ : « بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ، هَاذَا كِتَابٌ مِنَ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِمَانِ ٱلرَّحِمَانِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحْمَانِ اللهِ أَلْمُ اللهِ اللهُ اللهُ

رواه الطبراني (٣) من حديث ابن مجاهد ، عن أبيه ، ولم أعرف ابن مجاهد ،

 <sup>(</sup>١) في الكبير ٣٨٣/١٩ برقم ( ٨٩٨ ) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، عن جعفر بن الزبير ، عن أبي عبد الله قال : سمعت معاوية . . . وجعفر بن الزبير متروك الحديث ، وأبو عبد الله هو : عبد الرحمان ابن عسيلة .

وقال السيوطي في «الدر المنثور » ١٤٣/٣ : « وأخرج الطبراني ، وابن مردويه ، عن معاوية. . . » وذكر هـــٰـذا الحديث .

<sup>(</sup>۲) في ( د ) ; « الوليد » وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٢/١٢ برقم ( ١٣٥٦٨ ) من طريق يونس بن محمد ، عن حماد بن زيد ،
 عن ابن مجاهد ، عن مجاهد ، عن ابن عمر . . . وابن مجاهد ما عرفته ، وباقي رجاله
 ثقات .

وأخرجه البزار في «كشف الأستار» ٢٦/٣ برقم (٢١٥٦) من طريق زياد بن يحيىً أبو الخطاب ، حدثنا عبد الله بن ميمون المكي ، حدثنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر... وعبد الله بن ميمون المكي منكر الحديث ، متروك الحديث .

وقال البزار : « لا أعلم أحداً روِّاه عن عُبَيْد الله إلاَّ ميمون ، وهو صالح » !!

وأخرجه ابن أبي عاصم في السنَّة برقم ( ٣٤٦ ) من طريق عبد الله بن خالد عبدون القرقساني ، عن عبد الله بن يزيد بن آدم الدمشقي ، عن أبي الدرداء ، ووائل بن الأسقع ، وأنس بن مالك ، وأبي أمامة. . . مع زيادة ، وعبد الله بن يزيد بن آدم قال أحمد : أحاديثه موضوعة ، وقال الجوزجاني : أحاديثه منكرة ، والقرقساني لم أعرفه . وانظر « لسان الميزان » ٣٧٨/٣ »

وبقية رجاله رجال الصحيح ( مص : ٣٠٠) .

١١٨٣٤ - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ بُسْرٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : ﴿ أَهْلُ ٱلْجَنَّةِ بِأَسْمَائِهِمْ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَسَطَ يَمِينَهُ ، ثُمَّ قَبَضَهَا ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ أَهْلُ ٱلْجَنَّةِ بِأَسْمَائِهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ إِلَىٰ يَوْم ٱلْقِيَامَةِ ﴾ .

وَبَسَطَ يَسَارَهُ ، ثُمَّ قَبَضَهَا ، فَقَالَ : « أَهْلُ ٱلنَّارِ بِأَسْمَاثِهِمْ وَأَسْمَاءِ [آبَائِهِمْ ، وَآ قَبَائِلِهِمْ اللهِمْ لاَ يُزَادُ فِيهِمْ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْهُمْ إِلَىٰ يَوْم ٱلْقِيَامَةِ » .

وَقَدْ يُسْلَكُ بِأَهْلِ ٱلسَّعَادَةِ طَرِيقَ ٱلشَّقَاءِ حَتَّىٰ يُقَالَ مِنْهُمْ بَلْ هُمْ هُمْ فَتُدْرِكُهُمُ ٱلسَّعَادَةُ فَتُحْرِجُهُمْ مِنْ طَرِيقِ ٱلشَّقَاءِ ، وَقَدْ يُسْلَكُ بِأَهْلِ ٱلشَّقَاءِ طَرِيقَ ٱلسَّعَادَةِ حَتَّىٰ يُقَالَ مِنْهُمْ بَلْ هُمْ هُمْ ، فَيُدْرِكُهُمُ ٱلشَّقَاءُ فَيُخْرِجُهُمْ مِنْ طَرِيقِ ٱلسَّعَادَةِ .

قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ » .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> ، وفيه عبد الرحمان بن أيوب السكوني روى حديثاً غير هاذا فقال العقيلي فيه : لا يتابع عليه ، فضعفه الذهبي من عند نفسه ، للكن في إسناده ١٨٧/٧ بقية وهو متكلم فيه بغير هاذا/ الحديث أيضاً .

١١٨٣٥ - وَعَنِ ٱلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ وَفِي يَدِهِ صَحِيْفَتَانِ<sup>(٣)</sup> يَنْظُرُ فِيهِمَا ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ : وَٱللهِ إِنَّ نَبِيَّ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأُمِّيٌّ مَا يَقْرَأُ وَمَا يَكْتُبُ حَتَّىٰ دَنَا مِنْهُمْ فَنَشَرَ ٱلَّتِي فِي نَبِي ٱللهِ صَلَّى ٱللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأُمِّيٌّ مَا يَقْرَأُ وَمَا يَكْتُبُ حَتَّىٰ دَنَا مِنْهُمْ فَنَشَرَ ٱلَّتِي فِي يَمِينِهِ فَقَالَ : « بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ، هـٰذَا كِتَابٌ مِنَ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ بِأَسْمَاءِ يَمِينِهِ فَقَالَ : « بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ، هـٰذَا كِتَابٌ مِنَ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ بِأَسْمَاءِ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ ، وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ ، مُجْمَلٌ عَلَيْهِمْ لاَ يُزَادُ فِي آخِرِهِ

<sup>🗻</sup> وانظر الحديث الآتي برقم ( ١١٩٦٥ ) .

<sup>(</sup>۱) ما بين حاصرتين مستدرك من ( ظ ، د ) ، وقد سقط من ( د ) « قبائلهم » .

<sup>(</sup>٢) في الجزء المفقود من معجمه الكبير.

ونسبه المتقي الهندي في الكنز برقم ( ٦٠٠ ) إلى الطبراني في الكبير .

<sup>(</sup>٣) في جميع أصولنا " صحيفتين » والوجه ما أثبتناه .

شَيْءُ (١٠) ( مص : ٣٠١) فَرَغَ رَبُّكُمْ » ثُمَّ نَشَرَ ٱلَّتِي فِي يَدِهِ ٱلْأُخْرَىٰ لِأَهْلِ ٱلنَّارِ مِثْلَ ذَلكَ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط ، وفيه الهذيل بن بلال وهو ضعيف .

١١٨٣٦ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ ٱللهُ تَعَالَىٰ خَلَقَ ٱلْجَنَّةَ ، وَخَلَقَ لَهَا أَهْلاً بِعَشَائِرِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ، لاَ يُزَادُ فِيهِمْ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْهُمْ ، وَخَلَقَ ٱلنَّارَ ، وَخَلَقَ لَهَا أَهْلاً بِعَشَائِرِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ، لاَ يُزَادُ فِيهِمْ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْهُمْ » . وَخَلَقَ آلنَّارَ ، وَخَلَقَ لَهَا أَهْلاً بِعَشَائِرِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ، لاَ يُزَادُ فِيهِمْ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْهُمْ » .

فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ ٱللهِ فَفِيمَ ٱلْعَمَلُ ؟

قَالَ : « ٱعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ » .

رواه الطبراني(٣) في الصغير ، والأوسط ، وفيه بكار بن محمد السيريني وثقه

<sup>(</sup>١) في ( د ) : « شيئاً » والوجه ما أثبتناه .

تنبيه : لقدُّ تحرُّف ﴿ بن أبي الأصبغ ﴾ في الأوسط إلىٰ ﴿ عن أبي الأصبغ ﴾ .

نقول: يشهد لهاذا الحديث وأمثاله في هاذا الباب، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد ٢/ ١٦٧ والترمذي في أبواب القدر ( ٢١٤٢) باب: ما جاء في أن الله كتب كتاباً لأهل الجنة وأهل النار. والنسائي في الكبرى ( ٢١٤٧٣)، وابن أبي عاصم في السنة برقم ( ٣٤٨)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٥/ ١٦٨ من طريق حدثنا الليث بن سعد، حدثنا أبو قبيل المعافري، عن شفي الأصبحي، عن عبد الرحمان بن عمرو بن العاص. . . وهاذا إسناد صحيح. أبو قبيل هو حُيَى بن هانيء.

<sup>(</sup>٣) في الصغير ١/ ٢٥٥ وفي الأوسط برقم ( ٤٨٧٥ ) والخطيب في " تاريخ بغداد " ١١٠/١١ من طريق عباد بن علي السيريني ، حدثنا بكار بن محمد بن عبد الله بن محمد بن سيرين ، حدثنا ابن عون ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة... وهاذا إسناد فيه ضعيفان : عباد بن على وبكار .

قال الأُزدي : « عباد بن علي السيريني ضعف ، روئ عن بكار بن محمد ، عن ابن ـ تحرفت فيه إلىٰ : أبي ـ عون عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، حديثاً خطأ ووهم ، وإنما رواه بكار بن ؎

ابن معين وضعفه الجمهور ، وعباد بن علي السيريني ضعفه الأزدي .

قلت : وتأتي أحاديث نحو هـٰـذا في باب : كُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ إِنْ شَاءَ ٱللهُ .

١١٨٣٧ - وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لاَ يَزَالُ هَاذَا ٱلْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ آمِنِينَ حَتَّىٰ يَرُدُوهُمْ عَنْ دِينِهِمْ كَفَاءَ رَحِمِنَا (١) » . قَالَ : فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ أَفِي ٱلْجَنَّةِ أَنَا أَمْ أَنْ أَمْ فِي ٱلنَّارِ ؟ قَالَ : « فِي ٱلْجَنَّةِ » ، ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ آخَرُ (٢) فَقَالَ : أَفِي ٱلْجَنَّةِ أَنَا أَمْ فِي ٱلنَّارِ ؟ قَالَ : « فِي ٱلنَّارِ » ثُمَّ قَالَ : « ٱسْكُتُوا عَنِّي مَا سَكَتُ عَنْكُمْ ، فَلَوْ لاَ أَنْ فِي ٱلنَّارِ ؟ قَالَ : « فِي ٱلنَّارِ » ثُمَّ قَالَ : « ٱسْكُتُوا عَنِّي مَا سَكَتُ عَنْكُمْ ، فَلَوْ لاَ أَنْ لاَ تَذَافَعُوا لاَخْبَرْ تُكُمْ بِمَلَيْكُمْ مِنْ أَهْلِ ٱلنَّارِ حَتَّىٰ تَعْرِفُوهُمْ عِنْدَ ٱلْمَوْتِ ، وَلَوْ أُمِرْتُ لَا أَنْ أَنْ أَفْعَلُ لَكُونُ أَوْهُمْ عِنْدَ ٱلْمَوْتِ ، وَلَوْ أُمِرْتُ أَنْ أَنْ أَفْعَلَ لَنَا لَا لَعَوْدُهُمْ عِنْدَ ٱلْمَوْتِ ، وَلَوْ أُمِرْتُ أَنْ أَنْ أَنْ فَعَلَ لَلْ لَا يَعْرِفُوهُمْ عِنْدَ ٱلْمَوْتِ ، وَلَوْ أُمِرْتُ أَنْ أَنْ فَعَلَ لَكُنْ لَعُرِفُوهُمْ عِنْدَ ٱلْمَوْتِ ، وَلَوْ أُمِرْتُ أَنْ أَنْ فَعَلَ لَنَا لَا يَسْ لَيْكُولُ لَا لَنَارِ حَتَّىٰ تَعْرِفُوهُمْ عِنْدَ ٱلْمَوْتِ ، وَلَوْ أُمِرْتُ أَنْ أَنْعَلَ لَفَعَلْتُ » .

رواه أبو يعلىٰ<sup>(٣)</sup> ، وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس ، وبقية رجاله ثقات ( مص :٣٠٢ ) .

١١٨٣٨ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ غَضْبَانُ، فَخَطَبَ ٱلنَّاسَ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ ٱلْيَوْمَ إِلاَّ أَخْبَرُنُكُمْ بِهِ » . وَنَحْنُ نَرَىٰ أَنَّ جِبْرِيلَ مَعَهُ .

محمد ، عن الثوري ، عن طلحة بن يحيى ، عن عائشة بنت طلحة ، عن عائشة أم المؤمنين ،
 عن النبي صلى الله عليه وسلم : (أن الله خلق الجنة . . . ) فجعله عباد بن علي ، عن بكار ،
 عن ابن عون ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، كتبناه عنه إملاء من حفظه ولا يصح » .
 نقول : وحديث عائشة استوفينا تخريجه في « مسند الحميدي » برقم ( ٢٦٧ ) .

<sup>(</sup>١) في أصولنا جميعها ، وفي « المطالب العالية » وفي الإِتحاف « كفاراً حما » وهو تحريف والتصويب من مسند الموصلي ، ولم ترد في « المقصد العلي » لكأنما الناسخ قد تجاهلها ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ظ، د).

 <sup>(</sup>٣) في المسند برقم ( ٥٧٠٢ ) ـ ومن طريقه أورده البوصيري في " إتحاف المهرة " برقم
 ( ٣٣٦ ) ، والهيثمي في " المقصد العلي " برقم ( ١١٤٠ ) ، وابن حجر في " المطالب العالية " برقم ( ٣٢٤٤ ) ـ وإسناده ضعيف فيه ليث بن أبي سليم .

قُلْتُ : فَلَكَرَ ٱلْحَدِيثَ إِلَىٰ أَنْ قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا كُنَّا حَدِيثِي عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ ، فَلاَ تُبْدِ عَلَيْنَا سَوْآتِنَا ، فَآغْفُ عَفَا ٱللهُ عَنْكَ .

رواه أبو يعلىٰ(١) ورجاله رجال الصحيح .

# ٢ \_ بَابُ أَخْذِ ٱلْمِيثَاقِ

١١٨٣٩ - عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَخَذَ ٱلْمِيثَاقَ مِنْ ظَهْرٍ / آدَمَ - عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ - بِنَعْمَانَ يَوْمِ عَرَفَةَ ، فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِيَّةٍ ذَرَأَهَا ، ١٨٨/٧ ظَهْرٍ / آدَمَ - عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ - بِنَعْمَانَ يَوْمِ عَرَفَةَ ، فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِيَّةٍ ذَرَأَهَا ، ١٨٨/٧ فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قُبُلاً (٢) قَالَ : ﴿ ٱلسَّتُ بِرَيِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ اَنَ تَقُولُواْ فَنَا : ﴿ ٱلسَّتَ بِرَيِكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ النَّوَلُوا إِنَّا الشَّرِكَ ءَابَآ وُنَا مِن قَبْلُ وَكَ نَا وَنَقُولُواْ إِنَّا الشَّرِكَ ءَابَاۤ وُنَا مِن قَبْلُ وَكَنَا وَرَيَّةُ مِنَ اللهِ بَعْلِينَ ﴿ وَلَعُولُوا إِنَّا الشَّرِكَ ءَابَاۤ وُنَا مِن قَبْلُ وَكَنَا وَلَيْقُولُواْ إِنَّا الشَّرِكَ ءَابَاۤ وُنَا مِن قَبْلُ وَكَنَا وَرَيْقَةُ مِنْ اللهِ بَعْدِهِمْ أَلْفِيهُ إِلَى اللهَ مُنْهُ مَنْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُؤْمَلُوا اللّهُ الْمِنْهُ إِنْ الْمُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ مُنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ مُنْهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ الل

رواه أحمد<sup>(٣)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح . وقد تقدم شيءٌ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كعب في سورة الأعراف .

<sup>(</sup>١) في المسند برقم ( ٣٦٨٩ ) \_ ومن طريقه أورده البوصيري في " إتحاف المهرة " برقم ( ٣٣٧ ) ، والهيثمي في " المقصد العلي " برقم ( ١١٤١ ) \_ وابن أبي شيبة ٤٩٦/١١ برقم ( ١١٨١٢ ) من طريق الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن أنس. . . وهــٰـذا إسناد صحيح علىٰ شرط مسلم . وانظر مسند الموصلي برقم ( ٣١٣٤ ، ٣١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) قُبُلاً : عياناً ، ومقابلة : وجهاً لوجه لا من وراء حجاب ، أو بواسطة الملك .

<sup>(</sup>٣) في المسند ١/ ٢٧٢ ، وابن أبي عاصم في السنّة برقم ( ٢٠٢) ، والنسائي في الكبرى برقم ( ١١٩١ ) ، والطبري في التفسير ١١٠/٩ ـ ١١١ ، والحاكم في المستدرك ٢٧/١ و ٢/ ٥٤٤ ، والبيهقي في « الأسماء والصفات » ص ( ٣٢٦\_٣٢٧) من طريق حسين بن محمد المروذي ، حدثنا جرير بن حازم ، عن كلثوم بن جبر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . . .

وأورده ابن كثير في التفسير ٣/ ٥٠١ وتعقب قول الحاكم : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبر » فقال : « هاكذا قال \_ يعني الحاكم ـ وقد رواه عبد الوارث ، عن كلثوم بن جبر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، فوقفه .

١١٨٤٠ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ٱلْبَاهِلِيِّ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ٱلْبَاهِلِيِّ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - وَأَخَذَ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّينَ ، وَعَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَاءِ ، فَأَخَذَ أَهْلَ ٱلْيَمِينِ بِيَمِينِهِ ، وَأَخَذَ أَهْلَ ٱلشَّقَاءِ بِبَدِهِ ٱلْيُسْرَىٰ وَعَرْشُهُ عَلَى ٱلشَّقَاءِ بِبَدِهِ ٱلْيُسْرَىٰ وَعَرْشُهُ عَلَى ٱلشَّقَاءِ بِبَدِهِ ٱلْيُسْرَىٰ وَكِلْتَا يَدَيِ ٱلرَّحْمَانِ يَمِينٌ ( مص :٣٠٣ ) فَقَالَ : يَا أَهْلَ ٱلْيَمِينِ ! قَالُوا : لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ .

قَالَ : أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؟ قَالُوا : بَلَىٰ ، ثُمَّ خَلَطَ بَيْنَهُمْ ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ : رَبِّ لِمَ خَلَطْتَ بَيْنَنَا ؟ فَقَالَ : لَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ : أَنْ يَقُولُوا يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ ، إِنَّا كُنَّا عَنْ هَاذَا غَافِلِينَ أَوْ يَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاوُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْلِهِمْ ، فَخَلَقَ آللهُ ٱلْخَلْقَ وَقَضَى ٱلْقَضِيَّةَ ، وَأَخَذَ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّينَ وَعَرْشُهُ عَلَى آلْمَاءِ ، فَأَهْلُ ٱلْجَنَّةِ أَهْلُهَا ، وَأَهْلُ ٱلنَّارِ أَهْلُهَا » .

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ ٱلْقَوْمِ : فَفِيمَ ٱلْعَمَلُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ فَقَالَ : « يَعْمَلُ كُلُّ قَوْمٍ لِمَا خُلِقُوا لَهُ أَهْلُ ٱلْجَنَّةِ بِعَمَلِ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ ، وَأَهْلُ ٱلنَّارِ بِعَمَلِ أَهْلِ ٱلنَّارِ » .

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَرَأَيْتَ أَعْمَالَنَا هَـٰذِهِ أَشَيْءٌ نَبْتَدِعُهُ أَوْ شَيْءٌ قَدْ فُرَغَ مِنْهُ ؟

قَالَ : « أَعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ » ، قَالَ : ٱلآنَ نَجْتَهِدُ فِي ٱلْعِبَادَةِ . رواه الطبراني (١) في الأوسط ، والكبير باختصار ، وفيه سالم بن

وكذا رواه إسماعيل بن علية ، ووكيع ، عن ربيعة بن كلثوم ، عن جبير ، عن أبيه ، به .
 وكذا رواه عطاء بن السائب ، وحبيب بن أبي ثابت ، وعلي بن بذيحة ، عن سعيد بن جبير ،
 عن ابن عباس ، قوله .

وكذا رواه العوفي وعلي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، فهلذا أكثر وأثبت ، والله أعلم » . وهلذا هو الصواب إن شاء الله تعالىٰ .

غير أن الحديث يتقوى بشواهده ، وانظر أحاديث الباب .

<sup>(</sup>١) في الأوسط برقم ( ٧٦٢٨ ) من طريق محمد بن المرزبان ، حدثنا أحمد بن إبراهيم النَّرْمَقِيّ ، حدثنا سلم بن سالم ، عن عبد الرحمان ، عن سليمان التيمي ، عن أبي عثمان ح

سالم (١) ، وهو ضعيف ، وفي إسناد الكبير جعفر بن الزبير ، وهو ضعيف وزاد فيه أيضاً فقال : « يَا أَهْلَ ٱلشَّمَالِ ، قَالُوا : لَبَيَّكَ وَسَعْدَيْكَ . قَالَ : أَلَسْتُ بَرَبَّكُمْ ؟ قَالُوا : بَلَيْ » .

# ٣ ـ بَابٌ : جَفَّ ٱلْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ

11٨٤١ ـ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ جَعْفَرِ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدَفَهُ فَقَالَ :

« يَا فَتَىٰ أَلَا أَهَبُ لَكَ ؟ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ ٱللهُ بِهِنَّ ؟ ٱحْفَظِ ٱللهَ يَحْفَظْكَ ،

ٱحْفَظِ ٱللهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَٱسْأَلِ ٱللهَ ، وَإِذَا ٱسْتَعَنْتَ فَٱسْتَعِنْ بِٱللهِ ،

وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ جَفَّ ٱلْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ ، وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱلْخَلائِقَ ( ظ : ٣٩٠ ) لَوْ أَرَادُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْكَ ( مص : ٣٠٤ ) ، وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱلنَّصْرَ مَعَ / ١٨٩/٧ ) . وَأَعْلَمْ أَنَّ ٱلنَّصْرَ مَعَ / ١٨٩/٧ ) . وَأَنَّ ٱلفَرَحَ مَعَ ٱلْكَرْبِ ، وَأَنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْراً » .

رواه الطبراني(٢) وفيه علي بن أبي علي القرشي ، وهو ضعيف .

النهدي ، عن أبي أمامة الباهلي. . . وشيخ الطبراني روىٰ عن جماعة ، وروىٰ عنه جماعة ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وأحمد بن النَّرْمَقِيّ ـ نسبه إلىٰ نرمق وهي قرية من قرى الري ـ ترجمه السمعاني في الأنساب ، وابن الأثير في اللباب ٣٠٦/٣ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً . وقد تقدم برقم ( ٢٨٩ ) .

وأخرجه الطبراني مختصراً في الكبير ٨/ ٢٨٧ برقم (٨٩٤٠)، وابن عدي في الكامل ٢٧٢٣/٧ من طريق جعفر بن الزبير ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ، وجعفر بن الزبير متروك الحديث . (١) هذا اسم فيه تحريف ، وصوابه : « سَلْمُ بن سالم » وهو البلخي . انظر « ميزان الاعتدال » ٢/ ١٨٥ .

<sup>(</sup>۲) في الكبير ١٤٣/١٤ برقم ( ١٤٧٦٨ )\_ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ، برقم ( ٢٠٦٠ ) من طريق ابن كاسب ، حدثنا علي بن أبي علي الهاشمي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر . . . وعلي بن أبي علي الهاشمي متروك الحديث .

وللكن الحديث صحيح بشهادة حديث ابن عباس ، وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي » برقم ( ٢٥٥٦ ) .

وانظر أيضاً حديث أبي سعيد في مسند الموصلي برقم ( ١٠٩٩ ) مع التعليق عليه ، و\* نور ﴿

١١٨٤٢ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ ٱللهُ ٱلْقَلَمُ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَكْتُبَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ .

رواه أبو يعلىٰ<sup>(١)</sup> ورجاله ثقات .

١١٨٤٣ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ : " لَمَّا خَلَقَ ٱللهُ ٱلْقَلَمَ قَالَ لَهُ : ٱكْتُبْ فَجَرَىٰ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَىٰ قِيَامِ ٱلسَّاعَةِ » .

رواه الطبراني ورجاله ثقات . وقد تقدم حديث في سورة ﴿ نَ ﴾ ، وحديث يأتي في البر والصلة ، إن شاء الله .

11418 - وَعَنْ حَيَّانَ بْنِ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ زُهَيْرِ أَبِي زُهَيْرِ ٱلْبَصْرِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِم عَنْ قَوْلِهِ : ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِم عَنْ قَوْلِهِ : ﴿ مَا أَصَابَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحديد : ٢٢] ، وَعَنْ قَوْلِهِ : ﴿ إِنَّا كُناً نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الجائية : ٢٩] .

وَعَنْ قَوْلِهِ : ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ ﴾ [الفمر : ٤٩] .

فَقَالَ : قَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - إِنَّ ٱللهَ جَلَّ ذِكْرُهُ خَلَقَ ٱلْعَرْشَ فَأَسْتَوَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ خَلَقَ ٱلْقَلَمَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْرِيَ بِإِذْنِهِ وَعِظَمُ ٱلْقَلَمِ مَا بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلأَرْضِ ، فَقَالَ ٱلْقَلَمُ : بِمَ يَا رَبِّ أَجْرِي ؟ قَالَ : بِمَا أَنَا خَالِقٌ وَكَائِنٌ فِي خَلْقِي وَٱلأَرْضِ ، فَقَالَ ٱلْقَلَمُ : بِمَ يَا رَبِّ أَجْرِي ؟ قَالَ : بِمَا أَنَا خَالِقٌ وَكَائِنٌ فِي خَلْقِي مِنْ قَطْرٍ ، أَوْ نَبَاتٍ ، أَوْ نَفْسٍ أَوْ أَثَرٍ - يَعْنِي بِهِ : الْعَمَلَ - أَوْ رِزْقٍ ، أَوْ أَجَلٍ ، مَنْ قَطْرٍ ، أَوْ نَبَاتٍ ، أَوْ نَفْسٍ أَوْ أَثَرٍ - يَعْنِي بِهِ : الْعَمَلَ - أَوْ رِزْقٍ ، أَوْ أَجَلٍ ، فَجَرَى ٱلْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ، فَأَثْبَتَهُ ٱللهُ فِي ٱلْكِتَابِ ٱلْمَكْنُونِ عِنْدَهُ تَحْرَى ٱلْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ، فَأَثْبَتَهُ ٱللهُ فِي ٱلْكِتَابِ ٱلْمَكْنُونِ عِنْدَهُ تَحْرَى ٱلْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ، فَأَثْبَتَهُ ٱللهُ فِي ٱلْكِتَابِ ٱلْمَكْنُونِ عِنْدَهُ تَحْرَى ٱلْقَرْشِ ( مص : ٣٠٥ ) .

 <sup>◄</sup> الاقتباس في مشكاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس » .

<sup>(</sup>۱) في المسند برقم ( ۲۳۲۹ ) وإسناده صحيح . وهناك خرجناه وعلقنا عليه تعليقاً يحسن الرجوع إليه . ثم خرجناه في « معجم شيوخ الموصلي » برقم ( ٦٩ ) ، وانظر \* السنّة » لابن حنبل برقم ( ٢٠٤ ، ٧٠٥ ، ٧٢٨ ) .

تنبيه : جاء في ( مص ) : « رواه البزار » بدل « رواه أبو يعليٰ » .

وَأَمَّا قَوْلُهُ : ﴿ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ فَإِنَّ ٱللهَ وَكَّلَ مَلاَئِكَةً يَسْخُونَ مِنْ ذَلِكَ ٱللهَ وَكَّلَ مَلاَئِكَةً يَسْخُونَ مِنْ حَدَثِ إِلَىٰ ذَلِكَ ٱلْكِتَابِ كُلَّ عَامٍ فِي رَمَضَانَ لَيْلَةَ ٱلْقَدْرِ مَا يَكُونُ فِي ٱلأَرْضِ مِنْ حَدَثِ إِلَىٰ مِثْلِهَا مِنَ ٱلسَّنَةِ ٱلْمُقْبِلَةِ يَتَعَارَضُونَ بِهِ حَفَظَةَ ٱللهِ عَلَى ٱلْعِبَادِ عَشِيَّةَ كُلِّ خَمِيسٍ ، فَيْجِدُونَ مَا رَفَعَ ٱلْحَفَظَةُ مُوافِقاً لِمَا فِي كِتَابِهِمْ ذَلِكَ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلاَ نُقْصَانُ .

وَقَوْلُهُ : ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ ﴾ فَإِنَّ ٱللهَ خَلَقَ لِكُلِّ شَيْءٍ مَا يُشَاكِلُهُ مِنْ خَلْقِهِ عَلَىٰ غَيْرِهِ مِنَ ٱلدَّوَابِّ وَكَذَلِكَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ ، وَخَلَقَ لِدَوَابِّ ٱلْبَرِّ وَطَيْرِهَا مِنَ ٱلرِّزْقِ مَا يُصْلِحُهَا فِي ٱلْبَرِّ ، وَخَلَقَ لِدَوَابِ ٱلْبَحْرِ وَطَيْرِهَا مَا يُصْلِحُهَا فِي ٱلْبَحْرِ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَتَهُ مِهْدَدٍ ﴾ .

رواه الطبراني (١<sup>١)</sup> ، وفيه الضحاك ضعفه جماعة ، ووثقه ابن حبان وقال : لم يسمع من ابن عباس ، وبقية رجاله وثقوا .

١٩٠/٧ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : لَوَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي رَجُلاً / ١٩٠/٧ مِنْ أَهْلِ ٱلْقَدَرِ فَوَجَأَّتُ رَأْسَهُ .

قَالُوا : وَبِمَ ذَاكَ ؟ قَالَ : إِنَّ ٱلله (٢) خَلَقَ لَوْحاً مَحْفُوظاً مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ ، دَفَّتَاهُ يَاقُوتَةٌ خَمْرَاءُ ، قَلَمُهُ نُورٌ ، وَعَرْضُهُ مَا بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلأَرْضِ ، يَنْظُرُ فِيهِ كُلَّ يَوْم سِتِّينَ وَثَلاَثَ مِئَةِ نَظْرَةٍ ، يَخْلُقُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ ، وَيُحْيِي وَيُمِيتُ ، وَيُعِزُّ وَيُذِلُّ ، وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> من طريقين ، ورجال هـٰـذه ثقات .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۳۰۳/۱۰ برقم (۱۰۵۹۰) من طريق أحمد بن رشدين ، حدثنا أبو صالح الحراني ، حدثنا حيان بن عبيد الله بن زهير المصري قال : سألت الضحاك بن مزاحم ، عن ابن عباس . . . وشيخ الطبراني ضعيف ، والضحاك بن مزاحم لم يدرك ابن عباس فيما نعلم ، والله أعلم .

رُّ) في (ٰظ، د) : ﴿ لأَن ۗ .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٠/ ٣١٧ برقم ( ١٠٦٠٥ ) من طريق أبي نعيم ، حدثنا عبد الله بن الوليد →

١١٨٤٦ - وَعَنْ مَرْثَدٍ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّبِيِّ صَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( مص : ٣٠٦) قَالَ : خَطَّ ٱللهُ خَطَّيْنِ فِي كِتَابِهِ ، ثُمَّ رَفَعَ ٱلْقَلَمَ فَكَتَبَ فِي أَحَدِهِمَا ٱلْخَلْقَ عَامِلُونَ .
 الْخَلْقَ ، وَكَتَبَ فِي ٱلآخَر مَا ٱلْخَلْقُ عَامِلُونَ .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> ، وفيه الحسن<sup>(۲)</sup> بن يحيى الخشني ، وثقه دحيم وغيره ، وضعفه الجمهور .

١١٨٤٧ ــ وَعَنِ ٱلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ــ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ــ قَالَ : رُفِعَ ٱلْكِتَابُ ، وَجَفَّ ٱلْقَلَمُ ، وَأُمُورٌ بِقَضَاءٍ فِي كِتَابٍ قَدْ خَلاَ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ، وفيه ليث بن أبي سليم ، وهو لين الحديث ، وبقية رجاله نقات .

# ٤ - بَابُ تَحَاجٌ آدَمَ وَمُوسَىٰ صَلَوَاتُ ٱللهِ عَلَيْهِمَا وَغَيْرِهِمَا

١١٨٤٨ - عَنْ جُنْدُبٍ - يَعْنِي : ٱبْنَ عَبْدِ ٱللهِ - وَغَيْرِهِ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ : أَنْتَ آدَمُ ٱللَّهِ عَلَقَكَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ : أَنْتَ آدَمُ ٱللَّذِي خَلَقَكَ ٱللهُ

العجلي ، حدثني بكير بن شهاب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، موقوفاً ، ولاكن
 مثله لا يقال بالرأي فهو في حكم المرفوع ، وإسناده جيد ، وما وقفت على الطريق الثانية ،
 فالله أعلم .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۰/۳۲۸ برقم (۷۷۸) من طريق هشام بن عمار ، حدثنا الحسن بن يحيى الخشني ، حدثنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب ، عن أبي عون ، عن أبي إدريس ، عن مرثد ، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم... وهاذا إسناد ضعيف لضعف الحسن بن يحيى الخشني .

وأبو عون هو : الأنصاري .

<sup>(</sup>٢) تحرف في أصولنا إلى « الحسين » .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٣/ ٦٧ \_ ٦٨ برقم ( ٢٦٨٤ ) من طريق أبي نعيم ، حدثنا سفيان ، عن محمد بن جحادة ، عن قتادة ، عن أبي السوار الضبعي ، عن الحسن بن علي \_ رَضِيَ الله عَنْهُمَا \_ قال : . . . موقوفاً عليه ، وهذا إسناد فيه علتان : الوقف ، والانقطاع ، فقد سقط منه : ليث بن أبي سليم بين سفيان الثوري ، وبين محمد بن جحادة .

بِيَدِهِ ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَثِكَتَهُ ، وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ ، فَأَخْرَجْتَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلْجَنَّةِ ؟ فَقَالَ آدَمُ : أَنْتَ مُوسَى ٱلَّذِي كَلَّمَكَ ٱللهُ نَجِيّاً ، وَآتَاكَ ٱلتَّوْرَاةَ ، تَلُومُنِي عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ كُتِبَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي ؟ » .

قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَىٰ ﴾ .

١١٨٤٩ ـ وَفِي رِوَايَةٍ <sup>(١)</sup> قَالَ يَعْنِي : آدَمَ « فَأَنَا أَقْدَمُ أَمِ ٱلذِّكْرُ » .

رواه أبو يعلىٰ(٢) ، وأحمد بنحوه ، والطبراني ، ورجالهم رجال الصحيح .

١١٨٥٠ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنهُ - قَالَ : ٱحْتَجَ آدَمُ وَمُوسَىٰ عَلَيْهِمَا ٱلسَّلاَمُ فَقَالَ مُوسَىٰ : يَا آدَمُ خَلَقَكَ ٱللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ ٱلْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ ، وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ ( مص :٣٠٧ ) فَأَغُويْتَ ٱلنَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ ، فَقَالَ آدَمُ : يَا مُوسَى آصْطَفَاكَ ٱللهُ بِرِسَالَتِهِ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ ٱلتَّوْرَاةَ وَفَعَلَ بِكَ وَفَعَلَ بِكَ وَفَعَلَ بِكَ وَفَعَلَ بِكَ وَفَعَلَ بَكَ وَفَعَلَ بَكَ وَفَعَلَ بَكَ وَفَعَلَ بِكَ وَفَعَلَ بَكَ وَقَعَلَ اللهُ عَلَيْكَ ٱلتَّوْرَاة وَفَعَلَ بِكَ وَفَعَلَ بَكَ وَفَعَلَ بِكَ وَفَعَلَ بَكَ مُوسَىٰ عَلَيْ وَفَعَلَ بِكَ وَفَعَلَ بِكَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ ٱللهُ عَلَيْ وَمُن اللهُ عَلَيْ وَمُن اللهُ عَلَيْ وَاللَّ اللهُ عَلَيْكَ ٱللهُ عَلَيْكَ ٱللهُ عَلَيْ وَمُن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَا ٱللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

رواه أبو يعلىٰ(٤) ، والبزار مرفوعاً ورجالهما رجال الصحيح .

<sup>(</sup>۱) أخرجها أبو يعلى برقم ( ۱۵۲۱ ، ۱۵۲۸ ) ، وأحمد في المسند ۲/ ٤٦٤ ، وابن أبي عاصم في السنّة برقم ( ۱۶۳ ) ، والطبراني في الكبير ۲/ ۱۶۰ برقم ( ۱۶۳ ) من طريق حماد بن سلمة ، عن حميد . عن الحسن ، عن جندب بن عبد الله . . وهلذا إسناد ضعيف ، قال أبو حاتم : «لم يصح للحسن سماع من جندب » . ولئكن هلذه الطريق مصحوبة عند أبي يعلى ، والطبراني ، ومسبوقة عند أحمد . برواية حماد ، عن عمار بن أبي عمار ، عن أبي هريرة ، وهلذا إسناد صحيح . وقد استوفينا تخريج الروايتين في مسند الموصلي ، فعد إليه إذا شئت .

<sup>(</sup>٢) في المسند برقم ( ١٥٢١ ) وإسناده ضعيف . ولـٰكن انظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٣) عنَّد الموصلي ، وفي ( ظ ، د ) : ﴿ قَدَّرَهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في المسنّد برّقم ( ١٢٠٤ ) ، وابن أبي عاصم في السنّة برقم ( ١٤٢ ) من طريق وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد قوله ، وإسناده صحيح .

ص المناطقين المنظم ال

١١٨٥١ - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : بَيْنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا عَلَى ٱلحُجَرَاتِ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَعَهُمَا فِتَامُ (١) مَنَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا عَلَى ٱلحُجَرَاتِ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَعَهُمَا فِتَامُ (١) مِنَ ٱلنَّاسِ يُجَاوِبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَيَرُدُّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ، فَلَمَّا رَأَوْا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكَتُوا ، فَقَالَ : « مَا كَلاَمٌ سَمِعْتُهُ آنِفاً ؟ جَاوَبَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا مَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكَتُوا ، فَقَالَ : « مَا كَلاَمٌ سَمِعْتُهُ آنِفاً ؟ جَاوَبَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا يَرُدُ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ؟ » .

١٩١/٧ فَقَالَ / رَجُلٌ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، زَعَمَ أَبُو بَكْرٍ أَنَّ ٱلْحَسَنَاتِ مِنَ ٱللهِ ، وَٱلسَّيِّئَاتِ مِنَ ٱلْعِبَادِ .

وَقَالَ عُمَرُ : ٱلْحَسَنَاتُ وَٱلسَّيِّئَاتُ مِنَ ٱللهِ فَتَابَعَ هَلذَا قَوْمٌ ، وَهَلذَا قَوْمٌ ، فَأَجَابَ<sup>(٢)</sup> بَعْضُهُمْ بَعْضاً ، وَرَدَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ .

فَ ٱلْتَفَتَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ : « كَبْفَ قُلْتَ ؟ » . قَالَ قَوْلَهُ ٱلأَوَّلَ ، فَقَالَ : « وَٱللَّذِي قُلْتَ ؟ » . قَالَ قَوْلَهُ ٱلأَوَّلَ ، فَقَالَ : « وَٱللَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِينَّ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ إِسْرَافِيلَ بَيْنَ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ » .

[فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ فِي أَنْفُسِ ٱلنَّاسِ ، وَقَالُوا : يَا رَسُولِ ٱللهِ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِي هَـٰلاَا جِبْرِيلُ ؟

فَقَالَ : ﴿ إِي]<sup>(٣)</sup> وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُمَا أَوَّلُ خَلْقِ ٱللهِ تَكَلَّمَ فِيهِ ، فَقَالَ مِيكَائِيلُ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ ، وَقَالَ جِبْرِيلُ بِقَوْلِ عُمَرَ . فَقَالَ جِبْرِيلُ لِمِيكَائِيلَ : إِنَّا مَتَىٰ يَخْتَلِفُ أَهْلُ ٱلسَّمَاءِ يَخْتَلِفُ أَهْلُ ٱلأَرْضِ فَلْنَتَحَاكُمْ إِلَىٰ إِسْرَافِيلَ ، فَتَحَاكُمَا إِلَيْهِ ،

<sup>(</sup>١) فئام : جماعة كبيرة .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : « وأجاب » .

<sup>(</sup>٣) ما بين قوسين زيادة من المعجم الأوسط.

فَقَضَىٰ بَيْنَهُمَا بِحَقِيقَةِ ٱلْقَدَرِ : خَيْرِهِ وَشَرَّهُ ، حُلْوِهِ وَمُرَّهِ كُلِّهِ مِنَ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَنَا قَاضِ بَيْنَكُمَا » ( مص :٣٠٨ ) .

ثُمَّ ٱلْتَفَتَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ فَقَالَ : ﴿ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ ٱللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَوْ أَرَادَ أَنْ لاَ يُعْصَىٰ ، لَمْ يَخْلُقْ إِبْلِيسَ » .

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : صَدَقَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ .

رواه الطبراني (١) في الأوسط واللفظ له ، والبزار بنحوه ، وفي إسناد الطبراني عمر بن الصبح ، وهو ضعيف جداً ، وشيخ البزار السكن بن سعيد ولم أعرفه ، وبقية رجال البزار ثقات ، وفي بعضهم كلام لا يضر .

قلت : وتأتي أحاديث في مواضعها من هـٰذا النحو .

# ه \_ بَابُ مَا يُكْتَبُ عَلَى ٱلْعَبْدِ فِي بَطْنِ أُمُّهِ

١١٨٥٢ \_ عَنْ جَابِرٍ \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِذَا ٱسْتَقَرَّتِ ٱلنَّطْفَةُ فِي ٱلرَّحِمِ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً بَعَثَ ٱللهُ إلَيْهَا مَلَكاً فَيَقُولُ : يَا رَبِّ مَا أَجَلُهُ ؟ فَيُقَالُ لَهُ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَىٰ ؟ فَيُعْلَمُ ،

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ۲٦٦٩ ) من طريق الحسن بن زياد الكوفي ، حدثنا محمد بن يعلىٰ زنبور ، عن عمر بن الصبح ، عن مقاتل بن حيان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو . . . والحسن بن زياد الكوفي ، وعمر بن الصبح متروكان ، والثاني كذبه ابن راهويه .

ومحمد بن يعلىٰ زنبور قال البخاري : ذاهب الحديث . وقال أبو حاتم : " متروك الحديث " .

وأخرجه البزار في «كشف الأستار » ٣/ ٢٤ برقم ( ٢١٥٣ ) من طريق السكن بن سعيد ، حدثنا عمر بن يونس ، حدثنا إسماعيل بن حماد ، عن مقاتل بن حيان ، بالإسناد السابق . وهاذا إسناد فيه السكن بن سعيد ، فقد روئ عن جماعة ، وروئ عنه جماعة ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وإسماعيل بن حماد ، وهو ضعيف .

فَيَقُولُ : يَا رَبِّ شَقِيٍّ أَوْ<sup>(١)</sup> سَعِيدٌ ، فَيُعْلَمُ » .

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> ، وفيه خصيف ، وثقه ابن معين وجماعة ، وفيه خلاف ، وبقية رجاله ثقات .

١١٨٥٣ - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ - يَعْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ ٱلنَّطْفَةَ تَكُونُ فِي ٱلرَّحِمِ أَرْبَعِينَ يَوْماً عَلَىٰ حَالِهَا لاَ تُغَيَّرُ ، فَإِذَا مَضَتِ ٱلأَرْبَعُونَ ، صَارَتْ عَلَقَةً ، ثُمَّ مُضْغَةً كَذَلِكَ ، ثُمَّ عِظَاماً كَذَلِكَ ، فَإِذَا مَضَتِ ٱلأَرْبَعُونَ ، صَارَتْ عَلَقَةً ، ثُمَّ مُضْغَةً كَذَلِكَ ، ثُمَّ عِظَاماً كَذَلِكَ ، فَإِذَا أَرَادَ ٱللهُ عَزَ وَجَلَّ أَنْ يُسَوِّيَ خَلْقَهُ ، بَعَثَ إِلَيْهَا مَلَكا فَيَقُولُ ٱلْمَلَكُ كَذَلِكَ ، فَإِذَا أَرَادَ ٱللهُ عَزَ وَجَلَّ أَنْ يُسَوِّيَ خَلْقَهُ ، بَعَثَ إِلَيْهَا مَلَكا فَيَقُولُ ٱلْمَلَكُ اللّهِ يَلِيهِ : أَيْ رَبِّ : أَذْكَرٌ أَمْ أُنْفَىٰ ؟ أَشَقِيُّ أَمْ سَعِيدٌ ؟ أَقَصِيرٌ أَمْ طَوِيلٌ ؟ نَاقِصٌ أَمْ اللّهِ يَكُونُهُ ، أَجُلُهُ ، أَصَحِيحٌ أَمْ سَقِيمٌ ؟ قَالَ : يَكْتُبُ ذَلِكَ كُلّهُ » .

١٩٢/٧ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ ٱلْقَوْمِ: فَفِيمَ ٱلْعَمَلُ إِذاً، وَقَدْ / فُرِغَ مِنْ هَلْذَا كُلِّهِ؟ (مص: ٣٠٩).
 فَقَالَ : « ٱعْمَلُوا ، فَكُلُّ سَيُوَجَّهُ لِمَا خُلِقَ لَهُ » .

قُلت : هو في الصحيح<sup>(٣)</sup> باختصار عن هـٰـذا .

رواه أحمد<sup>(٤)</sup> ، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه ، وعلي بن زيد سيِّىء الحفظ ،

<sup>(</sup>١) في (ظ، د): «أم».

 <sup>(</sup>۲) في المسند ۳/ ۳۹۷ من طريق أحمد بن عبد الملك ، حدثنا الخطاب بن القاسم ،
 وأخرجه الطحاوي في ۱ شرح مشكل الآثار » برقم ( ۲٦٦٥ ، ۲٦٦٦ ) من طريق غياث بن
 سشر ،

وأما خصيف بن عبد الرحمان فقد تقدم ( ٣٥٨ ) وهناك بينا أنه حسن الرواية .

<sup>(</sup>٣) عند البخاري في القدر ( ٦٥٩٤ ) ، وعند مسلم في القدر ( ٢٦٤٣ ) باب : كيفية خلق الآدمي في بطن أمه . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ٥١٥٧ ) فانظره مع التعليق عليه فإنه مفيد .

<sup>(</sup>٤) في المسند ١/ ٣٧٤ - ٣٧٥ من طريق هشيم ، أنبأنا علي بن زيد قال : سمعت أبا عبيدة بن -

وروى الطبراني حديث ابن مسعود في المعجم الصغير بنحو ما في الصحيح وَزَادَ : « ثُمَّ يَكْسُو ٱللهُ ٱلْعِظَامَ لَحْماً ، وَقَالَ : وَأَثَرَهُ » .

١١٨٥٤ - وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِذَا أَرَادَ ٱللهُ أَنْ يَخْلُقَ نَسْمَةً ، قَالَ مَلَكُ ٱلأَرْحَامِ مُعْرِضاً : أَيْ رَبِّ ، أَذَكُرٌ أَمْ أُنْثَىٰ ؟ فَيَقْضِي ٱللهُ أَمْرَهُ ، أَذْكُرٌ أَمْ أُنْثَىٰ ؟ فَيَقْضِي ٱللهُ أَمْرَهُ ، ثُمَّ يَكُنبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَا هُوَ لَآقٍ حَتَّى ٱلنَّكُبَةَ يُنْكَبُهَا » .

رواه أبو يعلىٰ(١) ، والبزار ، ورجال أبي يعلىٰ رجال الصحيح .

ح عبد الله يحدث قال : قال عبد الله ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . . . وهذا إسناد فيه علتان : ضعف علي بن زيد ، والانقطاع : أبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود . وأخرجه الطبراني في الصغير ١/١٥٨ والخلال في السنّة برقم ( ١٩٩٢) من طريق الحسن بن

عرفة ، حدثنا أبو حذيفة النهدي : موسى بن مسعود ، حدثنا الهيثم بن الجهم المؤذن ، عن عاصم بن بهدلة ، عن أبي واثل ، عن ابن مسعود . . وهاذا إسناد حسن من أجل موسى بن مسعود ، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث ( ٢٤٨٩ ) في « موارد الظمآن » وقد تقدم برقم

<sup>(</sup> ١٤٥٧ ) . وانظر التعليق السابق .

 <sup>(</sup>١) في المسند برقم ( ٥٧٧٥ ) \_ ومن طريقه أورده البوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم
 ( ٣٢٩ ) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٣٢٣٣ ) \_ والأجري في « الشريعة » ص
 ( ١٧٢ ) من طريق يونس ، حدثنا الزهري ، عن عبد الرحمان بن هنيدة ، عن ابن عمر . . .

وهمنذا إسناد صحيح . وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنَّة» برقم ( ۱۸۲ ، ۱۸۳ ) من طريق عمر بن سعيد ، ومعمر ، جميعاً : حدثنى الزهري ، عن ابن هنيدة ، بالإسناد السابق .

وأخرجه البزار في «كشف الأستار » ٢٣/٣ برقم ( ٢١٤٩ ) من طريق وهب بن جرير ، حدثنا صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه عبد الله بن عمر . . . وصالح بن أبي الأخضر ضعيف ، ولئكنه متابع كما تفدم .

وقَال البزار : ﴿ لَا نَعْلُمُ رَوَاهُ عَنَ الزَّهْرِي ، عَنْ سَالُم ، عَنْ أَبِيهِ ، إِلاَّ صَالَحِ ﴾ .

وأخرجه ابن عدي في الكامل ١٦٠٠/٤ من طريق علي بن حرب ، حدثنا عبد الرحمان بن يحيلي ، حدثنا مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر . . .

وقال ابن عدي: « هاذا منكر عن مالك بهاذا الإسناد، ولا أعلم رواه غير عبد الرحمان. · · · · →

١١٨٥٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ٱلشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ، وَٱلسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ فِي بَطْنِهَا » .

رواه البزار(١٦) ، والطبراني في الصغير ، ورجال البزار رجال الصحيح .

١١٨٥٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا - عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِنَّ ٱللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَخْلُقَ ٱلْخَلْقَ '' يَبْعَثُ مَلَكاً ، فَيَدْخُلُ الرَّحِمَ ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ ، مَاذَا ؟ فَيَقُولُ : غُلاَمٌ أَوْ جَارِيَةٌ أَوْ مَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ فِي الرَّحِمِ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ مَا أَجَلُهُ ، مَا خَلاَئِقُهُ ؟ الرَّحِمِ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ شَفِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ ؟ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ مَا أَجَلُهُ ، مَا خَلاَئِقُهُ ؟ الرَّحِمِ ، فَيَقُولُ : كَذَا وَكَذَا ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ مَا خَلاَئِقُهُ ؟ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ مَا خِلاَئِقُهُ ؟ (مص : ٣١٠) فَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ وَهُوَ يُخْلَقُ مَعَهُ فِي الرَّحِمِ » .

رواه البزار<sup>(۴)</sup> ورجاله ثقات .

١١٨٥٧ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ

 <sup>◄</sup> وقوله: معرضاً ، يريد بالمعرض: المعترض. يقال عرض لي الشيء ، وأعرض ،
 وتعرض ، واعترض بمعنى .

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار» ٢٣/٣ برقم (٢١٥٠) والبزار في الصغير ٥/٢ من طريق عبد الرحمان بن المبارك ، حدثنا حماد ، عن هشام ، عن محمد ، عن أبي هريرة . . وهاذا إسناد صحيح ، حماد هو : ابن زيد ، ومحمد هو : ابن سيرين . وهشام هو ابن حسان . وأخرجه الأجري في « الشريعة » ص (١٧٣) من طريق وهب بن بقية الواسطي ، عن خالد بن عبد الله ، عن يحيى بن عُبيّد الله ، عن أبيه ، عن أبي هريرة . . . وعبيد الله بن عبد الله بن موهب متروك الحديث .

<sup>(</sup>۲) في ( د ) : « العبد » .

 <sup>(</sup>٣) في "كشف الأستار " ٣٤/٣ برقم ( ٢١٥١ ) ، والآجري في " الشريعة » ص ( ١٧٣ )
 من طريق أبي عامر العقدي ، حدثنا الزبير بن عبد الله ، حدثني جعفر بن مصعب ، قال :
 سمعت عروة بن الزبير يحدث عن عائشة. . . وهاذا إسناد حسن .

والزبير بن عبد الله هو : ابن أبي خالد الأموي .

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ خَلَقَ ٱللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا فِي بَطْنِ أُمِّهِ مُؤْمِناً ، وَخَلَقَ فِرْعَوْنَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ كَافِراً » .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> ، وإسناده جيد .

# ٦ \_ بَابُ سَبَبِ ٱلْهِدَايَةِ

١١٨٥٨ ـ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ ، ثُمَّ ٱلْقَىٰ عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ ، فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ نُورِهِ يَوْمَئِذٍ ، ٱلهٰنَدَىٰ ، وَمَنْ أَخْطَأَهُ ، ضَلَّ ، فَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ ، فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ نُورِهِ يَوْمَئِذٍ ، ٱلهٰنَدَىٰ ، وَمَنْ أَخْطَأَهُ ، ضَلَّ ، فَلَذَلِكَ أَقُولُ : جَفَّ ٱلْقَلَمُ عَلَىٰ عِلْمِ ٱللهِ » .

١١٨٥٩ \_ وَفِي رِوَايَةٍ (٢) « خَلَقَ خَلْقَهُ ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِي ظُلْمَةٍ ، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ نُورِهِ

(۱) في الكبير ٢٧٦/١٠ برقم ( ١٠٥٤٣ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق ٩ ٦٤/ ١٨٠ من طريق أبي هلال : محمد بن سليم الراسبي ،

وأخرجه ابن عساكر ٢٤/ ١٨٠ من طريق هشام ، وأبي أمية الحبطي ،

وأخرجه ابن عساكر ١٨١/١٤ و ١٨٢ ، وأبو نعيمٌ في « ذكر تاريخ أصبهان » ١٩٠/٢ من طريق نصر بن طريق ،

جميعاً : حدثنا قتادة ، عن أبي حسان الأعرج ، عن ناجية بن كعب ، عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . وهـٰذا إسناد حسن إن شاء الله تعالىٰ .

ويشهد له حديث عائشة عند مسلم في القدر ( ٢٦٦٢ ) ( ٣١ ) باب : معنىٰ كل مولود يولد على الفطرة وفيه : « إن الله خلق للجنة أهلاً ، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم ، وخلق للنار أهلاً ، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم » .

(٢) أخرجها أحمد ٢/ ١٩٧ من طريق أبي المغيرة (عبد القدوس بن الحجاج الخولاني) ،
 وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين ، برقم ( ٥٣٢ ) من طريق عثمان بن عبد الرحملن ،
 كلاهما : ثنا محمد بن مهاجر ، عن عروة بن رويم ،

وأخرجه الطبراني في الكبير ٦٣/ ٦٣٢ برقم ( ١٤٥٥٦ ) من طريق إسماعيل بن عياش ، عن يحيى بن أبي عمرو ،

جميعاً : عن عبد الله بن الديلمي الذي كان يسكن بيت المقدس ، عن عبد الله بن عمرو... وهاذا إسناد صحيح. وانظر التعليق التالي، و« موارد الظمآن » برقم ( ١٨١٣ )، و( صحيح →

مَا شَاءَ فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِمْ ، فَأَصَابَ ٱلنُّورُ مَنْ شَاءَ أَنْ بُصِيبَهُ ، وَأَخْطَأَ مَنْ شَاءَ ، فَلِذَلِكَ أَقُولُ : جَفَّ ٱلْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ » .

۱۹۳/۷ رواه أحمد<sup>(۱)</sup>/ بإسنادين ، والبزار ، والطبراني ، ورجال أحد إسنادي أحمد ثقات .

١١٨٦٠ - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَقْبَلَ رَاكِبٌ حَتَّىٰ أَنَاخَ بِٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ( مص : ٣١١ ) إِنِّي أَتَيْتُكَ مِنْ مَسِيرَةِ تِسْعٍ ، أَنْصَبْتُ بَدَنِي ، وَأَظْمَأْتُ نَهَارِي ، لِأَسْأَلَكَ عَنْ خُلَّتَيْنِ أَسْهَرَةَ تِشْعٍ ، وَأَظْمَأْتُ نَهَارِي ، لِأَسْأَلَكَ عَنْ خُلَّتَيْنِ أَسْهَرَةَ تِشْعٍ .

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا ٱسْمُكَ ؟ » . قَالَ : أَنَا زَيْدُ ٱلْخَيْلِ .

قَالَ : « بَلْ أَنْتَ زَيْدُ ٱلْخَيْرِ » . فَقَالَ : أَسْأَلُكَ عَنْ عَلاَمَةِ ٱللهِ فِيمَنْ يُرِيدُ ، وَعَلاَمَتِهِ فِيمَنْ لاَ يُرِيدُ ، وَإِنْ عَمِلْتُ بِهِ ، وَعَلاَمَتِهِ فِيمَنْ لاَ يُرِيدُ ، وَإِنْ عَمِلْتُ بِهِ ، وَعَلاَمَتُهِ فِيمَنْ لاَ يُرِيدُ ، وَإِنْ عَمِلْتُ بِهِ ، وَعَلاَمَتُ بِهِ ، وَإِنْ عَمِلْتُ بِهِ ، وَعَلاَمَتُ إِلَيْهِ . وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِ ، وَإِنْ عَمِلْتُ بِهِ ، وَإِنْ عَمِلْتُ بِهِ ، وَابَهُ ، فَإِنْ فَاتَنِي مِنْهُ شَيْءٌ ، حَنَنْتُ إِلَيْهِ .

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ هِيَ عَلاَمَةُ ٱللهِ فِيمَنْ يُرِيدُ وَعَلاَمَةُ ٱللهِ فِيمَنْ لاَ يُرِيدُ ، لَوْ أَرَادَكَ فِي ٱلأُخْرَىٰ ، هَيَأَكَ لَهَا ، ثُمَّ لاَ يُبَالِي فِي أَيِّ وَادٍ سَلَكْتَ ﴾ .

<sup>🗻</sup> ابن حبان ) برقم ( ٦١٧٠ ) .

<sup>(</sup>۱) في المسند ۱۷٦/۲ ، والبزار \_ كشف الأستار ٢/ ٢١ ـ ، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٦٣٣ برقم ( ١٤٥٧ ) ، وابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ٢٤٣ ، ٢٤٤ ) ، وابن حبان في صحيحه برقم ( ١٨١٢ ) \_ والطيالسي ٢/ ٣١ برقم ( ١٨١٢ ) \_ والطيالسي ٢١/١ برقم ( ٥٧ ) منحة المعبود من طريق الأوزاعي ، حدثني ربيعة بن يزيد ، عن عبد الله الديلمي قال : قال عبد الله بن عمرو . . . وهاذا إسناد صحيح .

ولتمام تخريجه انظر : « موارد الظمآن » ، و« كشف الأستار » ٣/ ٢١\_٢٢ برقم ( ٢١٤٥ ) . تنبيه : الصحابي في رواية الطيالسي « عبد الله بن عمر بن الخطاب » وأزعم أنه تحريف .

رواه الطبراني(١) ، وفيه عون بن عمارة وهو ضعيف .

# ٧ - بَابٌ : كُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ

١١٨٦١ \_ عَنْ أَبِي بَكْرِ ٱلصِّدِّيقِ \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : قُلْتُ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنَهُ مؤْنَنَفٍ ؟ صَلَّى ٱللهُ عَلَىٰ أَمْرِ مُؤْنَنَفٍ ؟

قَالَ : « عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ » . قَالَ : قُلْتُ : فَفِيمَ ٱلْعَمَلُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : « كُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ » .

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> ، والبزار ، والطبراني ، وقال : عن عطاف بن خالد ، حدثني طلحة بن عبد الله .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲٤٨/۱۰ \_ ٢٤٩ برقم (١٠٤٦٤) من طريق عبدالله بن عبد المؤمن الواسطي ،

وأخرجه ابن أبي عاصم في « السنَّة » برقم ( ٤١٥ ) ، والعقيلي في الضعفاء ١٤٦/١ ، وابن عدي في الكامل ٧/ ٤٥٥ من طريق الحسن بن علي الحلواني ،

جميعاً : حدثنا عون بن عمارة ، حدثنا بشير مولىٰ بني هاشم ، عن سليمان الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عبد الله بن مسعود. . . وعون بن عمارة ضعيف . ويشير مولىٰ بني هاشم قال العقيلي : « مجهول بنقل الحديث ، ولا يتابع علىٰ حديثه » ثم ذكر له هاذا الحديث .

وقال آبن عدي : « هـٰـذا حديث منكر بهـٰـذَا الإِسناد ، وبشير هـٰـذا ـ وإن لـم ينسب ـ فإنـما أخرجته فيمن اسمه بشير ، لأن هـٰـذا الحديث الذي رواه منكر عن الأعمش » .

وأماً عبد الله بن عبد المؤمن فقد ترجمه المزي في تهذيب الكمال ١٥/ ٢٤٥\_ ٢٤٦ ، وأبان أنه قد روى عنه جماعة ، وذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٣٦٦ وقال الذهبي في الكاشف : ثقة . وقال ابن حجر في تقريبه : « مقبول » . وانظر « الإصابة » ١٨/٤ حيث أورد الحافظ هاذا الحديث في ترجمة « زيد الخيل » .

<sup>(</sup>Y) في المسند 1/0-1 من طريق علي بن عياش ، حدثنا العطاف بن خالد ، حدثني رجل من أهل البصرة ، عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي بكر الصديق قال : سمعت أبا بكر يذكر أن أباه سمع أبا بكر وهو يقول : قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . . وهذا إسناد فيه جهالة .

وأخرجه البزار في « البحر الزخار » برقم ( ٢٨ ) ـ وهو في « كشف الأستار » ٣/ ١٨ برقم →

وعطاف وثقه ابن معين وجماعة ، وفيه ضعف ، وبقية رجاله ثقات إلاً أن في رجال أحمد رجلاً مبهماً لم يسم .

١١٨٦٢ - وَعَنْ عُمَرَ - يَعْنِي : ٱبْنَ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيهِ أَقَدْ فُرِغَ مِنْهُ ، أَوْ فِي أَمْرٍ<sup>(١)</sup> مُبْتَدَإٍ [أَوْ أَمْرٍ مُبْتَدَعِ ؟]<sup>(٢)</sup> .

قَالَ : ﴿ فِي أَمْرٍ (٣) قَدْ فُرِغَ مِنْهُ ﴾ . فَقَالَ عُمَرُ : أَلاَ نَتَّكِلُ ؟ فَقَالَ : ﴿ آعْمَلْ يَا بْنَ ٱلْخَطَّابِ فَكُلُّ مُيَسَّرٌ : أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ ٱلسَّعَادَةِ فَيَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ ، وَأَمَّا أَهْلُ ٱلشَّقَاوَةِ ﴾ .

رواه أحمد<sup>(1)</sup> وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف .

 <sup>(</sup> ۲۱۳٦ ) \_ والطبراني في الكبير ١/ ٦٤ برقم ( ٤٧ ) من طريق أبي اليمان : الحكم بن نافع ،
عن عطاف بن خالد ، عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمان ، عن أبيه ، عن جده
أبي بكر . . . وهذا إسناد جيد عطاف بن خالد روئ عن طلحة وبذلك يتبين أن عطاف سمعه
من الرجل البصري ، ثم سمعه من طلحة طلباً لعلو الإسناد ، ورواه من الطريقين .

وقوله : ﴿ مؤتنف ٩ : أي مستأنف استثنافاً من غير أنَّ يكون سبق به سابق قضاء وتقدير ٪

<sup>(</sup>١) في (ظ، د) : ا شيء ا .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين في مسند أحمد ، وفي ( ظ ، د ) أيضاً .

<sup>(</sup>٣) في (ظ، د): « فيما » بدل « في أمر » .

<sup>(</sup>٤) في المسند ٢٩/١ ، وابن أبي عاصم في «السنَّة» برقم (١٦٣) ، والفريابي في «القدر» رقم (٣٤) والبزار في «البحر الزخار» برقم (١٢١) من طريق محمد بن جعفر غندر،

وأخرجه أحمـد ٢/٥٢ ، وابـن أبـي عــاصــم فـي " السنَّـة » بـرقــم ( ١٦٤ ) مــن طـريــق عبد الرحمـٰن بن مهدي ،

وأخرجه أحمد ٢/ ٧٧ من طريق عثمان ،

وأخرجه أحمد ٢٩/١ ، والبخاري في " أفعال العباد » ص ( ٧١ ) من طريق الحجاج ، وأخرجه البخاري في " أفعال العباد » ص ( ٧١ ) من طريق آدم وعبد الله بن المبارك ، وأخرجه الفريابي في " القدر » برقم ( ٣٣ ) من طريق شبابة بن سوار ،

١١٨٦٣ ـ وَعَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ : أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ » . قَالُوا : فَكَيْفَ أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ » . قَالُوا : فَكَيْفَ إِلَّا مَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ » . قَالُوا : فَكَيْفَ إِلَّا مَمْلِ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : ﴿ كُلُّ ٱمْرِىءٍ مُهَيَّأً لِمَا خُلِقَ لَهُ » ( مص : ٣١٢ ) .

رواه أحمد(١) والبزار وحسن حديثه ، والطبراني وفيه سليمان بن عتبة وثقه

حميعاً: حدثنا شعبة ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن عمر . . .
 وهاذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله .

وأخرجه الطيالسي في المنحة ١/ ٣٢ برقم ( ٦٢ ) من طريق شعبة ، بالإسناد السابق .

وأخرجه ابن أبي عاصم في « السنَّة » برقم ( ١٦١ ) ، والفريابي في « القدر » برقم ( ٢٩ ) من طريق بقبة ، حدثنا الزبيدي ،

وأخرجه ابن أبي عاصم في « السنَّة » برقم ( ١٦٢ ) ، من طريق بقية بن الوليد ، حدثنا الأوزاعي ، جميعاً : حدثنا الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر . . .

نقول: من الثابت أن سعيداً رأى عمر بن الخطاب ، ولكن في سماعه منه اختلاف . وقد سئل الإمام أحمد عن سعيد: هل هو حجة في عمر ؟ فقال: « هو عندنا حجة ، قد رأى عمر ، وسمع منه ، وإذا لم يقبل سعيد ، عن عمر ، فمن يقبل ؟ أ .

نقول: وإذا صح ذلك فالإسناد صحيح. وانظر الحديث الآتي برقم ( ١١٨٦٩ ).

وأخرجه عبد بن حميد برقم (٢٠)، والترمذي في أبواب التفسير (٣١١٠) ومن سورة هود، وابن أبي عاصم في «السنَّة» برقم (١٧٠) من طريق أبي عامر العقدي، حدثنا سليمان بن سفيان بن سفيان أبي عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر... وسليمان بن سفيان ضعيف .

نقول: وللكن الحديث صحيح بشواهده: منها حديث جابر الذي استوفينا تخريجه في « موارد الظمآن » برقم ( ١٨٠٨ ) . وانظر تعليقنا عليه ، وتعليقنا على الحديث ( ٢٤٣ ) في « مسند الموصلي » .

(١) وابنه عبد الله في زوائده على المسند ٦/ ٤٤٢ من طريق هيثم بن خارجة ،

وأخرجه البزار في ﴿ كشف الأستار ٥ ٣/ ١٩ برقم ( ٢١٣٨ ) ، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٦٤ من طريق سليمان بن عبد الرحمين الدمشقى ،

جميعاً: حدثنا سليمان بن عتبة أبو الربيع ، عن يونس بن ميسرة بن حلبس ، عن أبي إدريس ، عن أبي الدرداء . . . وهذا إسناد قوي .

أبو الربيع بسطنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ١١٨٢٣ ) .

أبو حاتم وجماعة وضعفه ابن معين وغيره ، وبقية رجاله ثقات .

١١٨٦٤ - وَعَنْ ذِي ٱللَّحْيَةِ ٱلكِلاَبِيِّ : أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ نَعْمَلُ فِي أَمْرٍ
 مُسْتَأَنَفٍ ، أَوْ فِي أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ ؟ قَالَ : « لاَ بَلْ فِي أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ » .

قَالَ : فَفِيمَ نَعْمَلُ إِذا ؟ قَالَ : « فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ » .

رواه ابن أحمد<sup>(١)</sup> ، والطبراني ورجاله<sup>(٢)</sup> ثقات .

١١٨٦٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ قَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ ، أَشَيْءٌ فُرِغَ مِنْهُ ، أَمْ شَيْءٌ يُسْتَأَنَفُ ؟

وقال الحاكم : « هـنذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه » . وتعقبه الذهبي في خلاصته : « قلت : بل قال ابن معين في سليمان بن عتبة : لا شيء » . وقد قال في الكاشف في سليمان هـنذا : « ثقة » ! .

 (١) هـنذا هو الصواب ، فقد جاء الحديث في المسند من رواية ( عبد الله ، عن أبيه ) وهـنذا خطأ والصواب أنه من زيادات عبد الله على مسند أبيه كما جاء في « إتحاف المهرة » ٤٢١/٤٤ وكما جاء في مصادر تخريج هـنذا الحديث ولذا نقول :

أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ٤/٧٢ \_ ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ٤/٢٣٧ رقم ( ٤٢٣٦ ) ، وابن الأثير في « أسد الغابة » ٢/ ١٧٧ \_ ١٧٨ ، والمزي في « تهذيب الكمال » ٨/ ٥٣٠ \_ ٥٣١ \_ من طريق يحيى بن معين ، حدثنا أبو عبيدة : عبد الواحد بن واصل الحداد ، حدثنا عبد العزيز بن مسلم ، عن يزيد بن أبي منصور ، عن ذي اللحية الكلابي . . . وهنذا إسناد صحيح .

وأخرجه عبد الله أيضاً ٤/٦٧ \_ ومن طريقه أخرجه المزي في « تهذيب الكمال » ٨/ ٥٣١ \_ ٥٣١ وابن قانع والطبراني في الكبير ٣/ ٢٦٥ \_ ٢٦٦ ، وابن قانع في « معجم الصحابة » ١/ ٣٤١ الترجمة ( ٤٢٧ ) من طريق سهل بن أسلم العدوي ، حدثنا يزيد بن أبي منصور ، به .

وفي إسناد ابن قانع سقط ، وتحريف .

(٢) في (ظ): « وبقية رجاله » وهو خطأ .

وقال البزار : \* إسناده حسن » .

قَالَ : « بَلْ شَيْءٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ » . قَالَ : فَفِيمَ ٱلْعَمَلُ ؟ قَالَ : « كُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ » / .

رواه البزار<sup>(۱)</sup> ورجاله رجال الصحيح .

المُحسل : قَالَ : كَانَ مَصُل : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَعْمَلُ (٢) فِيمَا جَرَتْ بِهِ ٱلْمَقَادِيرُ وَجَفَّ بِهِ ٱلْقَلَمُ ، أَوْ شَيْءٌ نَأْتَنِفُهُ ؟
 قَالَ : ﴿ بَلْ بِمَا جَرَتْ بِهِ ٱلْمَقَادِيرُ وَجَفَّ بِهِ ٱلْقَلَمُ » . قَالَ : فَفِيمَ ٱلْعَمَلُ ؟ قَالَ : ﴿ قَالَ : فَفِيمَ ٱلْعَمَلُ ؟ قَالَ : ﴿ أَعْمَلُ فَكُلٌ مُيسَمَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ » .

(١) في «كشف الأستار » ١٨/٣ \_ ١٩ برقم ( ٢١٣٧ ) وابن حبان في « موارد الظمآن » برقم ( ١٨٠٧ ) ، وابن أبي عاصم برقم ( ١٦٥ ) ، والفريابي في « القدر » برقم ( ٣١ ) ، من طريق أبي ضمرة : أنس بن عياض الليثي ، حدثنا الأوزاعي ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة. . . وهاذا إسناد ضعيف لشذوذه .

قال البزار : « رواه غير واحد ، عن الزهري ، عن سعيد : أن عمر قال : . . .

لا نعلم أحداً يسنده عن أبي هريرة إلاّ أنس . ورواه صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، أن عمر . . . » .

نقول : لقد أعل البزار هـٰذا الحديث بأن من رووه عن الزهري بإسقاط أبي هريرة في الإِسناد أكثر من الذين أثبتوه ، كما أعله بالاختلاف على الزهري في هـٰذا الإِسناد .

ولبيان العلة الأولىٰ نقول: أخرج ابن أبي عاصم في ﴿ السُّنَّة ﴾ هـٰذَا الحديث برقم ( ١٦١) ، والفريابي في ﴿ القدر ﴾ برقم ( ٢٩) من طريق بقية بن الوليد ، حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي ،

وأخرجه ابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ١٦٢ ) من طريق بقية بن الوليد ، حدثنا الأوزاعي ،

جميعاً: حدثنا الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر . . . ومحمد بن الوليد الزبيدي أثبت في الزهري من الأوزاعي ، قال ابن معين : « الأوزاعي في الزهري ، ليس بذاك » . وقال يعقوب : « والأوزاعي ثقة ثبت ، وفي روايته عن الزهري خاصة شيء » .

(٢) قي (ظ): «العمل».

رواه الطبراني (١<sup>)</sup> ، والبزار بنحوه ، إلاَّ أنه قال في آخره . فقال القوم بعضهم لبعض : فالجد إذاً ، ورجال الطبراني ثقات .

١١٨٦٧ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ مَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَرَأَيْتَ أَعْمَالَنَا ٱلَّتِي نَعْمَلُ ، أَمُؤَاخَذُونَ بِهَا عِنْدَ ٱلْخَالِقِ خَيْرٌ فَخَيْرٌ وَشَرٌّ فَشَرٌّ ؟ أَوْ شَيْءٌ قَدْ سَبَقَتْ بِهِ ٱلْمُقَادِيرُ ، وَجَفَّتْ أَلَى اللهِ الْمُقَادِيرُ ، وَجَفَّتْ بِهِ ٱلأَقْلاَمُ ؟ قَالَ : « يَا سُرَاقَةُ ، قَدْ سَبَقَتْ بِهِ ٱلْمُقَادِيرُ ، وَجَفَّتْ بِهِ ٱلأَقْلاَمُ » . قَالَ : فَعَلاَمَ نَعْمَلُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟

قَالَ : ﴿ أَعْمَلُ يَا شُرَاقَةُ ( ظ : ٣٩١ ) فَكُلُّ عَامِلٍ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ﴾ . قَالَ شُرَاقَةُ : ٱلآنَ نَجْتَهِدُ .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> في الأوسط ، وفيه عبد الكريم أبو أمية ، وهو ضعيف ( مص : ٣١٣ ).

إبراهيم بن سليمان قصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٩١٨٦ ) .

وأخرجه البزار في « كشف الأستار » ١٩/٣ برقم ( ٢١٣٩ ) من طريق المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، قال : كتب ليث إلى سليمان بن طرخان : حدثني حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . . . وهاذا إسناد ضعيف .

قال البزار : « لا نعلم رواه عن حبيب إلاَّ الليث ، ولا عنه إلاَّ سليمان » .

 <sup>(</sup>۲) في الأوسط برقم ( ۳۸۳۷ ) من طريق علي بن سعيد الرازي ، حدثنا عبد الواحد بن غياث ، حدثنا جناب: عون بن ذكوان القصاب ، حدثنا عبد الكريم أبو أمية ، عن أبي الزبير، عن جابر... وهاذا إسناد فيه ضعيفان : عبد الكريم أبو أمية ، وأبو جناب القصاب .

وأخرجه الطيالسي ١/ ٣٣ برقم ( ٦٥ ) ، ومسلم في القدر ( ٢٦٤٨ ) من طريق زهير ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم ( ٣٣٦ ) ـ وهو في « موارد الظمآن » برقم ( ١٨٠٩ ) بتحقيقنا من طريق روح بن القاسم ،

جميعاً : حدثنا أبو الزبير ، عن جابر . . . وهـٰـذا إسناد صحيح . وانظر ﴿ موارد الظمآن ﴾ لتمام ؎

١١٨٦٨ ـ وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمِ ٱلْمُدْلِحِيِّ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ،
 أَنَعْمَلُ شَيْئًا فَدْ فُرِغَ مِنْهُ ، أَمْ نَسْتَأْنِفُ ٱلْعَمَلَ ؟

قَالَ : « بَلْ لِعَمَلِ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ » . فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ فَفِيمَ ٱلْعَمَلُ ؟

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كُلُّ مُيَسَّرٌ لَهُ عَمَلُهُ (١) » . قَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢) ٱلآنَ ٱلْجِدُّ ، ٱلآنَ ٱلْجِدُّ .

قلت : روی ابن ماجه بعضه<sup>(۳)</sup> .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> ورجاله رجال الصحيح<sup>(ه)</sup>.

### ٨ ـ بَابٌ : فِيمَا فُرغَ مِنْهُ

١١٨٦٩ ـ عَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ<sup>(٦)</sup> يَقُولُ : ﴿ فَرَغَ ٱللهُ إِلَىٰ كُلِّ عَبْدٍ مِنْ خَمْسٍ : مِنْ أَجَلِهِ وَرِزْقِهِ وَٱثْرِهِ ، وَمَضْجَعِهِ ﴾ (٧) ، وَفِي رِوَايَةٍ : « وَعَمَلِهِ » .

رواه أحمد<sup>(٨)</sup> ، والبزار ، والطبراني في الكبير ، والأوسط ، وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات .

🗻 التخريج .

- (١) في ( د ) : ﴿ لَمَا خَلَقَ لَهِ ﴾ .
- (٢) في الطبراني: ﴿ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْكَ ﴾ .
- (٣) في المقدمة ( ٩١ ) باب في القدر ، وفي إسناده مقال ، قاله البوصيري .
- (٤) في الكبير ٧/ ١٣٠ برقم ( ٦٥٩٣ ) ، وابن أبي عاصم في « السنّة » برقم ( ١٦٧ ) من طريق حماد بن سلمة ، أخبرني قيس بن سعد ، عن طاوس ، عن سراقة. . . وهاذا إسناد صحيح .
  - (٥) سقط من ( د ) : ﴿ قلت روىٰ . . . ﴾ إلىٰ هنا .
  - (٦) سقط من ( مص ) قوله : « سمعت رسول الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » .
- (٧) في ( ظ ، د ) زيادة : « وشقي أو سعيد » وهي الخامسة . وهي في رواية أحمد الصحيحة الإسناد .
- (٨ُ) في المسند ٥/ ١٩٧ ، وابن أبي عاصم في « السنَّة » برقم ( ٣٠٧ ) من طريق زيد بن يحيى 🗻

١١٨٧٠ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودِ قَالَ : أَرْبَعٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُنَّ : ٱلْخَلْقُ وَٱلْخُلُقُ وَٱللَّخُلُقُ وَٱللَّخُلُقُ وَٱللَّجُلُ وَٱللَّجَلُ لَيْسَ أَحَدٌ بِأَكْسَبَ مِنْ أَحَدٍ ، وَقَالَ : ٱلصَّدَقَةُ جَائِزَةٌ ، فُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> وفيه عيسى بن المسيب ، وثقه الحاكم والدارقطني في السنن وضعفه جماعة ، وبقية رجاله في أحد الإسنادين ثقات .

الدمشقي ، حدثنا خالد بن صبيح المري قاضي البلقاء ، حدثنا إسماعيل بن عبيد الله ، أنه
 سمع أم الدرداء تحدث عن أبي الدرداء . . . وهاذا إسناد صحيح .

وأخرجه أحمد ١٩٧/٥ ، والطيالسي ٣١/١ برقم (٥٩ ) منحة ، وابن أبي عاصم في « السنّة » برقم (٣٠٣ ) من طريق الفرج بن فضالة ،

وأخرجه ابن أبي عاصم في « السنَّة » برقم ( ٣٠٤ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٩١/٥٢ من طريق محمد بن مروان ،

وأخرجه ابن أبي عاصم في « السنَّة ، أيضاً برقم ( ٣٠٥ ، ٣٠٦ ، ٣٠٧ ) من طرق الوليد بن مسلم ،

وأخرجه الفريابي في « القدر » برقم ( ١٥١ ) والطبراني في الأوسط برقم ( ٣١٤٤ ) ــ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر ٢٦/ ٢٩٠ ــ من طريق عبد الله بن يوسف ،

وأخرجه الدواليبي في « الكنيٰ » ٢/ ١٥٤ من طريق أبي عبد الرحيم ،

وأخرجه ابن عساكر ٢٨٩/١٦ من طريق ابن شعيب ،

جميعاً: حدثنا خالد بن يزيد ، عن يونس بن ميسرة ابن حلبس ، عن أم الدرداء ، عن أبي الدرداء . . . وهلذا إسناد صحيح . نعم الفرج بن فضالة ضعيف ، ولئكنه متابع كما ترئ . وأخرجه ابن حبان برقم ( ١٨١١ ) موارد ، والبزار في «كشف الأستار » ٣٠٤ برقم ( ٢١٥٢ ) من طريقين : حدثنا الوزير \_ تحرفت في كشف الأستار إلى : العوام \_ بن صبيح ، حدثنا يونس بن ميسرة ، به .

وهـاذا إسناد حسن من أجل الوزير بن صبيح . وانظر « فوائد تمام » برقم ( ١٤٤٥ ) .

(١) في الكبير ٢١٧/٩ برقم ( ٧٩٥٢ ) من طريق أبي نعيم ، حدثنا المسعودي ، عن القاسم قال : قال عبد الله ، موقوفاً ، وإسناده ضعيف لضعف المسعودي وللانقطاع .

وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً برقم ( ٨٩٥٣ ) ، من طريق عيسى بن المسيب ، عن القاسم بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه ، عن جده ، عبد الله بن مسعود موقوفاً ، وإسناده ضعيف لضعف عيسى بن المسيب ، وانظر الحديث التالى .

١١٨٧١ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ فُرِغَ لِابْنِ آدَمَ مِنْ أَرْبَعِ : ٱلْخَلْقُ وَٱلْخُلُقُ وَٱلرِّزْقُ وَٱلاَّجَلُ » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الأوسط [وفيه عيسى بن المسيب البجلي ( مص : ٣١٤) وهو ضعيف عند الجمهور ، ووثقه الحاكم والدارقطني في سننه وضعفه في غيرها](۲) .

١٩٥/٧ \_ وَعَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : ذُكِرَ / زِيَادَةُ ٱلْعُمُرِ عِنْدَ ١٩٥/٧ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يُؤَخِّرُ ٱللهُ نَفْساً إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا . . . » فَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ .

رواه الطبراني (٣) في الأوسط ، وفيه سليمان بن عطاء ، وهو ضعيف .

## ٩ ـ بَابٌ : فُرِغَ إِلَىٰ كُلِّ عَبْدِ مِنْ خَلْقِهِ

١١٨٧٣ ـ عَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَذَاكَرُ مَا يَكُونُ ، إِذْ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِذَا سَمِعْتُمْ بِجَبَلٍ زَالَ عَنْ مَكَانِهِ ، فَصَدِّقُوا ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ زَالَ عَنْ خُلُقِهِ ،

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ۱۵۸۳ ، ۷۳۲۱ ) من طريق عيسى بن المسيب ، عن القاسم بن عبد الرحمان ابن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه ، عن جده ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . . . وعيسى بن المسيب ضعيف .

نقول: غير أن الحديث صحيح بشواهده، انظر أحاديث الباب. (٢) ما بين حاصرتين ساقط من ( ظ).

<sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ٧٣٧٣) من طريق جعفر بن محمد الفريابي ، حدثنا الوليد عبد الله الجهني ، عبد الله الجهني ، عن عمه أبي مشجَعة بن ربعي ، عن أبي الدرداء . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف سليمان بن عطاء كما قال الهيثمي رحمه الله تعالىٰ .

وتمام الحديث : « وإنما زيادة العمر : الذرية الصالحة يرزقها الله العبد فتدعو له من بعده ، فيلحقه دعاؤهم في قبره فذلك زيادة العمر » .

# فَلاَ تُصَدِّقُوا بِهِ ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ إِلَىٰ مَا جُبِلَ عَلَيْهِ » .

رواه أحمد(١) ورجاله رجال الصحيح إلاًّ أن الزهري لم يدرك أبا الدرداء .

١١٨٧٤ - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ رُبَيِّعَةَ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ ٱللهِ ـ يَعْنِي : أَبْنَ مَسْعُودٍ ـ فَذَكَرَ ٱللهِ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ قَطَعْتُمْ رَأْسَهُ أَدُنتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تُعِيدُوهُ ؟ قَالُوا : لا .
 أَكُنتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تُعِيدُوهُ ؟ قَالُوا : لا .

قَالَ : فَيَدَهُ ؟ قَالُوا : لاَ ، قَالَ : فَرِجْلَهُ ؟ فَالُوا : لاَ ، قَالَ : فَإِنَّكُمْ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تُغَيِّرُوا خُلُقَهُ حَتَّىٰ تُغَيِّرُوا خَلْقَهُ . . فَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> ، ورجاله ثقات ( مص :٣١٥ ) .

## ١٠ ـ بَابٌ : لاَ يَمُوتُ عَبْدٌ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَقْصَىٰ أَثَرُهِ

١١٨٧٥ - عَنْ أَبِي عَزَّةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِذَا أَرَادَ ٱللهُ قَبْضَ عَبْدِهِ (٣) بِأَرْضٍ وَلِيَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً ، فَإِذَا بَلَغَ أَقْصَىٰ أَثْرِهِ قَبَضَهُ ﴾ .

رواه البزار<sup>(٤)</sup> ، وقد رواه الترمذي باختصار ، وفيه محمد بن موسى الحرشي وهو ثقة وفيه خلاف .

<sup>(</sup>١) في المسند ٦/ ٤٤٣ من طريق وهب بن جرير قال : حدثنا أبي قال : سمعت يونس يحدث عن الزهري : أن أبا الدرداء قال : . . . وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه . كما قال الهيثمي رحمه الله تعالىٰ . وانظر « المقاصد الحسنة » برقم ( ٢٦٢ ) ، وكشف الخفاء برقم ( ٧٩٧ ) ، والشذرة برقم ( ٢٣٦ ) ، والأثر التالي .

 <sup>(</sup>٢) في الكبير ١٩٩/٩ برقم ( ٨٨٨٤ ) من طريق أبي نعيم ، حدثنا الأعمش ، عن مالك بن الحارث ، عن عبد الله بن رُبيِّعَة ، قال : كنا جلوساً ، موقوفاً ، ورجاله ثقات .

مالك بن الحارث هو: السلمي الرقي، وعبد الله بن رُبَيُّعَة بعضهم ذكره في الصحابة.

وتمام هـٰـذا الأثر : ﴿ إِن النطّفة لتستقر في الرحم أربعين ليلة ، ثم تنحدر دماً ، ثم تكون علقة ، ثم تكون مضغة ، ثم يبعث إليه الملك فيكتب رزقه وخلقه وشقي أو سعيد » .

<sup>(</sup>٣) في (ظ، د): «عبد».

<sup>(</sup>٤) في ﴿ كشف الأستار » ٣/٢٥ برقم ( ٢١٥٤ ) ، وابن حبان في صحيحه برقم ( ٦١٥١ ) ؎

11۸۷٦ ـ وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِذَا أَرَادَ ٱللهُ أَنْ يَقْبِضَ عَبْداً بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ بِهَا (١) حَاجَةً ، وَلاَ تَنْتَهِي حَتَّىٰ يَقْدُمَهَا ٣ ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ سُورَةِ لُقْمَانَ ﴿ إِنَّ ٱللّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ سُورَةِ لُقْمَانَ ﴿ إِنَّ ٱللّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ مَا لِللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ سُورَةِ لُقْمَانَ ﴿ إِنَّ ٱللّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ مَا فِاللّهُ مَا فِي ٱللهُ مَا فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ سُورَةٍ لُقْمَانَ ﴿ إِنَّ ٱللّهَ عِندَهُ عِلْمُ اللّهَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ سُورَةٍ لُقْمَانَ ﴿ إِنَّ ٱللّهَ عِندَهُ عِلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْمَهَا .

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ هَـٰذِهِ مَفَاتِيحُ ٱلْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ ٱللهُ ﴾ .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> في الأوسط ، وفيه عباد بن صهيب ، وهو متروك ، واتهم بالوضع ، وقد وثقه أبو داود .

١١٨٧٧ ـ وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا جُعِلَتْ مَنِيَّةُ عَبْدٍ بِأَرْضٍ ، إِلاَّ جُعِلَ لَهُ فِيهَا حَاجَةٌ » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ورجاله رجال الصحيح .

 <sup>◄</sup> من طريق أيوب ، عن أبي المليح بن أسامة ، عن أبي عزة. . . وهاذا إسناد صحيح . وقد استوفينا تخريجه وعلقنا عليه في « موارد الظمآن » برقم ( ١٨١٥ ) . وَوَلَّىٰ : وَكَل ، ولفظ الترمذي : « جعل له إليها حاجة » . وانظر الترمذي ( ٢١٤٨ ) باب : إن النفس تموت حيثما كتب لها .

<sup>(</sup>١) في ( د ) : « إليها » .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٨٤٠٧) من طريق موسى بن عيسى الخرزي البصري ، حدثنا صهيب بن محمد بن عباد بن صهيب ، حدثنا عبد الله بن أبي حميد ، حدثنا أبو المليح الهذلي ، حدثني يسار أبو عزة . . . وشيخ الطبراني روئ عن جماعة ، وروئ عنه جماعة ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وعباد بن صهيب ، وعبيد الله بن أبي حميد متروكان ، وصهيب بن محمد مجهول ، والله أعلم . وانظر « أسد الغابة » ٢١٢/٦ ، والإصابة ١٨/٢٥٢ .

 <sup>(</sup>٣) في الكبير ١٧٨/١ برقم (٤٦١) من طريق إسحاق بن إبراهيم الديري ، حدثنا
 عبد الرزاق ، أنبأنا معمر عن أيوب ، عن أبي المليح ، عن أسامة بن زيد ، قال : قال
 رسول الله صلى الله عليه وسلم . . .

وهو في جامع معمر برقم ( ٢٠٩٩٦ ) وإسناده صحيح إذا كان أبو المليح سمعه من أسامة بن زيد .

وقد تقدمت أحاديث في الجنائز، في دفن كلِّ ميتٍ في التربةِ التي خُلِقَ منها/.

197/9

## ١١ ـ بَابٌ : خَلَقَ ٱللهُ كُلَّ صَانِعٍ وَصَنْعَتَهُ

١١٨٧٨ \_ عَنْ حُذَيْفَةَ \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ \_ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 « خَلَقَ ٱللهُ كُلَّ صَانِعٍ وَصَنْعَتَهُ » .

رواه البزار (۱) ، ورجال ه رجال الصحيح ، غير أحمد بن عبد الله أبو الحسين بن الكردي ، وهو ثقة ( مص :٣١٦ ) .

### ١٢ ـ بَابُ ٱلإِيمَانِ بِٱلْقَدَرِ

١١٨٧٩ - عَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ ، وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيقَةَ ٱلإِيمَانِ ، حَتَّىٰ يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ » . رواه أحمد (٢) .

(١) في «كشف الأستار » ٣٨/٣ برقم (٢١٦٠) ، والبخاري في «خلق أفعال العباد » ص (٤٦) ، والحاكم في المستدرك ٣١/١ ـ ومن طريقه أخرجه البيهقي في « الأسماء والصفات » ص (٣٨٨) ـ وابن أبي عاصم في « السنّة » برقم (٣٥٨) ، والخطيب في « تاريخ بغداد » ٢/ ٣١ من طريق مروان بن معاوية ، حدثنا أبو مالك ، عن ربعي بن حراش ، عن حذيفة بن اليمان... وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا .

رَ مَنْ الْطَمَآنَ » . وعند البخاري زيادة : « وتلا بعضهم عند ذلك : ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا نَعْمَلُونَ ﴾ ، فأخبر أن

الصناعات وأهلها مخلوقة » . ثم أخرجه من طريق محمد ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن حذيفة رضى الله عنه : أن الله خلق كل صانع وصنعته .

2 4

١١٨٨٠ - [وَعَنْ عَبدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ : « لاَ يُؤْمِنُ ٱلْمَرْءُ حَنَّىٰ يُؤْمِنَ بِٱلْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ » .

رواه أحمد](١) ، والطبراني ورجاله ثقات ، ورواه الطبراني في الأوسط .

١١٨٨١ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ ٱلْأُمُورُ كُلُّهَا خَيْرُهَا وَشَرُّهَا مِنَ ٱللهِ ﴾ .

قَالَ : « ٱلْقَدَرُ نِظَامُ ٱلتَّوْحِيدِ ، فَمَنْ وَحَّدَ ٱللهَ ، وَآمَنَ بِٱلْقَدَرِ ، فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ » .

 <sup>◄</sup> أبو الربيع هو: سليمان بن عتبة ، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم
 ( ١١٨٢٣ ) ، ونسبه السيوطي في الدر المنثور » ٣/ ٢٤٩ إلىٰ أحمد .

ويشهد له حديث زيد بن ثابت الذي خرجناه في « موارد الظمآن » برقم ( ١٨١٧ ) وفي صحيح ابن حبان برقم ( ٧٢٧ ) وفيه : « لو أنفقت مثل أحد في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر ، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ، ولو مت على غير هاذا لدخلت النار » .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ( مص ) .

وأخرجه أحمد ١٨١/٢ ، والفريابي في «القدر» برقم (٢٠٢)، وابن أبي عاصم في «السنّة » برقم ( ١٣٤) من طريق أنس بن عياض ، حدثنا أبو حازم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : عبد الله بن عمرو . . . وهاذا إسناد حسن .

وأخرجه الفريابي في « القدر » برقم ( ٢٠١ ) ـ ومن طريقه أخرجه الآجري في « الشريعة » ص ( ١٧٦ ) ـ وابن أبي عاصم في « السنّة » برقم ( ١٣٤ ) من طريق يعقوب بن حميد ، حدثنا أبو حازم ( سلمة بن دينار ) ، به .

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة ـ ذكره الهيثمي في « بغية الباحث » برقم ( ٧٤٠ ) ـ من طريق سفيان ، عن أبي حازم ، به .

وأخرجه الفريابي في « القدر ٥ برقم ( ٢٠٠ )\_ومن طريقه أخرجه الآجري في « الشريعة » ص ( ١٧٦ )\_من طريق قتيبة بن سعيد ، حدثنا ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، به .

وهو عند الطبراني في الجزء المفقود من معجمه الكبير والله أعلم ، وأخرجه في الأوسط برقم ( ١٩٧٦ ) وإسناده ضعيف .

وللحديث شواهد ينهض بها إلى مرتبة الصحيح إن شاء الله تعالىٰ .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه هانيء بن المتوكل وهو ضعيف .

١١٨٨٢ ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ ٱلْمُسَيِّبِ جَالِساً ،
 فَسَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ<sup>(٢)</sup> : قَدَّرَ ٱللهُ كُلَّ شَيْءٍ ، مَا خَلاَ ٱلأَعْمَالَ .

فَقَالَ : وَٱللهِ مَا رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ ٱلْمُسَيِّبِ غَضِبَ غَضَباً أَشَدَّ مِنْهُ ، حَتَّىٰ هَمَّ بِالْقِيَامِ ، ثُمَّ سَكَنَ ، فَقَالَ : تَكَلَّمُوا بِهِ ؟ أَمَا وَٱللهِ لَقَدْ سَمِعْتُ فِيهِمْ حَدِيثاً كَفَاهُمْ بِهِ شَرّاً ، وَيْحَهُمْ لَوْ يَعْلَمُونَ .

(۱) في الأوسط برقم ( ۳۰۹۷) من طريق هانيء بن المتوكل الإستكدراني قال : حدثنا أبو ربيعة : سنان ـ تحرف فيه إلى سنان ـ بن ربيعة ، عن أبي حازم ، عن ابن عباس ، قوله ، وهانيء بن المتوكل ضعيف ، وأبو ربيعة : سنان بن ربيعة ترجمه المزي في " تهذيب الكمال " ۱۶۷/۱۲ وقال يحيى بن معين : « ليس بالقوي » وقال مرة : « لا بأس به » وقال أبو حاتم : « شيخ مضطرب الحديث » وقال النسائي : « ليس بالقوي » ، وقال الدارقطني : « ليس بالقوي » وقال ابن عدي : « له أحاديث قليلة وأرجو أنه لا بأس به » وقال الذهبي في « الكاشف » : « صدوق » ، وذكره ابن شاهين في « تاريخ أسماء الثقات » برقم ( ٤٩٠ ) عن يحيى قال : « صالح » ، وذكره ابن حبان في الثقات ٤/ ٣٣٧ . وقال ابن حجر : « صدوق فيه لين » . وانظر الحديث ( ٤٣٣ ) في « مسند الموصلي » .

وقال الطبراني: « لم يرو هـُـذا الحديث عن أبي حازم إلاَّ سنان بن ربيعة ، تفرد به هانيء بن المتوكل » .

وأخرجه الفريابي في \* القدر » برقم ( ٢٠٣ ) \_ ومن طريقه أخرجه الآجري في \* الشريعة » ص ( ١٩٧ ) \_ من طريق عبد الرحمان بن إبراهيم الدمشقي \_ تحرف عند الفريابي إلى : إبراهيم بن عبد الله الدمشقي \_ حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنا الأوزاعي والقاسم بن هزان \_ في الشريعة : عن القاسم \_ عن الزهري ، عن ابن عباس قوله ، وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، الزهري لم يدرك ابن عباس .

وأخرجه الآجري في « الشريعة » ص ( ۱۹۷ ) من طريق إسماعيل بن عياش ، عن عمر بن محمد بن زيد ــ تحرفت فيه إلىٰ : يزيد ــ وإسماعيل بن رافع ، والأوزاعي ، عن ابن عباس... وهــٰذا إسناد ضعيف جداً .

وأخرجه عبد الله بن أحمد في « السنَّة » ص ( ١٤١ ) من طريق أبيه ، حدثنا عبد الرحمان ، حدثنا سفيان ، عن عمر بن محمد ، عن رجل ، عن ابن عباس ، وهــاذا إسناد فيه جهالة .

(٢) في (ظ، د): « قوماً يقولون » وكذلك هي في الكبير.

فَقُلْتُ : يَرْحَمُكَ ٱللهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، مَا هُوَ ؟ قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيَّ وَقَدْ سَكَنَ بَعْضُ غَضَبِهِ ، فَقَالَ : حَدَّثِنِي رَافِعُ بْنُ خُدَنِجِ ( مص :٣١٧) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « يَكُونُ قَوْمٌ فِي أُمَّنِي يَكْفُرُونَ بِٱللهِ وَبِٱلْقُرْآنِ ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ كَمَا كَفَرَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَىٰ » .
لاَ يَشْعُرُونَ كَمَا كَفَرَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَىٰ » .

قَالَ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَكَيْفَ ذَاكَ ؟

قَالَ : « يُقِرُّونَ ببَعْضِ ٱلْقَدَرِ ، وَيَكْفُرُونَ ببَعْضِهِ » .

قَالَ : قُلْتُ : مَا يَقُولُونَ ؟

قَالَ : ﴿ يَقُولُونَ : ٱلْخَيْرُ مِنَ ٱللهِ ، وَٱلشَّرُ مِنْ إِبْلِيسَ ، فَيَقْرَؤُونَ عَلَىٰ ذَلِكَ كِتَابَ ٱللهِ ، وَيَكْفُرُونَ بِٱلْقُرْآنِ بَعْدَ ٱلإِيمَانِ وَٱلْمَعْرِفَةِ ، فَمَا تَلْقَىٰ أُمَّتِي مِنْهُمْ مِنَ ٱلْعَدَاوَةِ وَٱلْبَغْضَاءِ وَٱلْجِدَالِ ، أُولَئِكَ زَنَادِقَةُ هَاذِهِ ٱلأُمَّةِ ، فِي زَمَانِهِمْ يَكُونُ ظُلْمُ ٱلسَّلْطَانِ ، فَيَا لَهُ مِنْ ظُلْم وَحَيْفٍ وَأَثْرَةٍ .

ثُمَّ يَبْعَثُ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمْ طَاعُوناً فَيُفْنِي عَامَّتَهُمْ .

نُمَّ يَكُونُ ٱلْخَسْفُ ، فَمَا أَقَلَ مَنْ يَنْجُو مِنْهُمْ .

ٱلْمُؤْمِنُ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ فَرَحُهُ ، شَدِيدٌ غَمُّهُ .

ثُمَّ يَكُونُ ٱلْمَسْخُ ، فَيَمْسَخُ ٱللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَامَّةَ أُولَئِكَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ ، ثُمَّ يَخْرُجُ ٱلدَّجَالُ عَلَىٰ أَثَر ذَلِكَ قَرِيباً » .

ثُمَّ بَكَىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ بَكَيْنَا لِبُكَاثِهِ/، فَقُلْنَا: ١٩٧/٧ مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ: ﴿ رَحْمَةً لَهُمُ ٱلأَشْقِبَاءَ (١٠ ، لِأَنَّ فِيهِمُ ٱلْمُتَعَبِّدَ وَمِنْهُمُ ٱلْمُتَهَجِّدُ (٢) ، وَمَعَ أَنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَوَّلَ مَنْ سَبَقَ إِلَىٰ هَاذَا ٱلْقَوْلِ، وَضَاقَ بِحَمْلِهِ

 <sup>(</sup>١) وهـٰكذا هي في جميع مصادر تخريج الحديث ، وأما في ( ظ ) ( للاستئصال ) وهو
 الأوجه والله أعلم .

<sup>(</sup>۲) في (ظ، د) وفي مصادر التخريج « المجتهد » .

ذَرْعاً : إِنَّ عَامَّةَ مَنْ هَلَكَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَٱلتَّكْذِيبِ بِٱلْقَدَرِ » .

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَقُلْ لِي : كَيْفَ ٱلإِيمَانُ بِٱلْقَدَرِ ؟

قَالَ : « تُؤْمِنُ بِٱللهِ وَحْدَهُ ، وَأَنَّهُ لاَ تَمْلِكُ مَعَهُ ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً ، وَتُؤْمِنُ بِالْجَنَّةِ وَٱلنَّارِ ، وَتَعْلَمُ أَنَّ ٱللهَ خَالِقُهُمَا قَبْلَ ٱلْخَلْقِ ، ثُمَّ خَلَقَ خَلْقَهُ فَجَعَلَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ لِلنَّارِ عَذْلاً ذَلِكَ مِنْهُ ، وَكُلُّ يَعْمَلُ لِمَا فُرِغَ لَهُ مِنْهُ ، وَهُوَ صَائِرٌ لِمَا فُرِغَ مِنْهُ » .

فَقُلْتُ : صَدَقَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ .

رواه الطبراني(١) بأسانيد في أحسنها ابن لهيعة وهو لين الحديث (مص:٣١٨).

(١) في الكبير ٢٤٥/٤ .. ٢٤٦ برقم ( ٤٢٧٠ ) ، والعقيلي في الضعفاء ٣/ ٣٥٧ من طريق حجاج بن نصير ، حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني ، عن عطية بن عطية ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن عمرو بن شعيب ، قال : كنت عند سعيد . . . وحجاج بن نصير ضعيف ، وعطية بن عطية ، عن عطاء قال الذهبي : « لا يعرف وأتىٰ بخبر موضوع طويل » .

وأخرجه الفريابي في « القدر » برقم ( ٢٢٣ ) من طريق سويد بن سُعيد ، حدثنا حسان بن إبراهيم ، بالإِسناد السابق .

وأخرجه الحارث برقم ( ٧٥٠ ) في بغية الباحث من طريق بكر بن عبد الله ، عن عطية ، عن إبراهيم ، عن عمرو ، به .

وعند العقيلي : «عطية بن أبي عطية مجهول بالنقل ، وفي حديثه اضطراب ، ولا يتابع عليه » .

وأخرجه الفريابي في «القدر» برقم ( ٣٢١ ، ٣٢٢ ) \_ ومن طريقه أخرجه الآجري في «الشريعة » ص ( ١٧٩ ، ١٨٠ ) \_ والعقيلي في الضعفاء ٣٥٨/٣ \_ وأبو يعلىٰ \_ ذكره البوصيري في الإتحاف برقم ( ٣٤٠ ) \_ من طريق عبدالله بن يزيد المقرىء ، حدثنا ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب قال : كنت جالساً عند سعيد. . .

وقال العقيلي ــ وكان قد أورده من طريقين عن عمرو بن شعيب غير الطريقين الواردتين هنا ــ : « فلم يأت به عن ابن لهيعة غير المقرىء ، ولعل ابن لهيعة أخذه عن بعض هــــؤلاء ، عن عمرو بن شعيب » يعني : لعله دلسه عن أحد الضعفاء الذي رووه عن عمرو بن شعيب .

١١٨٨٣ ـ وَعَـنِ ٱلْـوَلِيـدِ بْـنِ عُبَـادَةَ : أَنَّ عُبَـادَةَ لَمَّـا حُضِـرَ ، قَـالَ لَـهُ ٱبْنُـهُ عَبْدُ ٱلرَّحْمَـٰنِ : يَا أَبْتَاهُ أَوْصِنِي .

قَالَ : أَجْلِسُونِي ، فَأَجْلَسُوهُ ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّ ٱتَّقِ ٱللهَ ، وَلَنْ تَتَّقِيَ ٱللهَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ بِٱللهِ ، وَلَنْ نُؤْمِنَ بِٱللهِ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ بِٱلْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ، وَأَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئكَ ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأُكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ .

سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ ٱلْقَلَرُ عَلَىٰ هَـٰذَا ، مَنْ مَاتَ عَلَىٰ غَيْرِهِ ، دَخَلَ ٱلنَّارَ ﴾ .

١١٨٨٤ - وَفِي رِوَايَةِ (١) « لَمْ يَطْعَمْ طَعْمَ ٱلإِيمَانِ وَإِنَّكَ لَنْ تَبْلُغَ حَقِيقَةَ ٱلْعِلْمِ بِٱللهِ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ بِٱلْقَدَرِ » .

قلت : رواه الترمذي موقوفاً باختصار .

رواه الطبراني(٢) في الكبير بأسانيد ، وفي الأوسط ، وفي أحدهما عثمان بن

<sup>(</sup>۱) أخرجها أحمد ٥/ ٣١٧ من طريق الحسن بن سوار ، حدثنا ليث بن سعد ، عن معاوية بن صالح بن حدير ، عن أيوب بن زياد الحمصي أبي زيد ، حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة ، حدثني أبي قال : دخلت على عبادة بن الصامت وهو مريض. . . وهنذا إسناد جيد ، وأما الحديث فصحيح ، وانظر التعليق التالى .

<sup>(</sup>٢) في الجزء المفقود من معجمه الكبير .

وللكنه أخرجه في الأوسط برقم ( ٦٣١٤) ، وأخرجه الفربابي في \* القدر » برقم ( ٧٤) - ومن طريقه أخرجه الآجري في \* الشريعة » ص ( ١٧٥) - والشاشي في المسند برقم ( ١١٩) ، وابن أبي عاصم في \* السنّة » برقم ( ١١١) من طريق الوليد بن مسلم ، حدثنا عثمان بن أبي العاتكة ، حدثني سليمان بن حبيب المحاربي ، عن الوليد بن عبادة : أن أباه عبادة بن الصامت . . . وهنذا إسناد حسن ، من أجل عثمان ، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث ( ٤١٦ ) في \* موارد الظمآن » .

وأخرجه الطيالسي أ/ ٣٠ برقم ( ٥٣ ) منحة \_ ومن طريقه أخرجه الترمذي في أبواب القدر ( ٢١٥٦ ) ، والمزي في « تهذيب الكمال » ٤٢٦/١٨ \_ من طريق عبد الواحد بن سليم ، عن عطاء بن أبي رباح ، حدثني الوليد بن عبادة ، عن أبيه عبادة بن الصامت . . . وهنذا إسناد -

أبي العاتكة وهو ضعيف ، وقد وثقه دحيم ، وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام .

١١٨٨٥ ـ وَعَـنْ أَبِـي ٱلأَسْـوَدِ ٱلـدُّؤلِـيِّ : أَنَّـهُ سَـأَلَ عِمْـرَانَ بْـنَ حُصَيْـنِ ،
 وَعَبْدَ ٱللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبِ ، عَنِ ٱلْقَدَرِ .

فَقَالَ : إِنِّي قَدْ خَاصَمْتُ أَهْلَ ٱلْقَدَرِ حَتَّىٰ أَخْرَجُونِي ، فَهْل عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُحَدُّثُونِي ؟

فَقَالُوا: لَوْ أَنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَذَّبَ أَهْلَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلأَرْضِ ، عَذَّبَهُمْ وَهُو غَيْرُ ظَالِمٍ ، وَلَوْ أَذْخَلَهُمْ فِي رَحْمَتِهِ كَانَتْ رَحْمَتُهُ أَوْسَعَ مِنْ ذُنُوبِهِمْ ، وَلَاكِنَّهُ كَمَا قَضَىٰ ظَالِمٍ ، وَلَوْ أَذْخَلَهُمْ فِي رَحْمَتِهِ كَانَتْ رَحْمَتُهُ أَوْسَعَ مِنْ ذُنُوبِهِمْ ، وَلَاكِنَّهُ كَمَا قَضَىٰ بُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ ، فَمَنْ عَذَّبَ فَهُو ٱلْحَقُّ وَمَنْ رَحِمَ فَهُو ٱلْحَقُّ ، يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ، فَمَنْ عَذَّبَ فَهُو ٱلْحَقُّ وَمَنْ رَحِمَ فَهُو ٱلْحَقُ ، وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ أُحُدِ ذَهَبَا تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، مَا قُبِلَ مِنْكَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ بِٱلْقَدَرِ وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ أُحُدِ ذَهَبَا تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، مَا قُبِلَ مِنْكَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ بِٱلْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ .

ثُمَّ قَالَ عِمْرَانُ لِأَبِي ٱلأَسْوَدِ حِينَ حَدَّثَهُ ٱلْحَدِيثَ : سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَمِعَهُ مَعِي عَبْدُ ٱللهِ ـ يَعْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودٍ ـ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبِ ، فَسَأَلَهُمَا أَبُو ٱلأَسْوَدِ ، فَحَدَّثَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

194/9

ضعيف لضعف عبد الواحد بن سليم .

وأخرجه الشاشي برقم ( ١١٩٢ ) من طريق سعيد بن سليمان ،

وأخرجه المزي في « تهذيب الكمال » ١٨/ ٤٥٧ من طريق علي بن الجعد ،

جميعاً : حدثنا عبد الواحد بن سليم ، بالإسناد السابق ، وانظر التعليق السابق .

وأخرجه أبو داود في السنَّة ( ٤٧٠٠ ) باب : في القدر ــ ومن طريقه أخرجه البيهقي في الشهادات ٢٠٤/١٠ باب : ما ترد به شهادة أهل الأهواء ــ وأبو نعيم في ﴿ حلية الأولياء ﴾ ٢٤٨/ من طريق يحيى بن حسان ، حدثنا الوليد بن رباح ، عن إبراهيم بن أبي عبلة ، عن أبي حفصة ، قال : قال عبادة بن الصامت . . . وهـلذا إسناد جيد .

<sup>(</sup>١) في الكبير ٢٢٣/١٨ برقم (٥٥٦) من طريق محمد بن شعيب ، حدثنا سعيد بن 🗻

١١٨٨٦ ـ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي شُفْيَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تُعَجِّلْ عَلَىٰ شَيْءٍ تَظُنُّ ٱنَّكَ إِنِ ٱسْتَعْجَلْتَ إِلَيْهِ مُدْرِكُهُ ، إِنْ كَانَ ٱللهُ لَمْ يَقْدُرْ ذَلِكَ ، وَلاَ تَسْتَأْخِرَنَّ عَنْ شَيْءٍ تَظُنُّ أَنَّكَ إِنِ ٱسْتَأْخَرْتَ عَنْهُ ، أَنَّهُ مَدْفُوعٌ عَنْكَ إِنْ كَانَ ٱللهُ قَدْ قَدْرَهُ عَلَيْكَ » .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الكبير ، والأوسط ، وفيه عبد الوهّاب بن مجاهد ، وهو ضعيف .

١١٨٨٧ ـ وَعَنِ ٱلْحَارِثِ قَالَ : رَأَيْتُ آبْنَ مَسْعُودٍ يَبُلُّ أُصْبُعَهُ فِي فِيهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : وَٱللهِ لاَ يَجِدُ عَبْدٌ طَعْمَ ٱلإِيمَانِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ بِٱلْقَدَرِ ، وَيَعْلَمَ أَنَّهُ مَيِّتُ ثُمَّ مَبْعُوثٌ مِنْ بَغْدِ ٱلْمَوْتِ .

رواه الطبراني (٢) ، والحارث ضعيف ، وقد وثقه ابن معين وغيره ،

ح عبد الرحمان بن رقيش ، عن أبي الأسود الدؤلي أنه سأل عمران بن حصين . . . وهالذا إسناد صحيح ، محمد بن شعيب هو : ابن شابور .

وسعيد بن عبد الرحمان بن رقيش ترجمه البخاري في الكبير ٣/ ٤٩١ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وأورد ابن أبي حاتم بإسناده في " الجرح والتعديل " ٣٩/٤ عن أبي زرعة قال : " شيخ مدني ثقة » .

وقال ابن معين : « سعيد بن عبد الرحمان بن رقيش ، ليس به بأس » . من كلام أبي زكريا يحيى بن معين برقم ( ٣٤٤ ) . وقال مثل ذلك ابن شاهين في « تاريخ أسماء الثقات » برقم ( ٤٤٠ ) وتحرف فيه « أقبش » إلىٰ « أنيس » .

وقال الحافظ في التقريب : ﴿ ثُقَّةٍ ﴾ .

(۱) في الكبير ٣٤٧/١٩ ـ ٣٤٨ برقم ( ٨٠٧ ) ، وفي الأوسط برقم ( ٣٤١٥ ) ، وابن عدي في الكامل ١٩٣٢/٥ من طريق عبد الوهاب الثقفي ، حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد ، عن مجاهد ، عن معاوية . . . وهـنـذا إسناد ضعيف لضعف عبد الوهاب بن مجاهد .

وقال الطبراني: لم يرو هنذا الحديث عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم إلاَّ معاوية ، ولا يروى عن معاوية إلاَّ بهنذا الإسناد ، وقد تقدم برقم ( ٦٣٤٩ ) .

(٢) في الكبير ٩/ ١٧٢ برقم ( ٨٧٨٨ ، ٨٧٨٩ ) من طريق معمر ، وإسرائيل جميعاً : عن 🗻

وبقية رجال أحد الإسنادين رجال الصحيح .

١١٨٨٨ - وَعَنْ أَبِي ٱلْحَجَّاجِ ٱلأَزْدِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ سَلْمَانَ بِأَصْبَهَانَ يَقُولُ :
 لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّىٰ يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ .

رواه الطبراني(١) ، وأبو الحجاج لم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١١٨٨٩ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِي - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُوَالِهِمْ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ : ﴿ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُوَالِهِمْ أَنْ بِيكَامُهُمْ ، وَٱخْتِلَافِهِمْ عَلَيْهِمْ ، وَلَنْ يُؤْمِنَ أَحَدٌ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ بِٱلْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ » أَنْبِيَاءَهُمْ ، وَٱخْتِلَافِهِمْ عَلَيْهِمْ ، وَلَنْ يُؤْمِنَ أَحَدٌ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ بِٱلْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ » ( مص : ٣٢٠) .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> ، وأبو يعلىٰ ، ورجاله ثقات .

١١٨٩٠ ـ وَعَنْ عَامِرٍ ٱلشَّعْبِيِّ قَالَ : قَدِمَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ ٱلْكُوفَةَ ، فَأَتَيْتُهُ فِي

 <sup>-</sup> أبي إسحاق ، عن الحارث بن عبد الله ، عن ابن مسعود ، قوله . وهاذا إسناد حسن .
 والحارث فصلنا القول فيه عند الحديث (١١٥٤) في « موارد الظمآن » وقد تقدم برقم
 (٤١١) .

وهـٰذا الأثر في مصنف عبد الرزاق برقم ( ٢٠٠٨١ ) .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٢/ ٢٢٠ برقم ( ٢٠٦٠) من طريق فطر بن خليفة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الحجاج الأزدي ، قال : سمعت سلمان الفارسي بأصبهان يقول : . . . موقوفا ، وفي إسناده أبو الحجاج الأزدي ، ترجمه ابن سعد في « الطبقات » ٦/ ١٥٠ فقال : « أبو الحجاج الأزدي ، روئ عن سلمان ، وروئ عنه أبو إسحاق السبيعي » كما ترجمه أبو أحمد الحاكم في « كتاب الأسامي والكني » برقم ( ١٧٧٠ ) ، وذكره الذهبي في « المقتنى في سرد الكني » برقم ( ١٧٧٠ ) ، وذكره الذهبي في « المقتنى في سرد الكني » برقم ( ١٣٤٦ ) ولم يزيدا شيئاً إلى ما قاله ابن سعد ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ولاكن إسناد هنذا الأثر حسن .

<sup>(</sup>٢) لعله في الجزء المفقود من معجمه الكبير.

وأخرجه أبو يعلىٰ في المسند برقم ( ٧٣٤٠ ) ، وابن أبي عاصم في « السنَّة » برقم ( ١٣٣ ) من طريق الفضل بن دكين ، حدثنا هشام بن سعد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله ، عن عمرو بن العاص . . .

وهـٰـذا إسناد حسن . وعند الموصلي ذكرنا ما يشهد له .

نَاسٍ مِنْ عُلَمَاءِ ٱلْكُوفَةِ ، وَأَنَا يَوْمَئِذِ شَابٌ ، فَقُلْنَا : حَدُّثَنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ : نَعَمْ ، أَتَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُسْلِمَ فَقَالَ : « بَا عَدِيُّ بْنَ حَاتِمِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ » .

قُلْتُ : وَمَا ٱلإِسْلاَمُ ؟ قَـالَ : « تَشْهَـدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَتَشْهَـدُ أَنِّي رَسُولُ ٱللهِ ، وَتُؤْمِنُ بِٱلأَقْدَارِ كُلِّهَا خَيْرِهَا وَشَرِّهَا ، خُلْوِهَا وَمُرَّهَا » .

رواه الطبراني(١) وفيه عبد الأعلى ابن أبي المساور ، وهو متروك .

قلت : وتأتي أحاديث من نحو هـٰذا في : باب كل شيء بقدر ، إن شاء الله .

# ١٣ - بَابُ ٱلتَّسْلِيم لِمَا قَذَّرَهُ ٱللهُ سُبْحَانَهُ

11۸۹۱ \_ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ : لَمَّا بَعَثَ ٱللهُ \_ جَلَّ ذِكْرُهُ \_ مُوسَىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ ٱلتَّوْرَاةَ ، قَالَ : ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ رَبُّ عَظِيمٌ ، وَلَوْ شِئْتَ أَنْ لاَ تُعْصَىٰ مَا عُصِيتَ ، وَأَنْتَ تُحِبُّ أَنْ شَئْتَ أَنْ لاَ تُعْصَىٰ مَا عُصِيتَ ، وَأَنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَاعَ ، وَأَنْتَ تُعِبُ أَنْ لاَ تُعْصَىٰ مَا عُصِيتَ ، وَأَنْتَ تُعِبُ أَنْ تُطَاعَ ، وَأَنْتَ فِي ذَلِكَ تُعْصَىٰ ، فَكَيْفَ هاذَا يَا رَبُ ؟

فَأَوْحَى ٱللهُ / إِلَيْهِ : إِنِّي لاَ أُسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ ، وَهُمْ يُسْأَلُونَ .

فَلَمَّا بَعَثَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، عُزَيْراً وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ ٱلتَّوْرَاةَ بَعْدَ مَا كَانَ رَفَعَهَا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، حَتَّىٰ قَالَ مَنْ قَالَ مِنْهُمْ : إِنَّهُ ابْنُ ٱللهِ .

199/٧

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱۷/ ۸۱ برقم ( ۱۲۱ )، وابن ماجه في المقدمة ( ۸۷ ) باب : في القدر ، وابن أبي عاصم في السنّة » برقم ( ۱۳۵ )، والخطيب في التاريخ بغداد » ۱۹/۱۱ من طريق عبد الأعلى بن أبي المساور ، عن عامر الشعبي . . . وهنذا إسناد ضعيف عبد الأعلى بن أبي المساور متروك الحديث ، وكذبه ابن معين ، وقال البخاري : منكر الحديث .

<sup>.</sup> وقال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ١/٥٩ : « هـٰذا إسناد ضعيف لاتفاقهم علىٰ ضعف عبد الأعلىٰ...» .

<sup>.</sup> غير أن للحديث شواهد يتقوئ بها . انظر أحاديث الباب .

قَالَ : ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ رَبُّ عَظِيمٌ لَوْ شِئْتَ أَنْ تُطَاعَ ، أُطِعْتَ ، وَلَو شِئْتَ أَنْ لاَ تُعْصَىٰ ، مَا عُصِيتَ ( مص : ٣٢١ ) ، وَأَنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَاعَ ، وَأَنْتَ تُعْصَىٰ فَكَيْفَ هَلذَا يَا رَبُ ؟

فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ : لاَ أُسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ، فَأَبَتْ نَفْسُهُ حَتَّىٰ سَأَلَ أَيْضًا ، فَقَالَ : ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ رَبُّ عَظِيمٌ لَوْ شِئْتَ أَنْ تُطَاعَ ، أُطِعْتَ ، وَلَو شِئْتَ أَنْ لَا تُعْصَىٰ ، فَكَيْفَ هَلاً لاَ تُعْصَىٰ ، مَا عُصِيتَ ، وَأَنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَاعَ ، وَأَنْتَ تُعْصَىٰ ، فَكَيْفَ هَلاًا يَا رَبُّ ؟

فَأَوْحَى ٱللهُ إِلَيْهِ : إِنِّي لاَ أُسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ .

فَأَبَتْ نَفْسُهُ حَتَّىٰ سَأَلَ أَيْضاً ، فَقَالَ : ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ رَبِّ عَظِيمٌ لَوْ شِيثْتَ أَنْ تُطَاعَ ، أُطِعْتَ ، وَلَوْ شِشْتَ أَنْ لاَ تُعْصَىٰ ، مَا عُصِيتَ ، وَأَنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَاعَ ، وَأَنْتَ تُعْصَىٰ فَكَيْفَ هَـٰذَا يَا رَبُّ ؟

فَأَوْحَى ٱللهُ ۚ إِلَيْهِ : إِنِّي لاَ أُسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ .

فَأَبَتْ نَفْسُهُ حَتَّىٰ سَأَلَ أَيْضاً ، قَالَ (') : أَفَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُرَّ صُرَّةً مِنَ ٱلشَّمْسِ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَهَاكَذَا لاَ تَقْدِرُ عَلَى ٱلَّذِي أَفَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَأْتِي بِمِثْقَالٍ (٢) مِنْ نُورٍ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَهَاكَذَا لاَ تَقْدِرُ عَلَى ٱلَّذِي سَأَلْتَ عَنْهُ ؟ إِنِّي لاَ أَسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ، أَمَا إِنِّي لاَ أَجْعَلُ عُقُوبَتَكَ إِلاَّ أَنْ أَنْتِي آَسْمَكُ مِنَ ٱلأَنْبِيَاءِ ، فَلَيْسَ يُذْكَرُ فِيهِمْ ، فَمَحَى ٱسْمَهُ مِنَ ٱلأَنْبِيَاءِ ، فَلَيْسَ يُذْكَرُ فِيهِمْ ، فَمَحَى ٱسْمَهُ مِنَ ٱلأَنْبِيَاءِ ، فَلَيْسَ يُذْكَرُ فِيهِمْ ، فَمَحَى ٱسْمَهُ مِنَ ٱلأَنْبِيَاءِ ، فَلَيْسَ يُذْكَرُ فِيهِمْ وَهُوَ نَبِيٍّ .

فَلَمَّا بَعَكَ ٱللهُ عِيسَىٰ ، وَرَأَىٰ مَنْزِلَتَهُ مِنْ رَبِّهِ ، وَعَلَّمَهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَاةَ ، وَٱلإِنْجِيلَ ، وَيُبْرِىءُ ٱلأَكْمَةَ وَٱلأَبْرَصَ ، ويُحْيِي ٱلْمَوْتَىٰ ، وَيُنْبَّتُهُمْ بِمَا

<sup>(</sup>١) في (ظ، د): « فقال ».

<sup>(</sup>۲) في (ظ، د): «بمكيال».

يَأْكُلُونَ وَمَا يَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِهِمْ ، قَالَ : ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ رَبُّ عَظِيمٌ لَوْ شِئْتَ أَنْ تُطَاعَ ، لأُطِعْتَ ، وَلَوْ شِئْتَ أَنْ لاَ تُعْصَىٰ مَا عُصِيتَ ، وَأَنْتَ تُحِبُ أَنْ تُطَاعَ ، وَأَنْتَ فِي ذَلِكَ نُعْصَىٰ ، فَكَيْفَ هَـٰذَا يَا رَبُّ ؟

فَأَوْحَى ٱللهُ إِلَيْهِ : إِنِّي لاَ أُسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ، وَأَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي ، وَكَلِمَتِي أَلْقَيْتُكَ إِلَىٰ مَرْيَمَ ، وَرُوحٌ مِنِّي ، خَلَقْتُكَ مِنْ تُرَابٍ ، ثُمَّ قُلْتُ لَكَ : كُنْ فَكُنْتَ ، لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لأَفْعَلَنَّ بِكَ كَمَا فَعَلْتُ بِصَاحِبِكَ بَيْنَ يَدَيْكَ . إِنِّي لاَ أُسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ ، وَهُمْ يُسْأَلُونَ ( مص : ٢٢ ) ،

فَجَمَعَ عِيسَىٰ مَنْ تَبِعَهُ ، فَقَالَ : ٱلْقَدَرُ سِرُّ ٱللهِ فَلاَ تَكَلَّفُوه » (ظ: ٣٩٢) .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> ، وفيه أبو يحيى القتات ، وهو ضعيف عند الجمهور ، وقد وثقه ابن معين في رواية ، وضعفه في غيرها ، ومصعب بن سوار لم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح/ .

١١٨٩٢ ـ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ : يَا مُوسَىٰ يَخْلُقُ رَبُكَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ خَلْقاً ثُمَّ يُعَذَّبُهُمْ ؟ فَأَوْحَى ٱللهُ إِلَيْهِ : أَنِ ٱزْرَعْ ، فَزَرَعَ ، ثُمَّ قَالَ : وَبُكَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ خَلْقاً ثُمَّ قَالَ : دَرِّهِ ، فَدَرَّاهُ ، فَاجْتَمَعَ ٱلْقُمَاشُ (٢) ، فَقَالَ : لِأَيِّ احْصُدْ ، فَحَصَدَ ، ثُمَّ قَالَ : دَرِّهِ ، فَدَرَّاهُ ، فَاجْتَمَعَ ٱلْقُمَاشُ (٢) ، فَقَالَ : لِأَيِّ مَنِ أَعْدَبُ مِنْ خَلْقِي إِلاَّ مَنِ شَيْءِ يَصْلُحُ هَلْذَا ؟ قَالَ : لِلنَّارِ . قَالَ : فَكَذَلِكَ لاَ أُعَذِّبُ مِنْ خَلْقِي إِلاَّ مَنِ آسَتْأَهَلَ ٱلنَّارَ .

رواه الطبراني(٣) في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٢١٧/١٠ ـ ٣١٧ برقم ( ١٠٦٠٦ ) من طريق مصعب بن سوار ، عن أبي يحيى القتات ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس . . . وهذا إسناد فيه علتان : جهالة مصعب بن سوار ، ولين أبي يحيى القتات .

<sup>(</sup>٢) القُمَاش : جمع القَمْش ، والقَمْش : رديء كل شيء .

<sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ٦٤٦ ) من طريق يحيى بن يمان ، عن أشعث بن إسحاق ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن سعيد بن جبير قال : قالت بنو إسرائيل : . . . وهــٰذا أثر إسناده ضعيف ، جعفر بن أبي المغيرة ليس بالقوي في سعيد بن جبير ، ويحيى بن يمان صدوق يخطىء كثيراً .

١١٨٩٣ - وَعَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ : صَحِبْتُ ٱبْنَ عَبَّاسٍ قَبْلَ أَنْ يُصَابَ بَصَرُهُ بَعْدَ مَا أُصِيبَ ، فَسُئِلَ عَنِ ٱلْقَدَرِ ، فَقَالَ : وَجَدْتُ أَصْوَبَ ٱلنَّاسِ فِيهِ حَدِيثاً أَجْهَلَهُمْ ، وَأَضْعَفَهُمْ فِيهِ حَدِيثاً أَعْلَمَهُمْ بِهِ ، وَجَدْتُ ٱلنَّاظِرَ فِيهِ كَٱلنَّاظِرِ فِي شُعَاعِ أَجْهَلَهُمْ ، وَأَضْعَفَهُمْ فِيهِ حَدِيثاً أَعْلَمَهُمْ بِهِ ، وَجَدْتُ ٱلنَّاظِرَ فِيهِ كَٱلنَّاظِرِ فِي شُعَاعِ ٱلشَّمْسِ ، كُلَّمَا ٱزْدَادَ فِيهِ نَظَراً ، ٱزْدَادَ فِيهِ تَحَيُّراً .

رواه الطبراني(١) ، وفيه يزيد بن أبي سلمة ضعفه ابن معين .

# ١٤ - بَابُ ٱلنَّهْيِ عَنِ ٱلْكَلاَمِ فِي ٱلْقَدَرِ

11094 عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : آجْتَمَعَ أَرْبَعَةٌ مِنَ ٱلصَّحَابَةِ بَنْظُرُونَ فِي ٱلْقَدَرِ وَالْمَجْرِ ، فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - فَنَزَلَ ٱلرُّوحُ ٱلأَمِينُ جِبْرِيلُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ مَ فَيْهِمَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - فَنَزَلَ ٱلرُّوحُ ٱلأَمِينُ جِبْرِيلُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِمْ فِي مِثْلِهَا ، فَأَنْكُرُوا ذَلِكَ ، أَخْدَنُوا . فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فِي مِثْلِهَا ، فَأَنْكُرُوا ذَلِكَ ، أَخْدَنُوا . فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فِي مِثْلِهَا ، فَأَنْكُرُوا ذَلِكَ ، وَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فِي مِثْلِهَا ، فَأَنْكُرُوا ذَلِكَ ، وَخَرَجَ عَلَيْهِمْ مُلْتَمِعًا لا كُونُهُ ، مُتَوَرَّدَةٌ وَجْنَتَاهُ ، كَأَنَّمَا تَفْقَأُ بِحَبِّ ٱلرُّمَّانِ وَخَرَجَ عَلَيْهِمْ مَلْتَمِعًا لا يُونُهُ ، مُتَوَرَّدَةٌ وَجْنَتَاهُ ، كَأَنَّمَا تَفْقَأُ بِحَبِّ ٱلرُّمَّةُ وَرَجَعَهُمْ تَرْعَلُ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاسِرِينَ أَذْرِعَتَهُمْ تَرْعَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاسِرِينَ أَذْرِعَتَهُمْ تَرْعَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاسِرِينَ أَذْرِعَتَهُمْ تَرْعَلُ أَنْ وَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاسِرِينَ أَذْرُعَتُهُمْ تَرْعَلُهُ وَلَالُوا : تُبْنَا إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ .

فَقَالَ<sup>(٣)</sup> : « أَوْلَىٰ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ (١) لَتُوجِبُونَ ، أَتَانِيَ ٱلرُّوحُ ٱلأَمِينُ فَقَالَ : ٱخْرُجُ عَلَىٰ أُمَّتِكَ يَا مُحَمَّدُ فَقَدْ أَحْدَثَتْ » .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۳۱۸/۱۰ برقم ( ۱۰۲۰۷ ) من طريق يزيد بن أبي سلمة أبي يوسف قال : سمعت وهب بن منبه يقول : صحبت ابن عباس... وهنذا أثر إسناده ضعيف ، يزيد بن أبي سلمة ضعفه يحيى بن معين . وانظر «ميزان الاعتدال » ٤٢٧/٤ ، والضعفاء لابن المجوزي ، والمغني للذهبي ٢/ ٧٥٠ ، والديوان ٢/ ٤٦٠ ولسان الميزان ٦/ ٢٨٨ .

 <sup>(</sup>٢) أي : متغيراً . يقال للرجل إذا فرغ من شيء ، أو غضب ، أو حزم فتغير لذلك لونه :
 ألتُمِعَ لونه .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : « قال » .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : « كدتم » .

رواه الطبراني (١) وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي ، وهو متروك ، وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به .

١١٨٩٥ ـ وَعَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ ، وَوَاثِلَةَ بْنِ ٱلأَسْقَعِ ، وَأَبِي أُمَامَةَ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالُوا : كُنَّا فِي مَجْلِسِ فِيهِ أُنَاسٌ مِنَ ٱلْيَهُودِ ، وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ ٱلْقَدَرَ ، فَحَرَجَ مَالُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضَباً ، فَعَبَسَ وَٱنْتَهَرَ وَقَطَّبَ ، ثُمَّ قَالَ : " مَهْ ، مَهْ ، مَهْ ، أَتَقُوا ٱللهَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ، وَادِيَانَ عَمِيقَانِ ، قَعْرَانِ [مُظْلِمَانِ] (٢) لاَ تُهيِّجُوا عَلَيْكُمْ وَهْجَ ٱلنَّارِ " . ثُمَّ أَمَرَ ٱلْيَهُودَ أَنْ يَقُومُوا ، ثُمَّ قَامَ ، وَبَسَطَ يَمِينَهُ ، وَبَسَطَ عَلَيْكُمْ وَهْجَ ٱلنَّارِ " . ثُمَّ أَمَرَ ٱلْيَهُودَ أَنْ يَقُومُوا ، ثُمَّ قَامَ ، وَبَسَطَ يَمِينَهُ ، وَبَسَطَ اللهِ إِلْبُحُوا عَلَيْكُمْ وَهُجَ ٱلنَّارِ " . ثُمَّ قَالَ : " بِشِمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ، هَاذَا كِتَابٌ مِنَ / ٢٠١٧ إَصْبَعَهُ ٱلشِّمَالَ ، ثُمَّ قَالَ : " بِشِمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ، هَاذَا كِتَابٌ مِنَ / ٢٠١٧ أَلَوَّ مَانِ الرَّحِيمِ ، هَا أُمَّهَاتِهِمْ ، وَأُمَّهَاتِهِمْ ، وَأُمَّهَاتِهِمْ ، وَعَشَائِرِهِمْ ، وَمَشَائِرِهِمْ ، وَأَمَّهَاتِهِمْ ، وَأُمَّهَاتِهِمْ ، وَعَشَائِرِهِمْ ، وَمُنَا وَرَبُكُمْ فَرَغَ رَبُّكُمْ فَرَغَ رَبُّكُمْ فَرَغَ رَبُّكُمْ فَرَغَ رَبُّكُمْ فَرَغَ رَبُّكُمْ فَرَغَ رَبُّكُمْ هَرَغَ رَبُّكُمْ فَرَغَ رَبُّكُمْ فَرَغَ رَبُّكُمْ هَرَغَ رَبُّكُمْ فَرَغَ رَبُّكُمْ هَرَغَ رَبُّكُمْ فَرَغَ رَبُّكُمْ هَرَغَ رَبُّكُمْ هَرَغَ رَبُّكُمْ هَرَعَ رَبُّكُمْ هَرَانِ وَلَالِمُهُ مَا يَعْ رَبُّكُمْ هَرَعَ رَبُّكُمْ هَرَعَ رَبُّكُمْ هَرَعَ رَبُكُمْ هُو رَبُّكُمْ هُ مُؤَالَ الْمَاءِ الْمَاعِلَى الْمَيْعَالِهُ مَا يَعْدَالِكُولِهُ مُ وَلَعْ رَبُكُمْ هُ مَنْ عَرَبُكُمْ هُ وَلَعَ رَبُكُمْ هُ مَ وَالَمَ اللَّهُ مُ اللَّهُ الْمُؤَالِقُولَ اللَّهُ الْمُؤْمَ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِقُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهَالِيْلِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ثُم بَسَطَ شِمَالَهُ ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيهَا ، ثُمَّ قَالَ : « بِشِم اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ ، هاذَا كِتَابٌ مِنَ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ بِأَسْمَاءِ أَهْلِ النَّارِ ، وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ ، وَأُمَّهَاتِهِمْ ، وَعَشَائِرِهِمْ ، فَرَغَ رَبُّكُمْ ، فَرَغَ رَبُّكُمْ ، فَرَغَ رَبُّكُمْ ، أَعْذَرْتُ ، أَنْذَرْتُ ، اللَّهُمَّ إِنِّي قَذْ بَلَّغْتُ » ( مص : ٣٢٤ ) .

رواه الطبراني(٣)، وفيه عبد الله بن يزيد بن آدم، قال أحمد: أحاديثه موضوعة.

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲/ ۹۵ برقم ( ۱٤۲۳ ) من طريق أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم : أبو النضر ، حدثنا يزيد بن ربيعة ، حدثنا أبو الأشعث ، عن ثوبان . . . وشيخ الطبراني ضعيف ، وقد تقدم برقم ( ٣٩٠ ) .

ويزيد بن ربيعة ، قال النسائي ، والعقيلي ، والدارقطني : « متروك » ، وقد تقدم برقم (٧٠٦) .

ونسبه المتقي الهندي في « كنز العمال » برقم ( ٣٥٢ ) إلى الطبراني في الكبير .

<sup>(</sup>٢) زيادة من المعجم . وانظر « كنز العمال » برقم ( ٦١٩ ) .

 <sup>(</sup>٣) في الكبير ١٧٩/٨ برقم ( ٧٦٦٠ ) برقم ( ١٩٨ ) ، وابن أبي عاصم في « السنّة » برقم
 ( ٣٤٦ ) من طريق علي بن ميمون الرقي ، حدثنا عبد الله بن خالد الفرقساني عبدون ، عن ◄

١١٨٩٦ - وَعَنْ ثَوْبَانَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 ( إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي ، فَأَمْسِكُوا ، وَإِذَا ذُكِرَ ٱلنَّجُومُ ، فَأَمْسِكُوا ، وَإِذَا ذُكِرَ ٱلْقَلَارُ ، فَأَمْسِكُوا » .
 فَأَمْسِكُوا » .

رواه الطبراني(١) ، وفيه عبد بن ربيعة وهو ضعيف .

١١٨٩٧ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا ، وَإِذَا ذُكِرَ ٱلنُّجُومُ ، فَأَمْسِكُوا ، وَإِذَا ذُكِرَ ٱلْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا ﴾ .

رواه الطبراني(٢) ، وفيه مسهر بن عبد الملك وثقه ابن حبان وغيره ، وفيه

عبد الله بن يزيد الأودي ، عن أبي الدرداء... وعبد الله بن يزيد بن آدم ، قال أحمد :
 الميزان الميزان الميزان الميزان ، وعبدون القرقساني ما وجدت له ترجمة .

ولكن يشهد له حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد ٢/ ١٦٧ ، وابن أبي عاصم في « السنّة » برقم ( ٣٤٨ ) ، والترمذي في أبواب القدر ( ٢١٤٧ ) باب : ما جاء أن الله كتب كتاباً لأهل الجنة وأهل النار ، والنسائي في الكبرى برقم ( ١١٤٧٣ ) ، والفريابي في « القدر » برقم ( ٤٥٠ ) ، والفريابي أخرجه الآجري في « الشريعة » ص ( ١٦٤ ) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ٥/ ١٦٨ من طرق عن أبي قبيل : حيي بن هانيء ، عن شفي بن مانع ، عن عبد الله بن عمرو . . . وهاذا إسناد صحيح .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٩٦/٢ برقم (١٤٢٧) من طريق أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي ، حدثنا أبو الأشعث ، عن ألدمشقي ، حدثنا أبو الأشعث ، عن ثوبان . . . وشيخ الطبراني ضعيف ، ويزيد بن ربيعة متروك الحديث وانظر تعليقنا على الحديث المتقدم برقم (١١٨٩٤) ، والحديث التالى .

<sup>(</sup>۲) في الكبير ۲٤٣/۱۰ برقم (۱۰٤٤۸) وأبو نعيم في الحلية الأولياء ١٠٨/٤ من طريق الحسن بن علي الفسوي ، حدثنا سعيد بن سليمان ، حدثنا مسهر بن عبد الملك بن سلع الهمداني ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عبد الله ابن مسعود... وهاذا إسناد حسن ، الحسن بن علي الفسوي ترجمه الخطيب في التاريخ بغداد ، ۲۷۲/۷ ـ ۳۷۳ ونقل عن ۔

خلاف ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١١٨٩٨ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱتَّقُوا ٱلْقَكَرَ فَإِنَّهُ شُعْبَةً مِنَ ٱلنَّصْرَانِيَّةِ » .

◄ الدارقطني أنه قال : ﴿ لا بأس به ﴾ .

ومسهر بن عبد الملك بن سلع ترجمه البخاري في الكبير ٨/ ٧٣ ، وابن أبي حاتم في ﴿ الجرح والتعديل ﴾ ٨/ ٤٠١ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وقال البخاري في الأوسط ٢/ ١٩٣ ، وفي الصغير ٢/ ٢٧٤ : ﴿ فيه بعض النظر ﴾ .

ونقل الذهبي في « ميزان الاعتدال » ١١٣/٤ ، وفي المغني ٢٥٨/٢ قول البخاري السابق . ولكنه قال في الديوان : « ليس بذاك القوى » .

وذكره ابن عدي في الضعفاء من أجل قول البخاري هنذا .

وقال النسائي : « ليس بالقوي ، .

وقال الآجري في سؤالاته أبا داود برقم ( ٢٢٥ ) : « سئل أبو داود عن مسهر بن عبد الملك ، حدث عن الأعمش فقال : أما الحسن بن علي الحلال فرأيته يحسن الثناء عليه ، وأما أصحابنا فرأيتهم لا يحمدونه » .

وقال أبو يعلى الموصلي : « حدثنا الحسن بن حماد الوراق ، حدثنا مسهر بن عبد الملك وكان ثقة » .

وأورد ابن عدي في الكامل ٦/ ٢٤٤٩ ما قاله البخاري ، وما قاله أبو يعلى الموصلي ، ثم أورد له حديثين . ثم قال : « ولمسهر غير ما ذكرت ، وليس بالكثير » .

وذكره ابن حبان في الثقات ٩/ ١٩٧ وقال : ﴿ يَخْطَيء ، ويهم \* .

نقول: قول البخاري عليه رحمة الله « فيه بعض نظر » لا يدل على تضعيف مطلق لهاذا الراوي ، وأما قول النسائي « ليس بالقوي » ، فقد قال الذهبي في « الموقظة » ص ( ٨٢): « وقد قيل في جماعات: (ليس بالقوي) واحتج به . وهاذا النسائي قد قال في عدة: (ليس بالقوي) ويخرج لهم في كتابه . قال: قولنا: (ليس بالقوي) ليس بجرح مفسد » .

فقد قال النسائي في جماعة : ( ليس بالقوي ) ، وقال في موضع آخر : ( ليس به بأس ) أو قال : ( ثقة ) . انظر ترجمة إبراهيم بن مهاجر البجلي في التهذيب ١٦٨/١ ، وترجمة إسحاق بن راشد الجزري فيه أيضاً ١/ ٢٣٠ ـ ٢٣١ وذلك علىٰ سبيل المثال .

ولم ننفرد فيما توصلنا إليه من تحسين هاذا الحديث ، فقد قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ١١/ ٤٧٧ : « وقد أخرج الطبراني بسند حسن من حديث ابن مسعود رفعه... » وذكر هاذا الحديث . وانظر الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله ١/ ١/ ٧٥ برقم ( ٣٤ ) .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> ، وفيه نزار بن حيان<sup>(۲)</sup> وهو ضعيف .

١١٨٩٩ - وَعَنْ أَنَس - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : خَرَجَ ٱلنَّبِيُّ (٣) صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُرِيدُ ٱلْخُجْرَةَ ، فَسَمِعَ قَوْماً يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ فِي ٱلْقَدَرِ ، وَهُمْ يَقُولُونَ : ٱللهُ كَذَا وَكَذَا ؟
 أَلَمْ يَقُلِ ٱللهُ كَذَا وَكَذَا ؟ أَلَمْ يَقُلِ ٱللهُ آيَةَ كَذَا وَكَذَا ؟

قَالَ : فَفَتَحَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابَ ٱلْحُجْرَةِ ، فَكَأَنَّمَا فَقَأَ فِي وَجْهِهِ حَبُّ ٱلرُّمَّانِ ، فَقَالَ : « أَبِهَاذَا أُمِرْتُمْ ؟ أَوْ بِهَاذَا عُنِيتُمْ ؟ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِأَشْبَاهِ هَاذَا ، ضَرَبُوا كِتَابَ ٱللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ . أَمَرَكُمُ ٱللهُ بِأَمْرٍ ، فَأَنَّبِعُوهُ ، وَنَهَاكُمْ ، فَأَنْتَهُوا » .

قَالَ : فَلَمْ يَسْمَعِ ٱلنَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ أَحَداً يَتَكَلَّمُ حَنَّىٰ جَاءَ مَعْبَدٌ ٱلْجُهَنِيُّ ، فَأَخَذَهُ ٱلْحَجَّاحُ فَقَتَلَهُ .

رواه أبو يعلىٰ(٤) ، وفيه يوسف بن عطية وهو متروك ( مص : ٣٢٥ ) .

• ١١٩٠ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٢٦٢/١١ برقم ( ١١٦٨٠) ، وابن أبي عاصم في السنّة ا برقم ( ٣٣٢) ، وابن عدي في الكامل ١٨٣٩/٥ ، وابن حبان في المجروحين ٥٧/٣ ـ ومن طريقه أورده الذهبي في الكامل ٢٦٤/٤ ، وابن حبان في المجروحين ، عن عكرمة ، عن ابن الذهبي في « ميزان الاعتدال ال ٢٤٨/٤ ـ من طريق نزار بن حيان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . . . ونزار بن حيان قال ابن حبان : « قليل الرواية ، منكر الحديث جداً ، يأتي عن عكرمة بما ليس من حديثه ، حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها ، لا يجوز الاحتجاج به بحال » .

<sup>(</sup>٢) في ( مص ) : ﴿ حيان بن نزار ﴾ وهـٰـذا مقلوب الصحيح .

<sup>(</sup>٣) في المسند زيادة : « من باب البيت » .

<sup>(</sup>٤) في المسند برقم ( ٣١٢١) ـ ومن طريق الموصلي أورده البوصيري في " إتحاف الخيرة " برقم ( ٣٣١) ، والحافظ ابن حجر في " المقصد العلي " برقم ( ١١٥٤) ، والحافظ ابن حجر في " المطالب العالية " برقم ( ٣٢٣٨) ـ وفي إسناده عمار بن هارون أبو ياسر وهو ضعيف ، ويوسف بن عطية وهو متروك .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يَزَالُ أَمْرُ هَالِهِ ٱلأُمَّةِ مُوَاتِياً ، أَوْ مُقَارِباً \_ أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا \_ مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا فِي ٱلْولْدَانِ وَٱلْقَدَرِ » .

رواه البزار<sup>(۱)</sup>، والطبراني في الكبير، والأوسط، ورجال البزار رجال الصحيح.

١١٩٠١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ : « أُخِّرَ ٱلْكَلاَمُ فِي ٱلْقَدَرِ ، لِشِرَارِ هَانِهِ ٱلأُمَّةِ » .

رواه البزار<sup>(۲)</sup> ، والطبراني في الأوسط ، . . . . . . . . . . . . . . . . .

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار ٣٥/ ٣٥\_٣٦ برقم ( ٢١٨٠) ، والطبراني في الكبير ٢١/ ١٦٢ برقم ( ١٦٧٦) ، وابن حبان في صحيحه برقم ( ٦٧٢٤) ، وابن حبان في صحيحه برقم ( ٦٧٢٤) ، والحاكم ٣٣/١ من طريق جرير بن حازم ، قال : سمعت أبا رجاء العطاردي قال : سمعت ابن عباس . . . وهاذا إسناد صحيح . وقد استوفينا تخريجه في « موارد الظمآن » برقم ( ١٨٢٤) .

<sup>(</sup>٢) في «كشف الأستار » ٣٥/٣ برقم (٢١٧٨)، وابن أبي عاصم في « السنّة » برقم (٣٥٠)، وابن الأعرابي في « المعجم » برقم (٢٤) و (٣٧٣)، وابن عدي في الكامل ٥/٢٠٦، وابن حبان في « المجروحين » ١٧٨/٢، والعقيلي في « الضعفاء » ٣٦٦/٣، والحاكم ٢/٣٧٢، من طريق أبي عاصم، عن عنبسة الحداد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة... وهاذا إسناد ضعيف.

عنبسة هو: ابن مهران الحداد ترجمه البخاري في الكبير ٣٨/٧، ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال أبو حاتم وقد سأله ابنه عنه في « الجرح والتعديل » ٢/ ٤٠١ : « منكر الحديث » . وجهله ابن معين ، انظر « تاريخ عثمان الدارمي » رقم ( ٢٨ ) و ( ٩٩ ٥ ) .

وقال العقيلي في الضعفاء ٣/ ٣٦٥ : « عن الزهري ، يهم في حديثه » .

ثم قال العقيلي : «حدثني آدم بن موسىٰ قال : سمعت البخاري قال : عنبسة بن مهران الحداد ، بصري لا يتابع علىٰ حديثه » . وآدم بن موسىٰ وصف بأنه : صاحب البخاري ، وما رأيت له ترجمة .

وقد فتشت التواريخ الثلاثة للبخاري ، وكتاب الضعفاء فما وقفت علىٰ هـٰـذا القول ، فالله أعلم .

وقال أبو داود : ﴿ ليس بشيء ﴾ .

وزاد : « لِشِرَارِ (١) أُمَّتِي فِي آخِرِ ٱلزَّمَانِ » . ورجال البزار في أحد الإِسنادين رجال الصحيح ، غير عمر بن أبي خليفة وهو ثقة .

# ١٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُكَذِّبُ بِٱلْقَدَرِ وَمَسَائِلِهِمْ وَٱلزَّنَادِقَةِ

۱۱۹۰۲ عَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ \_ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۲۰۲/۷ قَالَ : « لا يَذْخُلُ ٱلْجَنَّةَ عَاقٌ ، وَلاَ مُكَذَّبٌ بِقَدَرٍ » / .

ونقل الحافظ في السان الميزان ا ٤/ ٣٨٥ عن ابن عدي أنه قال : « ليس بالمعروف » .
 والذي عند ابن عدي ٥/ ١٩٠٢ قول البخاري ، ثم أورد هاذا الحديث ، ثم قال : « وعنبسة هاذا لا أعرف له غير هاذا الحديث الذي يرويه أبو عاصم ، وابن رجاء قد رواه أيضاً » .
 وقال المناد : « لا نعلم دواه عن النهري الأعنسة ، وهو لن الحديث ، وقد تفد ته دره

وقال البزار : « لا نعلم رواه عن الزّهري إلاَّ عنبسة ، وهو لين الحديث ، وقد تفرد به الزهري » .

وقال ابن حبان : « كان ممن يروي عن الزهري ما ليس من حديثه ، وفي حديثه من المناكير التي لا يشك من الحديث صناعته أنها مقلوبة » .

وأُخرجه ابن أبي عاصم في « السنَّة » أيضاً برقم ( ٣٥١ ) من طريق محمد بن مصعب ، عن عنبسة ، به .

> وأخرجه البزار أيضاً برقم ( ٢١٧٩ ) من طريق محمد بن حصين ، وعمرو بن علي ، وأخرجه العقيلي ٣/ ١٥٦ من طريق نعيم بن حماد ،

> > وأخرجه الدولابي في الكني ٢/ ٣٨ من طريق حفص بن عمران ،

جميعاً : حدثنا عمر بن أبي خليفة ، عن هشام بن حسان ، عن محمد ، عن أبي هريرة . . . وعمر بن أبي خليفة قال العقيلي : « منكر الحديث » . وهاذا هو الحديث المراد بهاذا الوصف ، والله أعلم .

وعند الشيخ ناصر ـ رحمه الله ـ أوهام في تخريجه هنذا الحديث في الصحيحة ٣/ ١١٥ برقم ( ١١٢٤ ) :

الأول : أنه نسب إلى العقيلي أنه قال : ٩ عنبسة بن عمرو يهم في حديثه ٩ وهــٰـذا خطأ .

والثاني : نسب إلى البزار أنه قال : « إسناده حسن » ولم يقل البزار ذلك .

الثالث: أنه حسن الحديث مرفوعاً، والموقوف أولى، وانظر «الضعفاء» للعقيلي ٣٦٦/٣

في (ظ): ﴿ أَشْرَارِ ﴾ .

رواه أحمد (۱) ، والبزار (۲) ، والطبراني ، وزاد « ولا مَنَّانٌ » ، وفيه سليمان بن عتبة الدمشقي ، وثقه أبو حاتم ، وغيره ، وضعفه ابن معين وغيره .

119٠٣ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ سَيَكُونُ فِي هَاذِهِ ٱلأُمَّةِ مَسْخٌ ، أَلاَ وَذَاكَ فِي الْمُكَذِّبِينَ فِي الْقَدَرِ وَٱلرِّنْدِيقِيَّةٍ ﴾ .

رواه أحمد(٣) ، وفيه رشدين بن سعد والغالب عليه الضعف .

<sup>(</sup>۱) في المسند 7/133 وابن أبي عاصم في « السنّة » برقم ( 777) ، والبزار في « كشف الأستار » 77/7 برقم ( 7147) ، والفريابي في « القدر » برقم ( 194) ، وابن ماجه في الأشربة مختصراً على مدمن الخمر ( 7777) باب : مدمن الخمر ، وأحمد بن منيع - ذكره البوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( 918) ) - من طريق سليمان بن عتبة قال : سمعت يونس بن ميسرة بن حلبس يقول : سمعت أبا إدريس الخولاني ، يقول : سمعت أبا الدرداء . . . وهاذا إسناد قوي ، سليمان بن عتبة أبو الربيع الداراني فصلنا القول فبه عند الحديث المتقدم برقم ( 11478) .

وقال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ٣/ ١٠٣ : « وهـُـذا إسناد حسن. . . . » . ويشهد له حديث أبي موسىٰ ، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، وقد خرجناها في « موارد الظمآن ٩ برقم ( ١٣٨١ ، ١٣٨٢ ) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( د ) .

 <sup>(</sup>٣) في المسند ١٠٨/٢ ، والترمذي في أبواب القدر ( ٢١٥٤ ) من طريق قتيبة ، حدثنا رشدين بن سعد ،

وأخرجه الترمذي أيضاً برقم ( ٢١٥٣ ) ، وابن ماجه في الفتن ( ٤٠٦١ ) ، باب : الخسوف من طريق أبي عاصم ، حدثنا حيوة بن شريح ،

وأخرجه ابن عدي في الكامل ٢/ ٦٨٥ و ٤/ ١٤٦٩ من طريق يحيى بن بكير، حدثنا ابن لهيعة، جميعاً : حدثنا أبو صخر : حميد بن زياد ، عن نافع ، عن ابن عمر... وهاذا إسناد جيد ، نعم رشدين ضعيف ، وكذلك ابن لهيعة ، وللكن تابعهما حيوة بن شريح ، وهو ثقة .

وقال الترمذي : « هـٰـذا حديث حسن صحيح عريب » . وليس عنده ، ولا عند ابن ماجه « الزنديقية » .

والزنديقية نسبة إلى الزندقة ، والزندقة : القول بأزلية العالم ، وأطلق على الزردشتية ، والمانوية وغيرهم من الثنوية ، وتُوُسع فيه فأطلق علىٰ كل شاك ، أو ضال ، أو ملحد ، ◄

119٠٤ ـ وَعَنْ نَافِعِ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ ٱبْنِ عُمَرَ قُعُودٌ ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ فُلاَناً يَقْرَأُ عَلَيْكَ ٱلسَّلاَمَ ـ لِرَجُلِ مِنْ أَهْلِ ٱلشَّامِ ـ فَقَالَ آبْنُ عُمَرَ رَحِمَهُ ٱللهُ : إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَحْدَثَ حَدَثاً ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ ، فَلاَ تَقْرَأَنَّ عَلَيْهِ مِنِي رَحِمَهُ ٱللهُ : إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَحْدَثَ حَدَثاً ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ ، فَلاَ تَقْرَأَنَّ عَلَيْهِ مِنِي أَلْسَلاَمَ ( مص : ٣٢٦ ) ، سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : السَّلاَمَ ( مص : ٣٢٦ ) ، سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : السَّكُونُ فِي أَهْلِ ٱلزَّنْدَقَةِ » .

رواه أحمد(١) ، ورجاله رجال الصحيع .

١١٩٠٥ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : مَا كَانَتْ زَنْدَقَةٌ إِلاَّ بَيْنَ يَدَي ٱلتَّكْذِيبِ بِٱلْقَدَرِ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> ، وفيه إبراهيم بن أعين ، وهو ضعيف .

١١٩٠٦ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْ أَمَّتِي : ٱلإَسْتِسْقَاءُ بِٱلأَنْوَاءِ ، صَلَّى ٱللهُ عَلَيْ أُمَّتِي : ٱلإَسْتِسْقَاءُ بِٱلأَنْوَاءِ ، وَحَيْفُ ٱلسُّلْطَانِ (٣) ، وَتَكْذِيبٌ بِٱلْقَدَرِ وَتَصْدِيقٌ بِٱلنُّجُوم (٤) » .

رواه أحمد<sup>(ه)</sup> وأبو يعلىٰ والبزار والطبراني في الثلاثة ، وفيه محمد بن القاسم

والزنديق: من يؤمن بذلك ويضمره ويظهر الإيمان.

 <sup>(</sup>١) في المسند ١٣٦/٢ ـ ١٣٧ من طريق هارون بن معروف ، أخبرني عبد الله بن وهب ، أخبرني أبو صخر : حميد بن زياد ، عن نافع قال : . . . وهاذا إسناد جيد ، وانظر التعليق السابق لتمام التخريج .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١٨٦/٦ برقم ( ٥٩٤٤) ، وابن عدي في الكامل ٢/ ٤٨٦ ـ ومن طريق ابن عدي أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٢٧٤ والسيوطي في « اللآليء المصنوعة » الحرجه ابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٢٧٤ والسيوطي في « اللآليء المصنوعة » / ٢٥٦ ـ من طريق هشام بن عمار ، حدثنا إبراهيم بن أعين ، حدثنا بحر بن كنيز السقاء ، عن سهل بن سعد الساعدي . . . وإبراهيم بن أعين ، وبحر بن كنيز ضعيفان . وانظر الموضوعات ، واللآليء المصنوعة أيضاً .

<sup>(</sup>٣) في ( مص ) : « الشيطان » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) ليس في ( ظ ، د ) ، ولا عند أحمد : ﴿ وتصديق بالنجوم ﴾ .

<sup>(</sup>٥) وابنه عبد الله في زوائده على المسند ٥/ ٨٩ \_ ٩٠ من طريق محمد بن القاسم الأسدي ، 🗻

الأسدي ، وثقه ابن معين ، وكذبه أحمد ، وضعفه بقية الأئمة .

١١٩٠٧ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : تَكُذِيبٌ بِٱلْقَدَرِ ، وَتَصْدِيقٌ بِٱلنَّجُومِ » .

رواه أبو يعلىٰ<sup>(١)</sup> مقتصراً على اثنتين من الخمس ، وفيه يزيد الرقاشي ، وهو ضعيف ، ووثقه ابن عدي .

١١٩٠٨ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةً (٢) ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ

حدثنا فطر ، عن أبي خالد الوالبي ، عن جابر بن سمرة. . . وهنذا إسناد فيه محمد بن القاسم
 الأسدى ، وقد كذبوه .

وأخرجه أبو يعلى الموصلي برقم ( ٧٤٦٢ ) ، وابن أبي عاصم في « السنَّة » برقم ( ٣٢٤ ) ، والطبراني في الكبير ٢٠٨/٢ برقم ( ١٨٥٣ ) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ،

وأخرجه الموصلي أيضاً برقم ( ٧٤٧٠ ) من طريق عامر بن عبد الله بن براد ، وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم ( ١٨٧٣ ) ، وفي الصغير ٢/٢٤ ، وفي الكبرير

وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم ( ١٨٧٣ ) ، وفي الصغير ٤٣/١ ، وفي الكبير برقم ( ١٨٥٣ ) ، من طريق عثمان بن أبي شيبة ،

وأخرجه البزار في «كشف الأستار » ٣٦/٣ برقم ( ٢١٨١ ) من طريق أحمد بن منصور بن سيار ،

جميعاً : حدثنا محمد بن القاسم الأسدي ، بالإسناد السابق .

وقال البزار : « لا يروىٰ عن جابر بن سمرة إلاَّ من هـٰـذا الوجه ، ومحمد بن القاسم لين الحديث » .

وقال الطبراني : « لا يروىٰ عن جابر إلاَّ بهـٰذا الإِسناد ، تفرد به الأسدي \* . وانظر ما تقدم برقم ( ٩٢٦٩ ) .

(۱) في المسند برقم ( ٤١٣٥ ) \_ ومن طريقه أورده البوصيري في " إتحاف الخيرة المهرة " برقم ( ٣٣٣ ) ، والهيثمي في " المقصد العلي " برقم ( ١١٥٧ ) ، وابن حجر في " المطالب العالية " برقم ( ٣١٤٢ ) \_ وابن عدي في الكامل ٤/ ١٣٥٠ ، وإسناده ضعيف .

ولعل ما لم يذكر أخرجه أبو يعلميٰ برقم ( ٣٩١١ ) عن أنس بإسناد صحيح ، ولفظه : « ثلاث لا يزلن في أمتي حتىٰ تقوم الساعة : النياحة ، والمفاخرة في الأنساب ، والأنواء » .

(٢) في ( د ) : « عن أبي مالك » .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ أَخُوَفَ مَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي فِي آخِرِ زَمَانِهَا ٱلنُّجُومُ ، وَتَكُذِيبٌ بِٱلْقَدَرِ ، وَحَيْفُ ٱلسُّلْطَانِ (١٠ » .

رواه الطبراني(٢) ، وفيه ليث بن أبي سليم ، وهو لين ، وبقية رجاله وثقوا .

١١٩٠٩ - وَعَنِ آنِنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 « هَلاَكُ أُمَّتِي فِي ثَلاثٍ : فِي ٱلْعَصَبِيَّةِ ، وَٱلْقَدَرِيَّةِ ، وَٱلرِّوَايَةِ مِنْ غَيْرٍ ثَبَّتٍ » .

رواه الطبراني(٣) ، وفيه هارون بن هارون وهو ضعيف .

<sup>(</sup>١) في ( مص ) : « الشيطان » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٣٤٨/٨ برقم ( ٨١١٣ ) من طريق زيد بن الحريش ، حدثنا ميمون بن زيد ، عن ليث ، عن عبد الرحمان بن سابط ، عن أبي أمامة. . . وزيد بن الحريش فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٧٨ ) في « موارد الظمآن » ، وميمون بن زيد ، وشيخه ليث بن أبي سليم ضعيفان ، ولعل الحديث يتقوئ بشواهده ، انظر أحاديث الباب .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١١/ ٩٠ برقم ( ١١١٤٢ ) من طريق الفريابي ، حدثنا سليمان بن عبد الرحمان الدمشقي \_ وهو عند الفريابي في « القدر » برقم ( ٣٨٧ ) \_ حدثنا محمد بن شعيب عن أبي العلاء : هارون بن هارون ، عن مجاهد ، عن ابن عباس. . . وهاذا إسناد ضعيف ، هارون بن هارون قال البخارى : « ليس بذاك » .

وقال ابن حبان في المجروحين ٣/ ٩٤ : «كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات ، لا يجوز الاحتجاج به ، ولا الرواية عنه إلاَّ علىٰ سبيل الاعتبار لأهل الصناعة فقط » .

وأخرجه العُقيلي في الضعفاء ٢٥٩/٤ ـ ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٢٧٧ ، والسيوطي في « اللآليء المصنوعة » ٢٦٣/١ ـ من طريق جعفر بن محمد بن الحسن ،

وأخرجه ابن عدي في الكامل ١/ ١٤٩ من طريق الوليد بن حماد بن جابر ،

جميعاً : حدثنا سليمان بن عبد الرحمان الدمشقي ، بالإسناد السابق .

وقال ابن الجوزي: « هنذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد أرسله هارون في هنذه الرواية عن مجاهد ، وإنما هو عن ابن سمعان ، عن مجاهد ، فترك ذكر ابن سمعان لأنه كذاب » .

وأخرجه ابن عدي في الكامل ١٤٩/١، وابن أبي عاصم في «السنَّة» برقم (٣٢٦، ٩٥٠)، والبزار في «كشف الأستار » ١٠٧/١ برقم ( ١٩١)، والرامهرمزي في « المحدث الفاصل» برقم ( ٤٣٦) من طريق عمر بن يونس، حدثني سعيد الحمصي، حدثنا هارون بن ؎

١١٩١٠ ـ وَعَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي ثَلَاثًا : زَلَّةُ عَالِمٍ ، وَجِدَالُ مُنَافِقٍ بِٱلْقُرْآنِ ، وَالتَّكْذِيبُ بِٱلْقَدَرِ » .
 وَٱلتَّكْذِيبُ بِٱلْقَدَرِ » .

رواه الطبراني(١) ، وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف (مص:٣٢٧).

هارون ، عن عبد الله بن زياد بن سمعان ، عن مجاهد ، به . وسعيد بن حيان الحمصي متهم
 بالكذب ، وهارون سبق بيان حاله ، وعبد الله بن زياد بن سمعان متروك الحديث ، واتهمه
 بالكذب أبو داود وغيره .

وقال ابن عدى : « وهلذا أشبه ، لأن عبد الله بن زياد بن سمعان يحتمل » .

وأخرجه الدولابي في الكنيّ ٢/ ٤٩ والعقيلي في الضعفاء ٤/ ٣٥٩ من طريق علي بن حجر ، حدثنا بقية ، حدثنا هارون بن هارون ، بالإسناد السابق .

وأخرجه ابن عدي ١٤٩/١ من طريق الحسن بن سفيان ، حدثنا داود بن رشيد ، حدثنا بقية ، حدثنا هارون : أن شيخاً من الأنصار حدثه عن مجاهد ، به .

وأخرجه ابن عدي ١/ ١٥٠ والخطيب في ﴿ الكفاية » ص ( ٣٣ ) من طريق يزيد بن هارون ، عن بقية ، عن أبي العلاء هارون ، عن عبد الله بن زياد ، عن مجاهد ، به .

وأخرجه ابن عدي في الكامل ١/ ١٤٩ من طريق محمد بن سلمة ، عن بقية ، عن عبد الله بن سمعان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس...

وقال ابن عدي : # رواة هـُـذا الحديث شُوَّشُوا الإِسناد ، وتلا هـُـذه الأحاديث عن هارون بن هارون ، وهو منكر الحديث. . .

وعبد الله بن زياد بن سمعان ضعيف جداً ، وهـٰـؤلاء كلهم اضطربوا في إسناده لوناً لوناً » .

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة \_ برقم ( ٧٤٤ ) بغية الباحث \_ من طريق داود بن رشد ، حدثنا محمد بن حرب ، حدثنا هارون أبو العلاء الأزدي ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمـٰن \_ رفعه إلى الليثي ، وهو مرسل

وانظر « تنزيه الشريعة » ٣١٧/١ ، والفوائد المجموعة برقم ( ٥٠٦ ) ، و « تاريخ دمشق » لابن عساكر ٦٧/ ١٢٤ ، وميزان الاعتدال ٤/ ٢٨٧ ، ولسان الميزان .

(١) في الجزء المفقود من معجمه الكبير

وأخرجه ابن عبد البر في \* جامع بيان العلم وفضله » برقم ( ١٦٥٨ ) من طريق قاسم بن أصبغ ، حدثنا ابن وضاح ، حدثني موسىٰ قال : حدثني ابن مهدي ، عن جعفر بن حيان ، عن الحسن قال : قال أبو الدرداء. . . وهاذا إسناد ظاهر ضعفه أيضاً .

ا ١١٩١١ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى ٱلأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : ذُكِرَ ٱلْقَدَرُ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِنَّ أَمَّتِي لاَ نَزَالُ مُتَمَسِّكَةً بِدِينِهَا مَا لَمْ
 ٢٠٣/٧ يُكَذِّبُوا / بِٱلْقَدَرِ ، فَإِذَا كَذَّبُوا بِٱلْقَدَرِ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ هَلاَكُهُمْ » .

رواه الطبراني(١) ، وأبو البكرات تابعي لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

١١٩١٢ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَمْ يَكُنْ إِشْرَاكُ مُنْذُ أَهْبَطَ ٱللهُ آدَمَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلأَرْضِ إِلاَّ كَانَ بَدْوُهُ ٱلتَّكْذِيبَ بِٱلْقَدَرِ ، وَإِنَّكُمْ سَتُبْنَلَوُنَّ بِهِ أَيَّتُهَا ٱلأُمَّةُ ، فَإِذَا لِللَّهَدَرِ ، وَإِنَّكُمْ سَتُبْنَلَوُنَّ بِهِ أَيَّتُهَا ٱلأُمَّةُ ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ مِنَ ٱلْمَسْأَلَةِ ، فَيُلْخِلُوا عَلَيْكُمُ الشَّبُهَاتِ » . فَكُونُوا أَنْتُمْ سَائِلِينَ ، وَلاَ تُمَكِّنُوهُمْ مِنَ ٱلْمَسْأَلَةِ ، فَيُلْخِلُوا عَلَيْكُمُ ٱلشَّبُهَاتِ » .

رواه الطبراني(٢<sup>)</sup> في الأوسط ، وفيه سلم بن سالم ، ضعفه جمهور الأئمة :

<sup>(</sup>١) في الجزء المفقود من معجمه الكبير .

وأخرجه ابن عدي في الكامل ٢٣٩٨/٦ ، ٢٣٩٩ ، والذهبي في « ميزان الاعتدال » ١٤٠/٤ من طريق هشام بن عمار ، حدثنا أبو مطيع : معاوية بن يحييٰ ، حدثني أرطأة بن المنذر ، عن أبي البكرات ، عن أبي موسى الأشعري. . . وهاذا إسناد ضعيف فيه جهالة ، أبو البركات ما وجدت له ترجمة ـ أو ابن أبي البركات كما جاء في الإكمال .

ومعاوية بن يحيىٰ قال أبو زرعة ، وأبو حاتم : « صدوق مستقيم الحديث » .

وقال أبو زرعة أيضاً ، وجزرة ، وأبو على النيسابوري : « ثقة » .

وقال ابن معين : « صالح ، ليس بذاك ، هو أقوىٰ من الصدفي » .

وقال البغوي ، والدارقطني : «ضعيف» . وزاد الدارقطني : «هو أكثر مناكير من الصدفي » . بل وذكره في « الضعفاء والمتروكين » برقم ( ٥١٢ ) وقد تحرف فيه اسم والده « يحيئ » إلىٰ « عمر » .

أحمد ، وابن المبارك ، ومن بعدهم . وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به .

١١٩١٣ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا هَلَكَتْ أُمَّةٌ قَطُّ إِلاَّ بِالْأَنْوَاءِ ، وَمَا كَانَ بَدْءُ إِشْرَاكِهَا إِلاَّ اللَّذِيبَ بِالْقَدَرِ » .
 ٱلتَّكْذِيبَ بِالْقَدَرِ » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الكبير ، والصغير ، إلاَّ أَنَّهُ قَالَ : « مَا هَلَكَتْ أُمَّةٌ قَطُّ حَتَّىٰ تُشْرِكَ بِٱللهِ ، وَلاَ أَشْرَكَتْ أُمَّةٌ بِٱللهِ حَتَّىٰ يَكُونَ أَوَّلَ شِرْكِهَا ٱلتَّكْذِيبُ بِٱلْقَدَرِ » .

وفيه عمر بن يزيد النَّصْرِيِّ (٢) من بني نصر ، ضعفه ابن حبان، وقال: يعتبر به.

١١٩١٤ ـ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَا بَعَثَ ٱللهُ نَبِيّاً قَطُّ إِلاَّ وَفِي أُمَّتِهِ قَدَرِيَّةٌ وَمُرْجِئَةٌ يُشَوِّشُونَ عَلَيْهِ أَمْرَ أُمَّتِهِ ، أَلاَ وَإِنَّ ٱللهُ قَدْ لَعَنَ ٱلْقَدَرِيَّةَ وَٱلْمُرْجِئَةَ عَلَىٰ لِسَانِ سَبْعِينَ نَبِيّاً ﴾ .

 <sup>◄</sup> وشيخ الطبراني تقدم برقم (١١٨٤٠).

وأحمد بن إبراهيم النرمقي ترجمه السمعاني في الأنساب ، وابن الأثبر الجزري في اللباب ٣٠٦/٣ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً وقد تقدم برقم ( ٢٨٩ ) .

وسلم بن سالم : هو البلخي الزاهد ، اتفق المحدثون علىٰ تضعيف رواياته . وشيخ سلم : عبد الرحمان لم أتبينه فالله أعلم .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱۲۱/۱۳ برقم (۱۶۵۷)، والصغير ۱۰۶/۱۰-ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ۱۷/۵۳ برقم ( ۱۱۱۵۲) ـ وابن أبي عاصم في " السنّة " برقم ( ۲۲۲)، والبخاري في الكبير ۲۰۰/۳۰، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " ۳۷۷/۳ برقم ( ۲۲۲)، و ۱۹۱۹) من طريق محمد بن ( ۱۵۲۱)، و ۹۹۱۶) من طريق محمد بن شعيب بن شابور، عن عمر بن يزيد النصري، عن عمرو بن مهاجر، عن عمر بن عبد العزيز، عن يحيى بن القاسم، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو... وهاذا إسناد حسن.

القاسم بن عبد الله بن عمرو بن العاص ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٧/ ١١١ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ٦٠٣ .

وعمر بن يزيد النصري فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٩١٧٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر اللباب ٣/ ٣١١ ـ ٣١٢ .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> ، وفيه بقية بن الوليد وهو لين ، ويزيد بن حصين لم أعرفه ( مص : ٣٢٨) .

١١٩١٥ ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ<sup>(٢)</sup> : قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً قَدِمَ عَلَيْنَا يُكَذِّبُ بِٱلْقَدَر .

قَالَ : دُلُّونِي عَلَيْهِ ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَدْ عَمِيَ . قَالُوا : مَا تَصْنَعُ بِهِ يَا بْنَ<sup>(٣)</sup> عَبَّاس ؟

قَالَ : وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنِ ٱسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ ، لأَعَضَّنَّ أَنْفَهُ حَتَّىٰ أَقْطَعَهُ ، وَلَئِنْ وَقَعَتْ عُنْقُهُ فَي يَدِي لأَدُقَّنَهَا ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ كَأَنِّي بِنِسَاءِ بَنِي فِهْرٍ يَطُفْنَ بِٱلْخَزْرَجِ ( عَلَّهُ نَطُفْنَ ( ٥ ) أَلْيَاتُهُنَّ ، مُشْرِكَاتٍ ، يَقُولُ : ﴿ كَأَنِّي بِنِسَاءِ بَنِي فِهْرٍ يَطُفْنَ بِٱلْخَزْرَجِ ( عَلَى تَطُفْنَ ( ٥ ) أَلْيَاتُهُنَّ ، مُشْرِكَاتٍ ، هَلْذِكَ أَوَّلُ شِرْكِ هَاذِهِ ٱلأُمَّةِ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير  $^{1}$  (  $^{1}$  برقم (  $^{1}$  ) ، وفي  $^{4}$  مسند الشاميين  $^{3}$  برقم (  $^{2}$  ) \_ ومن طريق الطبراني أخرجه الخطيب في  $^{4}$  الموضح  $^{3}$  (  $^{1}$  ) وابن عساكر في  $^{4}$  تاريخ دمشق  $^{5}$  الطبراني أخرجه الخطيب في  $^{4}$  الموضح  $^{5}$  (  $^{5}$  ) وابن عساكر في  $^{5}$  تاريخ دمشق الوليد ، عن أبي العلاء الدمشقي  $^{5}$  عن محمد بن جحادة  $^{5}$  عن يزيد بن حصين  $^{5}$  عن معاذ بن جبل . . وهنذا إسناد ضعيف  $^{5}$  بقية بن الوليد مدلس وقد عنعن  $^{5}$  ويزيد بن حصين ترجمه البخاري في الكبير  $^{5}$  (  $^{5}$  ) وابن أبي حاتم في  $^{6}$  الجرح والتعديل  $^{5}$  (  $^{5}$  ) ولم يورد فبه جرحاً ولا تعديلاً . وذكره ابن حبان في الثقات  $^{5}$  (  $^{5}$  ) قال  $^{5}$  (  $^{5}$  ) ولكنه أضاف  $^{5}$  يوم عن أبيه  $^{5}$  (  $^{5}$  ) معمد بن الزبير  $^{5}$  وسبق البخاري إلى هنذا القول  $^{5}$  ولكنه أضاف  $^{5}$  (  $^{5}$  ) ولم يصح حديثه  $^{5}$  .

ويشهد له حديث أبي هريرة عند الأجري في « الشريعة » ص ( ١٤٠ ) ، وللكن في إسناده ضعيفان .

<sup>(</sup>٢) فاعل قال هو : محمد بن عبيد المكي .

<sup>(</sup>٣) في (ظ، مص): «يا أبا عباس».

<sup>(</sup>٤) لعله بيت لصنم من الأصنام كانت تطيف به نساء فهر قبل الإسلام.

<sup>(</sup>٥) عند أحمد « تصطفق » ، وكذلك هي عند ابن كثير .

وفي « السنَّة » : « تضطرب » . وفي المُطالب العالية « تصطك » .

وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَنْتَهِيَنَّ بِهِمْ سُوءُ رَأْيِهِمْ حَتَّىٰ يُخْرِجُوا ٱللهَ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَلَّرَ خَيْراً ، كَمَا أَخْرَجُوهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدَّرَ شَرّاً » .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> من طريقين وفيهما أحمد بن عبيد المكي ، وثقه ابن حبان ، وضعفه أبو حاتم ، وفي إحداهما رجل لم يسم ، وسماه في الأخرى : العلاء بن الحجاج ، ضعفه الأزدي ، وقال في المسند : إن محمد بن عبيد سمع ابن عباس .

١١٩١٦ ـ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : كُنْتُ فِي حَلَقَةٍ فِيهَا ٱبْنُ عَبَّاسٍ ، ٢٠٤/٧ فَذَكَرْنَا ٱلْقَدَرَ ، فَغَضِبَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ غَضَبا شَدِيداً ، وَقَالَ : لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ فِي ٱلْقَوْمِ فَذَكَرْنَا ٱللهِ مَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « ما أَحَداً مِنْهُمْ لأَخَذْتُهُ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « ما بَعَثَ ٱللهُ نَبِيًّا قَطُّ ، ثُمَّ قَبَضَهُ ، إِلاَّ جَعَلَ بَعْدَهُ فَتْرَةً ، وَمَلاً مِنْ تِلْكَ ٱلْفَتْرَةِ جَهَنَّمَ » .

(۱) في المسند ۱/ ٣٣٠ ـ ومن طريقه أورده ابن كثير في التفسير ٤٥٨/٧ ـ من طريق أبي المغيرة ، حدثنا الأوزاعي ، عن بعض إخوانه ، عن محمد بن عبيد المكي ، عن عبد الله بن عباس . . .

وأخرجه أحمد ٣٣٠/١ ـ ومن طريقه أورده ابن كثير في التفسير ٤٥٩/٧ ـ من طريق أبي المغبرة ،

وأخرجه ابن أبي عاصم في « السنَّة » برقم ( ٧٩ ) ، وفي الأواثل برقم ( ٥٩ ) والآجري في « الشريعة » ص ( ٢٣٨ ) ، وإسحاق بن راهويه ـ ذكره ابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٣٢٥٢ ) ـ من طريق بقية بن الوليد ،

جميعاً : حدثنا الأوراعي ، حدثنا العلاء بن الحجاج ، عن محمد بن عبيد المكي ، عن ابن عباس. . . وهــاذا إسناد فيه ضعيفان ، وهو منقطع أيضاً .

وقال بقية : ولقيت العلاء بن الحجاج فحدثني عن محمد بن عبيد ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، وهاذا إسناد متصل ، غير أنه ضعيف وانظر ما سبق .

والمشهور المحفوظ في ذلك ما أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة ( ٢٩٠٦ ) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الحَلصة » . وكانت صنماً تعبدها دوس في الجاهلية بِتَبَالَةَ .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> بإسنادين ، ورجال أحدهما رجال الصحيح ، غير صدقة بن سابق ، وهو ثقة .

ورواه البزار وزاد : ﴿ وَهُمُ ٱلْقَلَرِيَّةُ ﴾ .

١١٩١٧ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : مَا بَعَثَ ٱللهُ نَبِيّاً إِلاَّ كَانَتْ بَعْدَهُ وَقْفَةٌ تُمْلاً بِهَا جَهَنَّمُ .

رواه الطبراني (٢) ، وفيه أبو داود الأعمىٰ ، وهو ضعيف جداً .

١١٩١٨ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ لِي (٣) رَسُولُ ٱللهِ
 صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَعَلَّكَ تَبْقَىٰ بَعْدِي حَتَّىٰ تُدْرِكَ قَوْماً يُكَذَّبُونَ بِقَدَرِ ٱللهِ

(۱) في الكبير ۷۳/۱۲ برقم (۱۲۰۱٤)، وفي الأوسط برقم (٤٩٧٧)، والبزار في المكبير ۷۳/۱۲ برقم (۲۱۸٤)، والبزار في المختلف الأستار ٣٣/٣ برقم (۲۱۸٤) من طريق صدقة بن سابق، حدثنا سليمان بن قرم، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس... وهاذا إسناد قابل للتحسين: وأما شأن تدليس أبي الزبير فقد وضحنا ذلك عند الحديث الآتي برقم (١٤٢٢٨) فهو تهمة غير ثابتة.

وسليمان بن قرم بينا أنه حسن الحديث عند الحديث ( ٥١٠٥ ) في ﴿ مسند الموصلي ﴾ وقد تقدم برقم ( ١٣٧٥ ) .

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ١٢٥١٥ ) من طريق بقية بن الوليد ، عن الجراح بن المنهال ، وأخرجه البزار أيضاً برقم ( ٢١٨٣ ) من طريق عمرو بن صالح قاضي رامهرمز ، حدثنا يحيى بن أبي أنيسة ،

جميعاً : عن أبي الزبير ، به .

وفي إسناد الطبراني : عنعنة بقية وهو مدلس .

وفي إسناد البزار قاضي رامهرمز وهو ضعيف .

(۲) في الكبير ۱۲/ ۱۵۵ برقم ( ۱۲۷٤۲ ) من طريق أبي كريب ، حدثنا أبو بكر بن عياش ،
 عن الأعمش ، عن أبي داود ، عن ابن عباس ، قوله ، وهاذا أثر في إسناده أبو داود الأعمىٰ وهو متروك ، وكذبه ابن معين وغيره . وقال ابن عبد البر : « أجمعوا علىٰ ضعفه ، وأجمعوا علىٰ ترك الرواية عنه » .

(٣) ساقطة من ( ظ ، د ) .

ٱلذُّنُوبَ عَلَىٰ عِبَادِهِ ، ٱسْتَقَوْا كَلاَمَهُمْ ذَلِكَ مِنَ ٱلنَّصْرَانِيَّةِ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ ، فَٱبْرَأُ إِلَى ٱللهِ مِنْهُمْ » .

وَكَانَ (١) ٱبْنُ عَبَّاسٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُولُ: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْهُمْ كَمَا أَمَرَ نَبِيَّكَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

رواه الطبراني (۲) ، وفيه عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك .

١١٩١٩ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ ٱلْقُدَرِيَّةُ وَٱلْمُرْجِئَةُ مَجُوسُ هَلَذِهِ ٱلْأُمَّةِ ، فَإِنْ مَرِضُوا ، فَلاَ تَعُودُوهُمْ ، وَإِنْ مَاتُوا ، فَلاَ تَشْهَدُوهُمْ » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي وهو ثقة .

١١٩٢٠ ـ وَعَنِ آبْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ آللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ آللهِ صَلَّى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱلْقَلَدِيَّةُ مَجُوسُ هَلْذِهِ ٱلأُمَّةِ ، إِنْ مَرِضُوا ، فَلاَ تَعُودُوهُمْ ، وَإِنْ مَاتُوا ، فَلاَ تَشْهَدُوهُمْ » .
 مَاتُوا ، فَلاَ تَشْهَدُوهُمْ » .

<sup>(</sup>١) في ( ظ ، د ) ، وعند الطبراني : ﴿ فكان ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١٠٣/١١ برقم ( ١١٧٩ ) من طريق محمد بن عبد الله القرمطي ، حدثنا هارون بن موسى الفروي ـ تحرفت فيه إلى الهروي ـ ، حدثنا أبو ضمرة ، عن ابن سمعان ، عن عمرو بن دينار ، عن عبد الرحمئن بن سابط ، قال : قال لي رسول الله . . . وكان ابن عباس . . . الحديث مرسل ، وابن سمعان هو : عبد الله بن زياد ، وهو متروك .

وأبو ضمرة هو : أنس بن عياض ، وشيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وانظر الحديث المتقدم برقم ( ١٠٢٠١ ) وقد تقدم برقم ( ٣٢٧٦ ) .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز برقم ( ٦٤٩ ) إلى الطبراني في الكبير .

<sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ٤٢١٧ ) من طريق هارون بن موسى الفروي ، حدثنا أبو ضمرة ـ تحرف فيه إلىٰ : أنس بن عياض ، عن حميد ، عن أنس . . وهاذا إسناد قابل للتحسين ، حميد هو : ابن أبي حميد الطويل ثقة ، للكنه مدلس ، وللكنه من الدرجة الثالثة التي قبل كثير من العلماء تحديثها بالعنعنة ، والله أعلم . وانظر الحديث التالي ، فهو شاهد حسن .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الأوسط ، وفيه زكريا بن منظور ، وثقه أحمد بن صالح وغيره ، وضعفه جماعة .

١١٩٢١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ : ﴿ لَعَنَ ٱللهُ أَهْلَ ٱلْقَدَرِ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِقَدَرٍ ، وَيُصَدِّقُونَ بِقَدَرٍ » .

رواه الطبراني(٢) في الأوسط ، وفيه ابن لهيعة ، وهو لين الحديث .

وقال الحاكم : « هاذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صع سماع أبي حازم من ابن عمر ، ولم يخرجاه » . وأقره الذهبي .

وأخرجه الفريابي في \* القدر » برقم ( ٢١٤ ) من طريق سريج بن يونس ، حدثنا زكريا بن منظور ، عن أبي حازم ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قوله ، وإسناده ضعيف .

(٢) في الأوسطُ برقم ( ٣١٣٨ ) ، والفريابي في \* القدر » برقم ( ٢٥٦ ) من طريق عبد الله بن يوسف ، وبشر بن عمر الزهراني .

 <sup>(</sup>١) في الأوسط برقم ( ٢٥١٥ ) ، وابن عدي في الكامل ٣/ ١٠٦٨ ، وابن أبي عاصم في « السنّة » برقم ( ٣٣٨ ) ، والفريابي في « القدر » برقم ( ٢١٦ ) ـ ومن طريقه الآجري في « الشريعة » ص ( ١٧٨ ) ـ من طريق زكريا بن منظور ، حدثني أبو حازم ، عن نافع ، عن ابن عمر ، مرفوعاً .

وزكريا بن منظور قال أبو حاتم : « ضعيف الحديث ، منكر الحديث ، يكتب حديثه » . وقال أبو زرعة : « ليس بالقوي » . وقال الدارقطني : متروك .

وأخرجه أحمد ٨٦/٢ ـ ومن طريق أحمد ، أخرجه ابن الجوزي في « العلل المتناهية » برقم ( ٢٢٧ ) ، والفريابي في « القدر » برقم ( ٢٣٦ ) من طريق أنس بن عياض ، عن عمر بن عبد الله عبد الله مولى غفرة ، عن عبد الله بن عمر . . وهنذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، عمر بن عبد الله مولى غفرة هنذا لم يدرك عبد الله بن عمر . وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٣٢٠٢ ) .

وأخرجه أبو داود في السنَّة ( ٤٦٩١ ) باب : في القدر ـ ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي ٢٠٣/١٠ ـ والحاكم ٨٥/١ من طريق عبد العزيز أبي حازم ، عن أبيه : أبي حازم سلمة بن دينار ، عن ابن عمر ، مرفوعاً ، وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، سلمة بن دينار لم يدرك ابن عمر فيما نعلم ، والله أعلم .

اللهُ عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ سِتَةٌ لَعَنْتُهُمْ ، وَكُلُّ نَبِيِّ مُجَابٌ : الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللهِ ، وَالْمُكَذِّبُ قَالَ : ﴿ سِتَةٌ لَعَنْتُهُمْ ، وَكُلُّ نَبِيٍّ مُجَابٌ : الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللهِ ، وَالْمُكذِّبُ بِقَدَرِ اللهِ ، وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِنْرَتِي مَا حَرَّمَ اللهُ ، وَتَارِكُ بِقَدَرِ اللهِ ، وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِنْرَتِي مَا حَرَّمَ اللهُ ، وَتَارِكُ السُّنَةِ » .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الأوسط ، ورجاله ثقات ، وقد صححه ابن حبان .

◄ وأخرجه الفريابي في « القدر » برقم ( ٢٥٥ ) من طريق الوليد بن مسلم ، عن ابن لهيعة ،
 بالإسناد السابق ، مرفوعاً . وإسناده ضعيف .

(۱) في الأوسط برقم ( ١٦٨٨) ، وفي الكبير % ١٢٧/ برقم ( % ٢٨٥٣) ، والترمذي في % أبواب القدر % ( % ١٦٥٥) ، وابن حبان في صحيحه برقم ( % ٥٧٤٩) . وهو في % موارد الظمآن % برقم ( % ) . والحاكم % % من طريق قتيبة بن سعيد ، حدثنا عبد الرحمان بن أبي الموال ، عن عبيد الله بن عبد الرحمان بن موهب ، عن عمرة .. تحرفت في الكبير إلى : عمير % عن عائشة . . . وهنذا إسناد رجاله ثقات ، وعبيد الله بن عبد الرحمان بن موهب بسطنا القول فيه عند الحديث ( % ٤٧٥٦) في % مسند الموصلي % وبينا أنه حسن الحديث .

وللكن قال الترمذي : ﴿ هَلَكُذَا رَوَىٰ عَبِدَ الرَّحَمَانُ بِنَ أَبِي الْمُوالِي هَاذًا الْحَدَيْثُ عَنَ عبيد الله بن عبد الرحمان بن موهب ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ورواه سفيان ، وحفص بن غياث ، وغير واحد عن عبيد الله بن عبد الرحمـٰن بن موهب ، عن على على عن على بن الحسين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً ، وهـٰذا أصح » .

وقال الحاكم : « وهـٰـذا حديث صحيح الإِسـناد ، ولا أعرف له علة ، ولم يخرجاه » . وأقره الذهبي .

وأخرجه ابن أبي عاصم في <sup>(االسنَّة ) برقم ( ٤٤ ، ٣٣٧ ) من طريق الحسين بن علي ، حدثنا معلى بن منصور الرازي ،</sup>

وأخرجه الطحاوي في \* شرح مشكل الآثار » برقم ( ٣٤٦١ ) ، والحاكم ٣٦/١ و ٢/ ٥٢٥ و ٤/ ٩٠ من طريق إسحاق بن محمد الفروي ،

جميعاً : حدثنا عبد الرحمـٰن بن أبي الموالي ، به ، مرفوعاً .

وقال الحاكم ٤/ ٤٩٠ : ﴿ هَاذَا حَدَيْثُ عَلَىٰ شَرَطُ الْبِخَارِي وَلَمْ يَخْرِجَاهُ ﴾ .

وتعقبه الذهبي بقوله : « إسحاق ـ وإن كان من شيوخ البخاري ـ فإنه يأتي بالطامات » وكان قد ذكر أنه متابع من قبل قتيبة في الرواية الأولىٰ .

١١٩٢٣ \_ وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا \_ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ كَذَّبَ بِٱلْقَدَرِ ، فَقَدْ كَذَّبَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ».

رواه الطبراني(١) في الأوسط، وفيه محمد بن الحسين القصاص ولم

و أخرجه الطحاوي في « شرح مشكل الآثار » برقم ( ٣٤٦٢ ) من طريق محمد بن يوسف الفريابي ، عن سفيان ، عن عبيد الله بن عبد الرحمان بن موهب ، قال : سمعت علي بن الحسين يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . . . » . وهنذا إسناد ضعيف لإرساله . وقد وصله الحاكم ٢/ ٥٢٥ من طريق عبد الله بن محمد بن يوسف الفريابي ، حدثني أبي ، حدثنا سفيان ، عن عبيد الله بن عبد الرحمان بن موهب قال : سمعت علي بن الحسين يحدث عن أبيه ، عن جده \_ رَضِيَ الله عَنْهُ \_ . . . . وهلذا إسناد رجاله ثقات ، عبيد الله بن عبد الرحمان بن موهب اختلف فيه قول ابن معين فقد روي عنه أنه قال : ضعيف ، وفي رواية أخرى قال : هو ثقة . انظر « الجرح والتعديل » ٣٢٣/٥ .

وقال النسائي في الضعفاء برقم ( ٣٥٣ ) : « ليس بالقوي » . ولـٰكن النسائي قال : « قولنا : ( ليس بالقوي ) ليس بجرح مفسد » الموقظة ص ( ٨٢ ) .

وقال أحمد : ﴿ أَحَادَيْتُهُ مَنَاكِيرٌ ﴾ لا يعرف لا هو ولا أبوه ﴾ .

وقال أبو حاتم في « الجرح والتعديل » ٥/ ٣٢٣ وقد سأله ابنه عنه : « صالح الحديث » . وقال الجوزجاني : « لا يعرف ، وأحاديثه مقاربة من حديث أهل الصدق » .

وذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ١٤٧ ـ ١٤٨ .

وقال العجلي في تاريخ الثقات ص ( ٣١٧ ) برقم ( ١٠٦١ ) : « ثقة » .

وأورد ابن شاهين في « تاريخ أسماء الثقات » عن يحيىٰ أنه قال : « ليس به بأس » برقم ( ٩٥١ ) ، وقال : « صالح » برقم ( ٩٦٤ ) .

وقال ابن عدي في الكامل ٢٤ ١٦٣٦ : « ولعبيد الله بن موهب غير ما ذكرت من الحديث ، وهو حسن الحديث ، يكتب حديثه » .

وقال الذهبي في الكاشف : « اختلف فيه قول ابن معين ، وقال أبو حاتم : صالح الحديث ». وذكره الذهبي برقم ( ٢٢٧ ) في « معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد » .

(۱) في الأوسط برقم ( ۸۲۹۶) ، وابن عدي في الكامل ١٢٩٣/٣ ـ ومن طريقه أخرجه ابن المجوزي في «العلل المتناهية » برقم ( ٢٢٥) ـ والعقيلي في الضعفاء ٢/ ١٧٠ من طريق سوار بن مصعب العنبري ، عن كليب بن وائل ، عن ابن عمر . . . وسوار متروك .

ومحمد بن الحسين القصاص ، تقدمت ترجمته برقم ( ١٠٧٣٩ ) .

أعرفه ، وبقية رجاله ثقات ( مص : ٣٣٠ ) .

11978 - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ ٱلْقُرَظِيِّ قَالَ : ذُكِرَتِ ٱلْقَدَرِيَّةُ عِنْدَ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عُمَرَ : لُعِنَتِ ٱلْقَدَرِيَّةُ عَلَىٰ لِسَانِ / سَبْعِينَ نَبِيّاً وَمُحَمَّدٌ نَبِيٍّ ٢٠٥/٧ عُمَرَ ، فَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عُمَرَ : لُعِنَتِ ٱلْقَدَرِيَّةُ عَلَىٰ لِسَانِ / سَبْعِينَ نَبِيّاً وَمُحَمَّدٌ نَبِيٍّ عَمْرَ ، فَاذَىٰ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ وَجَمَعَ ٱللهُ ٱلنَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، فَاذَىٰ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ وَجَمَعَ ٱللهِ ؟ فَيَقُومُ ٱلْقَدَرِيَّةُ ( ظ : ٣٩٣ ) .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الأوسط ، وفيه محمد بن الفضل بن عطية ، وهو متروك .

ورواه أبو يعلىٰ في الكبير باختصار من رواية بقية بن الوليد ، عن حبيب بن عمر ، وبقية مدلس ، وحبيب مجهول .

١١٩٢٥ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ .. رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ .. قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ مَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا كَانَ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ ، نَادَىٰ مُنَادٍ ، أَلاَ لِيَقُمْ خُصَمَاءُ ٱللهِ ، وَهُمُ ٱلْقَدَرِيَّةُ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط ، من رواية بقية ، وهو مدلس ، وحبيب بن عمر<sup>(٣)</sup> مجهول .

المَّامِّا عَنْهُ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

 <sup>(</sup>١) في الأوسط برقم ( ٧١٥٨) من طريق محمد بن الفضل بن عطية ، عن كرز بن وبرة الحارثي ، عن محمد بن كعب القرظي. . . موقوفاً على ابن عمر .
 ومحمد بن الفضل بن عطية كذبوه .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٦٥٠٦) ، وابن أبي عاصم في « السنَّة » برقم ( ٣٣٦) ، وابن الجوزي في « العلل المتناهية » برقم ( ٢١٩) من طريق بقية بن الوليد ، حدثنا حبيب بن عمر الأنصاري ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، عن عمر . . . وحبيب فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٥٥٤ ) ، وأبوه مجهول .

<sup>(</sup>٣) في أصولنا جميعها « عمرو » وهو تحريف .

صَلَّى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ فِي آخِرِ ٱلزَّمَانِ تَأْتِي ٱلْمَرْأَةُ [حَجَلَتَهَا] (' فَتَجِدُ زَوْجَهَا قَدْ مُسِخَ قِرْداً لأَنَّهُ لاَ يُؤْمِنُ بِٱلْقَدَرِ » .

رواه الطبراني(٢) في الأوسط ، وفيه بشار بن قيراط ، وهو ضعيف .

١١٩٢٧ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : ﴿ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِٱلْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ، فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ ﴾ .

رواه أبو يعلىٰ<sup>(٣)</sup> ، وفيه صالح بن سرج وكان خارجياً .

١١٩٢٨ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : \* لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ بِٱلْقَدَرِ » .

 <sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين زيادة من المعجم الأوسط ، والحَجَلة : بيت كالقبة يستر بالثياب ،
 وتكون له أزرار كبار ، وتجمع على حجال .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٧١٤٦) من طريق محمد بن عبد الرحيم الديباجي ، حدثنا حماد بن بحر التستري ، حدثنا بشار بن قيراط ، عن أبي مصلح ( نصر بن شاوس ، وقيل : شاري ) ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي سعيد الخدري . . . وشيخ الطبراني ، وحماد بن بحر مجهولان .

وبشار بن قيراط كذبه أبو زرعة ، وقال أبو حاتم : « لا يحتج به » . وقال ابن عدي : « روئ أحاديث غير محفوظة ، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق » . انظر « لسان الميزان » ٢ / ١٧ .

وأبو مصلح: نصر ترجمه ابن أبي حاتم ٨/ ٤٧٠ ـ ٤٧١ وقال جواباً لسؤال ابنه عنه: «شيخ ». وذكره ابن حبان في الثقات ٩/ ٢١٤ وعندهما: نصر بن مشارس. وإذا تذكرنا أن قول أبي حاتم «شيخ » ليس بجرح بين ، تخلص إلىٰ أن أبا مصلح هـٰذا حسن الحديث ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) في المسند برقم ( ٦٤٠٤ ) \_ ومن طريقه أورده البوصيري في " إتحاف الخيرة » برقم ( ٣٢٧ ) ، وابن حجر في " المطالب ( ٣٢٧ ) ، وابن حجر في " المطالب العالية » برقم ( ٣٢٦٦ ) .

نقول : ولنكن الحديث صحيح ، يشهد له حديث عمر عند مسلم في الإيمان ( ^ ) باب : بيان الإيمان والإحسان .

رواه الطبراني (١<sup>)</sup> ، وفيه إسماعيل ابن أبي الحكم الثقفي ، ولم أعرفه <sup>(٢)</sup> ، وبقية رجاله ثقات .

١١٩٢٩ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ : « أَرْبَعَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : ( مص : ٣٣١) عَاقٌ ، وَمَنَّانٌ ،
 وَمُدْمِنُ خَمْرٍ ، وَمُكَذِّبٌ بِقَدَرٍ » .

١١٩٣٠ ـ وَفِي رِوَايَةٍ <sup>(٣)</sup> : « ثَلاَثَةٌ لاَ يَقْبَلُ ٱللهُ مِنْهُمْ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً... » . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

رواه الطبراني(٢) بإسنادين في أحدهما بشر بن نمير وهو متروك وفي

(۱) في الكبير ٦/ ١٧٢ برقم (٥٩٠٠) من طريق إسماعيل بن أبي الحكم ، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم ، عن أبيه ، عن سهل بن سعد قال : . . . وهاذا إسناد رجاله ثقات غير إسماعيل ، فقد ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » وسأل أباه عنه فقال : «شيخ » . وأفاد أنه روئ عنه أبو زرعة ، وأبو زرعة لا يروي إلاَّ عن ثقة ، والله أعلم .

نقول : إن الحديث صحيح لغيره ، وانظر أحاديث الباب . (٢) بل عرفناه بفضل من الله ، وانظر التعليق السابق .

(٣) أخرجُها الطبراني في الكبير ٨/ ١٤٠ برقم ( ٧٥٤٧) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » و ٣٥/ ٣٥٥ وابن الجوزي في « العلل المتناهية » برقم ( ٢٣٩ ) من طريق محمد بن شعيب ، أخبرني عمر بن يزيد ، عن أبي سلام الأسود ، عن أبي أمامة. . . وهـٰذا إسناد فيه عمر بن يزيد\_تحرفت عند الطبراني إلىٰ : زيد\_قال ابن حبان في الضعفاء ٢/ ٨٩ : « كان ممن يقلب الأسانيد ، ويرفع المراسيل ، لا يجوز الاحتجاج به على الإطلاق . . . » .

وقال أبو جعفر النفيلي : « يخالف في حديثه » .

وقال الفسوي في « المعرفة والتاريخ » ٣٩٦/٢ لدحيم : « عمر بن يزيد النصري ؟ قال : كان كاتبهم ، وكان ثقة فقيها ، وكان ابن شعيب يجالسه » .

وذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ١٧٩ . وذكره أبو زرعة في ثقات الشاميين .

وقال ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٩٧/٤٥ : « . . . حدثنا أبو زرعة قال في ذكر نفر ثقات : عمر بن يزيد النصري هو الأعور » . وهـنذا جميعه يقودنا إلى القول : إن الإسناد حسن ، والله أعلم .

(٤) في الكبير ٨/ ٢٨٧ برقم ( ٧٩٣٨ ) ، وابن عدي في الكامل ٢/ ٤٤٠ ـ ومن طريقه أخرجه به

الآخر عمر بن يزيد وهو ضعيف .

١١٩٣١ - وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ ٱلْأَسْقَعِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 « صِنْفَانِ مِنْ هَـٰـلـِهِ ٱلْأُمَّةِ لاَ تَنَالُهُمَا شَفَاعَتِي : ٱلْمُرْجِئَةُ وَٱلْقَدَرِيَّةُ » .

رواه الطبراني(١٠) في الأوسط [وفيه محمد بن محصن ، وهو متروك .

١١٩٣٢ ـ وَعَنْ جَابِرٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ : \* صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لا تَنَالُهُمَا شَفَاعَتِي : ٱلْمُرْجِئَةُ وَٱلْقَدَرِيَّةُ ﴾ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط]<sup>(٣)</sup> ، وفيه بحر بن كنيز السقاء ، وهو متروك .

١١٩٣٣ ـ وَعَنْ جَابِرٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ : « صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي ٱلإِسْلاَمِ نَصِيبٌ : ٱلْمُرْجِئَةُ وَٱلْقَدَرِيَّةُ » .
 رواه الطبراني (٤) في الأوسط ، وفيه قرين بن سهل وهو كذاب .

 ◄ ابن الجوزي في « العلل المتناهية » برقم ( ١١٢١ ) \_ من طريق يزيد بن هارون ، حدثنا بشر بن نمير ، عن القاسم ، عن أبي أمامة. . . وبشر بن نمير قال أحمد : ترك الناس حديثه . وقال النسائي : متروك .

وقال يحيى بن سعيد : « بشر بن نمير ليس بثقة » .

(١) في الأوسط برقم ( ١٦٤٨ ) من طريق معلل بن نفيل ، حدثنا محمد بن محصن ، عن الأوزاعي ، عن مكحول ، عن واثلة بن الأسقع. . . ومحمد بن محصن متروك ، واتهم بالوضع ، وانظر الحديث التالي .

(٢) في الأوسط برقم ( ٥٨١٣ ) من طريق القاسم بن العلاء البجلي ، حدثنا شريك ، عن بحر بن كنيز السَّقاء ، عن أبي الزبير ، عن جابر . . والقاسم بن العلاء ما ظفرت له بترجمة ، وبحر قال أبو داود ، والدارقطني : متروك ، وذكره البرقي في طبقة من ترك . وانظر الحديث السابق والحديث اللاحق .

(٣) ما بين حاصرتين ساقط من (ظ، د).

(٤) في الأوسط برقم ( ٦٠٦٢) من طريق محمد بن يونس العصفري ، حدثنا قرين بن سهل بن قرين ، حدثني أبي ، عن محمد بن أبي ذئب ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر . . . ومحمد بن يونس وثقه ابن حجر ، انظر الحديث المتقدم برقم ( ١٠٨٨ ) . وقرين كذاب ، وسهل بن قرين ضعيف ، وانظر الحديث السابق ، والحديث اللاحق .

١١٩٣٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ : « صِنْفَانِ مِنْ أُمَّنِي لَيْسَ لَهُمَا فِي ٱلإِسْلاَمِ نَصِيبٌ : ٱلْمُرْجِئَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ » .
 وَٱلْقَدَرِيَّةُ » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup>/ في الأوسط ، وفيه عمرو بن القاسم بن حبيب التمار وهو ٢٠٦/٧ ضعيف ، وكذلك عطية العوفي .

١١٩٣٥ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 « صِنْفَانِ مِنْ أُمِّتِي لاَ يَرِدَانِ عَلَيَّ ٱلْحَوْضَ ، وَلاَ يَدْخُلاَنِ ٱلْجَنَّةَ : ٱلْقَدَرِيَّةُ وَٱلْمُرْجِئَةُ » .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح ، غير هارون بن موسى الفَرْوِيّ ، وهو ثقة ( مص : ٣٣٢ ) .

١١٩٣٦ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ٱلسَّاعِدِيِّ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسٌ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ نَصَارَىٰ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ

وأخرجه الطبري في « تهذيب الآثار » برقم ( ٩٧١ ) في مسند ابن عباس ، وابن أبي عاصم في « السنّة » برقم ( ٩٤٨ ) من طريق عبد الله بن محمد الليثي قال : حدثنا نزار بن حيان ، عن عكرمة ، عن جابر . . . ونزار بن حيان ضعيف ، وعبد الله بن محمد الليثي مجهول . وانظر الحديث التالي . وقد تحرف « عبد الله » عند الشيخ ناصر إلىٰ « عبيد الله » .

<sup>(</sup>١) في الأوسط برقم ( ٥٥٨٣ ) من طريق عمرو بن القاسم بن حبيب التمار ، عن ابن أبي ليلئ ، عن عطية ، عن أبي أبي سعيد . . . وهاذا إسناد مسلسل بالضعفاء ليس في إسناده إلا أبو سعيد الصحابي المشهور . وانظر سابقه ولاحقه .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٤٢١٦ من طريق هارون بن موسى الفروي ، حدثنا أبو ضمرة ـ تحرفت فيه إلى : حمزة ـ أنس بن عياض ، عن حميد ، عن أنس . . وهاذا إسناد قابل للتصحيح ، حميد الطويل مدلس ، وللكنه من الطبقة الثالثة التي قبل بعض العلماء روايتها بالعنعنة ، والله أعلم .

وأخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ٢٥٤/٩ من طريق عبد الحكم بن ميسرة ، حدثنا سعيد بن بشير صاحب قتادة ، عن قتادة ، عن أنس. . . وعبد الحكم بن ميسرة ضعيف .

يَهُـودٌ ، وَإِنَّ مَجُـوسَ أُمَّتِي ٱلْقَـدَرِيَّةُ ، وَنَصَـارَاهُـمْ ٱلْخَشَبِيَّةُ (') ، وَيَهُـودُهُـمْ الْمُرْجِئَةُ » .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، وفيه يحيى بن سابق ، وهو ضعيف .

١١٩٣٧ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَاءِ ٱللهِ ، وَيُؤْمِنْ بِقَدَرِهِ ، فَلْيَلْتَمِسْ إِلَاهاً عَيْرَ ٱللهِ » .

رواه الطبراني(٢) في الصغير ، والأوسط ، وفيه سهيل بن أبي حزم ، وثقه ابن

 <sup>(</sup>١) الخشبية : قال الليث : قوم من الجهمية يقولون : إن الله تعالىٰ لا يتكلم ، وإن القرآن مخلوق .

وقال ابن الأثير : هم أصحاب المختار بن عبيد .

ويقال : هم ضرب من الشيعة لأنهم حفظوا خشبة زيد بن علي حين صلب . وهـٰـذا قول ضعيف .

وقال الذهبي : هم ضرب من الناس قاتلوا يوماً بالخشب ، فعرفوا بذلك .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٩٢١٩ ) من طريق نصر بن الحكم المروذِيّ ، حدثنا علي بن حجر ، حدثنا يحيى بن حجر ، حدثنا يحيى بن سابق ، حدثنا أبو حازم ، عن سهل بن سعد الساعدي... وهاذا إسناد فيه يحيى بن سابق ، قال ابن حبان في المجروحين ٣/ ١١٤ : « كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات ، لا يجوز الاحتجاج به في الديانة ولا الرواية » .

وقال الدارقطني : متروك . وانظر « لسان الميزان » ٦/ ٢٥٦ .

ونصر بن الحكم المروذي ترجمه الخطيب في " تاريخ بغداد " ٢٩٢ / ٢٩٣ ـ ٢٩٣ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وباقي رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ٨٣٦٦ ) من طريق موسى بن زكريا بن يحيى الباهلي ، حدثنا زياد بن سهيل الرقاشي ، حدثنا خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس بن مالك . . . وشيخ الطبراني ، وزياد بن سهيل ما ظفرت لهما بترجمة وباقي رجاله ثقات .

وقال الطبراني : « لم يرو هـٰذا الحديث عن خالد الحذاء إلاَّ زياد بن سهيل » .

وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم ( ٧٢٦٩ ) ، وفي الصغير ٤٨/٢ ، وأبو نعيم في « ذكر أخرجه الطبراني في الأوسط برقم ( ٧٢٦٩ ) ، وفي الضيف أخبار أصبهان » ٢٨/٢ ، والخطيب في « تاريخ بغداد » ٢ / ٢٢٧ من طريق محمد بن موسى الحريشي ، حدثنا سهيل بن عبد الله ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، بالإسناد السابق . ؎

معين ، وضعفه جماعة ، وبقية رجاله ثقات .

١١٩٣٨ ـ وَعَنْ أَبِي هِنْدِ الدَّارِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « قَالَ ٱللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِي ، وَيَصْبِرْ عَلَىٰ بَلاَثِي فَلْيَلْنَمِسْ رَبّاً سِوَايَ » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> وفيه سعيد بن زياد بن هند ، وهو مترو**ك** .

١١٩٣٩ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ قَالَ : خَطَبَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ فَحَمِدَ ٱللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : أَلا إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِكُمْ قَوْمٌ يُكَذِّبُونَ بِٱلرَّجْمِ ، وَبِٱلدَّجَالِ ، وَبِٱلشَّفَاعَةِ ، وَبِعَذَابِ ٱلْقَبْرِ ، وَبِقَوْمٍ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلنَّارِ بَعْدَ مَا ٱمْتَحَشُوا (٢) .

رواه أحمد (٣) في حديث طويل ، وأبو يعلىٰ في الكبير وَزَادَهُ : وَيُكَذِّبُونَ

وهاذا إسناد ضعيف لضعف سهيل بن عبد الله .

ومحمد بن موسى الحرشي فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٧٤٢٥ ) .

وأخرجه الحاكم ـ ومن طريقه أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » برقم ( ٢٠٠ ) ـ من طريق علي بن يزداد الجرجاني ، سمعت عصام بن الليث : سمعت أنس بن مالك . . . وقال الحاكم : « هـٰذا إسناد مظلم لا أصل له » . وهو كما قال .

وقال الطبراني : « لم يروه عن خالد إلاَّ سهيل ، تفرد به محمد بن موسىٰ » . وهنا ردَّ الطبراني قوله السابق ، وجلَّ من لا يخطىء . وانظر « لسان الميزان » ٤/ ١٦٧ ـ ١٦٨ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۲/ ۳۲۰ برقم ( ۸۰۷ ) ، وابن حبان في « المجروحين » ۳۲۷/۱ ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ۲۱/۱ ، والخطيب في « تلخيص المتشابه في الرسم » ۸۱/۱ من طريق سعيد بن زيًاد بن فائد بن زيًاد بن أبي هند الداري ، حدثني أبي زيًاد ، عن أبيه فائد بن زياد ، عن جده زيًاد بن أبي هند ، عن أبيه أبي هند . . وسعيد بن زيًاد متروك الحديث قاله الأزدى .

وقال ابن حبان عن نسخة كتبها عن سعيد هـُـذَا : « فلا أدري البلية فيها منه أو من أبيه ، أو من جده ، لأن أباه وجده لا يعرف لهما رواية إلاَّ من طريق سعيد. . . » .

وقال الذهبي في « المغني في الضعفاء » ١/ ٢٥٩ في سعيد : « لا يكاد يعرف. . . . . .

<sup>(</sup>٢) امْتَحَشُوا : احترقوا . والمَحْشُ : احتراق الجلَّد وظهور العظم .

<sup>(</sup>٣) في المسند ١/ ٢٣ من طريق هشيم .

بِطُلُوعِ ٱلشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وفيه علي بن زيد ، وهو سَيِّىء الحفظ ، وبقية رجاله ثقات .

١١٩٤٠ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَوْنِ قَالَ : أَنَا رَأَيْتُ غَيْلاَنَ ـ يَعْنِي : ٱلْقَدَرِيَّ ـ مَصْلُوباً
 عَلَىٰ بَابِ دِمَشْقَ .

رواه أحمد(١) ورجاله ثقات .

١٩٤١ ـ وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدِ وَذَكَرَ ٱلْجَهْمِيَّةَ فَقَالَ : إِنَّمَا يُحَاوِلُونَ أَنْ لَيْسَ فِي ٱلسَّمَاءِ شَيْءٌ .

وأخرجه الطيالسي في المنحة ١/ ٢٩٨ برقم ( ١٥١١ ) من طريق حماد بن زيد ،
 وأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ( ١٣٣٦٤ ) من طريق معمر ،

وأخرجه الموصلي في المسند برقم ( ١٤٦ ) من طريق حماد بن سلمة ،

وانظر « مسند الحميدي » برقم ( ٢٥ ) حيث استوفينا تخريجه من طرق وبروايات ، وانظر أيضاً « مسند الدارمي » برقم ( ٢٣٦٨ ) بتحقيقنا .

(۱) وكذلك الحديث في المسند من رواية أحمد ، وهو خطأ ، والصواب أنه من زوائد عبد الله على المسند ، لأن أحمد لم يرو عن سوار بن عبد الله ، وإنما الراوي عنه هو عبد الله بن أحمد . وقد جاء على الصواب عند العقيلي .

وأخرجه البخاري في الكبير ٧/ ١٠٣ من طريق محمد بن بشار ، عن معاذ بن معاذ ، به .

وغيلان المقتول بالقدر ضال مسكين . قال ابن المبارك : «كان من أصحاب الحارث الكذاب ، وممن آمن بنبوته . فلما قتل الحارث قام غيلان إلىٰ مقامه .

وقال له خالد بن اللجلاج: ويلك ! ألم تكن في شبيبتك ترامي النساء بالتفاح في شهر رمضان؟ ثم صرت خادماً تخدم امرأة الحارث الكذاب المتنبي وتزعم أنها أم المؤمنين ، ثم تحولت فصرت زنديقاً؟ ما أراك تخرج من هوى إلاً إلىٰ أشر منه » . وانظر لسان الميزان ٢٤٤/٤ ، والبيان والتبيين ١/ ٢٩٥ مع ما في حاشيته .

رواه أحمد(١) ، ورجاله رجال الصحيح ( مص ٣٣٣ ) .

## ١٦ \_ بَابٌ : فِيمَنْ يَعْتَرِضُ

١١٩٤٢ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ ـ يَعْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودٍ ـ قَالَ : لأَنْ يَقْبِضَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ جَمْرَةٍ حَتَّىٰ تَبْرُدَ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقُولَ لِأَمْرِ قَضَاهُ ٱللهُ ، لَيْتَهُ لَمْ يَكُنْ .

رواه الطبراني(٢) ، وفيه المسعودي ، وقد اختلط / .

Y+V/V

## ١٧ ـ بَابٌ : فِيمَنْ يَتَأَلَّىٰ عَلَى ٱللهِ

1198٣ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى ٱلْجَدْعَاءِ وَخَلْفَهُ ٱلْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : ﴿ لَا تَتَأَلَّوْا عَلَى ٱللهِ ، فَإِنَّهُ مَنْ تَأَلَّىٰ عَلَى ٱللهِ ، أَكَذَبَهُ ٱللهُ ﴾ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف .

ولنكن يشهد له حديث جمدب عند مسلم في البر والضلم ( ١٠٠٠ . الإنسان من رحمة الله تعالىٰ . ويتألىٰ : يحلف ، والألية : اليمين .

ثم اهتديت إلى أنني خرجته فيما سبق برقم ( ٥٧٠٢ ) .

وأخرجه عبد الله أيضاً في « السنَّة » برقم ( ٠٠ ) من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي ، عن سليمان بن حرب ، به .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٧٣/٩ برقم (٩١٧١) من طريق أبي نعيم ، حدثنا المسعودي ، عن أبي حصين ، عن عبد الله بن باباه ، قال : قال عبد الله ، موقوفاً . وإسناده ضعيف لضعف عبد الرحمان بن عبد الله المسعودي .

وأبو نعيم هو : الفضل بن دكين .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٨/ ٢٧٣ برقم ( ٧٨٩٨ ) من طريق محمد بن سلمة ، عن أبي عبد الرحيم ، عن أبي عبد الرحيم ، عن أبي عبد الملك : علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة. . . وهاذا إسناد ضعيف . ولكن يشهد له حديث جندب عند مسلم في البر والصلة ( ٢٦٢١ ) باب : النهي عن تقنيط

## ١٨ - بَابٌ : كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرِ

١٩٤٤ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : تَمَارَوْا بَيْنَ يَدَيِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْقَدَرِ ، فَكَرِهَهُ كَرَاهِيَّةٌ شَدِيدَةً ، حَتَّىٰ كَأَنَّمَا فُقِيءَ فِي وَجْهِهِ حَبُّ ٱلرُّمَّانِ ، فَقَالَ : « فِيمَ ٱنْتُمْ ؟ » .

قَالُوا : تَمَارَيْنَا فِي ٱلْقَدَرِ يَا رَسُولَ ٱللهِ فَقَالَ : " كُلُّ شَيْءٍ بِقَضَاءٍ وَقَدَرٍ ، وَلَوْ هَـٰذِهِ وَضَرَبَ بِأُصْبُعِهِ ٱلسَّبَّابَةِ عَلَىٰ حَبْلِ ذِرَاعِهِ ٱلآخَرِ » ( مص : ٣٣٤ ) .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه جماعة لم أعرفهم .

وَعَمْرُو بْنُ دِينَادٍ ، وَمَكْحُولٌ ٱلشَّامِيُّ ، وَٱلْحَسَنُ ٱلْبَصْرِيُّ ، فِي مَسْجِدِ ٱلْخَيْفِ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَادٍ ، وَمَكْحُولٌ ٱلشَّامِيُّ ، وَٱلْحَسَنُ ٱلْبَصْرِيُّ ، فِي مَسْجِدِ ٱلْخَيْفِ ، فَتَذَاكَرْنَا ٱلْقَدَرَ حَتَّى ٱرْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا وَكَثُو لَغَطُنَا ، فَقَامَ طَاوُوسٌ فَقَالَ : أَنْصِتُوا أَخْبِرْكُمْ مَا سَمِعْتُ أَبَا ٱلدَّرْدَاءِ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ ٱللهَ ٱفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَرَائِضَ ، فَلاَ تُحْبَعُوهَا ، وَحَدَّ حُدُوداً ، فَلاَ تَعْتَدُوهَا ، وَنَهَاكُمْ عَنْ ٱللهِ عَلْدُوهَا ، فَلاَ تَعْتَدُوهَا ، وَنَهَاكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ ، فَلاَ تَنْتَهِكُوهَا ، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرٍ نِسْيَانٍ ، فَلاَ تَكَلَّفُوهَا رَحْمَةً مِنْ أَشْيَاءَ ، فَلاَ تَنْتَهِكُوهَا ، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءً مِنْ غَيْرٍ نِسْيَانٍ ، فَلاَ تَكَلَّفُوهَا رَحْمَةً مِنْ أَشْيَاءَ ، فَلاَ تَنْتَهِكُوهَا ، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءً مِنْ غَيْرٍ نِسْيَانٍ ، فَلاَ تَكَلَّفُوهَا رَحْمَةً مِنْ أَشْيَاءَ ، فَلاَ تَنْتَهِكُوهَا ، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءً مِنْ غَيْرٍ نِسْيَانٍ ، فَلاَ تَكَلَّفُوهَا رَحْمَةً مِنْ أَشْيَاءَ ، فَلاَ تَنْتَهِكُوهَا ، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءً مِنْ غَيْرٍ نِسْيَانٍ ، فَلاَ تَكَلَّفُوهَا رَحْمَةً مِنْ أَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ وَلَهُ مَنْ وَلَا مَشِيئَةٌ » . فَقَامَ ٱلقَوْمُ جَمِيعاً وَهُمْ رَاضُونَ بِمَا قَالَ لَئِسَ لِلْعِبَادِ فِيهَا تَفْوِيضٌ وَلاَ مَشِيئَةٌ » . فَقَامَ ٱلقَوْمُ جَمِيعاً وَهُمْ رَاضُونَ بِمَا قَالَ طَاوُوسٌ .

رواه الطبراني(٢) في الأوسط ، وفيه نهشل بن سعيد الترمذي ، وهو متروك .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم (٦٠٤٣) من طريق محمد بن يونس العصفري ، حدثنا مجزأة بن سفيان بن أسيد بن مجزأة ، قال : حدثني النعمان بن محمد بن النعمان المنقري قال : نا جدُّكَ أسيد بن مجزأة ، عن أبيه مجزأ قال : حدثني ثابت البناني ، عن أنس بن مالك . . . وهاذا إسناد مسلسل بالمجاهيل .

وللكن يشهد له حديث ابن عمر عند مسلم في القدر ( ٢٦٥٥ ) باب : كل شيء بقدر ، وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( ٦١٤٩ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٨٩٣٣ ) ، والدارقطني في سننه ٢٩٧ لـ ٢٩٨ من طريق نهشل بن 🗻

ح سعيد ، عن الضحاك بن مزاحم ، به . وهنذا إسناد فيه نهشل قال أبو حاتم ، والنسائي : « متروك » .

وقال يحييٰ والدارقطني : « ضعيف » . وقال إسحاق بن راهِويه : « كان كذاباً » .

وقال الطبراني: ﴿ لَا يُرُونُ هَاذَا الحديث عن أبي الدرداء إلاَّ بهاذا الإِسناد ﴾ .

وأخرجه الطبراني في الأوسط \_ وهو في « مجمع البحرين » برقم ( ٢٦٦ ) \_ من طريق أصرم بن حوشب ، حدثنا قرة بن خالد ، عن الضحاك بن مزاحم ، به .

وأصرم بن حوشب متروك الحديث .

ويشهد له حديث أبي ثعلبة الخشني عند الطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٢٢ برقم ( ٥٨٩ ) من طريق عبد الرحيم بن سليمان ،

وأخرجه الدارقطني ٤/ ١٨٤ من طريق إسحاق الأزرق ،

وأخرجه البيهقي في الضحايا ١٢/١٠ باب : ما لم يذكر تخريجه... من طريق حفص بن غـاث ،

وأخرجه الحاكم ١١٥/٤ ــ ومن طريقه أخرجه البيهقي ١٢/١٠ ـ ١٣ ــ من طريق علي بن مسهر ،

وأخرجه الخطيب في « الفقيه والمتفقه » ٢/ ٩ من طريق زهير بن إسحاق ،

وأخرجه أبو نعيم في ٩ حلبة الأولياء ٢ / ١٧ من طريق أبي بكر بن محمد ،

ويشهد له حديث أبي الدرداء الذي أخرجه البزار في « كشف الأستار » ٧٨/١ برقم ( ١٢٨) وبرقم ( ١٢٨) وبرقم ( ٢٨٥٥) ، وابن أبي حاتم في التفسير - ذكره ابن كثير في التفسير ٤/٤٧٤ ، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣٧٥ ـ ومن طريقه أخرجه البيهقي في الضحايا ١٢/١٠ باب : ما لم يذكر تخريجه ـ من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة ، عن أبيه ، عن أبي الدرداء . . . وهذا إسناد

ويشهد له أيضاً حديث ابن عباس عند أبي داود في الأطعمة ( ٣٨٠٠) باب : ما لم يذكر تحريمه ، وإسناده صحيح .

وانظر « فتح الباري » ٢٦٦/١٣ حيث ذكر هاذا الحديث ، وأورد قول البزار : « وإسناده صالح » . وانظر أيضاً « غاية المرام » ص ( ١٧ ) برقم ( ٤ ) .

١١٩٤٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ،
 وَٱلْخَيْلُ تَمْزَعُ (١) مِنَّا أَوْ تَنْزِعُ ، فَقَالَ قَاتِلٌ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَكَانَ هَاذَا فِي ٱلْكِتَابِ ٱلسَّابِقِ ؟ قَالَ : ﴿ نَعَمْ ﴾ .
 ٱلسَّابِقِ ؟ قَالَ : ﴿ نَعَمْ ﴾ .

رواه البزار<sup>(۲)</sup> ، وقال رجاله ثقات .

Y . A/Y

## ١٩ - بَابٌ : لاَ يُقَالُ : مَا شَاءَ ٱللهُ وَشَاءَ غَيْرُهُ

١٩٤٧ عَنْ عَائِشَةَ ـ فِيمَا يَعْلَمُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ـ أَنَّ يَهُودِيّاً رَأَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ نِعْمَ ٱلْقَوْمُ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ لَوْلاَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ : مَا شَاءَ ٱللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٣٣٥ ) .

فَقَالَ : « لَا تَقُولُوا / : مَا شَاءَ آللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ ، قُولُوا مَا شَاءَ ٱللهُ وَحْدَهُ » . رواه أبو يعلىٰ (٣) ورجاله ثقات .

## ٢٠ ـ بَابٌ : ٱلطَّيْرُ تَجْرِي بِقَدَرِ

١٩٤٨ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا - عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
 " ٱلطَّيْرُ تَجْرِي بِقَدَرٍ » .

<sup>(</sup>١) مَزَعَ الْفَرَسُ : يَمْزَعُ ـ بابه : فتح ـ فَرْعاً : عدا سريعاً أو في خفة .

<sup>(</sup>٢) في «كشف الأستار» ٢٨/٣ برقم (٢١٦٢)، وابن أبي عاصم في «السنّة» برقم (١١٨) من طريق مزاحم بن العوام بن مزاحم، حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة... وهلذا إسناد حسن، مزاحم بن العوام روئ عنه أكثر من واحد، وذكره ابن حبان في الثقات ٩/ ١٨٨.

وقال البزار : « لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلاَّ بهـٰـذَا الإِسناد ، ولا رواه عن الأوزاعي إلاَّ مزاحم » .

<sup>(</sup>٣) في المسند برقم (٤٦٥٥) وإسناده صحيح، وهو في «المقصد العلي» برقم (١١٥٤).

ويشهد له حديث جابر بن سمرة ، وقد استوفينا تخريجه ، وعلقنا عليه تعليقاً يحسن الرجوع إليه ، في « موارد الظمآن » برقم ( ١٩٩٨ ) ، وهناك أيضاً ذكر بعض ما يشهد له .

رواه البزار (١) ، وقال : لا يسروى إلاَّ به نذا الإِسناد ، ورجال رجال الصحيح ، غير يوسف بن أبي بردة ، وثقه ابن حبان .

# ٢١ \_ بَابُ دَفْع مَا لَمْ يُقَلَّرُ عَلَى ٱلْعَبُدِ

١٩٤٩ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رَضِيَ أَللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ وُكُلِّ بِٱلْمُؤْمِنِ تِسْعُونَ (٢) وَمِثَةُ مَلَكٍ يَذُبُّونَ عَنْهُ مَا لَمْ يُقَدَّرُ (٣) عَلَيْهِ ، مِنْ ذَلِكَ ٱلْبَصَرُ تِسْعَةُ أَمْلاَكٍ يَذُبُّونَ عَنْ تَصْعَةِ ٱلْعَسَلِ ٱلذُبَابَ فِي ٱلْيَوْمِ لَكَ ٱلْبَصَرُ تِسْعَةُ أَمْلاَكٍ يَذُبُّونَ عَنْ كَمَا تَذُبُّونَ عَنْ قَصْعَةِ ٱلْعَسَلِ ٱلذُبَابَ فِي ٱلْيَوْمِ الصَّائِفِ ، وَمَا لَوْ بَدَا لَكُمْ لَرَأَيْتُمُوهُمْ عَلَىٰ جَبَلٍ وَسَهْلٍ ، كُلُّهُمْ بَاسِطٌ يَدَيْهِ فَاغْرٌ فَاهُرٌ ، وَمَا لَوْ وُكِّلَ ٱلْعَبْدُ فِيهِ إِلَىٰ نَفْسِهِ طَرْفَةَ عَيْنِ خَطَفَتْهُ ٱلشَّيَاطِينُ » .

رواه الطبراني<sup>(ه)</sup> وفيه عفير بن معدان ، وهو ضعيف<sup>(٦)</sup> ( مص :٣٣٦ ) .

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار » ۲۸/۳ برقم ( ۲۱۲۱ ) ، وأحمد ۱۲۹/۱ - ۱۳۰ ، وابن أبي عاصم في « السنّة » برقم ( ۲۰۶ ) ، وابن حبان في صحيحه برقم ( ۸۲۶ ) ولم يرد في الموارد ، وأبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم » ص ( ۲۰۱ ) ، وابن عدي في الكامل ٢/ ٧٨٣ ، والحارث برقم ( ۷۶۸ ) بغية الباحث ، والطحاوي في « شرح مشكل الآثار » برقم ( ۱۸۲ ) ، والحاكم ۱/ ۳۲ ، والإسماعيلي في « المعجم » الترجمة ( ۱۱۱ ) - ومن طريق الإسماعيلي أخرجه السهمي في « تاريخ جرجان » برقم ( ۲۷۳ ) - من طريق حسان بن إبراهيم ، حدثنا سعيد بن مسروق ، عن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسىٰ ، عن أبي بردة ، قال : أتيت عائشة . . . وهاذا إسناد صحيح .

وانظر ما قاله البزار ، والحاكم عند تخريجهما هاذا الحديث .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : ﴿ سبعون ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( مص ) .

 <sup>(</sup>٤) فاغر اسم فاعل من الفعل فغر . يقال : فغر فمه ، يَفْغَرُهُ ـ بابه : فتح ـ فَغْراً ، إذا فتحه ، فهو فاغر .

 <sup>(</sup>٥) في الكبير ١٩٦/٨ برقم ( ٧٧٠٤) من طريق عفير بن معدان ، عن سليم بن عامر ، عن أمامة . . . وهذا إسناد ضعيف لضعف عفير بن معدان .

 <sup>(</sup>٦) علىٰ هامش الأصل ما نصه : ٩ بلغ تصحيحاً بالأصل ، ولله الحمد ٩ .

## ٢٢ ـ بَابٌ : لاَ يَنْفَعُ حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ

١٩٥٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لاَ يَنْفَعُ حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ ، وَٱلدُّعَاءُ يَنْفَعُ مَا لَمْ يَنْزِلِ ٱلْقَضَاءُ ، وَإِنَّ ٱلْبَلاَءَ وَٱلدُّعَاءَ لَيَلْتَقِيَانِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلأَرْضِ فَيَعْتَلِجَانِ<sup>(١)</sup> إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ .

رواه البزار<sup>(٢)</sup> ، وفيه إبراهيم بن خُشَيم ، وهو متروك .

١١٩٥١ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا - قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ : ﴿ لاَ يَنْفَعُ حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ ، وَٱلدُّعَاءُ يَنْفَعُ ، أَحْسَبُهُ قَالَ : مَا لَمْ يَنْزِلِ ٱلْقَدَرُ ،
 وَإِنَّ ٱلدُّعَاءَ لَيَلْقَى ٱلْبَلاَءَ ، فَيَعْتَلِجَانِ إِلَىٰ يَوْم ٱلْقِيَامَةِ ﴾ .

رواه البزار<sup>(٣)</sup> ، وفيه زكريا بن منظور وثقه أحمد بن صالح المصري ، وضعفه الجمهور ، قلت : وتأتي أحاديث في الدعاء إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) أي : يتصارعان . يقال : اعتلج القوم : إذا اصطرعوا واقتتلوا .

<sup>(</sup>٢) في 8 كشف الأستار » ٢٩/٣٥ برقم (٢١٦٤) من طريق إبراهيم بن نُحنيَّم بن عراك بن مالك ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي هريرة . . . وهاذا إسناد فيه إبراهيم بن خثيم وهو متروك ، وللكن يشهد له الحديث التالي . فانظره مع التعليق عليه .

 <sup>(</sup>٣) في «كشف الأستار » ٢٩/٣ برقم ( ٢١٦٥ ) ، والحاكم ٤٩٢/١ والقضاعي في « مسند الشهاب » برقم ( ٨٥٩ و ٨٦١ ) من طريق زكريا بن منظور : أخبرني عطاف بن خالد ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة . . .

وقال الحاكم : « هـٰـذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبي بقوله : « قلت : زكريا مجمع علىٰ ضعفه » .

ويشهد له حديث سلمان ، أخرجه الترمذي في أبواب القدر ( ٢١٣٩ ) ، والطحاوي في « شرح مشكل الآثار » ١٦٩/٤ من طريق يحيى بن الضريس ، حدثنا أبو مودود ، عن سليمان التيمي ، عن أبي عثمان النهدي ، عن سلمان . . . وأبو مودود هو فضة ، وهو لين الحديث .

ويشهد لهاذه الأحاديث جميعها حديث ثوبان الذي خرجناه في « موارد الظمآن » برقم ( ١٠٩٠ ) وإسناده جيد ، وفيه زيادة ، وفي « معجم شيوخ أبي يعلىٰ » برقم ( ٢٨٢ ) . وانظر « تلخيص الحبير » ٤/ ١٢١ والمستدرك للحاكم برقم ( ١٨١٤ ) .

## ٢٣ ـ بَابُ قَضَاءِ آللهِ سُبْحَانَهُ لِلْمُؤْمِنِ

١٩٩٧- عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ مَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ عَجِبْتُ مِنْ قَضَاءِ ٱللهِ شُبْحَانَهُ لِلْمُؤْمِنِ ، إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ، حَمِدَ رَبَّهُ وَصَبَرَ ، ٱلْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ صَمِدَ رَبَّهُ وَصَبَرَ ، ٱلْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ ﴾ .

رواه أحمد(١٠) بأسانيد ورجالها كلها رجال الصحيح .

 <sup>(</sup>۱) في المسند ۱/۳۷۱ ، والبزار في «كشف الأستار » ۲۸/۶ برقم ( ۳۱۱٦ ) من طريقين : حدثنا سفيان ،

وأخرجه أحمد ١/٧٧١ ، والبزار في «كشف الأستار » ٢٩/٤ برقم (٣١١٦) ، وعبد بن حميد برقم (٣١١٦) ، وعبد بن حميد برقم (١١٥) ، ونعيم بن حماد في زياداته على الزهد لابن المبارك برقم (١١٥) ، والساشي في المسند برقم (١٩٥٠) ، والبيهقي في «شعب الإيمان » برقم (٩٩٥٠) من طريق شعبة ،

وأخرجه عبد الرزاق في جامع معمر برقم ( ٢٠٣١٠ ) \_ ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد برقم ( ١٣٩ ) ، والبيهقي في الجنائز ٣/ ٣٧٥ \_ ٣٧٤ ) \_ من طريق معمر ،

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» برقم ( ١٠٦٧ )، والشاشي في المسند برقم ( ١٣٠ ، ١٣١ ) من طريق أبي الأحوص ،

وأخرجه أحمد ١/ ١٨٢ والبغوي في « شرح السنَّة » برقم ( ١٥٤١ ) من طريق إسرائيل ، جميعاً : عن أبي إسحاق ، عن العيزار بن حريب ، عن عمر بن سعد ، عن أبيه سعد . . . وهنذا إسناد جيد . وقد ذكر الدارقطني الاختلاف في هنذا الحديث في « العلل » ٤/ ٣٥١ – ٣٥٢ السؤال ( ٢٢٠ ) ، وقال : « ورواه أبو إسحاق الهمداني ، عن العيزار ، واختلف عن أبي إسحاق : فرواه إسرائيل ، والثوري ، وأبو الأحوص ، وحديج بن معاوية ، وشعبة عن أبي إسحاق ، عن العيزار ، عن عمر بن سعد ، عن سعد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم » . أبي إسحاق ، عن الاختلاف بقوله : « والصحيح من ذلك : قول الثوري ، وشعبة ، وإسرائيل ، عن أبي إسحاق » .

ويشهد له حديث صهيب عند مسلم في الزهد ( ٢٩٩٩ ) باب : المؤمن أمره كله خير . وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( ٢٨٩٦ ) ، وفي « مسند الدارمي » برقم ( ٢٨١٩ ) .

كما يشهد له حديث أنس ، وقد استوفينا تخريجه في ﴿ مسند الموصلي ﴾ برقم ( ١٩٠،٩ ، ؎

رواه أحمد (١) ، وأبو يعلىٰ بنحوه إلاَّ أنَّهُ قَالَ : تَبَسَّمَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : . . . فَذَكَرَهُ . ورجال أحمد ثقات ، وأَحَدُ أسانيد أبي يعلىٰ رجاله رجال الصحيح غير أبي بحر ثعلبة وهو ثقة .

٢٤ - بَابٌ : لَمْ يُحَرِّمِ ٱللهُ شُبْحَانَهُ شَيْئًا إِلاَّ عَلِمَ أَنَّ بَعْضَ ٱلنَّاسِ يَعْمَلُهُ
 ١٩٥٤ - عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُحَرِّمْ حُرْمَةً إِلاَّ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيَطَلِعُهَا صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُحَرِّمْ حُرْمَةً إِلاَّ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيَطَلِعُهَا مَنْكُمْ مُطَّلِعٌ ، أَلاَ وَإِنِّي آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ (٢) أَنْ تَهَافَتُوا فِي النَّارِ كَتَهَافُتِ ٱلْفَرَاشِ أَوِ (٣) مَنْكُمْ مُطَّلِعٌ ، أَلاَ وَإِنِّي آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ (٢) أَنْ تَهَافَتُوا فِي النَّارِ كَتَهَافُتِ ٱلْفَرَاشِ أَوِ (٣) آلدُبَابِ » .

<sup>◄</sup> ٤٢١٧ ) ، وفي « موارد الظمآن » برقم ( ١٨١٤ ) ، وهو الحديث التالي .

 <sup>(</sup>١) في المسند ٣/١١٧ ، وهو حديث صحيح . وقد خرجناه في « مسند الموصلي » برقم
 ( ٤٠١٩ ، ٤٢١٧ ) ، وفي « موارد الظمآن » بقم ( ١٨١٤ ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( ٧٢٨ ) .

وفاتني أن أنبه أن في المسند ٥/ ٢٤ هي رواية عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ، وليست من حديث أحمد ، لأن نوح بن حبيب شيخ لعبد لله بن أحمد ، وليس شيخاً لأحمد . دليل ما تقدم قول الحافظ ابن حجر في « إتحاف المهرة » ١/ ٥٧١ وقد ذكر هلذا الحديث : « أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند : حدثني نوح بن حبيب ، به » . والحمد لله رب العالمين .

<sup>(</sup>٢) الحجز جمع ، واحده : حجزة ، وهي معقد الإزار .

<sup>(</sup>٣) في ( مص ) : « و » ، وكذلك هي في « رواية أحمد » ١/ ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٤) في المسند ١/ ٣٩٠ من طريق أبي قطنُ : عمرو بن الهيثم ، وروح ،

وَقَالَ : ﴿ ٱلْفَرَاشِ أَوِ ٱلذُّبَابِ أَوِ ٱلْخُنْظُبِ ﴾(١) . وفيه المسعودي ، وقد اختلط .

## ٢٥ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي ٱلْقَلْبِ

١١٩٥٥ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أَرَادَ ٱللهُ أَنْ يُزِيغَ قَلْبَ عَبْدٍ أَعْمَىٰ عَلَيْهِ ٱلْحِيَلَ » .
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أَرَادَ ٱللهُ أَنْ يُزِيغَ قَلْبَ عَبْدٍ أَعْمَىٰ عَلَيْهِ ٱلْحِيلَ » .

رواه الطبراني في الأوسط<sup>(٢)</sup> ، وفيه محمد بن عيسى الطرسوسي ، وهو ضعيف .

١١٩٥٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا رَفَعَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ
 إلَى ٱلسَّمَاءِ إِلاَّ قَالَ : « يَا مُصَرَّفَ ٱلْقُلُوبِ (٣) ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَىٰ طَاعَتِكَ » .

حـ وأخرجه أحمد ٢/٤٢٤ ، وأبو يعلى الموصلي برقم ( ٥٢٨٨ ) من طريق أبي كامل ، ويزيد بن هارون ،

وأخرجه الطبراني في الكبير ١٠/ ٢٦٥ برقم ( ١٠٥١١ ) ، والقضاعي في « مسند الشهاب » برقم ( ١١٣١ ) من طريق عمرو بن مرزوق ،

جميعاً: عن المسعودي ، عن الحسن بن سعد ، عن عبدة النهدي ، عن ابن مسعود... وهـٰذا إسناد حسن ، رواية عمرو بن الهيثم ، وعمرو بن مرزوق ، عن عبد الرحمـٰن بن عبد الله بن عتبة المسعودي مقبولة .

وأخرجه أحمد ١/ ٣٩٠ من طريق وكيع ، عن المسعودي ، عن عثمان الثقفي ـ أو الحسن بن سعد شك المسعودي ـ عن عبدة النهدي. . . وهـُـذا إسناد حسن ، رواية وكيع عن المسعودي مقبولة ، وسواء أكان الراوي عثمان الثقفي أم الحسن بن سعد لأن كلاً منهما ثقة .

وأخرجه أحمد ١/٤٢٤ من طريق روح ، عن المسعودي : أخبرنا أبو المغيرة ، عن الحسن بن سعد ، عن عبدة النهدي. . . وهلذا من المزيد في متصل الأسانيد .

(١) الحنظب : ذكر الخنافس والجراد . وقد يقال بالطاء المهملة .

(٢) في الأوسط برقم ( ٣٩٢٦) من طريق محمد بن عيسى الطرسوسي ، حدثنا عبد الجبار بن سعيد المساحقيّ ، حدثنا عبد الرحمان بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن عثمان بن عفان . . . وهاذا إسناد فيه محمد بن عيسى الطرسوسي ، قال ابن عدي في الكامل ٢- ٢٢٨٥ : «عامة ما يرويه لا يتابعونه عليه ، وهو في عداد من يسرق الحديث » . وانظر « لسان الميزان » ٥/ ٣٣٥ و تنزيه الشريعة ١ / ٣١٣ .

(٣) ساقطة من ( مص ) .

رواه أحمد (۱<sup>۱)</sup> ، وفيه مسلم بن محمد بن زائدة ، قال بعضهم : وصوابه : صالح بن محمد بن زائدة وقد وثقه أحمد وضعفه أكثر الناس ( مص : ٣٣٨) ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١١٩٥٧ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ـ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو : « يَا مُقَلِّبَ ٱلْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَىٰ دِينِكَ » . قَالَتْ عَائِشَةُ ، فَقُلْتُ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَتَخَافُ وَأَنْتَ رَسُولُ ٱللهِ ؟

فَقَالَ : « يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ ٱلرَّحْمَلْنِ ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَقْلِبَهُ مِنَ ٱلصَّلَالَةِ ، فَعَلَ » . شَاءَ أَنْ يَقْلِبَهُ مِنَ ٱلصَّلَالَةِ ، فَعَلَ » .

رواه الطبراني(٣) في الأوسط ، وفيه المعلىٰ بن الفضل ، قال ابن عدي : في

<sup>(</sup>١) في المسند ٢/ ٤١٨ ، والنسائي في « عمل اليوم والليلة » برقم ( ٣٠٤) ، وعبد بن حميد برقم ( ١٥١٨) ، وأبو يعلى الموصلي برقم ( ٤٨٢٤) من طريق حاتم بن إسماعيل ، عن صالح بن محمد بن زائدة ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان ، عن عائشة. . . وصالح بن محمد بن زائدة ضعيف .

وأخرجه أحمد ٦/ ٩١ من طريق يونس ، حدثنا حماد بن زيد ، عن المعلى بن زياد ، وهشام ،

ويونس عن الحسن ، عن عائشة . . . وهاذا إسناد ضعيف ، الحسن قد عنعن وهو مدلس . وأخرجه أحمد ٦/ ٢٥٠ ــ ٢٥١ وابن أبي عاصم في « السنَّة » برقم ( ٢٣٣ ) من طريقين : حدثنا حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن أم محمد ، عن عائشة . . . وهاذا إسناد ضعيف أيضاً .

ولكن الحديث صحيح ، يشهد له حديث النواس بن سمعان ، وقد خرجناه في « موارد الظمآن » برقم ( ٢٤١٩ ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( ٩٤٣ ) .

كما يشهد له حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم في القدر ( ٢٦٥٤ ) باب : تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء . وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( ٩٠٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ): « الضلال » هنا ، وفي المكان التالي في هذا الحديث أيضاً .

 <sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ١٥٥٣ ) من طريق إبراهيم بن بسطام الزعفراني ، حدثنا المعلى بن
 الفضل ، حدثنا مبارك بن فضالة ، عن على بن زيد بن جدعان ، عن ابن أبي مليكة ، عن ج

بعض ما يرويه نكرة ، وبقية رجاله وثقوا وفيهم خلاف .

1190 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا - تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيٰ وَسَلَّمَ كَانَ يُكْثِرُ فِي دُعَائِهِ أَنْ يَقُولَ : « ٱللَّهُمَّ مُقَلِّبَ ٱلْقُلُوبِ ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَىٰ دِينِكَ » . قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَإِنَّ (١) ٱلْقُلُوبَ لَتَتَقَلَّبُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، دِينِكَ » . قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَإِنَّ (١) ٱلْقُلُوبَ لَتَتَقَلَّبُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، مَا مِنْ خَلْقِ ٱللهِ مِنْ بَشِي آدَمَ إِلاَّ وَقَلْبُهُ بَيْنَ أُصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ / ، ٢٠٠/٧ فَإِنْ شَاءَ أَقَامَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَزَاغَهُ ، فَنَسْأَلُ ٱللهَ أَنْ لاَ يُزِيغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا ، وَنَسْأَلُهُ وَالْ بَهْ مَنْ لَلُهُ مُو ٱلْوَهَابُ . . . » فذكر الحديث وبعضه رواه الترمذي .

رواه أحمد<sup>(۲)</sup> ، وفيه شهر بن حوشب ، وقد وثق وفيه ضعف .

١١٩٥٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ ُ

ح عائشة. . . وإبرهيم بن بسطام الزعفراني ترجمه أبو نعيم في \* ذكر أخبار أصبهان » ١٨٦/١ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً وقد تقدم برقم ( ١٠٥٦ ) .

والمبارك بن فضالة قد عنعن وهو مدلس . وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف . وباقي رجاله ثقات ، والمعلى بن الفضل بينا أنه حسن الحديث عند الحديث السابق برقم ( ٢٣٥١ ) ، وانظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>١) عند أحمد : ﴿ أُوَ إِنْ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٢٩٤/٦ مختصراً جداً ، و ٣٠٢/٦ ، وعبد بن حميد برقم ( ١٥٣٤ ) ، والطبراني في التفسير ٣/ ١٨٧ ـ ١٨٨ ، ١٨٩ من طريق عبد الحميد بن بهرام ، حدثني شهر قال سمعت أم سلمة تحدث . . . وهنذا إسناد حسن ، شهر بن حوشب فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٣٧٠ ) في « مسند الموصلي » . وقد تقدم هنذا الحديث في تفسير (آل عمران ) .

وأخرجه أحمد ، ٦/ ٣١٥ ، والترمذي في الدعوات ( ٣٥١٧) باب مقلب القلوب ثبت قلبي ، وأبو يعلى الموصلي برقم ( ٦٩٨٦) ، وابن أبي عاصم في « السنَّة » برقم ( ٢٣٢) من طريق معاذ بن معاذ ، حدثنا أبو كعب صاحب الجرير ، عن شهر بن حوشب ، به .

وأخرجه أيضاً أبو يعلى الموصلي برقم ( ٦٩١٩ ) من طريق أبي عاصم ، حدثنا أبو كعب صاحب الحرير ، بالإسناد السابق .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّمَا قَلْبُ آبُنِ آدَمَ بَيْنَ أُصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ﴾ .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الأوسط ، وفيه عبد الله بن صالح ، وثقه عبد الملك بن شعيب ، وضعفه غيره ( مص : ٣٣٩ ) .

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « مَا مِنْ آدَمِيِّ إِلاَّ وَقَلْبُهُ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ ٱلرَّحْمَـٰنِ إِنْ شَاءَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « مَا مِنْ آدَمِيِّ إِلاَّ وَقَلْبُهُ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ ٱلرَّحْمَـٰنِ إِنْ شَاءَ أَنْ بُزِيغَهُ أَزَاغَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُقِيمَهُ أَقَامَهُ ، وَكُلَّ يَوْمٍ ٱلْمِيزَانُ بِيَدِ ٱللهِ يَرْفَعُ أَقْوَاماً وَيَضَعُ آخَرِينَ إِلَىٰ يَوْمٍ ٱلْقِيَامَةِ » .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> ورجاله ثقات .

١١٩٦١ ـ وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ فَاتِكِ ٱلأَسَدِيِّ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ٱلْمِيزَانُ بِيَكِ ٱللهِ يَرْفَعُ أَقْوَاماً وَيَضَعُ أَقْوَاماً ، وَقَلْبُ ٱبْنِ آدَمَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ، إِنْ شَاءَ أَزَاخَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَقَامَهُ » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ۸۷۰۷ )، وابن أبي عاصم في السنّة ، برقم ( ۲۲۹ ) من طريق أبي صالح : عبد الله بن صالح ، حدثنا الليث ، عن يحيى بن سعيد ، عن خالد بن أبي عمران قال : حدثني أبو عياش ، عن أبي هريرة . . . وأبو صالح كاتب الليث ضعيف ، ولنكن الحديث صحيح بشواهده . وانظر أحاديث الباب .

<sup>(</sup>Y) في الجزء المفقود من معجمه الكبير . ولئكن أخرجه ابن أبي عاصم في « السنّة » رقم ( ٢٢١ ) ، وفي « الآحاد والمثاني » برقم ( ١٢٧٨ ) من طريق محمد بن مصطفىٰ ، حدثنا أبو المغيرة : عبد القدوس ، حدثنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب ، أخبرني بسر بن عبيد الله ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن نعيم بن همار . . . وهنذا إسناد جيد . وانظر أحاديث الباب .

وأخرَجه الطبري في التفسير ٣/ ١٨٨ من طريق الجراح بن مليح ، عن الزبيدي ، بالإسناد ؎

١١٩٦٢ ـ وَعَنِ ٱلْمِقْدَادِ بْنِ ٱلْأَسْوَدِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لَقَلْبُ ٱبْنِ آدَمَ أَسْرَعُ تَقَلَّباً مِنَ ٱلْقِدْرِ إِذَا ٱسْتَجْمَعَتْ عَلْياً » .

رواه الطبراني(١) بأسانيد ، ورجال أحدها ثقات .

# ٢٦ ـ بَابٌ : ٱلأَعْمَالُ بِٱلْخُوَاتِيم

١١٩٦٣ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تُعْجَبُوا بِأَحَدِ حَتَىٰ تَنْظُرُوا بِمَاذَا يُخْتَمُ لَهُ ، فَإِنَّ ٱلْعَامِلَ يَعْمَلُ زَمَاناً مِنْ عُمُرٍهِ - أَوْ بُرُهَةً مِنْ دَهَرِهِ - بِعَمَلٍ صَالِحٍ لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ ، دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ لِيَعْمَلَ عَمَلاً سَبِّناً .
 يَتَحَوَّلُ لِيَعْمَلَ عَمَلاً سَبِّناً .

◄ السابق ، وفيه أكثر من تحريف .

ولئكن أخرجه ابن أبي عاصم في « السنَّة » برقم ( ٢٢٠ ) ، والطبراني في « مسند الشاميين » برقم ( ١٨٣٥ ) من طريق محمد بن الوليد الزبيدي ، حدثنا عبد الرحمان بن جبير ، عن أبيه جبير بن نفير ، عن سبرة. . . وهاذا إسناد صحيح .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲٥٣/۲۰ برقم ( ٥٩٨ ) \_ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء » المحاكم في المستدرك ٢٨٩/٢ من طريق عبد الله بن صالح ، حدثني معاوية بن صالح : أن عبد الرحمان بن جبير حدثه عن أبيه جبير ، عن المقداد. . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن صالح كاتب الليث .

وأخرجه أحمد ٤/٦ ، والطبراني في الكبير برقم ( ٦٠٣ ) من طريق الفرج بن فضالة ، حدثنا سليمان بن سليم قال : قال المقداد... وفرج بن فضالة ضعيف ، والإسناد معضل ، والله أعلم .

وأخرجه الطبراني في الكبير برقم ( ٥٩٩ ) ، وابن أبي عاصم في " السنَّة ، برقم ( ٢٢٦ ) ، والقضاعي في " مسند الشهاب ، برقم ( ١٣٣١ ، ١٣٣٢ ) من طريق بقية بن الوليد ، حدثنا عبد الله بن سالم ، عن أبي سلمة : سليمان بن شُلَيْم ، عن عبد الرحمان بن جبير ، عن أبيه ، عن المقداد بن الأسود . . . وهاذا إسناد صحيح . بقية قد صرح بالتحديث ، وهو متابع أيضاً .

وَإِنَّ ٱلْعَبْدَ لَيَعْمَلُ ٱلْبُرْهَةَ (١) مِنْ دَهْرِهِ بِعَمَلٍ سَيِّىءٍ ، لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ ٱلنَّارَ ، ثُمَّ بَتَحَوَّلُ فَيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحاً ( ظ : ٣٩٤ ) .

وَإِذَا أَرَادَ ٱللهُ تَبَارَكَ وَنَعَالَىٰ بِعَبْدٍ خَيْرًا ، ٱسْنَعْمَلَهُ فَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ .

قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَكَيْفَ يَسْتَغْمِلُهُ ؟ قَالَ : « يُوَفِّقُهُ لِعَمَلِ صَالِحٍ ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ » .

رواه أحمد (٢<sup>٢)</sup> ، وأبو يعلى ، والبزار (مص : ٣٤٠) والطبراني في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح .

الله عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ فِي الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ فِي النَّارِ ، وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ فِي النَّارِ ، فَإِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ ، تَحَوَّلَ فَعَمِلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّجَنَّةِ ، وَلَا الْجَنَّةِ ، فَمَاتَ فَدَخَلَهَا » .

رواه أحمد(٣) وأبو يعلىٰ بأسانيد ، وبعض أسانيدهما رجاله رجال الصحيح .

 <sup>(</sup>١) البرهة : مدة زمنية طويلة ، ومن استعملها بمعنى المدة القصيرة فقد وهم . والجمع : بُرَةً .

 <sup>(</sup>۲) في المسند ۳/۱۲۰ وعبد بن حميد برقم (۱۳۹۳)، وأبو يعلى الموصلي برقم
 (۳۸٤٠)، والآجري في الشريعة ص (۱۷۳)، والضياء في المختارة برقم (۱۹۸۰) من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا حميد، عن أنس بن مالك... وهلذا إسناد صحيح.

ولتمام تخريجه انظر « مسند الموصلي » برقم ( ٣٨٢١ ، ٣٨٢١ ) ، و « موارد الظمآن » برقم ( ١٨٢١ ) ، و « صحيح ابن حبان » برقم ( ٣٤١ ) بتحقيقنا . و « السنَّة » لابن أبي عاصم برقم ( ٣٩٣ ، ٣٩٤ ، ٣٩٥ ، ٣٩٦ ، ٣٩٧ ، ٣٩٨ ، ٣٩٩ ) ، والمعجم الأوسط برقم ( ٦٤٢٤ ) .

<sup>(</sup>٣) في المسند ٦/١٠٧ من طريق سريح وعفان ،

<sup>.</sup> وأخرجه أبو يعلىٰ برقم ( ٤٦٦٨ ) من طريق إبراهيم بن الحجاج السامي ،

11970 - وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَابِضاً يَدَهُ عَلَىٰ شَيْءٍ فِي يَدِهِ ٱلْبُمْنَىٰ فَقَالَ : « بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ فِيهِ ٱلْهُلُ ٱلْجَنَّةِ بِأَعْدَادِهِمْ ، ٱلرَّحْمَانِ فِيهِ أَهْلُ ٱلْجَنَّةِ بِأَعْدَادِهِمْ ، وَأَسْمَائِهِمْ ، وَأَحْسَابِهِمْ ، مُجْمَلٌ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لاَ يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، وَلاَ يُزَادُ فِيهِمْ أَحَدٌ ، وَلاَ يُولُمُ فَيْهُمْ أَحَدٌ ، وَلاَ يُولُو فِيهِمْ أَحَدٌ ، وَلاَ يَهُمْ مَا أَشْبَهَهُ بِهُمْ ، ثُمَّ يُزَالُ إِلَىٰ سَعَادَتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَلَوْ بِفُواقِ نَاقَةٍ (١٠) » .

وَفَتَحَ يَدَهُ ٱلْيُسْرَىٰ فَقَالَ: « بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَاٰنِ ٱلرَّحِيمِ هَاٰذَا كِتَابٌ مِنَ ٱلرَّحْمَاٰنِ ٱلرَّحِيمِ هَاٰذَا كِتَابٌ مِنَ ٱلرَّحْمَاٰنِ ٱلرَّحِيمِ فِيهِ أَهْلُ ٱلنَّارِ بِأَعْدَادِهِمْ وَأَسْمَائِهِمْ (٢) مُجْمَلٌ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لاَ يُنْقَصُ مِنْهُمْ ، وَلاَ يُزَادُ فِيهِمْ أَحَدٌ ، وَقَدْ يُسْلَكُ بِٱلأَشْقِيَاءِ طَرِيقَ أَهْلِ ٱلسَّعَادَةِ حَتَّىٰ يُقَالُ هُوَ مِنْهُمْ ، وَمَا أَشْبَهَهُ بِهِمْ ، ثُمَّ يُدْرِكُ أَحَدَهُمْ شَقَاؤُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ وَلَوْ بِفُواقِ نَاقَةٍ » .

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱلْعَمَلُ بَخَوَاتِيمِهِ ثَلَاثًا » .

رواه البزار<sup>(٣)</sup> ، وفيه عبـ د الله بـن ميمـون القـداح وهـو ضعيـف جـداً ( مص : ٣٤١) . وقال البزار : هو صالح ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

تصحفت فيه إلى : هدية \_ ،

وأخرجه أحمد ١٠٨/٦ من طريق سريج ، حدثنا ابن أبي الزناد ،

وأخرجه عبد بن حميد برقم ( ١٥٠٠ ) ، وابن حبان في صحيحه برقم ( ٣٤٦ ) ـ وهو في الموارد برقم ( ١٨٠٥ ) ـ من طريق عبد العزيز بن محمد ،

وأخرجه أبنُ أبي عاصم في ﴿ السنَّة ﴾ برقم ( ٢٥٢ ) من طريق عبيد الله بن عبد الرحمــٰن بن موهب ،

جميعاً : عن هشام بن عروة ، به .

<sup>(</sup>١) فواق الناقة : الزمن بين حلبتين .

<sup>(</sup>۲) في ( ظ ، د ) زيادة : « وأحسابهم » .

<sup>(</sup>٣) في ﴿ كشف الأستار » ٣/ ٢٦ برقم ( ٢١٥٦ ) ، وقد تقدم برقم ( ١١٨٣٣ ) .

النَّبيّ مَنهُ عَنهُ - (مص: ٣٤١) عَنِ اللهُ عَنهُ - (مص: ٣٤١) عَنِ النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَنهُ - (مص: ٣٤١) عَنِ النَّارِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ - أَوْ قَالَ: يَعْمَلُ - بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ سَنَّةً ، ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ » . الْجَنَّةِ ، وَيَعْمَلُ الْعَامِلُ سَبْعِينَ سَنَةً بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ » . الْجَنَّةِ ، ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ » .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح .

١١٩٦٧ - وَعَنِ ٱلْعُرْسِ بْنِ عَمِيرَةَ : - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّ الْعَبْدَ لَبَعْمَلُ ٱلْبُوْهَةَ بِعَمَلِ أَهْلِ ٱلنَّارِ ، ثُمَّ تُعْرَضُ لَهُ ٱلْجَادَّةُ مِنْ جَوَادً ٱلْجَنَّةِ ، فَيَعْمَلُ بِهَا حَنَّىٰ يَمُوتَ عَلَيْهَا ، وذَلِكَ لِمَا كُتِبَ لَهُ .

وَإِنَّ ٱلرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ ٱلْبُرُهَةَ مِنْ دَهْرِهِ ، ثُمَّ تُعْرَضُ لَهُ ٱلْجَادَّةُ مِنْ جَوَادً أَهْلِ ٱلنَّارِ ، فَيَعْمَلُ بِهَا حَتَّىٰ يَمُوتَ عَلَيْهَا ، وَذَلِكَ لِمَا كُتِبَ لَهُ » .

رواه البزار(٢) ، والطبراني في الصغير والكبير ورجالهم ثقات .

١١٩٦٨ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ۲٤٦٩ ) ، وابن أبي عاصم في « السنّة » برقم ( ۲۱۷ ) ، والبزار في « كشف الأستار » ۲۷/۳ برقم ( ۲۱۰۸ ) من طريق عبد الله بن عمر المكبر ، عن خبيب بن عبد الرحمان ، عن حفص بن عاصم ، عن أبي هريرة . . . وهذا إسناد حسن ، عبد الله بن عمر فصلنا القول فيه عند الحديث ( ۱٦٤١ ) في « موارد الظمآن » وقد تقدم برقم ( ۲۱۲ ) . وأخرجه أحمد ٢/ ٤٨٤ \_ ٤٨٥ ، وابن أبي عاصم في « السنّة » برقم ( ۲۱۸ ) ، ومسلم في القدر ( ۲۱۸ ) ، باب : كيفية خلق الآدمي في بطن أمه ، من طريق العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة . . .

<sup>(</sup>٢) في «كشف الأستار » ٣/ ٢٧ برقم ( ٢١٥٩ ) ، والطبراني في الأوسط ـ هو في « مجمع البحرين » برقم ( ٣٤٠ ) ـ وفي الكبير ١٣٧ /١٧ برقم ( ٣٤٠ ) من طريق سعيد بن كثير بن عفير ، حدثنا عبد الله بن وهب ، عن يونس بن يزيد ، عن إبراهيم بن أبي عبلة ، عن عدي بن عدي الكندي ، قال : سمعت العُرْسَ بن عَمِيرَةٍ . . . وهاذا إسناد صحيح .

وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ ٱلْعَبْدَ يُولَدُ مُؤْمِناً ، وَيَعِيشُ مُؤْمِناً ، وَيَمُوتُ مُؤْمِناً ، وَإِنَّ ٱلْعَبْدَ يُولَدُ كَافِراً ، وَيَعِيشُ كَافِراً ، وَيَمُوتُ كَافِراً ، وَٱلْعَبْدُ يَعْمَلُ بُرْهَةً مِنْ دَهْرِهِ بِٱلشَّقَاءِ ، ثُمَّ يُدْرِكُهُ يُدْرِكُهُ مَا كُتِبَ لَهُ فَيَمُوتُ كَافِراً ، وَٱلْعَبْدُ يَعْمَلُ بُرْهَةً مِنْ دَهْرِهِ بِٱلشَّقَاءِ ، ثُمَّ يُدْرِكُهُ مَا كُتِبَ لَهُ فَيَمُوتُ سَعِيداً » .

رواه / الطبراني (١) في الأوسط ، والكبير باختصار ، وفيه عمر بن إبراهيم ٢١٢/٧ العبدي ، وقد وثقه غير واحد ، وقال ابن عدي : حديثه عن قتادة مضطرب .

قلت : وهنذا منها ( مص : ٣٤٢ ) .

11979 - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " إِنَّ ٱلْعَبْدَ يُكْتَبُ مُؤْمِناً أَحْقَاباً ثُمَّ أَحْقَاباً ، ثُمَّ يَمُوتُ وَٱللهُ عَلَيْهِ سَاخِطٌ ، وَإِنَّ ٱلْعَبْدَ لَيُكْتَبُ كَافِراً ، أَخْقَاباً ، ثُمَّ أَحْقَاباً ، ثُمَّ يَمُوتُ وَٱللهُ عَنْهُ رَاضٍ ، وَمَنْ مَاتَ هَمَّازاً لَمَّازاً مُلَقِّباً لِلنَّاسِ ، كَانَ عَلاَمَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَنْ يَسِمَهُ ٱللهُ عَلَى ٱلْخُرْطُوم مِنْ كِلاَ ٱلشَّفَتَيْنِ » .

رواه الطبراني (٢) في الكبير ، والأوسط ، وفيه عبد الله بن صالح ،

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ٨٤٩٦) ، وفي الكبير ٢٧٦/١٠ برقم ( ١٠٥٤٢) وابن أبي عاصم في « السنّة » برقم ( ٢٤٩ ) من طويق عمر بن إبراهيم ، حدثنا قتادة بن دعافة ، عن أبي حسان الأعرج ، عن ناجية بن كعب ، عن عبد الله بن مسعود. . . وهنذا إسناد رجاله ثقات . وللكن رواية عمر بن إبراهيم ، عن قتادة مضطربة .

نقول : لئكن الحديث صحيح بشواهده ، وانظر أحاديث الباب .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١٤/ ١٢٤ برقم (١٤٧٤٣) ، وفي الأوسط برقم ( ٨٧٩٦) ، والفسوي في « المعرفة والتاريخ » ٢/ ٥١٥ - ٥١٦ وابن أبي عاصم في « السنّة » برقم ( ١٣٦ ) ، وابن أبي حاتم - ذكره ابن كثير في التفسير ٨/ ٢٢١ - من طريق عبد الله بن صالح ، حدثنا الليث ، حدثني خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن عبد الملك بن عبد الله ، عن عيسى بن هلال الصوفي ، عن عبد الله بن صالح وهو ضعيف ، هلال الصوفي ، عن عبد الله التجيبي روئ عن عيسى بن هلال ، وروئ عنه سعيد بن أبي هلال ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وباقي رجاله ثقات .

وثقه عبد الملك بن شعيب ، وضعفه غيره .

١١٩٧٠ - وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : صَعِدَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ ٱلْمِنْبَرَ ، فَحَمِدَ ٱللهَ وَأَنْنَىٰ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : « كِتَابٌ كَتَبُهُ ٱللهُ فِيهِ أَهْلُ ٱلْجُنَّةِ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَنْسَابِهِمْ ، مُجْمَلٌ عَلَيْهِمْ لاَ يُزَادُ فِيهِمْ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ، مَا حِبُ ٱلنَّارِ مَخْتُومٌ بِعَمَلِ أَهْلِ ٱلنَّيَارِ ، صَاحِبُ ٱلنَّارِ مَخْتُومٌ بِعَمَلِ أَهْلِ ٱلنَّيَارِ ، وَصَاحِبُ ٱلنَّارِ مَخْتُومٌ بِعَمَلِ أَهْلِ ٱلنَّارِ ، وَقَدْ يُسْلَكُ بِأَهْلِ ٱلسَّعَادَةِ طَرِيقَ أَهْلِ ٱلشَّقَاءِ حَتَّىٰ يُقَالَ : وَإِنْ عَمِلَ أَيْ عَمَلٍ ، وَقَدْ يُسْلَكُ بِأَهْلِ ٱلسَّعَادَةِ طَرِيقَ أَهْلِ ٱلشَّقَاءِ حَتَّىٰ يُقَالَ : مَا أَشْبَهَهُ بِهِمْ ، بَلْ هُوَ مِنْهُمْ ، وَتُدْرِكُهُمُ ٱلسَّعَادَةُ فَتَسْتَنْقِذُهُمْ ، وَقَدْ يُسْلَكُ بِأَهْلِ ٱلشَّقَاءِ طَرِيقَ أَهْلِ ٱلسَّعَادَةِ حَتَىٰ يُقَالَ : مَا أَشْبَهَهُ بِهِمْ ، بَلْ هُوَ مِنْهُمْ ، وَتُدْرِكُهُمُ ٱلسَّعَادَةُ فَتَسْتَنْقِذُهُمْ ، وَقَدْ يُسْلَكُ بِأَهْلِ ٱلشَّقَاءِ طَرِيقَ أَهْلِ ٱلسَّعَادَةِ حَتَّىٰ يُقَالَ مَا أَشْبَهَهُ بِهِمْ ، بَلْ هُو مِنْهُمْ وَيُدْرِكُهُمُ السَّقَاءِ طَرِيقَ أَهْلِ ٱلسَّعَادَةِ حَتَّىٰ يُقَالَ مَا أَشْبَهَهُ بِهِمْ ، بَلْ هُو مِنْهُمْ وَيُدْرِكُهُمُ السَّعَادَةُ بِهِمْ ، بَلْ هُو مِنْهُمْ وَيُدْرِكُهُمُ الشَّعَاءُ .

مَنْ كَتَبَهُ اللهُ سَعِيداً فِي أُمِّ الْكِتَابِ ، لَمْ يُخْرِجْهُ مِنَ ٱلدُّنْيَا حَتَّىٰ يَسْتَغْمِلَهُ بِعَمَلٍ يُسْعِدُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ وَلَوْ بِفُواقِ نَاقَةٍ » .

ثُمَّ قَالَ : ﴿ ٱلْأَعْمَالُ بِخُوَاتِيمِهَا ، ٱلأَعْمَالُ بِخُوَاتِيمِهَا ﴾ ثَلاَثاً .

قلت: له حديث في الصحيح<sup>(١)</sup> في القدر غير هلذا.

ورواه الطبراني(٢) في الأوسط ، وفي حماد بن واقد الصفار ، وهو ضعيف .

ح وقد تحرف \* عبد الله بن صالح \* إلى « عبيد بن صالح » في « السنَّة » . وقال الألباني : « عبيد بن صالح ، لم أعرفه » .

وقال أيضاً: «عيسى بن هلال الصوفي ، أورده ابن أبي حاتم ٣/١/٢٩ برواية جمع عنه ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقد وثقه ابن حبان فقط ، فهو مجهول الحال » . وهاذا مناقض لقاعدته في توثيق ابن حبان رحمه الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>۱) عند البخاري في الجنائز ( ۱۳٦٢ ) باب : موعظة المحدث عند القبر ، وعند مسلم في القدر ( ۲٦٤٧ ) باب : كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه .

وقد استوفينا تخريجه في ﴿ مسند الموصلي ﴾ رقم ( ٣٧٥ ) .

 <sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٥٢١٥ ) من طريق حماد بن واقد الصفار ، عن رجل من أهل مكة يقال
 له سالم ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن محمد بن الحنفية ، عن علي. . . وهذا إسناد ضعيف
 لضعف حماد بن واقد ، وسالم مجهول ، والله أعلم .

١١٩٧١ ـ وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلِ : ﴿ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴾ . فَجَعَلَ ٱلنَّاسُ يَنْتَظِرُونَ أَمْرَهُ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ ، قَاتَلَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : حُنَيْنِ ، قَاتَلَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّهُ مِنْ آهْلِ ٱلنَّارِ ﴾ ( مص : ٣٤٣ ) . فَخَرَجَ ٱلرَّجُلُ ، وَأَخَذَ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِهِ فَنَحَرَ نَفْسَهُ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ صَدَّقَ ٱللهُ حَدِيثَكَ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قُمْ فَنَادِ : إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ ، وَإِنَّ ٱللهَ يُؤَيِّدُ هَـٰذَا ٱلدِّينَ بِٱلرَّجُلِ ٱلْفَاجِرِ » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> ، وفيه محمد بن خالد الواسطي ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : يخطىء ويخالف . وقال ابن معين : ر**جل** سوء كذاب .

ورواه بإسناد آخر ، وفيه جماعة لم أعرفهم .

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ١٧١ ) من طريق حجاج بن عمران السدوسي ، حدثنا أبو سلمة : يحيى بن خلف الجوباري ، حدثنا إبراهيم بن صدقة ، عن سفيان ، به . وحجاج ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

ويحيلي ، وإبراهيم من رجال التهذيب فهما معروفان .

غير أن الحديث صحيح ، يشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري في الجهاد ( ٣٠٦٢) باب : غلظ باب : إن الله يؤيد هنذا الدين بالرجل الفاجر ، ومسلم في الإيمان ( ١١١) باب : غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ، وقد استوفينا تخريجه في الصحيح ابن حبان ا برقم ( ٤٥١٩) ، ثم أضفنا على هنذه التخريجات في المسند الدارمي البرقم ( ٢٥٥٩) .

كمًا يشهد له حديث أنس ، وحدَّيث ابن مسعود وقد خرجناهما في « موارد الظمآن » برقم ( ١٦٠٦ ، ١٦٠٧ ) وقد قصرنا في تخريجهما هناك . وانظر أحاديث الباب فهي شاهدة أيضاً .

٢١٣/٧ - ١١٩٧٢ - وَعَنْ أَكْثَمَ بْنِ أَبِي ٱلْجَوْنِ ، قَالَ / : قُلْنَا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فُلاَنٌ يَجْرِي فِي ٱلْقِتَالِ ، قَالَ : « هُوَ مِنْ أَهْلِ ٱلنَّارِ » .

قُلْنَا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِذَا كَانَ فُلاَنٌ فِي عِبَادَتِهِ وَٱجْتِهَادِهِ وَلِينِ جَانِبِهِ فِي ٱلنَّارِ ، فَأَيْنَ نَحْنُ ؟

قَالَ : « ذَلِكَ إِخْبَاتُ (١) ٱلنِّفَاقِ وَهُوَ فِي ٱلنَّارِ » .

قَالَ : كُنَّا نَتَحَفَّظُ فِي ٱلْفِتَالِ ، كَانَ لاَ يَمُرُّ بِهِ فَارِسٌ وَلاَ رَاجِلٌ إِلاَّ وَثَبَ عَلَيْهِ فَكَثُرَ جِرَاحُهُ فَأَتَيْنَا ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْتُشْهِدَ فُلاَنٌ .

قَالَ : ﴿ هُوَ فِي ٱلنَّارِ ﴾ . فَلَمَّا ٱشْتَدَّ بِهِ أَلَمُ ٱلْجِرَاحِ أَخَذَ سَيْفَهُ فَوَضَعَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ ٱتَّكَأَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ خَرَجَ مِنْ ظَهْرِهِ ، فَأَتَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ ٱلرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ ، وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ ٱلنَّارِ ، وَإِنَّ ٱلرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ ٱلنَّارِ ، وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ ، تُذْرِكُهُ ٱلشَّقْوَةُ وَٱلسَّعَادَةُ عِنْدَ خُرُوجٍ نَفْسِهِ ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِهَا » .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> ، وإسناده حسن ( مص :٣٤٤ ) .

 <sup>(</sup>١) الإخباتُ : الخشوع والتواضع والاطمئنان . وفي القرآن الكريم : ﴿ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾ ،
 وفيه أيضاً : ﴿ أَسْلِمُواْ وَيَشِرِ الْمُخْبِدِينَ ﴾ . يقال : أخبت ، إذا خشع وتواضع ، وأخبت إليه ،
 إذا اطمأن .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٩٦/١ برقم ( ٨٧٢) من طريق علي بن سعيد الرازي ، حدثنا محمد بن إسماعيل بن علي الأنصاري ، حدثنا ضمرة بن ربيعة ، عن عبد الله بن شوذب ، عن أبي نَهِيكِ ، عن شبل بن خليد ، عن أكثم بن أبي الجون... ومحمد بن إسماعيل هو : الوساوسي ، وهو ضعيف . وباقى رجاله ثقات .

وأبو نهيكَ هو : عثمان بن نَهِيك ، وشبل بن خليد ، ويقال: ابن خالد ، ويقال : ابن حامد ، ذكره ابن حبان في الثقات ٤/ ٣٧١ ، وانظر التهذيب .

١١٩٧٣ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ـ رَضِيَ آللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَعْجَبُوا بِعَمَلِ عَامِلٍ حَتَّىٰ تَنْظُرُوا بِمَا يُخْتَمُ لَهُ » .

رواه الطبراني(١) ، وفيه فضال بن جبير ، وهو ضعيف .

١١٩٧٤ - وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ مَنْ شَهِدَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [بِخَيْبَرَ ، أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ أَهْلِ ٱلنَّارِ " . فَلَمَّا حَضَرَ ٱلْقِتَالُ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ أَشَدَ ٱلْقِتَالِ ، حَتَّىٰ كَثُرَتْ بِهِ ٱلْجِرَاحُ ، فَأَتَاهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ مَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَرَأَيْتَ ٱلرَّجُلَ ٱلَّذِي رَسُولِ آللهِ ، أَرَأَيْتَ ٱلرَّجُلَ ٱلَّذِي رَسُولِ آللهِ مَنْ أَهْلِ ٱلنَّادِ ؟ فَقَدْ قَاتَلَ وَٱللهِ أَشَدَ ٱلْقِتَالِ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، وَكَثُرَتْ بِهِ ٱلْجِرَاحُ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴾ . فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ ، فَبَيْنَا هُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ وَجَدَ ٱلرَّجُلُ أَلَمَ ٱلْجِرَاحِ ، فَأَهْوَىٰ يَدَهُ إِلَىٰ كِنَانَتِهِ ، فَأَنْتَزَعَ مِنْهَا سَهْماً ، فَٱنْتَحَرَ بِهِ ، فَآشْتَدَّ رَجُلٌ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَدْ صَدَّقَ ٱللهُ قَوْلَكَ ، فَقَدْ نَحَرَ فُلاَنْ فَسُهُ .

 <sup>◄</sup> نقول : غير أن الحديث صحيح لغيره ، انظر أحاديث الباب . وانظر « أسد الغابة » ١٣٣/١ ،
 والإصابة ١/ ٩٥ \_ ٩٦ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣١٦/٨ برقم ( ٨٠٢٥ ) ، والقضاعي في « مسند الشهاب » برقم ( ٩٤١ ) من طريق فضال بن جبير ، حدثنا أبو أمامة . . . وضال بن جبير ضعيف » .

وللكن الحديث صحيح لغيره ، يشهد له حديث أنس عند أحمد ٣/ ١٢٠ ، ١٢٣ ، ٢٣٠ ، ٢٥٧ ، وإسناده صحيح . وخرجناه في « مسند الموصلي » برقم ( ٣٧٥٦ ) ، مع زيادة خرجناها في « صحيح ابن حبان » برقم ( ٣٤١ ) .

كما يشهد له حديث أبي هريرة عند مسلم في القدر ( ٢٦٥١ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين مستدرك من مسند أحمد .

رواه أحمد(١) ، ورجاله رجال الصحيح .

## ٢٧ ـ بَابُ عَلاَمَةِ خَاتِمَةِ ٱلْخَيْرِ

١١٩٧٥ عَنْ عَمْرِو بْنِ ٱلْحَمِقِ ٱلْخُزَاعِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِذَا أَرَادَ ٱللهُ بِعَبْدِ خَيْراً ٱسْتَعْمَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ » . قِيلَ : مَا ٱسْتَعْمَلَهُ ؟
 قَالَ : " يُفْتَحُ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ بَيْنَ يَدَيْ مَوْتِهِ ، حَتَّىٰ يَرْضَىٰ عَنْهُ مَنْ حَوْلَهُ » .

رواه أحمد (٢<sup>)</sup> ، والبزار ، والطبراني في الأوسط ، والكبير ، ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح .

١١٩٧٦ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ : أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا أَرَادَ / ٱللهُ بِعَبْدٍ خَيْراً ٱسْتَعْمَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ » ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « يَهْدِيهِ ٱللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِلَى ٱلْعَمَلِ ٱلصَّالِحِ رَجُلٌ مِنَ ٱلْقَوْمِ مَا ٱسْتَعْمَلَهُ ؟ ، قَالَ : « يَهْدِيهِ ٱللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِلَى ٱلْعَمَلِ ٱلصَّالِحِ قَبْلَ مَوْتِهِ ، ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ » .

رواه أحمد(٣) ، وفيه بقية وقد صرح بالسماع ، وبقية رجاله ثقات .

<sup>(</sup>١) في المسند ١٣٥/٤ من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، حدثنا أبي ، عن صالح بن كيسان : قال ابن شهاب : أخبرني عبد الرحمان بن عبد الله بن كعب بن مالك : أنه أخبره بعض من شهد النبي صلى الله عليه وسلم. . . وهاذا إسناد صحيح . وله أكثر من شاهد أيضاً ، وانظر أحاديث الباب .

 <sup>(</sup>۲) في المسند ٥/ ٢٢٤ وإسناده صحيح ، وقد استوفينا تخريجه في " موارد الظمآن » برقم
 ( ۱۸۲۲ ، ۱۸۲۳ ) ، وفي " صحيح ابن حبان برقم ( ٣٤٢ ، ٣٤٣ ) .

ونضيف هنا: وأخرجه عبد بن حميد برقم (٤٨١)، والعسكري في «تصحيفات المحدثين » (٢٣٤٠)، وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني » برقم (٢٣٤٠)، والبيهقي في «الزهد الكبير» برقم (٨١٨) من طريق زيد بن الحباب، حدثني معاوية بن صالح، حدثني عبد الرحمان بن جبير بن نفير، عن أبيه، أخبرني عمرو بن الحمق... وهاذا إسناد صحيح. وانظر الحديث التالى.

١١٩٧٧ - وَعَنْ أَبِي عِنَبَةَ ، قَالَ شُرَيْحُ بْنُ ٱلنُّعْمَانِ : وَلَهُ صُحْبَةٌ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا أَرَادَ ٱللهُ بِعَبْدِ خَيْراً عَسَلَهُ (١) » . قِيلَ : وَمَا عَسَلَهُ ؟ قَالَ : « يَفْتَحُ لَهُ عَمَلاً صَالِحاً قَبْلَ مَوْتِهِ ، ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ » .

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> ، والطبراني ، وفيه بقية وقد صرح بالسماع في المسند ، وبقية رجاله ثقات .

ج معدان ، حدثنا جبير بن نفير أن عمر الجُمَعِيّ ـ وعند البخاري : الحمقي ـ حدثه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم...

وقال البخاري : ﴿ وَلَا يُصْحُ عُمْرُ ﴾ .

وقال الحافظ في «تبصير المنتبه... » ٢٥٣/١ : «عمر بن الجمعي له صحبة ، روئ عنه جبير بن نفير . وقال أبو نعيم : إنه تصحيف ، وصوابه عمرو بن الحمق » . بينما قال رحمه الله في « الإصابة » ٧/ ٨٠ ـ ٨١ : «عمر الجمعي... ذكره أحمد في المسند ، وفيه جماعة ، وذكره ابن ماكولا في الإكمال ، وجزم بأن له صحبة .

ومدار حديثه عند أحمد ، ومطين ، وابن أبي عاصم ، والبغوي ، وابن السكن ، والطبراني ، عن بقية ، عن بحير بن نفير ، عن عمر الجمعى...

قال ابن السكن : يقال : اسمه عمرو بن الحمق .

وقال البغوي : يقال : إنه وهم من بقية ، وبذلك جزم أبو زرعة الدمشقي .

وقد رواه ابن حبان في صحيحه من طريق عبد الرحمـٰن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، فقال : عن عمرو بن الحمق .

وكذلك رواه الطبراني من طريق زيد بن واقد ، عن جبير بن نفير ، وإنما لم أجزم بأنه غلط لمقام الاحتمال » . كذا قال رحمه الله تعالى !!! وانظر صحيحه الألباني ٣/ ١٠٨ \_ ١٠٩ تخريج الحديث ( ١١٨٨ ) ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٤٩٣/٤٥ .

(۱) العَسْلُ: طيب الثناء ، مأخوذ من العسل . يقال : عسل الطعام ، يعسله إذ جعل فيه العسل ، شبه ما رزقه الله تعالى من العمل الصالح الذي طاب به ذكره بين قومه بالعسل الذي يجعل في الطعام فيَحْلُولي به ويطيب .

١١٩٧٨ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةً قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِذَا أَرَادَ ٱللهُ بِعَبْدِ خَيْراً ، طَهَّرَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَمَا طُهُورُ ٱلْعَبْدِ ؟ قَالَ : « عَمَلٌ صَالِحٌ بُلْهِمُهُ إِيَّاهُ حَتَّىٰ يَقْبِضَهُ عَلَيْهِ » .

رواه الطبراني (١) من طرق ، وفي بَعْضِها ﴿ غَسَّلَهُ ۗ ، بَدَلَ ﴿ طَهَّرَهُ ۗ ﴾ وَفِي إِحْدَىٰ طرقه بقية بن الوليد ، وقد صرح بالسماع ، وبقية رجالها ثقات ( مص : ٣٤٥ ) .

١١٩٧٩ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا أَرَادَ ٱللهُ بِعَبْدٍ خَبْراً عَسَّلَهُ » .
 أَرَادَ ٱللهُ بِعَبْدٍ خَبْراً عَسَّلَهُ » .

قِيلَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَكَيْفَ عَسَّلَهُ ؟ قَالَ : « يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ مَوْتِهِ فَيَغْبِضُهُ عَلَيْهِ » .

( ۳۸۹ و ۸٤۰ ) من طریق سریح بن النعمان ، وعمرو بن عثمان ، ومحمد بن مصطفیٰ ،
 و إبراهيم بن العلاء ،

جميعاً : حدثنا بقية بن الوليد ، حدثني محمد بن زياد الألهاني : حدثني أبو عنبسة . . . وهاذا إسناد قويّ ، بقية صرح بالتحديث فكفانا شبهة التدليس ، ومع هاذا شواهده كثيرة ، وانظر أحاديث الباب .

نقول : وقد خالف كل الرواة المتقدمين عن بقية هشام بن عبد الملك الحمصي ، وانظر الحديث التالي .

(۱) في الكبير ٨/ ١٣٠ برقم ( ٧٥٢٢)، وفي « مسند الشاميين » برقم ( ٨١٩) من طريق هشام بن عبد الملك الحمصي، حدثنا بقية بن الوليد، حدثنا محمد بن زياد الألهاني، عن أبى أمامة...

وأخرجه الطبراني في الكبير برقم ( ٧٧٢٥) ، وفي ٥ مسند الشاميين ٤ برقم ( ١٥٨٥) من طريق إبراهيم بن محمد بن عرق ، حدثنا محمد بن مصفى ، حدثنا يونس بن عثمان ، عن لقمان بن عامر ، عن أبي أمامة \_ رفعه \_ . . . وشيخ الطبراني غير معتمد قاله الذهبي في «ميزان الاعتدال ٩ ١٣/١ .

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ٧٩٠٠ ) والقضاعي في « مسند الشهاب » برقم ( ١٣٨٨ ) من طريق علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . وعلي بن يزيد ضعيف .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح . غير يونس بن عثمان ، وهو ثقة .

١١٩٨٠ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا أَرَادَ ٱللهُ بِعَبْدِ خَيْراً ٱسْتَعْمَلَهُ » . ثُمَّ صَمَتَ فَقَالُوا : فِيمَا ذَا يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ : « يَسْتَعْمِلُهُ عَمَلاً صَالِحاً قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ » .
 يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ : « يَسْتَعْمِلُهُ عَمَلاً صَالِحاً قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط ، عن شيخه أحمد بن محمد بن نافع ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١١٩٨١ ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : أَسْنَدْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( 100 ) من طريق يحيى بن صالح الوحاظي ، حدثنا يونس بن عثمان - تحرفت فيه إلى عمر - المقرىء ، عن راشد بن سعد ، عن عائشة . . . وهنذا إسناد رجاله ثقات ، يونس بن عثمان ترجمه البخاري في الكبير 100 ، وابن أبي حاتم في 100 المجرح والتعديل 100 100 وما رأيت فيه جرحاً وذكره ابن حبان في الثقات 100 100 100 وقال : 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

<sup>(</sup>۲) في الأوسط برقم ( ۱۹۶۲ ) من طريق أحمد بن محمد بن نافع ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني أسامة بن زيد ، عن حميد الطويل ، عن أنس. . . وهاذا إسناد قابل للتحسين ، شيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وانظر الحديث المتقدم برقم ( ٨٨ \_ 7٨٩ \_ 7٨٩ ) .

وأخرجه أحمد في المسند ١٠٦/٣ ، وابن أبي عاصم في ﴿ السنَّةَ ﴾ برقم (٣٩٩) ، والمروزي في زياداته على الزهد لابن المبارك برقم ( ٩٧٠ ) من طريق ابن أبي عدي ، عن حميد ، عن أنس. . . وهـٰذا إسناد صحيح .

وقد استوفينا نخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ٣٧٥٦ ، ٣٨٢١ ، ٣٨٤٠ ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( ٣٤١ ) ، وفي « موارد الظمآن » برقم ( ١٨٢١ ) .

ثم وقعت عليه في " الزهد الكبير " للبيهقي برقم ( ٨١٧ ) ونسبه محققه إلىٰ أحمد ، والترمذي ، وابن حبان ، والحاكم ، والبغوي في " شرح السنَّة " ، والطبراني في الأوسط ، وإلى ابن أبي عاصم في " السنَّة " ، والبيهقي في " الأسماء والصفات " .

وَسَلَّمَ إِلَىٰ صَدْرِي فَقَالَ : « مَنْ قَالَ : لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ٱبْنَفِاءَ وَجْهِ ٱللهِ ، خُتِمَ لَهُ بِهَا ، دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ ، وَمَنْ صَامَ يَوْماً ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ ٱللهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا ، دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ ٱللهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا ، دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ » .

رواه أحمد(١) ، ورجاله رجال الصحيح غير عثمان بن مسلم البَتِّي وهو ثقة .

٢٨ - بَابٌ : فِيمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ ٱلدَّعْوَةُ مِمَّنْ مَاتَ فِي فَتْرَةٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ

١١٩٨٢ عَنِ ٱلأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ : أَنَّ نَبِيَّ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 ﴿ أَرْبَعَةُ (٢) يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ؛ رَجُلُ أَصَمُّ لاَ يَسْمَعُ شَيْئاً ، وَرَجُلٌ أَحْمَقُ ، وَرَجُلٌ هَرِمٌ ،
 وَرَجُلٌ مَاتَ فِي فَنْرَةٍ .

فَأَمَّا ٱلأَصَمُّ ( مص : ٣٤٦ ) فَيَقُولُ : لَقَدْ جَاءَ ٱلإِسْلاَمُ وَمَا أَسْمَعُ شَيْئاً ، وَأَمَّا الْأَحْمَقُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ، لَقَدْ جَاءَ ٱلإِسْلاَمُ وَٱلصَّبِيَانُ يَحْذِفُونِي بِٱلبَعْرِ ، وَأَمَّا الْأَخْمَقُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ، لَقَدْ جَاءَ ٱلإِسْلامُ وَمَا أَعْقِلُ شَيْئاً / ، وَأَمَّا ٱلَّذِي مَاتَ فِي نَتُولُ أَنْ فَيَقُولُ : مَا أَتَانِي لَكَ رَسُولٌ . فَتْرَةٍ فَيَقُولُ : مَا أَتَانِي لَكَ رَسُولٌ .

 <sup>(</sup>١) في المسند ٥/ ٣٩١ وابن أبي شيبة \_ ذكره البوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ٨٢٢٢ )
 ـ والبيهقي في « الأسماء والصفات » ص ( ٣٠٣ ) من طريق الحسن بن موسىٰ ، وعفان بن مسلم قالا : حدثنا حماد بن سلمة ، عن عثمان البتي ، عن نعيم بن أبي هند ، عن حذيفة . . . وهنذا إسناد ضعيف لانقطاعه نعيم بن أبي هند لم يدرك حذيفة فيما نعلم ، والله أعلم .

وأخرجه الحارث \_ بغية الباحث برقم ( ٢٥٨ ) \_ من طريق الحسن بن قتيبة ، حدثنا حفص بن عمر البصري ، عن ابن عجلان ، عن حذيفة . . . والحسن بن قتيبة متروك الحديث ، وحفص بن عمر لم يدرك ابن عجلان ، وابن عجلان لم يدرك حذيفة .

وقال البوصيري في الإِتحاف ٨/ ٣٦٨ بعد إخراجه هاذا الحديث من طريق ابن أبي شيبة : « هاذا إسناد صحيح ، رواه أحمد. . . . .

ورواه الحارث مطوّلاً بسند ضعيف في : كتاب الجنائز ، في باب : من ختم له بعمل صالح قبل موته » . وانظر ما تقدم برقم ( ٣٩٧٢ ) .

<sup>(</sup>۲) في ( ظ ) زيادة : ا يحتجون » . وفي ( د ) : ا تقوم » .

فَيَأْخُذُ مَوَاثِيقَهُمْ لَيُطِيعُنَّهُ ، فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ أَنِ ٱدْخُلُوا ٱلنَّارَ ، فَوَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ دَخَلُوهَا ، كَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرُداً وَسَلاَماً » .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup>، والبزار، إلاَّ أنه قال: « يُعْرَضُ عَلَى ٱللهِ ٱلأَصَمُّ ٱلَّذِي لاَ يَسْمَعُ شَيْئاً ، وٱلأَحْمَقُ وَٱلْهَرِمُ وَرَجُلٌ مَاتَ فِي ٱلْفَتْرَةِ » .

رواه الطبراني بنحوه وذكر(٢) بعده إسناداً إلىٰ أبي هريرة قالا بمثل هـٰـذا

<sup>(</sup>۱) في المسند ٢٤/٤ ـ ومن طريق أحمد أخرجه الضياء في المختارة برقم ( ١٤٥٤ ) ـ والبيهقي في « الاعتقاد » ص ( ١١١ ) من طريق علي بن عبد الله ، حدثنا معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن قتادة ، عن الأحنف بن قيس ، عن الأسود بن سريع . . . وهنذا إسناد رجاله ثقات ، ولئكن في النفس شيء حول صحة سماع قتادة من الأحنف ، والله أعلم .

وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم ( ٧٣٥٧ ) \_ وهو في موارد الظمآن برقم ( ١٨٢٧ ) \_ والطبراني في الكبير ٢/ ٢٨٧ برقم ( ٩٠٠) ، وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » برقم ( ٩٠٠) ، والضياء في المختارة برقم ( ١٤٥٦ ) من طريق إسحاق بن راهويه ، عن معاذ بن هشام ، به . والحديث في مسند إسحاق بن راهويه برقم ( ٤١ ) .

وأخرجه أبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » ٢/ ٥٥٢ من طريق عبد الله بن عمر ، حدثنا هشام به ، وليس فيه « أحنف بن قيس » .

وأخرجه البزار في «كشف الأستار » ٣/٣٣ برقم ( ٢١٧٤ ) من طريق محمد بن المثنى ، حدثنا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن الأسود بن سريع ، به . وهاذا إسناد ضعيف : الحسن لم يسمع من الأسود شيئاً . وللحديث شواهد يتقوى بها ، وانظر الحديث التالى .

<sup>(</sup>٢) الإمام أحمد في المسند ٤/ ٢٤ بعد الحديث السابق حديث أبي هريرة ، من طريق علي بن عبد الله ، حدثنا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة . . . وهذا إسناد صحيح . وسماع الحسن من الأتباع صحيح حتى وإن عنعن . وأبو رافع هو : نفيع الصائغ .

ومن طريق أحمد السابقة أخرجه الضياء في المختارة ، برقم ( ١٤٥٥ ) .

وأخرجه البيهقي في « الاعتقاد » ص ( ١١١ ) من طريق علي بن عبده ، بالإسناد السابق . وأخرجه إسحاق بن راهويه في المسند برقم ( ٤٢ ) ، وأبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » ٢/ ٢٥٥ ، والبزار في « كشف الأستار » برقم ( ٢١٨٠ ) من طريق معاذ بن هشام ، به .

وأخرجه ابن أبي عاصم في ﴿ السُّنَّةِ ﴾ برقم ( ٤٠٤ ) ، وإسحاق بن راهويه في المسند برقم ﴿

الحديث غير أنه قال فِي آخِرهِ : « فَمَنْ دَخَلَهَا كَانَتْ عَلَيْهِ بَرْداً وَسَلاَماً وَمَنْ لَمْ يَدْخُلُهَا يُسَحَبُ إِلَيْهَا » .

هـٰذا لفظ أحمد ورجاله في طريق الأسود بن سريع وأبي هريرة رجال الصحيح وكذلك رجال البزار فيهما .

الله عَنْهُ وَسَلَّمَ : ﴿ يُؤْنَىٰ بِأَرْبَعَةٍ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ بِٱلْمَوْلُودِ ، وَبِٱلْمَعْتُوهِ ، وَبِمَنْ مَاتَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ يُؤْنَىٰ بِأَرْبَعَةٍ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ بِٱلْمَوْلُودِ ، وَبِٱلْمَعْتُوهِ ، وَبِمَنْ مَاتَ فِي ٱلْفَتْرَةِ ، وَبِٱلشَّيْخِ ٱلْفَانِي ، كُلُّهُمْ بَتَكَلَّمُ بِحُجَّتِهِ ، فَيَقُولُ ٱلرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لِعُنُقٍ مِنَ ٱلفَّتُرَةِ ، وَبِالشَّيْخِ ٱلْفَانِي ، كُلُّهُمْ بَتَكَلَّمُ بِحُجَّتِهِ ، فَيَقُولُ ٱلرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لِعُنُقٍ مِنَ ٱلفَّرِهِ ، وَبِالشَّيْخِ ٱلْفَانِي ، كُلُّهُمْ : إِنِّي كُنْتُ أَبْعَثُ إِلَىٰ عِبَادِي رُسُلاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَإِنِّي رَسُولُ نَفْسِي إِلَيْكُمْ : ٱذْخُلُوا هَاذِهِ .

فَيَقُولُ مَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ ٱلشَّقَاءُ : يَا رَبِّ أَيْنَ نَدْخُلُهَا وَمِنْهَا كُنَّا نَفِرٌ . قَالَ : وَمَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ ٱلسَّعَادَةُ يَمْضِي فَيَتَقَحَّمُ فِيهَا مُسْرِعاً .

قَالَ : فَبَقُولُ ٱللهُ نَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ( مص :٣٤٧ ) : أَنْتُمْ لِرُسُلِي أَشَدُ تَكْذِيباً وَمَعْصِيَةً ، فَيُدْخِلُ هَوُّلاَءِ ٱلْجَنَّةَ ، وَهَوُّلاَءِ ٱلنَّارَ » .

رواه أبو يعلىٰ (٢<sup>)</sup> ، والبزار بنحوه ، وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس ، وبقية رجال أبي يعلىٰ رجال الصحيح .

 <sup>(</sup>٥١٤)، وأبو يعلى الموصلي في الكبير \_ ذكره البوصيري في " إتحاف الخيرة " برقم
 (١٠٠٨٦) من طريق علي بن زيد بن جدعان ، عن أبي رافع ، به . وهاذا إسناد ضعيف لضعف ابن جدعان .

وضعف البوصيري إسناده بعلي بن زيد ، ثم قال : « ورواه أحمد بن حنبل من وجه آخر » . ويشهد له أحاديث الباب ، وانظر أيضاً الصحيحة للشيخ الألباني برقم ( ١٤٣٤ ) .

<sup>(</sup>١) أي : لطائفة من النار .

<sup>(</sup>٢) في المسند برقم ( ٤٢٢٤ ) ، والبزار في « كشف الأستار » ٣٤/٣ برقم ( ٢١٧٧ ) من طريق ليث بن أبي سليم ، عن عبد الوارث ، عن أنس... وهاذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم ، ولاكن الحديث صحيح لغيره .

١١٩٨٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - يَعْنِي : ٱلْخُدْرِيَّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْسَبُهُ قَالَ : ﴿ يُؤْتَىٰ بِٱلْهَالِكِ فِي ٱلْفَثْرَةِ ، وَٱلْمَعْتُوهِ ، وَٱلْمَعْتُوهِ ، وَٱلْمَعْتُوهِ ، وَٱلْمَعْتُوهِ ، وَالْمَعْتُوهِ ، وَالْمَوْلُودِ : فَيَقُولُ ٱلْهَالِكُ فِي ٱلْفَتْرَةِ : لَمْ يَأْتِنِي كِتَابٌ وَلاَ رَسُولٌ ، وَيَقُولُ ٱلْمَوْلُودُ : أَيْ رَبِّ ، لَمْ تَجْعَلْ لِي عَقْلاً أَعْقِلُ بِهِ خَيْراً وَلاَ شَرّاً ، وَيَقُولُ ٱلْمَوْلُودُ : لَمْ أَدْرِكِ ٱلْعَمَلَ .

قَالَ : فَيُرْفَعُ لَهُمْ نَارٌ ، فَيُقَالُ لَهُمْ : رِدُوهَا ، أَوْ قَالَ : ٱذْخُلُوهَا ، فَيَدْخُلُهَا مَنْ كَانَ فِي عِلْمِ ٱللهِ سَمِيداً أَنْ لَوْ أَذْرَكَ ٱلْعَمَلَ ، قَالَ : وَيُمْسِكُ عَنْهَا مَنْ كَانَ فِي عِلْمِ ٱللهِ شَقِيّاً أَنْ لَوْ أَذْرَكَ ٱلْعَمَلَ ، فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : إِيَّايَ عَصَيْتُمْ ، فَكَيْفَ بِرُسُلِي بِٱلْغَيْبِ ؟ » .

رواه البزار<sup>(۱)</sup> ، وفيه عطية وهو ضعيف .

١١٩٨٥ ـ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « يُؤْنَىٰ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ بِٱلْمَمْسُوحِ عَقْلاً ، وَبِٱلْهَالِكِ فِي ٱلْفَتْرَةِ ، وَبِٱلْهَالِكِ صَغِيراً ، فَيَقُولُ ٱلْمَمْسُوحُ عَقْلاً : يَا رَبُّ لَو آتَيْتَنِي عَقْلاً مَا كَانَ مَنْ آتَيْتَهُ عَقْلاً بِأَسْعَدَ بعَقْلِهِ مِنِي .

وَيَقُولُ ٱلْهَالِكُ فِي ٱلْفَتْرَةِ : يَا رَبِّ لَوْ أَتَانِي مِنْكَ عَهْدٌ مَا كَانَ مَنْ / أَتَاهُ مِنْكَ ١١١٧ عَهْدٌ بِأَسْعَدَ بِعَهْدِهِ مِنِّي . وَيَقُولُ ٱلْهَالِكُ صَغِيراً : لَوْ آتَيْتَنِي عُمُراً مَا كَانَ مَنْ آتَيْتَهُ عُمُراً بِأَسْعَدَ مِنْ عُمُرِهِ مِنِّي ، فَيَقُولُ ٱلرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : إِنِّي آمُرُكُمْ بِأَمْرٍ عُمُراً بِأَسْعَدَ مِنْ عُمُرِهِ مِنِّي ، فَيَقُولُ ٱلرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : إِنِّي آمُرُكُمْ بِأَمْرٍ عُمُراً بِأَسْعَدَ مِنْ عُمُرهِ مِنْ عُمُرهِ مِنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَرَّتِكَ ، فَبَقُولُ : ٱذْهَبُوا فَٱدْخُلُوا ٱلنَّارَ ( ظ : ٣٩٥ ) فَيَخْرُجُ (٢) عَلَيْهِمْ قَوَابِسُ يَظُنُّونَ ٱنَّهَا قَذْ

<sup>(</sup>١) في «كشف الأستار » ٣٤/٣ برقم ( ٢١٧٦ ) من طريق فضيل بن مرزوق ، عن عطية ، عن أبي سعيد الخدري... وهاذا إسناد ضعيف لضعف عطية العوفي . غير أن الحديث صحيح لغيره ، انظر أحاديث الباب .

<sup>(</sup>۲) في ( د ) : ۱۱ فيدخل » .

أَهْلَكَتْ مَا خَلَقَ آللهُ مِنْ شَيْءٍ ، فَيَرْجِعُونَ سِرَاعاً فَيَقُولُونَ : خَرَجْنَا يَا رَبُّ نُرِيدُ دُخُولَهَا فَخَرَجَتْ عَلَيْنَا قَوَابِسُ<sup>(١)</sup> ظَنَنَّا أَنَّهَا قَدْ أَهْلَكَتْ مَا خَلَقَ ٱللهُ مِنْ شَيْءٍ ، فَيَأْمُرُهُمُ ٱلثَّانِيَةَ فَبَرْجِعُونَ كَذَلِكَ يَقُولُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ، فَيَقُولُ ٱللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : قَبْلَ أَنْ نُخْلَقُوا عَلِمْتُ مَا أَنْتُمْ عَامِلُونَ ، وَإِلَىٰ عِلْمِي تَصِيرُونَ ، فَتَأْخُذُهُمُ ٱلنَّارُ » .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> في الأوسط ، والكبير ، وفيه عمرو بن واقد ، وهو متروك عند البخاري وغيره ، ورمي بالكذب ، وقال محمد بن المبارك الصوري : كان يتبع السلطان ، وكان صدوقاً ، وبقية رجال الكبير رجال الصحيح .

## ٢٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي ٱلأَطْفَالِ

١٩٨٦ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : سَأَلَتْ خَدِيجَةُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ عَنْ وَلَدَيْنِ مَاتًا لَهَا فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ ، فَقال رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 ﴿ هُمَا فِي ٱلنَّارِ » .

قَالَ : رَأَى ٱلْكَرَاهَةَ فِي وَجْهِهَا ، قَالَ : ﴿ لَوْ رَأَيْتِ مَكَانَهُمَا أَبْغَضْتِهِمَا ﴾ . قَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَوَلَدِي مِنْكَ ؟ قَالَ : ﴿ فِي ٱلْجَنَّةِ ﴾ .

 <sup>(</sup>١) في الكبير « قوابس » . وكذلك هي في « حلية الأولياء » ٣٠٦/٩ ، وفي كنز العمال برقم
 ( ٣٩٥٥٣ ) .

وعند أبي نعيم في « حلية الأولياء » ١٢٧/٥ : « قوانص » . وفي « مجمع البحرين » برقم ( ٣٢٥٩ ) : « قوابص » .

قَالَ : ثُمَّ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَأَوْلاَدَهُمْ فِي ٱلنَّارِ » . ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَإِنَّ ٱلْمُشْرِكِينَ وَأَوْلاَدَهُمْ فِي ٱلنَّارِ » . ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلْبَعَنْهُمْ ذُرِيَاتُهُم بِإِيمَنِ ٱلْخَفْنَا بِهِمْ ذُرِيَّا تِهِمْ ﴾ (١) [الطور : ٢١] .

رواه عبد الله بن أحمد (٢) ، وفيه محمد بن عثمان ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله رجاله الصحيح .

١١٩٨٧ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ـ أَنَّهَا ذَكَرَتْ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلاَدَ ٱلْمُشْرِكِينَ ( مص : ٣٤٩) ، فَقَالَ : ﴿ إِنْ شِثْتِ أَسْمَعْتُكِ تَضَاغِيَهُمْ (٣) فِي ٱلنَّارِ » .

رواه أحمد (٤) ، وفيه أبو عقيل يحيى بن المتوكل ضعفه جمهور الأئمة أحمد

<sup>(</sup>١) في المكانين ﴿ ذُرِيَاتُهُم ﴾ بالجمع وهاذه قراءة أبي عمرو ، والإفراد ﴿ ذُرِيَّنُهُم ﴾ قراءة عاصم ، وانظر « حجة القراءات » لابن زنجلة ، تحقيق شيخنا الفاضل سعيد الأفغاني عليه رحمة الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>Y) في زياداته على المسند ١/ ١٣٤ ـ ١٣٥ ، وابن أبي عاصم في " السنَّة » برقم ( ٢١٣ ) من طريق عثمان ابن أبي شيبة ، حدثنا محمد بن فضيل ، عن محمد بن عثمان ، عن زاذان ، عن علي . . . وهاذا إسناد ضعيف ، محمد بن عثمان قال الذهبي في " ميزان الاعتدال » ٣/ ٦٤٢ : " لا يدرئ من هو ، فتشت عنه في أماكن ، وله خبر منكر » ثم ساق له هاذا الحديث من طريق عبد الله بن أحمد .

ووافقه علىٰ ذلك الحافظ ابن حجر في « لسان الميزان » ٥/ ٢٧٩ وأضاف : « قلت : والذي يظهر لى أنه هو : الواسطى المتقدم » .

نقول: ليس هو بالواسطي، لأن محمد هــــذا يروي عنه محمد بن فضيل، ويروي هو عن زاذان، وأما الواسطي فليس في شيوخه زاذان ، ولا فيمن روىٰ عنه محمد بن فضيل ، والله أعـــلم .

<sup>(</sup>٣) أي : صياحهم وضجيجهم من ألم الجوع . يقال : ضَغَا القط والذئب والتعلب ، والكلب ، ونحوه ، ثم كثر حتى قيل الإنسان إذا استغاث من ضرب أو أذى .

<sup>(</sup>٤ً) في المسند ٢٠٨/٦ والطبراني ٢٣٤/٢ منحة برقم ( ٢٨١٩ ) ، وابن عدي في الكامل ٧/ ٢٦٦٤ ، وابن الجوزي في ٩ العلل المتناهية » برقم ( ١٥٤١ ) من طريق أبي عقيل : ◄

وغيره ويحيى بن معين ، ونقل عنه توثيقه في رواية من ثلاثة .

١١٩٨٨ - وَعَنْ خَدِيجَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَيْنَ أَطْفَالِي مِنْكَ ؟ قَالَ : « ٱللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ » . قُلْتُ : بِلاَ عَمَلِ ؟ قَالَ : « ٱللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ » .

يحيى بن المتوكل قال : حدثتني بهية مولاة القاسم قالت : سمعت عائشة . . .

وقال ابن عدي : « وهنذه الأحاديث لأبي عقيل ، عن بهية ، عن عائشة غير محفوظة ، ولا يروي عن بهية غير أبي عقيل هنذا » .

وقال ابن الجوزي: ٥ هــٰذا حديث لا يصح، قال أحمد بن حنبل: يحيى بن المتوكل يروي عن بهية أحاديث منكرة، وهو واهى الحديث.

وقال يحييٰ : ليس بشيء . وقال علي ، والفلاس ، والنسائي : هو ضعيف .

قال ابن حبان : ينفرد بأشياء ليس لها أصول .

وقال السعدي : سألت عن بهية كي أعرفها فأعيانا » .

قال : فقال بعض المسلمين : يا رسول الله ، وأولاد المشركين ؟

فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وأولاد المشركين » . وانظر فتح الباري ٣/ ٢٤٦ ــ ٢٥١ .

وأما الاختلاف في هنذه المسألة فإنه ضارب جذوره ، في أعماق التاريخ ، وقد لملم النووي أطراف هنذه المسألة في « شرح مسلم » ١٣/٥ فقال : « وأما أطفال المشركين ففيهم ثلاثة مذاهب :

قال الأكثرون : هم في النار تبعاً لآبائهم . وتوقفت طائفة فيهم .

والثالث : هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون : أنهم من أهل الجنة ، ويستدل له بأشياء ، منها : حديث إبراهيم الخليل حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وحوله أولاد الناس : قالوا : يا رسول الله ، وأولاد المشركين ؟ قال : « وأولاد المشركين » .

قُلْتُ : فَأَيْنَ أَطْفَالِي مِمَّنْ قَبْلَكَ ؟ قَالَ : « فِي ٱلنَّارِ » . قُلْتُ : بِغَيْرِ عَمَلِ ؟ قَالَ : « لَقَدْ عَلِمَ ٱللهُ مَا كَانُوا عَامِلِينَ » .

رواه الطبراني (١) ، وأبو يعلى / ورجالهما ثقات ، إلاَّ أن عبد الله بن ٢١٧/٧ الحارث بن نوفل ، وابن بريدة ، لم يدركا خديجة .

١١٩٨٩ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ قَالَ : كُنْتُ أَفُولُ فِي أَوْلاَدِ ٱلْمُشْرِكِينَ : هُوَ مِنْهُمْ ، فَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَقِيتُهُ ، فَحَدَّثَنِي عَنْ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ هُوَ خَلَقَهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ وَبِمَا كَانُوا عَامِلِينَ » .
 وَبِمَا كَانُوا عَامِلِينَ » .

١١٩٩٠ ـ وَفِي رِوَايَةٍ (٢) : فَأَمْسَكْتُ عَنْ قَوْلِي . رواه أحمد (٣) ، ورجاله رجاله رجاله الصحيح .

١١٩٩١ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٢٣/ ١٦ برقم ( ٢٧ ) ، وأبو يعلىٰ في المسند برقم ( ٧٠٧٧ ) وإسناده ضعيف لانقطاعه . وقد بيَّنا ذلك في « مسند الموصلي » .

ومن طريق أبي يعلىٰ أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١١٦٠ ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ١٠٣٤ ) ، والذهبي في « سير أعلام النبلاء » ١١٣/٢ . وانظر تعليقنا عليه في « مسند الموصلي » .

<sup>(</sup>٢) أخرجها أحمد ٧٣/٥، وأبن أبي عاصم في « السنّة » برقم ( ٢١٤) برقم طريق حماد بن سلمة ، أخبرنا عمار ـ يعني : ابن أبي عمار ، عن ابن عباس . . . وهاذا إسناد صحيح . ولفظ هاذه الرواية عند أحمد : ( عن ابن عباس قال : أتى عليّ زمان وأنا أقول : أولاد المسلمين مع المشركين ، حتى حدثني فلان ، عن فلان : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنهم فقال : « الله أعلم بما كانوا عاملين » . قال : فلقيت الرجل ، فأحسكت عن قولى ) .

 <sup>(</sup>٣) في المسند ٥/ ٤١٠ من طريق إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا خالد الحذاء ، عن عمار بن أبي عمار ، عن ابن عباس رضي الله عنه. . . وهاذا إسناد صحيح . وانظر الحديث السابق . تنبيه : في ( ظ ، د ) زيادة : « بإسنادين ، ورجالهما كلها » .

بَعْضِ مَغَازِيهِ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولُ ٱللهِ ، مَا تَقُولُ فِي ٱللَّاهِينَ ؟

قَالَ : فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ كَلِمَةً ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوِهِ ، طَافَ ، فَإِذَا هُوَ بِغُلاَمٍ قَدْ وَقَعَ ، وَهُو يَعْبَثُ بِٱلأَرْضِ ، فَنَادَىٰ مُنَادِيهِ : أَيْنَ ٱلسَّائِلُ عَنِ ٱللاَّهِينَ ؟ فَأَقْبَلَ ٱلرَّجُلُ إِلَىٰ وَهُو يَعْبَثُ بِٱلأَرْضِ ، فَنَادَىٰ مُنَادِيهِ : أَيْنَ ٱلسَّائِلُ عَنِ ٱللهِ مِنَا اللهِ مَنْ قَتْلِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ اللهَ مُنَا لَهُ مَا كَانُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَلِيلَ ، هَاللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، هَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَلِيلِنَ ، هَاللهَ اللهُ عِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا عَلْ : « ٱللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَلْمِلِينَ ، هَاللهَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا : « ٱلللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

رواه البزار<sup>(۱)</sup> ، والطبراني في الكبير ، والأوسط ، وفيه هلال بن خباب وهو ثقة ، وفيه خلاف ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١١٩٩٢ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كُلُّ مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى ٱلْفِطْرَةِ حَتَّىٰ يُعْرِبَ عَنْهُ لِسَانُهُ ، فَإِذَا عَبَّرَ عَنْهُ لِسَانُهُ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً » .

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> ، وفيه أبو جعفر الرازي ، وهو ثقة ، وفيه خلاف ، وبقية رجاله ثقات .

<sup>(</sup>۱) في ﴿ كشف الأِستار » ٣٢/٣ برقم ( ٢١٧٣ ) ، والطبراني في الكبير ٢١/ ٣٣٠ (١١٩٠٦) من طريق أبي كامل : الفضيل بن حسين الجحدري ،

وأخرجه الطّبراني في الأوسط برقم ( ٢٠١٨ ) من طريق عبد الواحد بن غياث ،

جميعاً : حدثنا أبو عوانة ، عن هلال بن خباب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس. . . وهاذا إسناد صحيح .

هلال بن خباب فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٢٥٢٦ ) في « موارد الظمآن » .

واللاهون : قيل : هم البله المغفلون .

وقيل : هم الذين لم يتعمدوا الذنوب وإنما فرط منهم سهواً ونسياناً .

وقيل: هم الأطفال الذين لم يقترفوا ذنباً.

 <sup>(</sup>٢) في المسند ٣٥٣/٣ من طريق هشام ، حدثنا أبو جعفر ، عن الربيع بن أنس ، عن الحسن ، عن جابر بن عبد الله . . . وهاذا إسناد ضعيف ، وانظر الأحاديث التالية .

١١٩٩٣ ـ وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) : ﴿ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى ٱلْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ، أَوْ يُنطِّرَانِهِ » .

رواه البزار<sup>(۲)</sup> ، وفيه عباد بن منصور وهو ضعيف ، ونقل عن يحيى القطان أنه ثقة .

١١٩٩٤ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " كُلُّ مَوْلُودٍ
 يُولَدُ عَلَى ٱلْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوَّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ » .

<sup>(</sup>١) في ( ظ ، د ) زيادة ﴿ فَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في «كشف الأستار » ٣٠/٣ برقم ( ٢١٦٦ ) من طريق ريحان بن سعيد ، حدثنا عباد بن منصور ، عن أبي رجاء ، عن سمرة بن جندب. . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف عباد بن منصور . ورواية ريحان عنه مضطربة . ومع ذلك فإن الحديث صحيح لغيره .

نقول: يشهد لهالذه الأحاديث حديث أبي هريرة عند البخاري في القدر ( ٦٥٩٩) باب: الله أعلم بما كانوا عاملين ، وعند مسلم في القدر ( ٢٧٥٨) باب: معنىٰ كل مولود يولد على الفطرة . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ٦٣٠٦) .

وقال القرطبي في تبيان معنى الفطرة: « المعنىٰ أنَّ الله تعالَىٰ خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول المحقى كما خلق أعينهم وإسماعهم قابلة للمرتبات والمسموعات، فما دامت باقية علىٰ ذلك القبول، وعلىٰ تلك الأهلية، أدركت الحق، ودين الإسلام هو الحق، وقد دل علىٰ هاذا المعنىٰ بقية الحديث. . . » ، أي بقية حديث أبي هريرة .

ولتوكيد هاذا المعنىٰ نقول: قال ابن عبد البر: « وهو المعروف عند عامة السلف، وأجمع أهل العلم بالتأويل علىٰ أن المراد بقوله تعالىٰ : ﴿ فِطْرَتَ اللّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا ﴾ : الإسلام . واحتجوا بقول أبي هربرة : اقرؤوا إن شئتم ﴿ فِطْرَتَ اللّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا ﴾ ، وبحديث عياض بن حمار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه : « إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ، فاجتالتهم الشياطين عن دينهم » .

وانظرَ «كتاب: الفطرة: حقيقتها ومذهب الناس فيها» للأخ الأستاذ علي بن عبدالله القرني ، نشر: دار المسلم .

تنبيه : جاء في ( مص ) بعد هاذا حديث ابن عباس ، ثم خطفت عين الناسخ إسناد حديث سمرة ، فأعاد ثانية حديث ابن عباس ، بالإسناد الذي ورد به في مسند البزار .

رواه البزار<sup>(۱)</sup>، وفيه من لم أعرفه غير واحد. قلت: وقد تقدم حديث الأسود بن سريع وغيره في النهي عن قتل النساء والصبيان في الجهاد/ (مص: ٣٥١).

## ٣٠ - بَابٌ: فِي ذَرَادِي ٱلْمُسْلِمِينَ

١١٩٩٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ<sup>(٢)</sup> ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ - فِيمَا يَعْلَمُ مُوسَى بْنَ وَرْدَانَ يَشُكُ قَالَ - : « ذَرَادِي ٱلْمُسْلِمِينَ فِي ٱلْجَنَّةِ
 بَكْفُلُهُمْ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » .

رواه أحمد(٣)، وفيه عبد الرحمان بن ثابت وثقه المديني وجماعة

(۱) في «كشف الأستار » ٣٠/٣ برقم ( ٢١٦٧ ) \_ ومن طريق البزار أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير ١/ ٢١٩ \_ من طريق عمر \_ تحرف عند البزار إلى : عمرو \_ بن يحيى الأيلي ، حدثنا الحارث بن غسان ، حدثنا ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس . . . وهاذا إسناد فيه : عمر بن يحيى الأيلى يسرق الحديث ، وابن جريج قد عنعن .

والحارث بن غسان ترجمه البخاري في الكبير ٢٧٨/٢ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣/ ٨٥ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً . وقال الأزدي : « ليس بذاك » .

وأخرج العقيلي هـٰـذا الحديث في الضعفاء الكبير ٢١٩/١ وقال : ﴿ لَا يَتَابِعُ عَلَيْهُ ، وقد حدث هـٰـذا الشيخ بمناكير ﴾ ، وذكره ابن حبان في الثقات ٦/ ١٧٥ ومع كل ذلك فإن للحديث شواهد تنهض به إلىٰ مستوى الصحة والله أعلم .

(۲) في (ظ، د): «النبي».

(٣) في المسند ٣٢٦/٢ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤١٣/٤٠ من طريق موسى بن داود ،

وأخرجه ابن أبي داود في « البعث » برقم ( ١٦ ) ، وابن حبان في « موارد الظمآن » برقم ( ١٨٢٦ ) من طريق زيد بن الحباب ،

وأخرجِه الحاكم ٢/ ٣٧٠ من طريق عبيد الله بن صالح العجلي ،

جميعاً : حدثناً عبد الرحمان بن ثابت ، عن عطاء بن قرةً ، عن عبد الله بن ضمرة ، عن أبي هريرة. . . وهلذا إسناد حسن .

عبد الله بن ضمرة بينا أنه ثقة عند الحديث ( ٢٦٢٢ ) في " موارد الظمآن " .

وضعفه ابن معين وغيره ، وبقية رجاله ثقات .

١١٩٩٦ ـ وَعَنِ ٱلأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ فَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مَنْ فِي ٱلْجَنَّةِ ؟ قَالَ : « ٱلنَّبِيُّ فِي ٱلْجَنَّةِ ، وَٱلشَّهِيدُ فِي ٱلْجَنَّةِ ، وَٱلْمَوْلُودُ فِي ٱلْجَنَّةِ » .

رواه الطبراني (١) ، وفيه جماعة وثقهم ابن حبان وضعفهم غيره ، وبقية رجاله رجاله رجال الصحيح .

١١٩٩٧ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : مَنْ فِي ٱلْجَنَّةِ ؟

قَالَ : « ٱلنَّبِيُّ فِي ٱلْجَنَّةِ ، وَٱلشَّهِيدُ فِي ٱلْجَنَّةِ ، وَٱلْمَوْلُودُ فِي ٱلْجَنَّةِ ، وَٱلْمَوْلُودُ فِي ٱلْجَنَّةِ ، وَٱلْمَوْءُودَةُ فِي ٱلْجَنَّةِ » .

<sup>-</sup> وعبد الرحمان بن ثابت بسطنا القول فيه عند الحديث ( ٥٦٠٩ ) في « مسند الموصلي » . وأخرجه الحاكم ١/ ٣٨٤ ، وأبو نعيم في « ذكر تاريخ أصبهان » ٢٦٣/٢ والبيهقي في « البعث والنشور » برقم ( ٢١٠ ) من طريق مؤمل بن إسماعيل ، عن سفيان الثوري ، عن عبد الرحمان بن الأصبهاني ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أولاد المؤمنين في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة » .

ومؤمل بن إسماعيل ضعيف ، وباقي رجاله ثقات .

ويشهد له أيضاً ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه برقم (٥١٤) من طريق إسماعيل بن عياش ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن مكحول : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن ذراري المؤمنين أرواحهم في عصافير خضر في شجر في الجنة ، يكفلهم أبوهم إبراهيم عليه السلام » . مرسلاً ، وإسناده ضعيف ، رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين ضعيفة ، وهذا منها .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٢٨٦/١ برقم ( ٨٣٨) من طرق محمد بن عقبة السدوسي ، حدثنا سلام بن سليمان ، حدثنا عمران بن داور القطان ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن الأسود بن سريع . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عقبة السدوسي ، وفيه أيضاً عنعة الحسن . وله شواهد يتقوئ بها إن شاء الله تعالى . انظر أحاديث الباب .

رواه البزار(١) ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن معاوية بن مالج وهو ثقة .

١١٩٩٨ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 الْمَوْلُودُ فِي ٱلْجَنَّةِ ، وَٱلْمَوْءُودَةُ فِي ٱلْجَنَّةِ » . وَذَكَرَ ثَالِثاً فَذَهَبَ عَنِّي .

رواه البزار<sup>(۲)</sup> وفيه مختار بن مختار ، تكلم فيه الأزدي ، وابن إسحاق مدلس ، وبقية رجاله ثقات .

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار » ٣/ ٣٠ ـ ٣١ برقم ( ٢١٦٨ ) من طريق محمد بن معاوية بن مالج . وأخرجه الطبراني في الكبير ٢١/ ٥٩ برقم ( ١٢٤٦٨ ) من طريق أحمد بن إبراهيم الموصلي . جميعاً : حدثنا خلف بن خليفة ، عن أبي هاشم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . . وهلذا إسناد جيد ، لقد روئ مسلم حديث خلف بن خليفة من طريق قتيبة بن سعيد ، وهو من الطبقة العاشرة ، ومحمد بن معاوية ، وأحمد بن إبراهيم الراويان عن خلف هنا ، هما من الطبقة العاشرة أيضاً ، والجميع قديم السماع من خلف ، والله أعلم . وانظر ما تقدم برقم ( ٧٧٣٢ ) .

<sup>(</sup>۲) في «كشف الأستار » ٣/ ٣٦ برقم ( ٢١٦٩ ) من طريق محمد بن إسحاق ، عن مختار بن أبي مختار ، عن عبد الوارث ، عن أنس . . . وهاذا إسناد رجاله ثقات ، غير أن ابن إسحاق قد عنعن . ومختار بن أبي مختار \_ ويقال : ابن مختار \_ ترجمه البخاري في الكبير ٧/ ٣٨٥ وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٨/ ٣١١ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ٤٨٨ .

وعبد الوارث مولى أنس بن مالك ترجمه البخاري في الكبير ١١٨/٦ ولم يورد فيه شيئاً ، وقال أبو حاتم في « الجرح والتعديل » ٢/ ٧٤ وقد سأله ابنه عنه : « شيخ » . وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ١٣٠ وضعفه الدارقطني ، وقال الترمذي : قال البخاري : « منكر الحديث » . وذكر ابن أبي خيثمة عن ابن معين أنه قال : « مجهول » . وانظر « بيان الوهم والإيهام » برقم ( ٢٠٠٠)

ويشهد لهاذه الأحاديث حديث كعب بن عجرة ، وقد تقدم برقم ( ٧٧٣٣ ) .

كما يشهد لها حديث حسناء بنت معاوية عند أحمد ٥٨/٥، وابن أبي شيبة ٣٣٩/٥، وأبي أبي شيبة ٣٣٩/٥، وأبي داود في الجهاد (٢٥٢١) باب: في فضل الشهادة، وابن عبد البر في التمهيد ١١٦/١٨، والبيهقي في السير ١٦٣/٩ باب: فضل الشهادة في سبيل الله عز وجلّ، وأبي الشيخ في « ذكر أخبار أصبهان» وأبي الشيخ في « ذكر أخبار أصبهان» 1٩٩/٢ من طرق: حدثنا عوف الأعرابي، عن حسناء، عن عمها قال: سمعت رسول الله حـ

قلت : وقد تقدمت أحاديث من هـٰذا النحو في النكاح في حق الزوج وطاعة المرأة لزوجها ( مص : ٣٥٢ ) .

## ٣١ ـ بَابٌ : فِي أَوْلاَدِ ٱلْمُشْرِكِينَ

١٩٩٩ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ـ رَضِيَ آللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « سَأَلْتُ رَبِّي ٱللاَّهِينَ مِنْ ذُرِّيَةِ ٱلْبَشَرِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمْ فَأَعْطَانِيهِمْ » .

رواه أبو يعلىٰ (١) من طرق ، ورجال أحدها (٢) رجال الصحيح غير عبد الرحمان بن المتوكل ، وهو ثقة ، ولَفْظُهَا « سَأَلْتُ ٱللهُ ٱللهَّهِينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ ٱلْبَشَرِ فَأَعْطَانِيهِمْ » . وقد تقدم حديث في تفسير اللاهين ، في باب : الأطفال .

١٢٠٠٠ ـ وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ
 صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَوْلاَدِ ٱلْمُشْرِكِينَ ، قَالَ : « هُمْ خَدَمُ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، والأوسط ، والبزار وفيه عباد بن منصور وثقه يحيى القطان وفيه ضعف ، وبقية رجاله ثقات .

صلى الله عليه وسلم يقول: « النبي في الجنة ، والشهيد في الجنة ، والمولود في الجنة ،
 والوئيد في الجنة » . وهاذا إسناد قابل للتحسين والله أعلم . وانظر « أسد الغابة » ٦٦ ٣٦٦ .
 (١) في المسادر . ق. ( ٣٥٧٠) . و. ق. ( ٣٦٣٦ ) . ٤١٠١ ) . وسناده ضعف .

<sup>(</sup>۱) في المسند برقم (۳۵۷۰) وبرقم (۳۲۳۱، ۲۱۰۱، ۲۱۰۲) وإسناده ضعيف . ونضيف هنا إلىٰ تخريجاته : أن ابن الجوزي أخرجه في « العلل المتناهية » (۱٥٤٥) ، وابن عدي في الكامل ١٨٠٠/٥ .

وقال ابن الجوزي : ﴿ هَاذَا حَدَيْثُ لَا يُثْبَتُ ، ويزيد لَا يَعُولُ عَلَيْهُ ، وقد رُوي عَنَ الْحَسنُ مرسلاً ﴾ . وقد تقدم شرح معنى اللاهين في الحديث ( ١١٩٩١ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( مص ، ظ ) : ٩ أحدهما » ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٧/ ٢٤٤ برقم ( ٦٩٩٣ ) ، وفي الأوسط برقم ( ٢٠٦٦ ) ، والبزار في « كشف الأستار » ٣٠ ٣٣ برقم ( ٢١٧٢ ) من طريق عيسى بن شعيب ، عن عباد بن منصور ، عن أبي رجاء ، عن سمرة. . . وعباد بن منصور ضعيف .

١٢٠٠١ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ : « ٱلأَطْفَالُ خَدَمُ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ » .

رواه أبو يعلىٰ (١) ، والبزار ، والطبراني في الأوسط ، إلا أنهما قالا :

« أَطْفَالُ ٱلْمُشْرِكِينَ » وفي إسناد أبي يعلىٰ يزيد الرقاشي ، وهو ضعيف ، وقال فيه
ابن معين : رجل صدق ، ووثقه ابن عدي ، وبقية رجالهما رجال الصحيح
١٩/٧ ( مص : ٣٥٣ ) / .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في المسند برقم ( ۳۵۷۰ ، ۳٦٣٦ ، ۲۱۰۱ ) ، والبزار في «كشف الأستار » ٣/ ٣٦ رقم ( ۲۱۷۰ ، ۲۱۷۱ ) ، والطبراني في الأوسط برقم ( ۲۹۹٦ ) ، وابن الجوزي في « العلل المتناهية » برقم ( ۱٥٤٥ ) وأسانيدها ضعيفة .

وقال ابن الجوزي : « هـٰـذا حديث لا يثبت » .

وقال البيهقي في ُّ« الاعتقاد والهداية » ص ( ١٠٨ ، ١٠٩ ) : « وقد روينا أخباراً غير قوية في أولاد المشركين أنهم خدام أهل الجنة » .

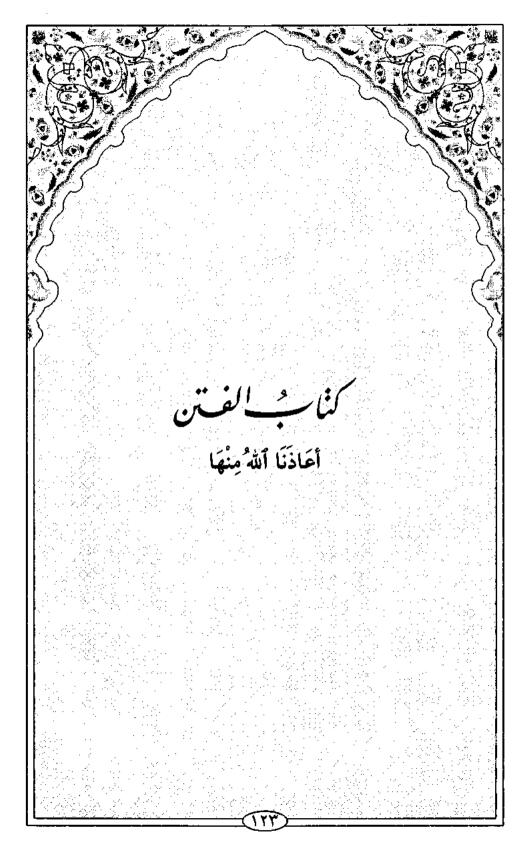

For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar

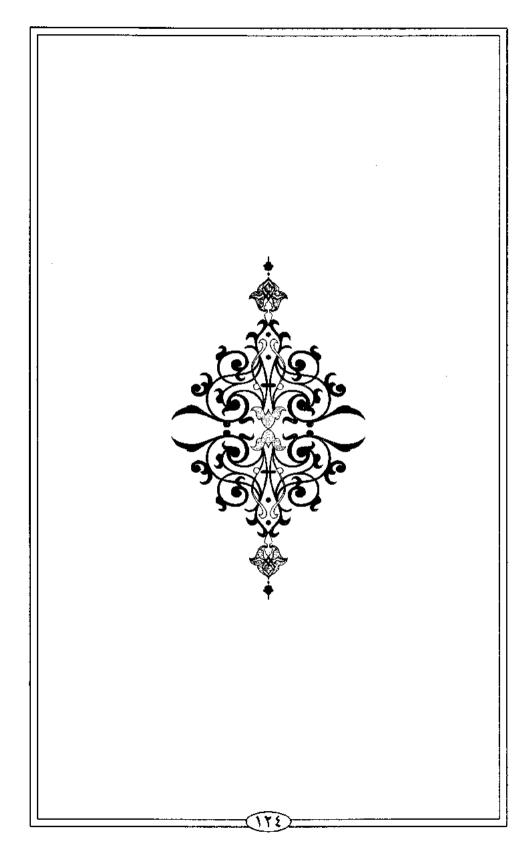

# ٣٢ ـ كِتاَبُ ٱلْفِتَنِ أَعَاذَنَا ٱللهُ مِنْهَا

# 

١٢٠٠٢ عَنْ عِصْمَةَ بْنِ قَيْسِ ٱلسُّلَمِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ : أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ فِتْنَةِ ٱلْمَشْرِقِ ، قِيلَ لَهُ : فَكَيْفَ فِتْنَةُ ٱلْمَغْرِبِ ، قَالَ : تِلْكَ أَعْظَمُ وَأَعْظَمُ .

رواه الطبراني(١) .

١٢٠٠٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ (٢) عِنْدَهُ أَيْضاً: أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ فِي صَلاَتِهِ مِنْ فِتْنَةِ ٱلْمَغْرِبِ.

ورجاله ثقات .

١٢٠٠٤ - وَعَنِ ٱلْقَاسِمِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ ٱللهِ : لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمُ ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْفِتْنَةِ ، وَلَكِنْ مَنِ ٱسْتَعَاذَ ، فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ مُضِلاَّتِهَا ، فَإِنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : ﴿ إِنَّمَا آَمُولُكُمُ وَأَوْلَئَدُكُمْ فِتْنَةً ﴾ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ مُضِلاَّتِهَا ، فَإِنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : ﴿ إِنَّمَا آَمُولُكُمْ وَأَوْلَئَدُكُمْ فِتْنَةً ﴾ [النغابن : ١٥] .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱۸۷/۱۷ برقم (۵۰۱) من طريق إسماعيل بن عياش ، عن صفوان بن عمرو ، عن أزهر بن عبد الله الحرازي ، عن عصمة بن قيس السلمي . . . وهاذا إسناد حسن ، إسماعيل بن عياش قال أحمد ، والبخاري ، وغيرهما : « ما روى عن الشاميين صحيح ، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح » وهاذا من روايته عن الشاميين .

وانظر كنز العمال برقم ( ٣١٤٤٩ ) .

 <sup>(</sup>۲) في الكبير ۱۸۷/۱۷ برقم ( ٥٠٢ ) من طريق إسماعيل بن عياش ، عن حريز بن عثمان ،
 عن أزهر بن عبد الله ، عن عصمت بن قيس . . . وهاذا إسناد حسن ، وانظر التعليق السابق .
 وكنز العمال برقم ( ٣١٤٥٠ ) .

رواه الطبراني(١) وإسناده منقطع ، وفيه المسعودي وقد اختلط .

## ٢ ـ بَابُ ٱلإشتِعَاذَةِ مِنْ رَأْسِ ٱلسَّبْعِينَ وَغَيْرِ ذَلِكَ

١٢٠٠٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ : « تَعَوَّذُوا بِٱللهِ مِنْ رَأْسِ ٱلسَّبْعِينَ ، وَمِنْ إِمَارَةِ ٱلصَّبْيَانِ » .

وَقَالَ : ﴿ لَا تَذْهَبُ ٱلدُّنْيَا حَتَّىٰ نَصِيرَ لِلُكَعِ بْنِ لُكَعِ ﴾ .

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> ، والبزار ، ورجال أحمد رجال الصحيح ، غير كامل بن العلاء وهو ثقة ( مص : ٣٤٤ ) .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٢ / ٢١٣ برقم ( ٨٩٣١ ) من طريق أبي نعيم ، حدثنا المسعودي ، عن القاسم قال : قال عبد الله . . . وهنذا إسناد فيه علتان : ضعف عبد الرحمان بن عبد الله بن عتبة المسعودي ، والانقطاع ، فإن القاسم بن عبد الرحمان لم يدرك جده عبد الله بن مسعود .

 <sup>(</sup>۲) في المسند ۳۲٦/۲، ۳٥٨ من طريق يحيى بن أبي بكير، وأسود بن عامر:
 أبي المنذر، ومحمد بن عبد الله،

وأخرجه ابن عدي في الكامل ٦/ ٢١٠١ من طريق الفريابي ،

وأخرجه البزار في " كشف الأستار " ١٢٦/٤ برقم ( ٣٣٥٨ ) من طريق أبني أحمد ،

ويشهد له حديث رجل من أسلم عند أحمد ٥/ ٤٣٠ ، والطحاوي في « شرح مشكل الآثار » برقم ( ٢٠٥١ ) من طريق إبراهيم بن سعد ، حدثنا ابن شهاب ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام ، عن أبيه ، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . . . وهاذا إسناد صحيح .

كما يشهد له حديث ابن نيار عند أحمد ٣/ ٤٦٦ والطبراني في الكبير ١٩٥/٢٢ برقم ( ٥١٢ ) من طريق الوليد بن عبد الله بن جميع ، حدثني أبو بكر بن أبي الجهم قال : أقبلت أنا وزيد بن حسن \_ بيننا ابن رُمَّانَةَ مولىٰ عبد العزيز بن مروان \_ قد نصبنا له أيدينا ، فهو متكىء عليها داخل المسجد \_ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها ابن نيار . . . وهاذا إسناد صحيح .

## ٣ ـ بَابُ ٱلإسْنِعَاذَةِ مِنْ يَوْم ٱلسُّوءِ وَنَحْوِهِ

١٢٠٠٦ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ ٱللَّهُوءِ ، وَمِنْ لَيْلَةِ ٱلسُّوءِ ، وَمِنْ سَاعَةِ ٱلسُّوءِ ، وَمِنْ جَارِ ٱلسُّوءِ فِي دَارِ ٱلْمُقَامَةِ » .
 سَاعَةِ ٱلسُّوءِ ، وَمِنْ صَاحِبِ ٱلسُّوءِ ، وَمِنْ جَارِ ٱلسُّوءِ فِي دَارِ ٱلْمُقَامَةِ » .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> ورجاله ثقا*ت* .

## ٤ \_ بَابُ نُقْصَانِ ٱلْخَيْر

١٢٠٠٧ عَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ \_ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « كُلُّ شَيْءِ يَنْقُصُ إِلاَّ ٱلشَّرَّ ، فَإِنَّهُ يُزَادُ فِيهِ » .

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> ، والطبراني وفيه أبو بكر بن أبي مريم ، وهو ضعيف ، ورجل لم يسم/ .

# ٥ \_ بَابُ ٱلنَّهْي عَنْ مُخَاصَمَةِ ٱلنَّاسِ

١٢٠٠٨ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ

(۱) في الكبير ۲۹٤/۱۷ برقم ( ۸٤٠) من طريق يحيى بن محمد بن السكن ، حدثنا بشر بن ثابت ، حدثنا موسى بن عُلَىّ عن أبيه ، عن عقبة. . . وهـاذا إسناد قوي .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز برقم ( ٣٦٥١ ) إلى الطبراني في الكبير .

وانظر أيضاً حديث أبي هريرة عند أبي يعلىٰ برقم ( ٦٥٣٦ ) .

(٢) في المسند ١٩/٦٤ من طريق محمد بن مصعب ، حدثني أبو بكر ، عن زيد بن أبي أرطاة ، عن بعض إخوانه ، عن أبي الدرداء . . . وهذا إسناد فيه ثلاث علل : ضعف كل من محمد بن مصعب ، وأبي بكر بن أبي مريم ، والثالثة هي جهالة من روى عن أبي الدرداء .

وأُخرجه الطبراني في « مسند الشاميين » برقم ( ١٤٧٤ ) من طريق أبي المغيرة ، حدثنا أبو بكر بن أبي مريم ، حدثني زيد بن أرطاة ، قال : سمعت أبا الدرداء. . . بإسقاط الواسطة بين زيد وبين أبي الدرداء .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِيَّاكَ وَمُشَارَّةَ ٱلنَّاسِ ؛ فَإِنَّهَا تَدْفِنُ ٱلْغُرَّةَ وَتُظْهِرُ ٱلْعَوْرَةَ » .

رواه الطبراني (١<sup>)</sup> في الصغير ، ورجاله ثقات إلاَّ أن شيخ الطبراني محمد بن الحسن بن هديم لم أعرفه ( مص : ٣٤٥ ) .

# ٦ ـ بَابٌ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعَا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ﴾

١٢٠٠٩ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكِ قَالَ : جَاءَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عُمَرَ فِي بَنِي مُعَاوِيَةَ قَرْيَةٍ
 مِنْ فُرَى ٱلأَنْصَارِ ، فَقَالَ : هَلْ تَدْرِي أَيْنَ صَلَّىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِكُمْ هَاذَا ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . فَأَشَرْتُ (٢) إِلَىٰ نَاحِيَةٍ مِنْهُ .

قَالَ : هَلْ تَدْرِي مَا ٱلثَّلَاثُ ٱلَّتِي دَعَا بِهِنَّ فِيهِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ .

قَالَ : فَأَخْبِرْنِي بِهِنَّ . فَقُلْتُ : دَعَا بِأَلاَّ يُظْهِرَ عَلَيْهِمْ عَدُوّاً مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَأَلاَّ يُهْلِكَهُمْ بِٱلسِّنِينَ فَأُعْطِيَهُمَا ، وَدَعَا بِأَلاَّ يُجْعَلَ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ فَمُنِعَهَا .

قَالَ : صَدَفْتَ ، فَلاَ يَزَالُ ٱلْهَرْجُ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْفِيَامَةِ .

<sup>(</sup>١) في الصغير ١٠٣/٢ من طريق محمد بن الحسن بن هُدَيْمِ الكوفي ، حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان ، حدثنا محبوب بن محرز القواريري ، عن سيف الثمالي ، عن مجالد بن سعيد ، عن الشعبي ، عن ابن عباس . . .

وأخرجه ابن بشران في أماليه برقم ( ٣ ) ، وابن أبي الدنيا في « الإشراف في منازل الأشراف » برقم( ٧٠ ) من طريق محبوب بن محرز ، بالإسناد السابق .

وشيخ الطبراني روىٰ عن عبد الله بن عمر بن أبان ، وروىٰ عنه الطبراني ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وسيف بن أبي المغيرة الثمالي ، ومجالد بن سعيد ضعيفان .

وقوله : « العورة » ـ وهاكذا جاءت في جميع أصولنا ـ : العيب وكل ما يستحيئ منه إذا ظهر .

وفي النهاية ٣/ ٢٠٥ : « فإنها تظهر العرَّة » هي القذر . وعَذِرَةُ الناس ، فاستعبر للمساوىء والمثالب » .

<sup>(</sup>۲) في (ظ): « فأشاره » .

## رواه أحمد<sup>(١)</sup> ، ورجاله ثقات .

(١) في المسند ٥/ ٤٤٥ من طريق عبد الرحمين بن مهدي ،

وأخرجه ابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٢١٤٠ ) من طريق عبد الله بن نافع ، عن مالك ، عن عبد الله بن جابر بن عتيك ، عن جابر بن عتيك أنه قال : جاءنا عبد الله بن عمر . . .

وللكن أخرجه مالك في القرآن ( ٣٥ ) باب : ما جاء في الدعاء من طريق عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك ، أنه قال : جاءنا عبد الله . . .

ومن هنذه الطريق أورده ابن عبد البر في التمهيد ١٩٤/١٩٩ ثم قال : « هنكذا روى يحيى هنذا الحديث ، بهنذا الإسناد . وقد اضطربت فيه رواة الموطأ اضطراباً شديداً :

فطائفة منهم تقول كما قال يحيى : عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أنه قال : جاءنا عبد الله بن عمر ، لم يجعلوا بين عبد الله شيخ مالك هاذا ، وبين ابن عمر أحداً ، منهم ابن وهب ، وابن بكير ، ومعن بن عيسى .

وطائفة منهم تقول: عن مالك، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، عن عتيك بن الحارث: أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر، منهم ابن الفاسم على اختلاف عنه. وقد روي عنه مثل رواية يحيئ، وابن وهب، وابن بكير.

وطائفة منهم تقول: مالك، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، عن جابر بن عتيك: أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر، منهم القعنبي على اختلاف عنه في ذلك، والتنيسي، وموسى بن أعين، ومطرف».

ثم قال أبو عمر: « رواية يحيىٰ هـُـذه أولىٰ بالصواب ــ عندي ــ إن شاء الله ، والله أعلم من رواية القعنبي ومطرف لمتابعه ابن وهب ، ومعن ، وأكثر الرواة له علىٰ ذلك ، وحسبك باتقان ابن وهب ، ومعن .

وقد صحح البخاري ـ رحمه الله ـ وأبو حاتم الرازي سماع عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عنك من ابن عمر ٥ .

ثم أورد رواية ابن وهب ، ثم قال : \* والدليل على رواية يحيى ، وابن وهب في إسناد هذا الحديث أصوب : أن عبيد الله بن عمر روى هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عبيك . . . » ثم أورد هذا الحديث من طريق عبيد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر جاء . . .

وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير ٢/ ١٩٢ برقم ( ١٧٨١ ) ، وانظر الأحاديث التالية . 🔻 🖚

١٢٠١٠ - وَعَنْ شَذَادِ بْنِ أَوْسٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِنَّ ٱللهُ زَوَىٰ لِيَ ٱلأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا ، وَإِنِّي أَعْطِيتُ أَعْظِيتُ الْكَنْزَيْنِ ، ٱلأَبْيَضَ وَٱلأَحْمَرَ ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ، أَلاَّ يُهْلِكَ أَمَّتِي بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ ، وَأَلاَّ يُسْلِطُ عَلَيْهِمْ عَدُواً فَيُهْلِكَهُمْ بِعَامَّةٍ ، وَأَلاَّ يُلْبِسَهُمْ شِيَعاً ، وَأَلاَّ يُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ .

نَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً لاَ يُرَدُّ ، وَإِنِّي قَدْ أَعُطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَلاَّ أَهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ ، وَأَلاَّ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوّاً بِعَامَّةٍ فَيُهْلِكُوهُمْ بِعَامَّةٍ ، حَتَّىٰ يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضاً ، وَبَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضاً ، وَبَعْضُهُمْ يَسْبِي بَعْضاً » .

قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنِّي لاَ أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي إِلاَّ ٱلأَئِمَّةَ ٱلْمُضِلِّينَ ، وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لاَ يُرْفَعُ عَنْهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ » .

وقد استوفينا تخريجه في ٥ صحيح ابن حبان ٧ برقم ( ٧٢٣٨ ) .

حما ويشهد له حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم في الفتن وأشراط الساعة ( ٢٨٩٠ ) ،
 وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ٧٣٤ ) .

<sup>(</sup>۱) في المسند ١٣٨/٤ ، والبزار في «كشف الأستار » ١٠٠/٤٥ برقم ( ٣٢٩١ ) ، والطبري في التفسير ٢/٣٢٧ من طريق عبد الرزاق ،

وأخرجه الطبري أيضاً ٧/ ٢٢٣ من طريق محمد بن ثور ،

جميعاً: عن معمر: أخبرني أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أبي أسماء الرحبي، عن شداد بن أوس،

وقال الحافظ في الفتح ٨/ ٢٩٣ بعد ذكر حديث ثوبان : « وأخرج الطبري من حديث شداد بنحوه بإسناد صحيح » .

نقول: وخالف حمّاد: فَأَخرجه أحمد ٢٧٨/٥ ، وأبو داود في الفتن والملاحم ( ٢٥٢) باب: ذكر الفتن ودلائلها وأبو نعيم في « دلائل النبوة » برقم ( ٤٦٤) ، والقضاعي في « مسند الشهاب » برقم ( ١١١٣) من طريق سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء ، عن ثوبان. . . وهـنذا إسناد صحيح .

ورجال أحمد رجال الصحيح (١) ( مص ٣٤٦) .

١٢٠١١ - وَعَنْ أَبِي بَصْرَةَ ٱلْغِفَارِيِّ صَاحِبَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَرْبَعاً : فَأَعْطَانِي ثَلاَثاً ، وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً : سَأَلْتُ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَلاَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَلاَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَلاَ عَزَّ وَجَلَّ أَلاَ يَعْظِيمُ مِ اللهِ عَدُولًا فَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَلاً يُطْهِرَ يُهْلِكَهُمْ بِٱلسِّنِينَ كَمَا أَهْلَكَ ٱللهُ عَلَىٰ ضَلاَلَةٍ ، فَأَعْطَانِيهَا [وَسَأَلْتُ آللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَلاً يُطْهِرَ عَدُولًا فَأَعْطَانِيهَا ] (٢) وَسَأَلْتُ آللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَلاَ يُلْبِسَهُمْ شِيعاً وَيُلِيقَ بَعْضَهُمْ عَلَيْهِمْ غَدُولًا فَأَعْطَانِيهَا ] (١) وَسَأَلْتُ آللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَلاَ يُلْبِسَهُمْ شِيعاً وَيُلِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسُ / بَعْضٍ فَمَنَعَنِيهَا ﴾ .

TT1/Y

<sup>◄</sup> وقال البزار : ﴿ رواه حماد بن زيد ، وعباد ، عن أبوب ، عن أبي أسماء ، عن ثوبان ، وهو الصواب ، وكذلك رواه قتادة ﴾ .

وقوله: « إن الله زوىٰ لي الأرض. . . » ، قال القرطبي في « المفهم » ٢١٦/٧ : « أي : جمعها لي حتىٰ أبصرت ما تملكه أمتى من أقصى المشارق والمغارب منها .

وظاهر هذا اللفظ يقتضي: أن الله تعالى قَوَّى إدراك بصره، ورفع عنه الموانع المعتادة، فأدرك البعيد من موضعه كما أدرك بيت المقدس من مكة وأخذ يخبرهم عن آياته، وهو ينظر إليه ».

والسنة : الجدب العام الذي يكون به الهلاك العام ، وتجمع علىٰ سنين .

وقوله: «حتىٰ يكون بعضهم يهلك بعضاً...»، ومقتضىٰ ظاهر هاذا الكلام، قال القرطبي المراح : «أنه لا يسلط عليهم عدوهم فيستبيحهم إلاَّ إذا كان منهم إهلاك بعضهم لبعض، وسبي بعضهم لبعض، وحاصل هاذا: أنه إذا كان من المسلمين ذلك تفرقت جماعتهم، واشتغل بعضهم ببعض عن جهاد العدو، فقويت شوكة العدو، واستولىٰ كما شاهدناه في أرماننا هاذه في المشرق والمغرب.

وذلك أنه لما اختلف ملوك الشرق ، وتجادلوا استولىٰ كفار الترك علىٰ جميع عراق العجم ، ولما اختلف ملوك المغرب وتجادلوا استولت الإفرنج علىٰ جميع بلاد الأندلس والجزر القريبة منها ، وها هم قد طمعوا في جميع بلاد الإسلام ، فنسأل الله أن يتدارك المسلمين بالعفو والنصر واللطف » .

<sup>(</sup>١) في ( د ) : « ورجاله رجال الصحيح » .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ( د ) .

رواه أحمد(١) ، والطبراني ، وفيه راو لم يسم .

١٢٠١٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - : عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ سَأَلْتُهُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَرْبَعَ خِلاَلٍ فَمَنَعَنِي وَاحِدَةً وَأَغَطَانِي ثَلاَثاً ، سَأَلْتُهُ أَلاَّ تَكُفُرَ أُمَّنِي صَفْقَةً وَاحِدَةً ، فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَلاَّ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوّاً مِنْ غَيْرِهِمْ فَكُفُرَ أُمَّنِي صَفْقَةً وَاحِدَةً ، فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَلاَّ يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ ، فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَلاَّ يَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَلاً يَخْطَلُ بَلُهُمْ ، فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَلاً يَخْطَلُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا ﴾ .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> في الأوسط ، ورجاله ثقات . ورواه البزار<sup>(۳)</sup> إِلاَّ أنه قال : « سَأَلْتُ رَبِّي ثَلاَثاً » .

١٢٠١٣ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَلاَثَ خِصَالٍ ، فَأَعْطَانِي ٱلْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً ، سَأَلْتُهُ أَلاَّ يُشَلِّمُ عَدُواً مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَلاَّ يَقْتُلَ أُمَّتِي عَدُواً مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَلاَّ يَقْتُلُ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَلاَّ يُلْبِسَهُمْ شِيَعاً فَأَبَىٰ عَلَيَّ » .

أبو هانيء هو : حميد بن هانيء ، ولاكن الحديث صحيح بشهادة غيره له .

تنبيه : في مسند أحمد « ليث ، عن أبي وهب الخولاني » ولم أجد في الرواة من يحمل هـنذا الاسم ويروي عن رجل قد سماه ، ويروي عنه ليث بن سعد ، فتأكد لدي أن الصواب ما جاء عند الطبراني فأثبته ، والله أعلم .

 <sup>(</sup>۲) في الأوسط برقم ( ۱۸۸۳ ) من طريق أسباط بن نصر ، عن إسماعيل السدي ، عن أبي المنهال ، عن أبي هريرة. . . وهذا إسناد حسن ، أسباط بن نصر فصلنا القول فيه عند الحديث ( ۱۵۳۶ ) .

 <sup>(</sup>٣) في «كشف الأستار » ٣/ ١٠٠ من طريق خالد بن يوسف بن خالد ، حدثنا أبو عوانة ،
 عن عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة . . . وخالد بن يوسف ضعيف .

رواه الطبراني (١<sup>)</sup> في الصغير ، وفيه جنادة بن مروان ، وهـو ضعيف ( مص :٣٤٧ ) .

١٢٠١٤ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ : أَنَّ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 ﴿ سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ثَلاَثَ خِصَالٍ ، فَأَعْطَانِي ٱثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً ، قُلْتُ :
 يَا رَبِّ لاَ تُهْلِكُ أُمَّتِي جُوعاً ، قَالَ : هَـٰذِهِ لَكَ .

قُلْتُ : يَا رَبِّ لاَ تُسَلِّطْ عَلَيْهِمْ عَدُّواً مِنْ غَيْرِهِمْ - يَغْنِي : أَهْلَ ٱلشَّرْكِ - فَيَخْتَاحَهُمْ ، قَالَ : لَكَ ذَلِكَ ، قُلْتُ : يَا رَبِّ لاَ تَجْعَلْ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ ، فَمَنَعَنِي هَيْخُهُمْ ، فَمَنَعَنِي هَلْذِهِ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> ، وفيه أبو حذيفة الثعلبي ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

١٢٠١٥ ـ وَعَنْ جَبْرِ بْنِ عَتِيكِ قَالَ : سَأَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
 مَسْجدِ بَنِي<sup>(٣)</sup> مُعَاوِيَةَ ثَلاَثاً فَأُعْطِيَ<sup>(٤)</sup> ٱثْنتَيْن وَمُنِعَ وَاحِدَةً .

سَأَلَهُ أَلَّا يُهْلِكَ أُمَّتَهُ جُوعاً ، وَأَلَّا يُظْهِرَ عَلَيْهِمْ عَدُوّاً فَأُعْطِيَهُمَا ، وَسَأَلَهُ

<sup>(</sup>١) في الصغير ١/٧ ـ ٨ من طريق جنادة بن مروان الحمصي ، حدثنا مبارك بن فضالة ، عن الحسن ، عن أنس بن مالك . . . وهاذا إسناد ضعيف ، مبارك بن فضالة مدلس ، وقد عنعن ، وجنادة فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ١٨٦٤ ) .

وقال الطبراني : « لم يروه عن مبارك بن فضالة إلاَّ جنادة » .

نقول : غير أن الحديث تعضده شواهده فيتقوى ، انظر أحاديث الباب .

 <sup>(</sup>۲) في الكبير ۱۰۷/۱ برقم ( ۱۷۹ ) من طريق أبي حذيفة الثعلبي ، عن زياد بن علاقة ، عن جابر بن سمرة السوائي ، عن علي رضي الله عنه . . . وأبو حذيفة الثعلبي ـ تحرف إلى : التغلبي في « تهذيب الكمال » والمزي ذكره ضمن من روئ عن زياد بن علاقة .

نقول : نعم الإسناد فيه جهالة ، ولكن الحديث صحيح بما يشهد له . انظر أحاديث الباب .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( مص ) : « فأعطاه » .

أَلاَّ يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمُنِعَهَا .

رواه الطبراني(١) وفيه جابر الجعفي ، وهو ضعيف .

١٢٠١٦ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : سَأَلَ مُحَمَّدٌ رَبَّهُ أَلاَّ يُلْسِمَهُمْ شِيَعاً ، وَلاَ يُلْدِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ، فَأَبَىٰ .

رواه الطبراني(٢) ، وفيه محمد بن أبي ليليٰ ، وهو سَيِّيء الحفظ .

١٢٠١٧ - وَعَنْ نَافِعِ بْنِ خَالِدٍ<sup>٣)</sup> ٱلْخُزَاعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّىٰ وَٱلنَّاسُ حَوْلَهُ ، صَلَّىٰ صَلاَةً خَفِيفَةً نَامَّةَ ٱلرُّكُوعِ وَٱلسُّجُودِ ، فَجَلَسَ يَوْماً فَأَطَالَ ٱلسُّجُودَ حَتَّىٰ أَوْماً بَعْضُنَا إِلَىٰ بَعْضِ أَنِ ٱسْكُتُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوحَىٰ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ ، قَالَ بَعْضُ ٱلْقَوْمِ : يَا رَسُولَ اللهِ أَطَلْتَ ٱلْجُلُوسَ حَتَّىٰ أَوْماً بَعْضُنَا إِلَىٰ بَعْضِ أَنَّهُ يُنَزَّلُ عَلَيْكَ ؟

قَالَ : « لاَ ، وَلَـٰكِنَّهَا صَلاَةُ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ ( ظ :٣٩٦ ) سَأَلْتُ ٱللهَ فِيهَا / ثَلاَثًا فَأَعْطَانِي ٱثْنَتَيْنِ ، وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً ، سَأَلْتُهُ أَلاَّ يُعَذِّبَكُمْ بِعَذَابٍ عَذَّبَ بِهِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَسَأَلْتُهُ أَلاَّ يُسَلِّطَ عَلَىٰ عَامَّتِكُمْ عَدُوّاً يَسْتَبِيحُهَا ، فَأَعْطَانِيهِمَا<sup>(٤)</sup> ، وَسَأَلْتُهُ

۱۳٤

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٢/ ١٩٢ برقم ( ١٧٨١ ) من طريق معاوية بن هشام ، عن شيبان ، عن جابر ، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر ، عن معبد بن جبر ، عن جبر بن عتيك . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف جابر الجعفى . وللكن تشهد له أحاديث الباب .

وجبر بن عتيك هو: أخو جابر بن عتيك ، وقال ابن الأثير في « أسد الغابة » ٣١٨/١ : « وقال ابن منده : هو أخو جابر بن عتيك ، وليس بشيء ، وإنما هو قيل فيه : جابر وجبر » . (٢) في الكبير ٤٤٩/١١ برقم ( ١٢٢٧٤ ) من طريق حكام بن سلم ، عن عنبسة ، عن ابن أبي ليلي ، عن المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن أبي ليلي ، وعنبسة هو : ابن سعيد بن الضريس . وانظر أحاديث الباب .

<sup>(</sup>٣) في ( د ) : « خديج » .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ( د ) .

أَلاَّ يُلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ فَمَنَعَنِيهَا » ( مص : ٣٤٨ ) .

قُلْتُ لَهُ : أَبُوكَ سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّهُ سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَدَ أَصَابِعِي هَاذِهِ ٱلْعَشْرِ ٱلأَصَابِع .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> بأسانيد ، ورجال بعضها رجال الصحيح ، غير نافع بن خالد وقد ذكره ابن أبي حاتم ، ولم يجرحه أحد ورواه البزار<sup>(۲)</sup> .

# ٧ ـ بَابٌ : فِيمَا كَانَ بَيْنَ أَصْحَابِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱلسُّكُوتِ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

وَلَوْلاَ أَنَّ ٱلإِمَامَ أَحْمَدَ رَحِمَهُ ٱللهُ وَأَصْحَابَ هَلَذِهِ ٱلْكُتُبِ أَخْرَجُوهُ مَا أَخْرَجْتُهُ (٣).

١٢٠١٨ - عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ
 صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي ، فَأَمْسِكُوا » . فَذَكر الحديث .

قد تقدم بطوله في : كتاب القدر (٤) ، وفيه مسهر بن عبد الملك وثقه ابن حبان وغيره وفيه خلاف ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>١) الطبراني في الكبير ٤/ ١٩٢ برقم ( ٤١١٢ ) ، والبزار في « كشف الأستار » ٩٩/٤ برقم ( ٣٢٨٩ ) من طريقين : حدثنا مروان بن معاوية ،

وأخرجه البزار برقم ( ٣٢٨٩ ) ، والطبراني في الكبير برقم (٤١١٤ ) من طريق محمد بن فضيل ،

وأخرجه الطبراني في الكبير برقم (٤١١٢ ، ٤١١٣ ) من طريق يحيى بن أبي زكريا ، وعباد بن العوام ،

جميعاً: حدثنا أبو مالك: سعد بن طارق الأشجعي ، عن نافع بن خالد الخزاعي ، عن أبيه . . . وهاذا إسناد جيد ، نافع بن خالد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (٣٧٠١) .

<sup>(</sup>٢) على هامش الأصل ما نصه : « بلغ تصحيحاً » .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ، د ) : ﴿ مَا أَخْرِجُوهُ فِي كَتْبُهُمُ مَا ذَكُوتُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) برقم ( ١١٨٩٧ ) وإسناده حسن .

الله عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ حَفِظَنِي فِي أَصْحَابِي وَرَدَ عَلَيَّ حَوْضِي ، وَمَنْ لَمْ يَحْفَظْنِي فِي أَصْحَابِي ، وَرَدَ عَلَيَّ حَوْضِي ، وَمَنْ لَمْ يَحْفَظْنِي فِي أَصْحَابِي ، لَمْ يَرَنِي يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِلاَّ مِنْ بَعِيدٍ » .

رواه الطبراني(١) ، وفيه حبيب كاتب مالك ، وهو متروك .

١٢٠٢٠ ـ وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ : أَنَّ خَالِدَ بْنَ ٱلْوَلِيدِ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ
 أَبِي وَقَاصٍ كَلاَمٌ ، فَذُكِرَ خَالِدٌ عِنْدَ سَعْدِ فَقَالَ : مَهْ فَإِنَّ مَا بَيْنَنَا لَمْ يَبْلُغْ دِينَنَا .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> ، [ورجاله رجال الصحيح]<sup>(۳)</sup> ( مص : ۳۵۰ ) .

١٢٠٢١ - وَعَنْ عُرْوَةَ - يَغْنِي : ٱبْنَ ٱلزُّبَيْرِ - أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ لَقِيَ ٱلزُّبَيْرَ فِي النَّبَيْرِ فَقَالَ لَهُ أَلْشُوفِ فَتَعَاتَبَا فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ عُثْمَانَ ، ثُمَّ أَغْلَظَ لَهُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ ٱلزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌ : أَلاَ تَسْمَعُ مَا يَقُولُ لِي ؟ فَضَرَبَهُ ٱلزُّبَيْرُ حَتَّىٰ وَقَعَ .

رواه الطبراني(٤) ، وفيه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة ، وهو متروك .

 <sup>(</sup>١) في الكبير ٢٨٣/١٢ برقم ( ١٣١٢٥ ) ، والطبراني في الأوسط برقم ( ١٠٢٩ ) من طريق حبيب كاتب مالك ، حدثنا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري ، عن ابن شهاب الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر . . . وحبيب كاتب مالك كذاب .

وأخرجه ابن عدي في الكامل ٢١٠٣/٦ من طريق كادح بن رحمة ، عن ابن أخي الزهري ، عن عمه ، عن نافع ، عن ابن عمر . . . وكادح قال الحاكم ، وأبو نعيم : « روئي أحاديث موضوعة » . وقال الأزدي : كان لا يكذب .

وقال ابن عدي : « وأحاديثه عامة ما يرويه غير محفوظة ولا يتابع في أسانيده ولا في متونه...» .

وقد أورد هـٰذا الحديث : الذهبي في \* ميزان الاعتدال \* ٣٩٩/٣ ، وابن حجر في \* لسان الميزان \* ٤/ ٤٨١ من طريق كادح بن رحمة الزاهد ، بهـٰذا الإِسـناد .

 <sup>(</sup>۲) في الكبير ۱۰٦/٤ برقم ( ۳۸۱۰ ) من طريق شعبة ، عن يحيى بن حصين ، عن طارق بن
 شهاب : أن خالد بن الوليد. . . وهنذا أثر إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من ( د ) .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ١/ ١٢٠ برقم ( ٢٣٣ ) من طريق أحمد بن زيد بن هارون القزاز المكي ، حدثنا 🗻

المَّارِينِ الْبَصْرَةِ [إِلَىٰ عُبَيْدِ بْنِ عَلَىٰ : جَاءَ رِجَالٌ (١) مِنْ أَهْلِ ٱلْبَصْرَةِ [إِلَىٰ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْدِ بْنِ عُمَيْدٍ قَالُوا : إِنَّ إِخْوَانَكَ أَهْلَ ٱلْبَصْرَةِ آ<sup>(٢)</sup> يَسْأَلُونَكَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ .

فَقَالَ : وَمَا أَقْدَمَكُمْ شَيْءٌ غَيْرُ هَاذَا ؟ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَ لَهَامَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْبَلُونَ ﴾ [البقر: ١٣٤] .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> ، ورجاله ثقات .

١٢٠٢٣ - وَعَنْ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ أَنَّهُ سَمِعَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
 ﴿ بِحَسْبِ أَصْحَابِيَ ٱلْقَتْلُ ﴾ .

رواه أحمد (٤)، والطبراني بأسانيد، والبزار، ورجال أحمد رجال / الصحيح. ٢٣٣/٧

إبراهيم بن المنذر ، حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عروة . . وشيخ الطبراني روئ عن جماعة ، وروئ عنه جماعة ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وعبد الله بن محمد بن يحيئ قال أبو حاتم : « متروك الحديث » . وقال ابن حبان : « يروي الموضوعات عن الثقات » . وانظر « لسان الميزان » ٣/ ٣٣١ .

<sup>(</sup>۱) في ( د ) : « رجل » .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين مستدرك من (ظ، د).

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١٠٥/١ برقم (١٧٠) من طريق محمد بن إدريس بن عاصم الجمال البغدادي ، حدثنا إسحاق بن راهويه ، أنبأنا يعلى بن عبيد ، عن الأعمش ، عن أبي راشد قال : . . . وهاذا إسناد فيه شيخ الطبراني لم يرو عنه غير الطبراني ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وباقى رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٤) في المسند ٣/ ٤٧٢ ، وابن أبي شيبة في المصنف ٩٢/ ٩٢ برقم ( ١٩٢٠١ ) ، والبزار في «كشف الأستار » ٨٨/٤ برقم ( ٨١٩٥ ) ، والطبراني في الكبير ٨/ ٣٨٢ برقم ( ٨١٩٥ ) من طريق يزيد بن هارون ، حدثنا أبو مالك الأشجعي : سعد بن طارق ، عن أبيه طارق. . . وهاذا إسناد صحيح .

وأخرجه الطبراني في الكبير برقم ( ٨١٩٦ ) ، وابن أبي عاصم في « السنَّة » برقم ( ١٤٩٣ ) ، وفي الآحاد والمثاني برقم ( ١٣٠٧ ) من طريق حسين بن حسن بن عطية ، وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ٨١٩٥ ) من طريق إسماعيل بن زكريا ، جميعاً : حدثنا أبو مالك ، به .

١٢٠٢٤ ـ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 « سَيَكُونُ بَعْدِي فِتَنْ يَكُونُ فِيهَا وَيَكُونُ » . فَقُلْنَا : إِنْ أَدْرَكْنَا ذَلِكَ هَلَكْنَا ، قَالَ :
 « بِحَسْبِ أَصْحَابِي ٱلْقَتْلُ » .

١٢٠٢٥ \_ وَفِي رِوَايَةٍ (١) : « يَذْهَبُ ٱلنَّاسُ فِيهَا أَسْرَعَ ذَهَابٍ ٩ .

رواه الطبراني بأسانيد<sup>(٢)</sup> ، ورجال أحمد ثقات .

ورواه البزار كذلك .

17.۲٦ ـ وَعَنِ ٱلزَّبَيْرِ بْنِ ٱلْعَوَّامِ فِي قَوْلِ ٱللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿ وَٱشْقُواْ فِشْنَةً لَآ تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَّكَةً ﴾ [الانفال : ٢٥] ، قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ ( مص :٥٦ ) عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، فَلَمْ نَحْسَبْ أَنَّا أَهْلُهَا حَتَّىٰ نَزَلَتْ فِينَا .

<sup>(</sup>١) أخرجها الطبراني في الكبير ١/ ١٥١ برقم ( ٣٤٩) من طريق أحمد بن حنبل ، حدثنا أبو أسامة ، حدثنا مسعر ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن هلال بن يساف ، عن عبد الله بن ظالم ، عن سعيد بن زيد. . . وهاذا إسناد حسن ، وانظر التعليق التالي .

وهو عند أحمد ١٨٩/١ . وانظر التعليق التالي .

وأخرجها ابن أبي عاصم في « السنَّة » برقم ( ١٤٩٢ ) من طريق أبي بكر ، حدثنا أبو أسامة : حماد بن أسامة ، به .

 <sup>(</sup>۲) في الكبير ۱/۱۵۰ برقم (۳٤٦) من طريق عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم ،
 حدثنا محمد بن يوسف الفريابي ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن هلال بن يساف ، به .
 وشيخ الطبراني ضعيف .

وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً برقم ( ٣٤٨) من طريق فردوس الأشعري ، حدثنا مسعود بن سليمان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن هلال بن يساف ، به . ومسعود بن سليمان مجهول ، وحبيب مدلس كثير الإِرسال ، وقد عنعن .

وأما فردوس فقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٢٣٤٤ ) .

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ٣٤٧ ) من طريق عبيد بن سعيد ، عن سفيان ، عن منصور ، عن هلال بن يساف ، عن فلان بن حيان ، عن عبد الله بن ظالم ، به .

وانظر التعليق السابق لتمام التخريج .

رواه البزار<sup>(۱)</sup> وفيه حجاج بن نصير ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : يخطىء ويهم ووثقه ابن معين في رواية وضعفه جماعة ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٢٠٢٧ - وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لاَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ حَتَّىٰ تَقْنَتِلَ فِئْتَانِ عَظِيمَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ » .

رواه البزار<sup>(۲)</sup> عن شيخه عبد الله بن شبيب ، وهو ضعيف جداً .

١٢٠٢٨ - وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةً - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا - عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « رَأَيْتُ مَا تَلْقَىٰ أُمَّتِي بَعْدِي وَسَفْكَ بَعْضِهِمْ [دِمَاءَ بَعْضِ] (٣) ، وَسَبَقَ ذَلِكَ مَنَ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا سَبَقَ فِي ٱلأُمَمِ قَبْلَهُمْ ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُولِينِي شَفَاعَة يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فِيهِمْ فَفَعَلَ » .

رواه أحمد (٤) ، والطبراني في الأوسط ، ورجالهما رجال الصحيح ، إلاَّ أن

<sup>(</sup>١) في "كشف الأستار " ٩١/٤ برقم ( ٣٢٦٦ ) وقد تقدم برقم ( ١١٠٧٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في "كشف الأستار " ٩٢/٤ برقم (٣٢٦٧) من طريق عبد الله بن شبيب ، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس ، عن أخيه ، عن سليمان بن بلال ، عن ابن أبي عتيق ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان ، عن أبيه : عبد الرحمان بن عوف . . . وعبد الله بن شبيب إخباري ، علامة للكنه واه ، قال أبو أحمد الحاكم : " ذاهب الحديث " . وقد تقدم برقم (٣٧٨) . وانظر " لسان الميزان " ٣٠ ٢٩٩ - ٣٠٠ .

نقول : ولئكن يشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري في التوحيد ( ٧١٢١ ) ـ وأصله في العلم ( ٨٥ ) وهناك ذكرت أطرافه ـ وعند مسلم في الفتن ( ١٥٧ ) باب : إذا تواجه المسلمان بسيفيهما ، وعند الحميدي برقم ( ١١٣٥ ) بتحقيقنا ، فعد إليه إذا رغبت .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من ( مص ) .

رواية أحمد : عن ابن أبي حسين ، أنبأنا أنس ، عن أم حبيبة .

ورواية الطبراني : عن الزهري ، عن أنس .

١٢٠٢٩ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ يَزِيدَ ٱلْخَطْمِيِّ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ عَذَابُ أُمَّتِي فِي دُنْيَاهَا » .

رواه الطبراني(١) في الصغير ، والأوسط ، ورجاله ثقات .

وأخرجه الطبراني في الكبير برقم ( ٤٠٩ ) ، وفي الأوسط برقم ( ٤٦٤٥ ) ، وفي « مسند الشاميين » برقم ( ٢٩٧٠ ) ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٢٩٧٠ ) ، وفي « السنَّة » برقم ( ٢١٥٠ ، ٢١٥ ) ، والحاكم ٢٨/١ من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع ، أخبرني شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، عن أنس ، عن أم حبيبة . . .

وقال عبد الله بن أحمد : « قلت لأبي : ها هنا قوم يحدثون به عن أبي اليمان ، عن شعيب ، عن الزهري » ؟

قال : ﴿ ليس هـٰذا من حديث الزهري ، إنما هو من حديث ابن أبي حسين ﴾ .

ولئكن الحاكم قال : « هلذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، والعلة عندهما فيه أن أبا اليمان حدث به مرتين فقال مرة : عن شعيب ، عن الزهري ، عن أنس .

وقال مرة: عن شعيب ، عن ابن أبي حسين ، عن أنس ، وقد قدمنا القول في مثل هذا أنه لا ينكر أن يكون الحديث عند إمام من الأئمة عن شيخين ، فمرة يحدث به عن هذا ، ومرة عن ذاك .

وقد حدثني . . . حدثنا إبراهيم بن هانىء النيسابوري ، قال : قال لنا أبو اليمان : الحديث حديث الزهري ، والذي حدثتكم عن ابن أبي حسين غلطتُ فيه بورقة قلبتها ؟ . ووافقه الذهبي .

ثم قال الحاكم : « هنذا كالأخذ باليد ، فإن إبراهيم بن هانيء ثقة مأمون » .

وسئل يحيى بن معين عن هذا الحديث فقال : ﴿ أَنَا سَأَلَتَ أَبَا الْيَمَانَ ، فقال : الحديث حديث الزهري ، فمن كتبه عني من حديث الزهري فقد أصاب ، ومن كتبه عني من حديث ابن أبي حسين فهو خطأ . إنما كتبته في آخر حديث ابن أبي حسين فغلطت ، فحدثت به من حديث ابن أبي حسين ، وهو صحيح من حديث الزهري » . انظر « تاريخ ابن عساكر » ٧٣ /١٥

(١) في الصغير ٤٦/٢ ، وفي الأوسط برقم ( ٧١٦٠ ) ، والحاكم ١/ ٥٠ من طريق عثمان بن →

١٢٠٣٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أُمَّتِي مَرْحُومَةٌ ، قَدْ رُفعَ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ إِلاَّ عَذَابَهُمْ أَنْفُسَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ »
 ( مص : ٣٦١ ) .

رواه الطبراني (١<sup>)</sup> في الأوسط ، وفيه سعيد بن مسلمة الأموي ، وهو ضعيف ، ووثقه ابن حبان وقال : يخطىء ، وبقية رجاله ثقات .

١٣٠٣١ ـ وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ زِيَادٍ يَعُودُهُ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول :

\* إِنَّ عُقُوبَةَ هَاذِهِ ٱلأُمَّةِ بِٱلسَّيْفِ ، وَمَوْعِدُهُمُ ٱلسَّاعَةُ ، وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ».

رواه الطبراني(٢) وفيه عبد الله بن عيسى الخزاز وهو ضعيف .

أبي شيبة ، حدثنا يحيى بن زكريا بن إبراهيم بن سويد النخعي ، حدثنا الحسن بن الحكم النخعي ، عن أبي بردة بن أبي موسى ، عن عبد الله بن يزيد الخطمي . . . وهلذا إسناد قوي . وأخرجه الطحاوي في « شرح مشكل الآثار » برقم ( ٢٦٨ ) ، والحاكم ٤/٢٥٤ ، والقضاعي في « مسند الشهاب » برقم ( ١٠٠٠ ) ، والخطيب في « تاريخ بغداد » ٤/٥٠٤ \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٤٧/٥ \_ من طريق أبي بكر بن عياش ، حدثنا أبو حصين : عثمان بن عاصم ، عن أبي بردة ، به . وهلذا إسناد حسن .

وعند الخطيب طريق أخرى ولكنه قال : « وقد سقط منه ألفاظ كثيرة ففسد بذلك ، وصوابه. . . » ثم روى ما نقلناه عنه ، وانظر المستدرك ١/ ٤٩ ـ • ٥ والحديث التالي .

(۱) في الأوسط برقم ( ٦٩٠٥ ) من طريق محمد بن علي بن حبيب الطرائفي الرقي ، حدثنا علي بن ميمون الرقي ، حدثنا سعيد بن سلمة الأموي ، عن سعد بن طارق ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة . . . وشيخ الطبراني روئ عن جماعة ، وروئ عنه جماعة ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وسعيد بن مسلمة ضعيف ، وباقي رجاله ثقات .

غير أن الحديث صحيح يشهد له ما أخرجه أحمد ٤٠٨/٤ ، ٤١٠ ، ٤١٨ ، وأبو داود في الفتن والملاحم ( ٤٢٨ : باب : ما يرجىء في الفتل ، والبخاري في الكبير ٣٨/١ ، والطبراني في الصغير ١/١٠ والحاكم ٤٤٤/٤ من طرق عن أبي بردة ، عن أبي موسىٰ... وهاذا إسناد صحيح ، وانظر التعليق السابق .

(٢) في الكبير ٢٠٢/٢٠ برقم ( ٤٦٠ ) من طريق عبد الله بن عيسى ، عن يونس بن عبيد ، عن 🗻

١٢٠٣٧ ـ وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ زِيَادٍ فَرَأَيْتُهُ اللهُ عُلَيْهِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ فَرَأَيْتُهُ اللهُ عَلَيْهِ عُلُوبُ عُقُوبَةً شَدِيدَةً ، فَجَلَسْتُ إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى / ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « عُقُوبَةُ هَاذِهِ ٱلأَمَّةِ بِٱلسَّيْفِ ».

رواه الطبراني(١) ، ورجاله رجال الصحيح .

١٢٠٣٣ ـ وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : جُعِلَتْ رُوُّوسُ هَـٰذِهِ ٱلْخَوَارِجِ تَجِيءُ فَأَقُولُ : إِلَى ٱلنَّارِ ، فَقَالَ لِي عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يَزِيدَ : مَا يُدْرِيكَ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « جَعَلَ ٱللهُ عَذَابَ هَـٰـٰذِهِ ٱلأُمَّةِ فِي دُنْيَاهُمْ » .
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « جَعَلَ ٱللهُ عَذَابَ هَـٰـٰذِهِ ٱلأُمَّةِ فِي دُنْيَاهُمْ » .

رواه الطبراني (٢) في الكبير ، والصغير باختصار ، والأوسط ، كذلك ، ورجال الكبير رجال الصحيح .

#### ۸ ـ بَابٌ

١٢٠٣٤ عَنْ جَابِرٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ

( ٤١ ) من طريق هدبة بن خالد ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن يونس بن عبيد ، عن حميد بن هلال ، عن أبي بردة. . . وهـُـذا إسناد صحيح .

وأخرجه أبو يعلى الموصلي في المسند الكبير ـ ذكره البوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٩٣٦٥ ) ، والحافظ في « المطالب العالية » برقم ( ٤٦٢٩ ) وبرقم ( ٤٩٥٢ ) ـ من طريق وهب بن بقية ، حدثنا خالد بن يونس ، عن حميد بن هلال ، عن أبي بردة ، عن رجل من المهاجرين. . . وهاذا إسناد صحيح .

الحسن ، عن معقل بن يسار . . . وهاذا إسناد فيه عبد الله بن عيسى وهو : الخزاز وهو ضعيف ، وقد بسطنا القول فيه في « موارد الظمآن » برقم ( ٨١٦ ) . وقد ثبت سماع الحسن من معقل بن يسار فعنعنته في مثل هاذا الحال غير ضارة بالحديث ، والله أعلم .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز برقم ( ١١٣١٦ ) إلى الطبراني في الكبير ، وأوله عندهما : « أن عقوبة هـلـذه الأمة السيف ، وموعدهم الساعة. . . » . وانظر أحاديث الباب .

 <sup>(</sup>۱) ما وجدته في أي من معاجم الطبراني .

وأخرجه ابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٢٩١٧ ) وفي الديات ص ( ٦٠ ) برقم ( ٤١ ) من طبق هدة بن خالف حدثنا حماد بنسلمة ، عن برنس بن عبد ، عن حمد بن

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم ( ١٢٠٢٩ ) وهو حديث صحيح .

فِتْنَةً ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ : أَنَا أُدْرِكُهَا ؟ ( مص : ٣٦٢ ) . قَالَ : ﴿ لاّ ﴾ .

قَالَ عُمَرُ : أَنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ أُدْرِكُهَا ؟

قَالَ : « لا ً » . فَقَالَ عُثْمَانُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَنَا أُدْرِكُهَا ؟ قَالَ : « بِكَ يُبْتَكُونَ » .

رواه البزار<sup>(۱)</sup> ، وفيه ماعز التميمي ، ذكره ابن أبي حاتم ، ولم يجرحه أحد ، وبقية رجاله ثقات .

١٢٠٣٥ ـ وَعَنْ عُثْمَانَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ : « إِنَّكَ سَتُبْتَلَىٰ بَعْدِي فَلاَ تُقَاتِلَنَّ » .

رواه أبو يعلىٰ في الكبير<sup>(٢)</sup> ، عن شيخه غير منسوب ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

<sup>(</sup>١) في «كشف الأستار » ٨٩/٤ برقم ( ٣٢٦٤) \_ ومن طريق البزار أورده ابن كثير في البداية ٧/ ٢٠٩ ـ من طريق صفوان بن عمرو ، عن ماعز التميمي عن جابر. . . وماعز هـنذا ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٨/ ٣٩١ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً . ومع ذلك فالإسناد حسن ، لأن ماعزاً تابعي .

وقال البزار : « لا نعلمه يروىٰ عن جابر إلاَّ بهلذا الإسناد » .

 <sup>(</sup>۲) ذكره الهيثمي ـ رحمه الله ـ في « المقصد العلي » برقم ( ۱۹۷۷ ) من طريق موسى بن أبي الوليد ، حدثنا سفيان بن عبينة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس ، عن أبي سهلة مولىٰ عُثمان بن عفان ، عن عثمان... وهنذا إسناد حسن ، قيس هو : ابن أبي حازم .

وأما موسىٰ فعلىٰ هامش ( مص ) ما نصه : ﴿ قلت : موسىٰ هو : ابن محمد بن حيان ، أكثر عنه أبو يعلىٰ ، وضعفه أبو زرعة ، وقد صحح حديثه هـٰذا ضياء الدين المقدسي ، وقال لما ساقه من طريق أبي يعلىٰ : حدثنا موسى بن حيان. . . » .

وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ١٩٢٠)... وقال بعضهم : جيان ، فوهم . واسمه : موسى بن محمد بن حيان أبو عمران ، فلعله كان له كنيتان ، والله أعلم . ونسبه المتقي الهندي في الكنز برقم ( ٣٦٢٧٥ ) إلىٰ أبي يعلیٰ ، وإلیٰ سعيد بن منصور في سننه .

١٢٠٣٦ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ حَوَالَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : أَتَيْتُ (١) رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ دَوْمَةٍ (٢) وَعِنْدَهُ كَاتِبٌ يُمْلِي عَلَيْهِ ، فَقَالَ :
 ﴿ أَلاَ أَكْتُبُكَ يَا بْنَ حَوَالَةَ ؟ ١ .

قُلْتُ : مَا أَدْرِي مَا خَارَ ٱللهُ لِي وَرَسُولُهُ ، فَأَعْرَضَ عَنِّي ـ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ مَرَّةً [فِي ٱلأُولَىٰ : « نَكْتُبُكَ يَا بْنَ حَوَالَةَ ؟ » . قُلْتُ : لاَ أَدْرِي فِيمَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ فَأَعْرَضَ عَنِّي ؟](٣) ، فَأَكَبَّ عَلَىٰ كَاتِبهِ يُمْلِي عَلَيْهِ .

ثُمَّ قَالَ : ﴿ أَنَكْتُبُكَ يَا بْنَ حَوَالَةً ؟ ﴾ . قُلْتُ : مَا أَدْرِي مَا خَارَ ٱللهُ لِي وَرَسُولُهُ ، فَأَعْرَضَ عَنِّى ، وَأَكَبَّ عَلَىٰ كَاتِبهِ يُمْلِي عَلَيْهِ .

قَالَ : فَنَظَرْتُ ، فَإِذَا فِي ٱلْكِتَابِ عُمَرُ ، فَعَرَفْتُ أَنَّ عُمَرَ لاَ يُكْتَبُ إِلاَّ فِي فَيْر .

ثُمَّ قَالَ : ﴿ أَنَكُتُبُكَ يَا بْنَ حَوَالَةَ ؟ » . قُلْتُ : نَعَمْ .

قَالَ : « يَا بْنَ حَوَالَةَ ، كَيْفَ تَفْعَلُ فِي فِتَنِ تَخْرُجُ مِنْ أَطْرَافِ ٱلأَرْضِ كَأَنَّهَا صَيَاصِي (٤) بَقَرٍ ؟ » .

قُلْتُ : لاَ أَدْرِي مَا خَارَ ٱللهُ لِي وَرَسُولُهُ . قَالَ : « فَكَيْفَ تَفْعَلُ فِي أُخْرَىٰ تَخْرُجُ بَعْدَهَا ، كَأَنَّ ٱلأُخْرَىٰ فِيهَا ٱنْتِفَاجَةُ (٥ ۖ أَرْنَبٍ ؟ » .

<sup>(</sup>١) في (ظ) : « أثبت علىٰ » .

 <sup>(</sup>٢) الدَّوْمةُ واحدة : الدوم ، وهي ضخام الشجر من الفصيلة النخيلية بكثير في صعيد مصر
 وفي البلاد العربية ، وثمرته في غلظ التفاحة ، له نواة ضخمة ذات لب إسفنجي .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين مستدرك من مسند الإمام أحمد .

 <sup>(</sup>٤) الصياصي : قرون البقر ، وهي جمع ، واحده : صيصة وهي : الضارة التي يغزل بها
وينسج وتطلق أيضاً على شوكة الحائك ، وعلى الحصون المنيعة ، وفي التنزيل الحكيم

﴿ وَأَنزَلُ ٱلَّذِينَ ظَاهَرُوهُم وَنَ آهَٰ لِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِم ﴾ [الأحزاب : ٢٦] : أي من حصونهم .

 <sup>(</sup>٥) انتفاجة الأرنب: ثورته ووثبته . ويقال : نفجت الريح إذا هبت وعصفت ، ونفج ، وتنفج ، وانتفج بمعنى والله أعلم .

قُلْتُ : لاَ أَدْرِي مَا خَارَ ٱللهُ لِي وَرَسُولُهُ .

قَالَ : « ٱتَّبِعُوا هَـٰذَا » ، وَرَجُلٌ مُقَفَّ (١) حِينَئِذٍ ، فَانْطَلَقْتُ فَسَعَيْتُ ، فَأَخَذْتُ بِمَنْكِبهِ ، فَأَقْبَلْتُ بِوَجْهِهِ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قُلْتُ : هَـٰذَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ / . ٢٢٠/٧

۱۲۰۳۷ ــ وَفِي رِوَايَةٍ (۲) : كُنَّا مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ مِنْ أَسْفَارِهِ ، فَنَزَلَ ٱلنَّاسُ مَنْزِلاً ، وَنَزَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ظِلِّ دَوْمَةٍ ( مص : ٣٦٣ ) فَرَآنِي مُقْبِلاً مِنْ حَاجَةٍ لِي وَلَيْسَ غَيْرِي وَغَيْرُ كَاتِبِهِ. . . » .

وَقَالَ فِيهِ : فَإِذَا فِي صَدْرِ ٱلْكِتَابِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ .

وَقَالَ فِيهِ : أَصْنَعُ مَاذَا يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : « عَلَيْكَ بِٱلشَّامِ » .

وَقَالَ فِيهِ : « فَلاَ أَدْرِي كَيْفَ قَالَ<sup>(٣)</sup> فِي ٱلآخِرَةِ ، وَلَئِنْ عَلِمْتُ كَيْفَ قَالَ فِي ٱلآخِرَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا » .

رواه أحمد<sup>(٤)</sup> ، والطبران*ي* بنحوه ، ورجالهما رجال الصحيح .

<sup>(</sup>١) مُقَفِي : اسم فاعل من قفَّىٰ ـ مشدداً ـ وقفىٰ : أدبر وولىٰ ، ومقفِ : مولي مدبر .

 <sup>(</sup>٢) أخرجها أحمد ٣٣/٥ من طريق يزيد ، أخبرنا كَهْمَسُ بنُ الحسن ، حدثنا عبد الله بن شقيق ، حدثني رجل من عنزة يقال له زَائِدَةُ \_ أو مَزِيدَةُ \_ بن حوالة قال : كنا في سفر . . . وهلذا إسناد صحيح ، وانظر التعليق التالي .

 <sup>(</sup>٣) ساقطة من (ظ، د).

 <sup>(3)</sup> في المسند ١٠٩/٤ \_ ١٠٠ \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٧/ ٣٣٤ \_
 ح ٤٣٥ ، وابن كثير في التفسير ٢/ ١٢٦ \_ وابن عساكر أيضاً في تاريخه ٢٧/ ٤٣٤ من طريق إسماعيل بن عُليَّة ،

وَأخرجه ابن أبي عاصم في « السنَّة » برقم ( ١٢٩٤ ) ، وفي « الآحاد والمثاني » برقم ( ٢٢٩٦ ) من طريق هدبة بن خالد ، حدثنا حماد بن سلمة ،

وأخرجه الطيالسي ٢/ ١٧٥ برقم ( ٢٦٤٩ ) منحة ، من طريق حماد بن سلمة ، وحماد بن زيد ،

جميعاً : حدثنا سعيد بن إياس الجريري ، عن عبد الله بن شقيق ، عن عبد الله بن حوالة 🗻

١٢٠٣٨ ــ وَعَنْ شَقِيقٍ قَالَ : لَقِيَ عَبْدُ ٱلرَّحْمَـٰنِ بْنُ عَوْفِ ٱلْوَلَيْدَ بْنَ عُفْبَةَ فَقَالَ لَهُ ٱلْوَلِيدُ : مَا لِي أَرَاكَ قَدْ جَفَوْتَ أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ ؟

قَالَ : أَبْلِغْهُ عَنِّي أَنِّي لَمْ أَفِرَّ يَوْمَ عَيْنَيْنِ (١) \_ قَالَ عَاصِمُ : يَوْمَ أُحُدٍ \_ وَلَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ بَدْرِ ، وَلَمْ أَثْرُكْ سُنَّةَ عُمَرَ ؟

قَالَ : فَٱنْطُلِقْ فَخَبِّرْ بِلَالِكَ عُثْمَانَ .

قَالَ: فَقَالَ: أَمَّا قَوْلُهُ إِنِّي لَمْ أَفِرَّ يَوْمَ عَيْنَيْنِ ، فَكَيْفَ يُعَيِّرُنِي بِذَنْبِ قَدْ عَفَا ٱللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ يَوْمُ الْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوأٌ وَلَقَدَ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ ﴾ ؟ [آل عمران: ١٥٥].

وَأَمَّا قَوْلُهُ : إِنِّي تَخَلَّفْتُ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَإِنِّي كُنْتُ أُمَرِّضُ رُقَيَّةً بِنْتَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ مَاتَتْ ، وَقَدْ ضَرَبَ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمٍ (٢) ، وَمَنْ ضَرَبَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمٍ (٣) ، فَقَدْ شَهِدَ .

وَأَمَّا قَوْلُهُ : إِنِّي لَمْ أَتْرُكُ سُنَّةَ عُمَرَ ، فَإِنِّي لاَ أُطِيقُهَا أَنَا وَلاَ هُوَ ، فَأَتِهِ فَحَدَّثْهُ بِذَلِكَ .

وللكن قال ابن حجر في « الإصابة » في ترجمة زائدة بن حوالة : « وعبد الله بن حوالة صحابي مشهور بالأزدي ، وهو أشهر من زائدة راوي هلذا الخبر ، فلعل بعض رواته سماه عبد الله ظناً منه أنه ابن حوالة المشهور فسماه عبد الله . والصواب زائدة أو مزيدة على الشك . وليس هو أخا عبد الله ، لأن عبد الله أزدي ، ويقال : عامري حالف الأزد ، وزائدة عنزي ـ بمهملة ونون وزاي ـ ولم أر له ذكراً إلا في هلذا الموضع من مسند أحمد » .

 <sup>(</sup>١) عينين : جبل في أحد ، وهو الجبل الذي أقام محمد صلى الله عليه وسلم عليه الرماة ، وانظر معجم البلدان ، ومعجم ما استعجم للبكري ٢/ ٩٨٦ \_ ٩٨٧ .

<sup>(</sup>۲) عند أحمد : « بسهمي » .

<sup>(</sup>٣) عند أحمد : « بسهمه » .

رواه أحمد (١)، وأبو يعلى ، والطبراني باختصار ، والبزار بطوله بنحوه ، وفيه عاصم بن أبي النجود ، وهو حسن الحديث ، وبقية رجاله ثقات (مص :٣٦٤).

١٢٠٣٩ ـ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ ٱلْمُسَيَّبِ قَالَ : كَانَ لِعُثْمَانَ آذِنٌ ، فَكَانَ يَخْرُجُ بَيْنَ
 يَدَيْهِ إِلَى ٱلصَّلاَةِ .

قَالَ: فَخَرَجَ يَوْماً، فَصَلَّىٰ \_ وَٱلآذِنُ بَيْنَ يَدَيْهِ \_ ثُمَّ جَاءَ، فَجَلَسَ ٱلآذِنُ الآذِنُ الْحِيَة ، وَلَفَّ رِدَاءَهُ فَوَضَعَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ وَٱضْطَجَعَ وَوَضَعَ ٱلدَّرَّةُ (٢ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَأَقْبَلَ عَلِيٌّ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ ، وَبِيَدِهِ عَصاً ، فَلَمَّا رَآهُ ٱلآذِنُ مِنْ بَعِيدٍ ، قَالَ : هَلْذَا عَلِيٌّ قَدْ أَقْبَلَ ، فَجَاءَ حَتَّىٰ قَامَ عَلَىٰ رَأْسِهِ ، فَهَاءَ حَتَّىٰ قَامَ عَلَىٰ رَأْسِهِ ، فَقَالَ : ٱشْتَرَيْتَ ضَيْعَةَ آلِ فُلاَنٍ ، وَلِوَقْفِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَائِهَا فَقَالَ : ٱشْتَرَيْتَ ضَيْعَةَ آلِ فُلاَنٍ ، وَلِوَقْفِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَائِهَا

<sup>(</sup>۱) في المسند ۱/۸۸ ، ۷۰ ، والطبراني في الكبير ۱/۸۸ برقم ( ۱۳۰ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ۲۰۸/۳۹ \_ ۲۰۹ من طريق معاوية بن عمرو ، حدثنا زائدة ، عن عاصم ، عن شقيق أبي واثل قال : لقي عبد الرحمان...

وأخرجه عبد الله بن أحمد ١/ ١٧٥ من طريق أبي خيثمة ، حدثنا معاوية بن عمرو ، به . وأخرجه البزار في « البحر الزخار » برقم ( ٣٩٥ ) ـ وهو في « كشف الأستار » ٣/ ١٧٩ برقم ( ٢٥١٢ ) ـ من طريق المعتر بن سليمان ، عن أبيه ، عن عاصم به .

وأورده البوصيري في « الإتحاف » برقم ( ٩٨٠٥ ) من طريق أبي يعلى ، وسكت عنه ، وكذلك فعل الحافظ في « المطالب العالية » برقم ( ٣٩٤٠ ) ، وهاذا إسناد رجاله ثقات ، غير أن النفس عصية ، تأبئ أن يصدر هاذا عن عبد الرحمان بن عوف رضي الله عنه ، لأن عبد الرحمان يعلم أن عثمان أحد المبشرين بالجنة ، ويعلم أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى وهو عنه راض .

وهو يُعلم أَيضاً أن عثمان تخلف يوم بدر ، وأنه فر مع الفارين يوم أحد ، وقد بايعه على الرغم من معرفة ذلك كله ، فكيف يعيره به بعد البيعة ؟!

أُمْ كيف يعيره بمخالفة سنة عمر ، وهو الذي توجه إليه بعد أن صلَّى الصبح بالناس قائلاً : « أبايعك علىٰ سنَّة الله ، وسنَّة رسوله ، والخليفتين من بعده... » . البخاري ( ٧٢٠٧ ) باب : كيف يبايع الإمامُ الناسَ .

<sup>(</sup>٢) الدُّرَة \_ بكسر الدال المهملة \_ سوط من الجلد يضرب به .

حَقُّ ، أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لاَ يَشْتَرِيهَا غَيْرُكَ .

فَقَامَ عُثْمَانُ ، وَجَرَىٰ بَيْنَهُمَا كَلاَمٌ لاَ أُورِدُهُ حَتَّىٰ أَلْقَى ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ .

وَجَاءَ ٱلْعُبَّاسُ فَدَخَلَ بَيْنَهُمَا ، وَرَفَعَ عُثْمَانُ عَلَىٰ عَلِيٍّ ٱلدُّرَّةَ ، وَرَفَعَ عَلِيٍّ عَلَىٰ ٢٣٦/٧ عُثْمَانَ ٱلْعَصَا ، فَجَعَلَ ٱلْعَبَّاسُ يُسَكِّنُهُمَا وَيَقُولُ لِعَلِيٍّ : أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ! وَيَقُولُ / لِعَلِيٍّ : أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ! وَيَقُولُ / لِعَلِيٍّ : أَبِنُ عَمِّكَ ، فَلَمْ يَوَلُ حَتَّىٰ سَكَتَا ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنَ ٱلْغَدِ ، رَأَيْتُهُمَا وَكُلُّ لِعَثْمَانَ : ٱبْنُ عَمِّكَ ، فَلَمْ يَوَلْ حَتَّىٰ سَكَتَا ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنَ ٱلْغَدِ ، رَأَيْتُهُمَا وَكُلُّ مِنْ الْعَدِ مَا حِبِهِ ، وَهُمَا يَتَحَدَّثَانِ .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه جماعة لم أعرفهم .

١٢٠٤٠ - وَعَنْ أَبِي عَوْدٍ ٱلأَنْصَارِيِّ : أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - : هَلْ أَنْتَ مُنْتَهِ عَمَّا بَلَغَنِي عَنْكَ ؟ فَأَعْتَذَرَ إِلَيْهِ بَعْضَ ٱلْعُذْرِ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : وَيْحَكَ إِنِّي قَدْ حَفِظْتُ وَسَمِعْتُ ، وَلَيْسَ كَمَا سَمِعْتَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّهُ سَيُقْتَلُ أَمِيرٌ وَيَنْتَزِي (٢) مُنْتَزٍ » . وَإِنِّي أَنَا ٱلْمَقْتُولُ وَلَيْسَ عُمَرَ ، إِنَّمَا قَتَلَ عُمَرَ وَاحِدٌ ، وَإِنَّهُ بُجْتَمَعُ عَلَيَّ .

رواه أحمد<sup>(٣)</sup> ، ورجاله ثقات ( مص :٣٦٥ ) .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم (۷۷٤٠) من طريق محمد بن يعقوب الخطيب الأهوازي ، حدثنا محمد بن عبد الرحمان السلمي ، حدثنا أبي سعيد بن سلم الباهلي ، حدثنا أبي سعيد بن مسلم ، حدثنا أبن عون ، عن الحسن ، عن سعيد أبن المسيب قال : كان لعثمان . . . وشيخ الطبراني ، وموسى بن سعيد الباهلي ، ما ظفرت لهما بترجمة ، وباقي رجال الإسناد ثقات غير أن سعيداً ما أظنه أدرك هاذه القصة والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) أي : يطمع طامع ، وينزع نازع ، وينتزي منتز : يَثِبُ واثب .

<sup>(</sup>٣) في المسند ١/ ٦٦ ـ ومن طريق أحمد أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٩/٣٩ وابن كثير في النهاية ٧/ ٢١١ ـ من طريق أبي المغيرة ، حدثنا أرطاة بن الممنذر ، حدثني أبو عون هو : أبو عون المنذر ، وهنذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، أبو عون هو : ابن أبي عبد الله الأنصاري الشامي ، الأعور ، ترجمه ابن أبي حاتم ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ٣٦٢ .

وقال ابن أبي حاتم ، وأبو زرعَة : « روى عن عثمان مرسل » . انظر « الجرح والتعديل » 4/ ٤١٤ \_ ٤١٥ .

١٢٠٤١ ـ وَعَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي ٱلْجَعْدِ قَالَ : دَعَا عُثْمَانُ أُنَاساً مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَقَالَ : إِنِّي سَائِلُكُمْ ، وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَصْدُقُونِي ، نَشَدْتُكُمْ بِٱللهِ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْثِرُ قُرَيْشا عَلَىٰ سَائِرِ قُرَيْش ؟ فَسَكَتَ ٱلْقَوْمُ ، فَقَالَ : لَوْ أَنَّ بِيدِي مَفَاتِيحَ ٱلْجَنَّةِ ، أَعْطَيْتُهَا بَنِي أُمَيَّةَ حَتَّىٰ يَدْخُلُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ . فَقَالَ : لَوْ أَنَّ بِيدِي مَفَاتِيحَ ٱلْجَنَّةِ ، أَعْطَيْتُهَا بَنِي أُمَيَّةَ حَتَّىٰ يَدْخُلُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ .

فَبَعَثَ إِلَىٰ طَلْحَةَ وَٱلزُّبَيْرِ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : أَلاَ أُحَدُّثُكُمَا عَنْهُ ـ يَعْنِي : عَمَّاراً ـ أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِذاً بِيَدِي نَتَمَشَّىٰ فِي ٱلْبَطْحَاءِ حَتَّىٰ أَتَىٰ عَلَىٰ إَبِيهِ وَأُمِّهِ وَعَلَيْهِ يُعَذَّبُونَ ، فَقَالَ أَبُو عَمَّارٍ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ٱلدَّهْرَ هَلكَذَا ؟ عَلَىٰ إَبِيهِ وَأُمِّهِ وَعَلَيْهِ يُعَذَّبُونَ ، فَقَالَ أَبُو عَمَّارٍ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ٱلدَّهْرَ هَلكَذَا ؟

فَقَالَ لَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَصْبِرْ » ، ثُمَّ قَالَ: « ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لآلِ يَاسِرٍ وَقَدْ فَعَلْتَ » .

رواه أحمد(١) ، ورجاله رجال الصحيح إلاَّ أنه منقطع .

<sup>-</sup> وعند ابن عساكر « يفتري مفتري » كذا .

وأخرجه ابن عساكر أيضاً من طريق سليمان ، حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة ، حدثنا أبو المغيرة ، به .

<sup>(</sup>١) في المسند ١/ ٦٢ ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ٩ ٣٩/ ٢٥٢ ـ من طريق عبد الصمد ،

وأخرجه بدون المقدمة ابن سعد ٣/ ١٧٧/١ و ١٠١/١/١ من طريق مسلم بن إبراهيم ، وعمرو بن الهيشم ،

وأخرجه الحارث برقم (١٠١٦) بغية الباحث ـ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء ٩ ١/ ١٤٠) ـ من طريق عبد العزيز ،

جميعاً: حدثنا القاسم بن الفضل ، حدثنا عمرو بن مرة ، عن سالم بن أبي الجعد ، قال : دعا عثمان... وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه : سالم بن أبي الجعد لم يدرك عثمان بن عفان ، والله أعلم .

وقال الحافظ في الإصابة ١٠/ ٣٣١ ـ ٣٣٢ : « أخرج أبو أحمد الحاكم من طريق عقيل ، عن الزهري ، عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر ، عن أبيه قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم....

١٢٠٤٢ - وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ - يَعْنِي : أَبْنَ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ - قَالَ : قَالَ عُثْمَانُ : إِنْ وَجَدْتُمْ فِي كِتَابِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَضَعُوا رِجْلِي فِي ٱلْقَيْدِ ، فَضَعُوهَا .
 رواه عبد الله بن أحمد (١) ، ورجاله رجال الصحيح .

١٢٠٤٣ - وَعَنْ أَسْلَمَ مَوْلَىٰ عُمَرَ قَالَ : شَهِدْتُ عُثْمَانَ يَوْمَ خُوصِرَ فِي مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ ، وَلَوْ أُلْقِيَ حَجَرٌ لَمْ يَقَعْ ، إِلاَّ عَلَىٰ رَأْسِ رَجُلِ ، فَوَأَيْتُ (٢) عُثْمَانَ أَشْرَفَ مِنَ ٱلْجَنَائِزِ ، وَلَوْ أُلْقِيَ حَجَرٌ لَمْ يَقَعْ ، إِلاَّ عَلَىٰ رَأْسِ رَجُلِ ، فَوَأَيْتُ (٢) عُثْمَانَ أَشْرَفَ مِنَ ٱلْخُوْخَةِ النِّي مَقَامَ جِبْرِيلَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا أَيُهَا ٱلنَّاسُ ، أَفِيكُمْ طَلْحَةُ ؟ فَقَامَ طَلْحَةُ بُنُ عُبَيْدِ ٱللهِ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : أَلاَ أَرَاكَ هَهُنَا مَا كُنْتُ أَرَىٰ أَنْكَ تَكُونُ فِي جَمَاعَةِ قَوْمِ عُبَيْدِ ٱللهِ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : أَلاَ أَرَاكَ هَهُنَا مَا كُنْتُ أَرَىٰ أَنْكَ تَكُونُ فِي جَمَاعَةِ قَوْمِ عَبَيْدِ ٱللهِ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : أَلاَ أَرَاكَ هَهُنَا مَا كُنْتُ أَرَىٰ أَنْكَ تَكُونُ فِي جَمَاعَةٍ قَوْمِ يَسْمَعُونَ نِدَائِي آخِرَ ثَلَاثِ مَوَّاتٍ ، ثُمَّ لاَ تُجِيئِنِي ؟ أُنْشِدُكَ بِآللهِ يَا طَلْحَةُ ، أَتَذْكُرُ يَسْمَعُونَ نِدَائِي آخِرَ ثَلَاثِ مَوْ مَوْلِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا لَيْسَ مَعْ أَكُدُ مِنْ أَصْحَابِهِ غَيْرِي وَغَيْرُكَ ؟ (مص :٣٦٦ ) . قَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ لَكَ مَعُولُ أَللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَلْكُ لَيْسَ مِنْ نَبِي إِلاَ مَعَهُ مِنْ أَمَّتِهِ إِلَّا مَعَهُ مِنْ أَمَّتِهِ إِلَّا مَعَهُ مِنْ أُمِّيهِ إِلَّا مَعَهُ مِنْ أَمْتِهِ إِلَى اللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا طَلْحَةً إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَبِي إِلاَ مَعَهُ مِنْ أُمِّيهِ إِلَّا مَعَهُ مِنْ أَمْتِهِ إِلَى اللهُ مَا أَلُكُ مَلَى اللهُ عَنْتُ أَنْ أَنْكُولُ اللهُ مَا أَنْ أَنْ أَنْهُ مِنْ أَيْهِ إِلَى اللهُ مَا لَهُ مِنْ أَنْ مَا أَنْ أَلَا مَا أَنْ أَنْ مَا أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلْهُ وَاللّهُ مَا أَنْ أَنْهُ إِلَٰ أَنْهُ إِلَا عَلَى اللهُ مُنْ أَنْهُ إِلَا مَعْهُ مِنْ أُمْتُولِ اللّهُ مَا أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَا اللهُ مُعْلَى اللهُ أَلَا اللهُ مَا أُولُ اللهُ مُعْلَى اللهُ اللهُ

وأخرج أحمد في الزهد من طريق يوسف بن مالك ، نحوه ، مرسلاً .

وأخرج الحارث في مسنده ، والحاكم أبو أحمد ، وابن منده من طريق الأعمش ، عن سالم بن أبي المجعد ، عن عشمان ، وهو منقطع » .

وللكن يشهد له حديث جابر عند الطبراني في الأوسط برقم ( ١٥٣١) وعند الحاكم ٣/ ٣٨٨\_٣٨ من طريق مسلم بن إبراهيم ، حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أبشروا آل ياسر وآل عمار ، فإن موعدكم الجنة » .

وقال الحاكم : « صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه » . وأقره الذهبي ، هو كما قالا .

 <sup>(</sup>١) في زوائده على المسند ١/ ٧٢ من طريق سويد بن سعيد ،
 وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٣/ ١/ ٤٨ من طريق شبابة بن سوار الفزاري ،

جميعاً : حدثنا إبراهيم بن سعد ، حدثني أبي ، عن أبيه ، قال : قال عثمان... وهاذا أثر إسناده صحيح ، سويد بن سعيد ضعيف ولنكنه متابع .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ، د ) : « ولقيت » .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ، د ) وعند أحمد : « أصحابه » .

رَفِيقٌ / فِي ٱلْجَنَّةِ ( ظ : ٣٩٧ ) وَإِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ هَالَدًا ـ يَعْنِينِي ـ رَفِيقِي فِي ٢٢٧/٧ ٱلْجَنَّةِ ؟ » . قَالَ طَلْحَةُ : نَعَمْ ، ثُمَّ ٱنْصَرَفَ .

قلت : روى النسائي<sup>(١)</sup> طرفاً منه بإسناد منقطع .

رواه عبد الله(۲) ، وفيه أبو عبادة الزرقي ، وهو متروك -

(۱) ما وقعت عليه عند النسائي ، وللكن أخرجه الترمذي في المناقب ( ٣٦٩٩) ، باب : مناقب عثمان ، من طريق أبي هشام الرفاعي ، عن شيخ من بني زهرة ، عن الحارث بن عبد الرحمان بن أبي ذياب ، عن طلحة بن عبيد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لكل نبي رفيق ورفيقي يعني في الجنة عثمان » وإسناده ضعيف وهو منقطع .

(٢) ابن أحمد في زوائده على المسند ١/٤٧١ ـ ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في « العلل المتناهية » برقم ( ٣٢٣ ) وأبو يعلى الموصلي في الكبير ـ ذكره الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٧٧٨ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٩/ ٣٤٢ ـ ٣٤٣ ـ من طريق عبيد الله بن عمر القواريري ،

وأخرجه ابن عساكر أيضاً في «تاريخ دمشق» ٣٤٢/٣٩ من طريق أبي يعلىٰ ، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ،

وأخرجه البزار في « البحر الزخار » برقم ( ٣٧٤) ، وابن أبي عاصم في « السنَّة » برقم ( ١٢٨٨ ) ، وأبو يعلىٰ في الكبير ـ ذكره الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٧٧٨ ) ـ من طريق محمد بن المثنىٰ ،

وأخرجه الحاكم ٣/ ٩٧ ـ ٩٨ من طريق عمرو بن ميسرة ،

جميعاً : حدثنا القاسم بن الحكم بن أوس الأنصاري ، حدثني أبو عبادة الزرقي الأنصاري ، عن أبيه ، قال : شهدت عثمان . . .

وقال الحاكم: « هاذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه » . وتعقبه الذهبي بقوله : « قاسم هاذا قال البخاري : لا يصح حديثه ، وقال أبو حاتم : مجهول » وقال ابن حجر في تقريبه : « لَيُنٌ » .

وقال ابن الجوزي : « هاذا حديث لا يصح ، أما أبو عبادة فاسمه عيسى بن عبد الرحمان بن فروة ، قال أبو حاتم الرازي : هو ضعيف شبيه بالمتروك . وقال النسائي : هو متروك ،

وقد سقط من إسناد أبي يعلى الموصلي : « أبو عبادة : عيسى بن عبد الرحمان » . وانظر الحديث ( ٨٩٠٠ ) في « إتحاف الخيرة المهرة » للبوصيري رحمه الله تعالى .

ورواه أبو يعلى في الكبير (١) وأسقط أبا عبادة من السند .

١٢٠٤٤ - وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ زَاهِرِ أَبِي رُوَاعٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَخْطُبُ قَالَ : اللهِ قَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلسَّفَرِ وَٱلْحَضَرِ ، وَكَانَ يَعُودُ مَرْضَانَا ، وَيَتَبِعُ جَنَائِزَنَا ، وَيَعْدُو مَعَنَا ، وَيُوَاسِينَا بِٱلْقَلِيلِ وَٱلْكَثِيرِ ، وَإِنَّ نَاساً يَعْلِمُونِي بِهِ ، عَسَىٰ أَنْ لاَ يَكُونَ أَحَدُهُمْ رَآهُ قَطُّ .

رواه أحمد<sup>(٣)</sup> ، وأبو يعلىٰ في الكبير ، وَزَادَ فَقَالَ لَهُ : أَعْيَنُ آبْنُ ٱمْرَأَةِ ٱلْفَرَرْدَقِ : يَا نَعْثَلُ إِنَّكَ قَدْ بَدَّلْتَ ، فَقَالَ : مَنْ هَـٰذَا ؟ فَقَالُوا : أَعْيَنُ .

فَقَالَ : بَلْ أَنْتَ أَيُّهَا ٱلْعَبْدُ ، قَالَ : فَوَثْبَ ٱلنَّاسُ إِلَىٰ أَعْيَنَ .

قَالَ : وَجَعَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثِ يَزِعُهُمْ عَنْهُ حَتَّىٰ أَدْخَلَهُ دَارَهُ .

ورجالهما رجال الصحيح ، غير عباد بن زاهر وهو ثقة .

الله عَمْمَانَ أَنَّ وَفْدَ أَهْلِ مِصْرَ اللهِ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ : بَلَغَ عُثْمَانَ أَنَّ وَفْدَ أَهْلِ مِصْرَ قَدْ أَفْبَلُوا فَتَلَقَّاهُمْ فِي قَرْيَةٍ لَهُ خَارِجَ ٱلْمَدِينَةِ ، وَكَرِهَ أَنْ يَدْخُلُوا عَلَيْهِ أَوْ كَمَا قَالَ .

فَلَمَّا عَلِمُوا بِمَكَانِهِ ، أَفْبَلُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا : أَدْعُ لَنَا بِالْمُصْحَفِ ، فَدَعَا ، يَعْنِي : بِهِ ، فَقَالَ : أَفْتَحْ فَقَرَأَ حَتَّى ٱنْتَهَىٰ إِلَىٰ هَاذِهِ ٱلآيَةِ ﴿ قُلۡ أَرَءَ يُتُكُم مَّا أَسْرَلَ ٱللَّهُ لَا يَعْنِي : بِهِ ، فَقَالَ : أَفْتَحْ فَقَرَأَ حَتَّى ٱنْتَهَىٰ إِلَىٰ هَاذِهِ ٱلآيَةِ أَرْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتُونِ ﴾ [يونس : لَكُمُ مِّن رِزْقٍ فَجَعَلْتُع مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَاكًا قُلۡ ءَاللّهُ أَذِن لَكَ بِهِ ( مص : ٣٦٧ ) أَمْ عَلَى ٱللهِ تَفْتَرِي ؟ فَقَالَ : هُون ، فَقَالُوا : أَحِمَى ٱللهِ أَذِنَ لَكَ بِهِ ( مص : ٣٦٧ ) أَمْ عَلَى ٱللهِ تَفْتَرِي ؟ فَقَالَ : أَمْضِ ، نَزَلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا ، وَأَمَّا ٱلْحِمَىٰ ، فَإِنَّ عُمَرَ حَمَى ٱلْحِمَىٰ لإبلِ

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٢) في المسند ١/ ٦٩ ـ ٧٠ ، وأبو يعلىٰ في الكبير ـ ذكره الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٧٧٧ ) - والبزار في « البحر الزخار » برقم ( ٤٠١ ) من طريق محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن سماك بن حرب ، قال : سمعت عباد بن زاهر أبا رواع قال : سمعت عثمان يخطب . . وهذذا إسناد حسن .

وعباد بن زاهر فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ٤١٨٠ ) .

ٱلصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا وَلِيتُ<sup>(١)</sup> ، فَعَلْتُ ٱلَّذِي فَعَلَ ، وَمَا زِدْتُ عَلَىٰ مَا زَادَ ، وَلاَ أَرَاهُ إِلاَّ قَالَ : وَأَنَا يَوْمَئِذِ ٱبْنُ كَذَا وَكَذَا سَنَةً .

قَالَ : ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنْ أَشْيَاءَ جَعَلَ يَقُولُ : ٱمْضِهِ ، نَزَلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنْ أَشْيَاءَ عَرَفَهَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِيهَا مَخْرَجٌ ، فَقَالَ : أَسْتَغْفِرُ ٱللهَ ، ثُمَّ قَالَ : مَا تُرِيدُونَ ؟

قَالُوا : نُرِيدُ أَلاَّ يَأْخُذَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ ٱلْعَطَاءَ فَإِنَّ هَـٰذَا ٱلْمَالَ لِلَّذِي قَاتَلَ عَلَيْهِ ، وَلِهَـٰذِهِ ٱلشُّيُوخِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ : فَرَضِيَ وَرَضُوا .

قَالَ : وَأَخَذُوا عَلَيْهِ ، قَالَ : وَكَتَبُوا عَلَيْهِ كِتَاباً ، وَأَخَذَ عَلَيْهِمْ أَلاَّ يَشُقُّوا عَصاً ، وَلاَ يُفَارِقُوا جَمَاعَةً .

قَالَ: فَرَضِيَ وَرَضُوا. قَالَ: فَأَقْبَلُوا مَعَهُ إِلَى ٱلمَدِينَةِ ، فَحَمِدَ ٱللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: وَٱللهِ إِنِّي مَا رَأَيْتُ وَفْداً هُمْ خَيْرٌ مِنْ هَاذَا ٱلْوَفْدِ ، أَلاَ مَنْ كَانَ لَهُ ٢٢٨/٧ زَرْعٌ فَلْيَلْحَقْ بِزَرْعِهِ ، وَمَنْ كَانَ / لَهُ ضَرْعٌ ، فَلْيَحْتَلِبُهُ ، أَلاَ لاَ مَالَ لَكُمْ عِنْدَنَا إِنَّمَا فَرَعٌ فَلْيَحْتَلِبُهُ ، أَلاَ لاَ مَالَ لَكُمْ عِنْدَنَا إِنَّمَا هَلْذَا ٱلْمَالُ لِمَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَلِهَاذِهِ ٱلشُّيُوخِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَلِهَاذِهِ ٱلشَّيُوخِ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَلِهَاذِهِ الشَّيُوخِ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَلِهَاذِهِ اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِهَا لَهُ عَلَيْهِ وَلِهَا إِلَا لَهُ إِلَيْ لَيْ مَا لَا لَكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِهَا لَا اللهِ اللّهُ اللهُ مَنْ أَلَاهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِهَا لَهِ إِلَيْهُ وَلِهُ الللّهُ لَهُ مَا لَا لَيْهُ اللّهُ اللّهُ لَا اللهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَا لَهُ اللّهُ لَا لَكُمْ عَلَيْهِ اللّهُ لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ لَا لَا لَهُ اللّهِ لَا لَهُ لَهِ اللّهُ اللّهُ لَا لَهُ اللّهُ لَا لَهُ اللّهُ لَا لَيْهِ اللّهِ لَهِ الللّهِ لَا لَهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهِ اللللّهِ الللّهُ اللللّهِ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الله

قَالَ : فَغَضِبَ ٱلنَّاسُ وَقَالُوا : هَـٰذَا مَكْرُ بَنِي أُمَيَّةَ ، وَرَجَعَ ٱلْوَفْدُ رَاضِيينَ ، فَلَمَّا كَانُوا بِبَعْضِ ٱلطَّرِيقِ ، إِذَا رَاكِبٌ يَتَعَرَّضُ لَهُمْ ، ثُمَّ يُفَارِقُهُمْ وَيَعُودُ إِلَيْهِمْ ، وَيَسُبُّهُمْ فَأَخَذُوهُ ، فَقَالُوا : مَا شَأْنُكَ ؟ إِنَّ لَكَ لَشَأْناً .

قَالَ : أَنَا رَسُولُ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِلَىٰ عَامِلِهِ بِمِصْرَ ، فَفَتَشُوهُ فَإِذَا مَعَهُ كِتَابٌ عَلَىٰ لِسَانِ عُثْمَانَ عَلَيْهِ خَاتَمُهُ ( مص :٣٦٨ ) أَنْ يَصْلُبَهُمْ أَوْ يَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ أَوْ يَقْطَعَ َ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ .

 <sup>(</sup>١) يقال : وَلِيَ الشَّيْءَ ، إذا ملك أمره وقام به .

قَالَ : فَرَجَعُوا وَقَالُوا : قَدْ نَقَضَ ٱلْعَهْدَ ، وَأَحَلَّ ٱللهُ دَمَهُ ، فَقَدِمُوا ٱلْمَدِينَةَ ، فَأَتَوْا عَلِيّاً فَقَالُوا : أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ عَدُوِّ ٱللهِ كَتَبَ فِينَا بِكَذَا وَكَذَا ، فُمْ مَعَنَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : وَٱللهِ لاَ أَقُومُ مَعَكُمْ ، قَالَ : فَلِمَ كَتَبَ إِلَيْنَا ؟

قَالَ : وَٱللهِ مَا كَتَبَ إِلَيْكُمْ كِتَاباً قَطُّ ، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ، ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ : أَلِهَاذَا تُقَاتِلُونَ أَمْ لِهَاذَا تَغْضَبُونَ ؟ وَخَرَجَ عَلِيٍّ فَنَزَلَ قَرْيَةً خَارِجَ الْمَدِينَةِ ، فَأَتَوْا عُثْمَانَ فَقَالُوا : كَتَبْتَ فِينَا بكذَا وَكَذَا .

فَقَالَ : إِنَّمَا هُمَا ٱثْنَتَانِ أَنْ تُقِيمُوا شَاهِدَيْنِ أَوْ يَمِينٌ بِٱللهِ مَا كَتَبْتُ وَلاَ أَمْلَيْتُ وَلاَ عَلِمْتُ .

وَقَدْ تَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ يُكْتَبُ عَلَىٰ لِسَانِ ٱلرَّجُلِ ، وَقَدْ يُنْفَشُ ٱلْخَاتَمُ عَلَى ٱلْخَاتِمُ عَلَى ٱلْخَاتِم عَلَى ٱلْخَاتِم .

قَالَ : فَحَصَرُوهُ ، فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقَالَ : ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، فَمَا أَسْمَعُ أَحَداً رَدَّ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَرُدَّ رَجُلٌ فِي نَفْسِهِ .

فَقَالَ : أُنْشِدُكُمْ بِاللهِ أَعَلِمْتُمْ أَنِّي ٱشْتَرَيْتُ رُومَةَ مِنْ مَالِي أَسْتَغْذِبُ بِهَا ، فَجَعَلْتُ رِشَائِي<sup>(١)</sup> فِيهَا كَرِشَاءِ رَجُلٍ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ؟ قِيلَ : نَعَمْ .

قَالَ : فَعَلاَمَ تَمْنَعُونِي أَشْرَبُ مِنْ مَاثِهَا ؟ حَتَّىٰ أُفْطِرَ عَلَىٰ مَاءِ ٱلْبَحْر .

قَالَ : أَنْشَدْتُكُمْ بِٱللهِ ، فَهَلْ عَلِمْتُمْ أَنِّي ٱشْتَرَيْتُ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي فَزِدْتُهُ فِي ٱلْمَسْجِدِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ .

قَالَ : فَهَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ أَحَداً مُنِعَ فِيهِ ٱلصَّلاَةُ قَبْلِي ؟ ثُمَّ ذَكَرَ شَيْءًا . قَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وأَراهُ ذَكَرَ كِتَابِتَهُ ٱلْمُفَصَّلَ بِيَدِهِ ، قَالَ : فَفَشَا ٱلنَّهْيُ ، وَقِيلَ : مَهْلاً عَنْ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ .

<sup>(</sup>١) الرشاء : الحبل ، والجمع : أرشية مثل : كساء وأكسية .

قلت : روى الترمذي بعضه<sup>(۱)</sup> .

رواه البزار<sup>(٢)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح ، غير أبي سعيد مولىٰ أبي أسيد ، وهو ثقة ( مص :٣٦٩ ) .

١٢٠٤٦ ـ وَعَنِ ٱلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ عُثْمَانَ ، وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَقَالَ : إِنَّكَ إِمَامُ ٱلْعَامَّةِ ، وَقَدْ نَزَلَ بِكَ مَا تَرَىٰ ، وَأَنَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ خِصَالاً ثَلاَثا فَأَخْتَرْ إِحْدَاهُنَّ :

إِمَّا أَنْ تَخْرُجَ فَتُقَاتِلَهُمْ ، فَإِنَّ مَعَكَ عَدَداً وَقُوَّةً ، وَأَنْتَ عَلَى ٱلْحَقِّ ، وَهُمْ عَلَى

وَإِمَّا أَنْ نَخْرِقَ لَكَ بَاباً سِوَى ٱلْبَابِ ٱلَّذِي هُمْ عَلَيْهِ فَتَقْعُدَ عَلَىٰ رَوَاحِلِكَ ، فَتَلْحَقَ بِمَكَّةَ ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَسْتَحِلُّوكَ وَأَنْتَ بِهَا .

وَإِمَّا أَنْ تَلْحَقَ بِٱلشَّامِ / فَإِنَّهُمْ أَهْلُ ٱلشَّامِ ، وَفِيهِمْ مُعَاوِيَةُ .

فَقَالَ عُثْمَانُ : أَمَّا أَنْ أَخْرُجَ فَأَقَاتِلَهُمْ ، فَلَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ خَلَفَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُمَّتِهِ بِسَفْكِ ٱلدِّمَاءِ .

YY4/V

وَأَمَّا أَنْ أَخْرُجَ إِلَىٰ مَكَّةَ ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَسْتَحِلُّونِي بِهَا ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ يُلْحِدُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ يَكُونُ عَلَيْهِ نِضْفُ عَذَابِ ٱلْعَالَم ، فَلَنْ أَكُونَ أَنَا إِيَّاهُ » .

For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar

<sup>(</sup>١) في المناقب ( ٣٧٠٠ ، ٣٧٠٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في " في البحر الزخار » برقم ( ٣٨٩ ) ـ وهو في " كشف الأستار » ٨٩/٤ ـ ٩١ برقم ( ٣٢٦٥ ) ـ وقد استوفينا تخريجه في « موارد الظمآن » برقم ( ٢١٩٩ ) .

ونضيف هنا أن ابن عساكر أخرجه مختصراً في « تاريخ دمشق » ٣٩/ ٢٥٧ .

وأورده الحافظ ابن حجر مطولاً جداً في « المطالب العالية » برقم ( ٤٨٧٥ ) وقال : « رجاله ثقات سمع بعضهم من بعض). كما أورده البوصيري في « إتحاف الخيرة» برقم ( ٩٦٩٣ ) ، وقال : « رواه إسحاق بن راهويه ، ورواته ثقات » .

وَأَمَّا أَنْ أَلْحَقَ بِٱلشَّامِ ، فَإِنَّهُمْ أَهْلُ ٱلشَّامِ ، وَفِيهِمْ مُعَاوِيَةُ ، فَلَنْ أُفَارِقَ دَارَ هِجْرَتِي ، وَمُجَاوَرَةَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه أحمد (١) ، ورجاله ثقات ، إلاَّ أن محمد بن عبد الملك بن مروان ، لم أجد له سماعاً من المغيرة .

قلت : ولهلذا الحديث طرق في : فضل مكة في الحج<sup>(٢)</sup> .

١٢٠٤٧ ـ وَعَنِ ٱلنَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : مَاتَ رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ : خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ فَسَجَيْنَاهُ بِبَوْبِ وَقُمْتُ أُصَلِّي إِذْ سَمِعْتُ ضَوْضَاءَ فَأَنْصَرَفْتُ فَإِذَا أَنَا بِهِ يَتَحَرَّكُ فَقَالَ : أَجْلَدُ ٱلْقَوْمِ أَوْسَطُهُمْ عَبْدُ (٣) ٱللهِ عُمَرُ أَمِيرُ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱلْقَوِيُ فِي أَمْرِهِ ٱلْقَوِيُ فِي أَمْرِهِ ٱلْقَوِيُ فِي أَمْرِهِ ٱللهِ عَنَّ أَمْدِ ٱللهِ عَنَّ أَمْدِهُ أَلْمُتَعَفِّفُ أَمْدِ اللهِ عَنَّ أَلْمُتَعِفِّ أَلْمُتَعَفِّفُ أَمْدٍ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ لَيْلَتَانِ وَبَقِيَتُ أَرْبَعٌ وَاخْتَلَفَ فِي أَمْرِ اللهِ عَنَّ أَرْبَعٌ وَاخْتَلَفَ (مص : ٣٧٠) ٱلَّذِي يَعْفُو عَنْ ذُنُوبِ كَثِيرَةٍ ، وَخَلَتْ لَيْلَتَانِ وَبَقِيَتْ أَرْبَعٌ وَاخْتَلَفَ النَّاسُ وَلاَ نِظَامَ لَهُمْ ، يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَقْبِلُوا عَلَىٰ إِمَامِكُمْ ، وَٱسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ، النَّاسُ وَلاَ نِظَامَ لَهُمْ ، يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَقْبِلُوا عَلَىٰ إِمَامِكُمْ ، وَٱسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ، هَلَا ارَسُولُ ٱللهِ وَٱبْنُ رَوَاحَةً ، ثُمَّ قَالَ : وَمَا فَعَلَ زَيْدُ بْنُ خَارِجَةَ يَعْنِي : أَبَاهُ ، ثُمَّ هَذَا الصَّوْتُ .

<sup>(</sup>۱) في المسند ١/ ٦٧، وابن شيبة في «تاريخ المدينة » ١٢١٣/٤ من طريقين : حدثنا الوليد بن سلم ، قال : وأخبرني الأوزاعي ، عن محمد بن عبد الملك بن مروان أنه حدثه عن المغيرة بن شعبة . . . وهذا إسناد جيد إذا كان محمد بن عبد الملك سمعه من المغيرة ، فقد قال الحافظ في « تعجيل المنفعة » : « وما أظن روايته عن المغيرة إلا مرسلة » .

وقال يعقوب بن شيبة : « محمد بن عبد الملك بن مروان قد سمع من المغيرة بن شعبة لأنه روئ عن ابن عمر » . تاريخ دمشق ١٤٨/٥٤ .

وأخرجه البخاري في الكبير ١٦٣/١ ــ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٤٦/٥٤ ــ ١٤٧ ــ من طريق مسدد ، حدثنا عيسى بن يونس ، حدثنا الأوزاعي ، به . وانظر الحديث المتقدم برقم ( ٧٦٣ه و٧٦٤ و٥٧٦٥ و٥٧٦٦ ) .

<sup>(</sup>٢) برقم ( ١٣٧٥ ، ١٢٧٥ ، ٥٧٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : « عند » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> ورجاله رجال الصحيح . وقد تقدمت له طرق في كتاب المخلافة (۲) .

17.٤٨ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ أُمّهِ قَالَ : خَرَجَتِ ٱلصَّعْبَةُ بِنْتُ الْحَضْرَمِيِّ فَسَمِعْنَاهَا تَقُولُ لِابْنِهَا طَلْحَةً بْنِ عُبَيْدِ ٱللهِ : إِنَّ عُثْمَانَ قَدِ ٱشْتَدَّ حَصْرُهُ ، فَلَوْ كَلَّمْتَ فِيهِ حَتَّىٰ يُرَفَّهَ عَنْهُ ، قَالَ : وَطَلْحَةُ يَغْسِلُ أَحَدَ شِقَّىٰ رَأْسِهِ ، فَلَمْ يُجِبْهَا ، فَلَوْ كَلَّمْتَ فِيهِ حَتَّىٰ يُرَفَّهَ عَنْهُ ، قَالَ : وَطَلْحَةُ يَغْسِلُ أَحَدَ شِقَىٰ رَأْسِهِ ، فَلَمْ يُجِبْهَا ، فَأَدْخَلَتْ يَدَيْهَا فِقَالَتْ : أَسْأَلُكَ بِمَا حَمَلْتُكَ وَأَرْضَعْتُكَ إِلاَّ فَعَلْتَ ، فَقَامَ وَلَوَىٰ شِقَ شَعْرِ رَأْسِهِ حَتَّىٰ عَقَدَهُ وَهُوَ مَعْسُولٌ ، ثُمَّ وَأَرْضَعْتُكَ إِلاَّ فَعَلْتَ ، فَقَامَ وَلَوَىٰ شِقَ شَعْرِ رَأْسِهِ حَتَّىٰ عَقَدَهُ وَهُوَ مَعْسُولٌ ، ثُمَّ وَأَمْ خَرَجَ حَتَّىٰ أَتَىٰ عَلِيّاً وَهُوَ جَالِسٌ فِي جَنْبِ دَارِهِ ، فَقَالَ طَلْحَةُ ، وَمَعَهُ أُمّٰهُ وَأُمُّ عَرَجَ حَتَّىٰ أَتَىٰ عَلِيّا وَهُو جَالِسٌ فِي جَنْبِ دَارِهِ ، فَقَالَ طَلْحَةُ ، وَمَعَهُ أُمّٰهُ وَأُمْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ رَافِع : لَوْ رَفَعْتَ ٱلنَّاسَ عَنْ هَاذَا فَقَدِ ٱشْتَدَّ حَصْرُهُ ، قَالَ : فَنَقَرَ بِقَدَ فَي يَدِهِ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ : وَٱللهِ مَا أُحِبُّ مِنْ هَاذَا شَيْئاً يَكُومُهُ .

رواه الطبراني (٣) ، وفيه من لم أعرفهم ، والظاهر أن هـٰذا ضعيف لأن علياً لم يكن بالمدينة حين حصر عثمان ، ولا شهد قتله .

١٣٠٤٩ ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ : أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ / أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ ١٣٠/٧
 رَبِيعَةَ ، وَكَعْباً رَكِبا سَفِينَةً فِي ٱلْبَحْرِ ( مص : ٣٧١) فَقَالَ مُحَمَّدُ : يَا كَعْبُ

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۰۲/۶ برقم ( ٤١٣٩ ) من طريق الوليد بن مسلم ، عن عبد الرحمان بن يزيد بن جابر ، عن عمير بن هانيء : أن النعمان بن بشير . . . وهاذا إسناد فيه علتان : عنعنة الوليد بن مسلم ، والانقطاع فإن عمير بن هانيء لم يسمع النعمان بن بشير فيما نعلم والله أعلم . وقد تقدم برقم ( ٩٠١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) برقم ( ٩٠١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١/ ٨٥ برقم (١٢٧) من طريق أحمد بن زيد ـ تحرفت فيه إلى : يزيد ـ بن هارون المكي القزاز ، حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ، حدثنا عباس بن أبي شملة ، عن موسى بن يعقوب الزمعي ، عن أخيه محمد بن يعقوب ، عن عبد الله بن رافع ، عن أمه قال : خرجت الصعبة بنت الحضرمي . . . وشيخ الطبراني أحمد بن زيد بن هارون روىٰ عن جماعة ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وأم عبد الله بن رافع ما عرفتها ، وموسى بن يعقوب ضعيف وباقي رجاله ثقات .

أَمَا تَجِدُ سَفِينَتَنَا هَلْذِهِ فِي ٱلتَّوْرَاةِ كَيْفَ تَجْرِي ؟

قَالَ : لاَ ، وَلـٰكِنْ أَجِدُ فِيهَا رَجُلاً أَشْقَى ٱلْفِتْيَةِ مِنْ قُرَيْشِ يَنْزُو فِي ٱلْفِتْنَةِ نَزْوَ ٱلْحِمَارِ فَٱتَّقِ لاَ تَكُنْ<sup>(١)</sup> أَنْتَ هُوَ ، قَالَ ٱبْنُ سِيرِينَ : فَزَعَمُوا أَنَّهُ كَانَ هُوَ .

رواه الطبراني (٢) ، ورجاله رجال الصحيح .

١٢٠٥٠ ـ وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ ٱللهِ بْنِ جَعْفَرِ قَالاً: دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ
 أَبِي طَالِبٍ عَلَىٰ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَهُوَ آخِذٌ بِتَلاَبِيبِ ٱلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ :
 مَالَكَ ، مَالَكَ (٣) وَلِابْن أَخِيكَ ؟ قَالَ : زَعَمَ أَنَّهُ لاَ يَكْفُرُ عُثْمَانَ .

فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ : تُؤْمِنُ بِمَا كَفَرَ بِهِ عُثْمَانُ ، وَتَكُفُرُ بِمَا يُؤْمِنُ (1) بِهِ عُثْمَانُ ؟ قَالَ : لا .

قَالَ : فَأَرْسِلِ ٱلرَّجُلَ<sup>(٥)</sup> فَلَمَّا خَرَجَ ٱلْحَسَنُ قَالَ لَهُ عَلِيٌّ : يَا عَمَّارُ أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ آمَنَ بِٱللهِ وَكَفَرَ بِٱللاَّتِ وَٱلْعُزَّىٰ ؟ قَالَ : بَلَىٰ .

رواه الطبراني(٦) ، وفيه المسور بن الصلت ، وهو متروك .

١٢٠٥١ ـ وَعَنْ وَثَّابٍ ـ وَكَانَ مِمَّنْ أَدْرَكَهُ عَنْقُ عُثْمَانَ ، وَكَانَ يَقُومُ بَيْنَ يَدَيْ عُثْمَانَ ـ قَالَ : بَعَنَنِي عُثْمَانُ فَدَعَوْتُ لَهُ ٱلأَشْتَرَ ـ قَالَ ٱبْنُ عَوْنٍ : فَأَظُنَّهُ قَالَ ـ

إسماعيل هو : ابن علية ، وابن عونَ هو : عبد الله .

في ( مص ) : « لا يكون » وهو خطأ .

 <sup>(</sup>۲) في الكبير ۱/ ۸۳ برقم (۱۱۷) من طريق إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا ابن عون ، عن
 محمد بن سيرين : أن محمد بن أبي حذيفة . . . وهاذا أثر إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : « آمن » .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ) : « ابن أخيك » بدل « الرجل » .

فَطَرَحْتُ لَهُ وِسَادَةً وَلِأَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وِسَادَةً .

قَالَ : يَا أَشْتَرُ ، مَا يُرِيدُ ٱلنَّاسُ مِنِّي ؟

قَالَ : ثَلاَثاً مَا مِنْ إِحْدَاهُنَّ بُدٌّ . قَالَ : مَا هُنَّ ؟

قَالَ : يُخَيِّرُونَكَ بَيْنَ أَنْ تَدَعَ لَهُمْ أَمْرَهُمْ فَتَقُولَ هَـٰذَا أَمْرُكُمْ فَٱخْتَارُوا لَهُ مَنْ شِئْتُمْ ، وَبَيْنَ أَنْ تَقْتَصَّ مِنْ نَفْسِكَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ ، فَإِنَّ ٱلْقَوْمَ قَاتِلُوكَ .

قَالَ : مَا مِنْ إِحْدَاهُنَّ بُدٌّ ؟ قَالَ : مَا مِنْ إِحْدَاهُنَّ بُدٌّ (' ) .

قَالَ : أَمَّا أَنْ أَخْلَعَ لَهُمْ أَمْرَهُمْ ، فَمَا كُنْتُ لِأَخْلَعَ سِرْبَالاً سُرْبِلْتُهُ ( مص : ٣٧٢ ) .

قَالَ : وَقَالَ ٱلْحَسَنُ : قَالَ وَٱللهِ لأَنْ أُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَخْلَعَ أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزُو<sup>(٢)</sup> بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ ، وَهَـٰذَا أَشْبَهُ بِكَلاَمٍ عُثْمَانَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ .

وَأَمَّا أَنْ أَقْتَصَّ مِنْ نَفْسِي فَوَآللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَيَّ كَانَا يُعَاقَبَانِ وَمَا يَقُومُ بَدَنِي لِلْقَصَاصِ .

وَأَمَّا أَنْ يَقْتُلُونِي ، فَوَاللهِ لَئِنْ قَتَلْتُمُونِي لاَ تَحَابُونَ بَعْدِي أَبَداً ، وَلا تُقَاتِلُونَ بَعْدِي عَدُوّاً جَمِيعاً أَبَداً .

فَقَامَ ٱلأَشْتَرُ ، فَٱنْطَلَقَ ، فَمَكَثْنَا ، فَقُلْنَا : لَعَلَّ ٱلنَّاسَ ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ ذِئْبٌ فَأَطَّلَعَ مِنْ بَابٍ ، ثُمَّ رَجَعَ ، ثُمَّ جَاءَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً حَتَّى أَنْتُهُوا إِلَىٰ عُثْمَانَ ، فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ بِهَا ، وَقَالَ بِهَا ، حَتَّىٰ سَمِعْتُ وَقْعَ أَضْرَاسِهِ ، فَقَالَ : مَا أَغْنَىٰ عَنْكَ أَبْنُ عَامِرٍ ، مَا أَغْنَىٰ عَنْكَ أَبْنُ عَامِرٍ ، مَا أَغْنَىٰ عَنْكَ أَبْنُ عَامِرٍ ، مَا أَغْنَىٰ عَنْكَ كُتُبُكَ .

<sup>(</sup>١) في سقط من ( مص ) قوله : « قال : ما من إحداهن بد » .

<sup>(</sup>٢) أي : يثب .

٢٣١/٧ قَالَ : أَرْسِلْ لِحْيَتِي يَا بْنَ أَخِي ، قَالَ : فَأَنَا رَأَيْتُهُ ٱسْتَدْعَىٰ/ رَجُلاً مِنَ ٱلْقَوْمِ بِعَيْنِهِ فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ<sup>(١)</sup> حَتَّىٰ وَجَأَهُ بِه<sup>ِ(٢)</sup> فِي رَأْسِهِ .

قُلْتُ : ثُمَّ مَهْ ؟ قَالَ : تَعَاوَنُوا وَٱللهِ عَلَيْهِ حَتَّىٰ قَتَلُوهُ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ورجماله رجمال الصحيح غير وثباب ، وقد ذكره ابـن أبي حاتم ، ولم يجرحه أحد .

١٢٠٥٢ ـ وَعَنْ نَائِلَةَ بِنْتِ ٱلْفَرَافِصَةِ ٱمْرَأَةِ عُثْمَانَ قَالَتْ : نَعَسَ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ فَأَغْفَىٰ فَٱسْتَيْقَظَ فَقَالَ : لَيَقْتُلُنِي ٱلْقَوْمُ ، فَقُلْتُ : كَلاَّ إِنْ شَاءَ ٱللهُ لَمْ تَبْلُغْ ذَلِكَ ، إِنَّ رَعِيَّكَ ٱسْتَعْتَبُوكَ .

قَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، فَقَالُوا : تُفْطِرُ عِنْدَنَا ٱللَّيْلَةَ .

رواه عبد الله(٤) وفيه من لم أعرفهم .

<sup>(</sup>١) المشقص: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض.

<sup>(</sup>٢) أي : ضربه بالمشقص . يقال : وجأه بالحديدة إذا ضربه بها .

<sup>(</sup>٤) ابن أحمد في زوائده على المسند ٧٣/١ وابن سعد ٢/١/٥ وابن شبة في «تاريخ المدينة » ١٢٢٧/٤ وابن عساكر في «تاريخ دمشق » ٩٣/٧٣٩ من طريق داود بن أبي هند ، عن زياد بن عبدالله ، عن أم هلال بنت وكيع ، عن امرأة عثمان : نائلة بنت فرافصة . . . وهلذا إسناد حسن ، زياد بن عبدالله ترجمه البخاري في الكبير ٣/٣٦٠ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل » ٣٦/٣٥ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٢٥٦/٤ .

١٢٠٥٣ ـ وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ ٱلصَّلْتِ قَالَ : نَامَ عُثْمَانُ فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ ٱلَّذِي قُتِلَ فِيهِ
 ( مص : ٣٧٣) ، وَهُوَ يَوْمُ ٱلْجُمُعَةِ ، فَلَمَّا ٱسْتَيْقَظَ ، قَالَ : لَوْلاَ أَنْ تَقُولَ ٱلنَّاسُ : تَمَنَّىٰ عُثْمَانُ أُمْنِيَتَهُ ، لَحَدَّثْتُكُمْ حَدِيثاً .

قَالَ : قُلْنَا : حَدَّثْنَا أَصْلَحَكَ ٱللهُ ، فَلَسْنَا نَقُولُ كَمَا تَقُولُ ٱلنَّاسُ .

قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنَامِي هَـٰذَا ، فَقَالَ : إِنَّكَ شَاهِدٌ مَعَنَا ٱلْجُمُعَةَ (١) .

رواه أبو يعلىٰ<sup>(٢)</sup> في الكبير ، وفيه أبو علقمة مولىٰ عبد الرحمان بن عوف ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

١٢٠٥٤ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُثْمَانَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ أَصْبَحَ يُحَدِّثُ ٱلنَّاسَ قَالَ : رَأَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْمَنَامِ فَقَالَ : يَا عُثْمَانُ أَفْطِرْ عِنْدَنَا ، فَأَصْبَحَ صَائِماً ، وَقُتِلَ مِنْ يَوْمِهِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ وَكَرَّمَ وَجْهَهُ .

 <sup>◄</sup> وأم هلال ما رأيت فيها جرحاً ولا توثيقاً ، وللكن قال الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٢٠٤/٤
 فصل في النسوة المجهولات : « وما علمت في النساء من اتهمت ، ولا من تركوها » .

<sup>(</sup>١) سقطت ﴿ الجمعة ﴾ من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ، ذكره الحافظ في « المطالب العالية » برقم ( ٤٨٩٨ ) \_ والبزار في « البحر الزخار » برقم ( ٤٨٩٨ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٩/ ٣٨٤ ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ٧/ ٤٧ \_ ٤٨ وابن سعد ٣/ ١/ ٥٠ ، والحاكم ٣/ ٩٩ من طريق وهيب بن خالد ، عن موسى بن عقبة قال : حدثني أبو علقمة مولىٰ عبد الرحمان بن عوف قال : حدثني كثير بن الصلت . . . وصححه الحاكم فقال : « هاذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبي .

نقول : أبو علقمة ما وجدت له ترجمة ، وكثير بن الصلت قال الحافظ : « لقد وهم من جعله صحابياً » .

وأورده البوصيري في الإِتحاف برقم ( ٨٩٠٦ ) وقال : ٩ رواه أبو يعلىٰ ، والبزار ، والحاكم وصححه » .

رواه أبو يعلىٰ في الكبير (١) ، والبزار ، وفيه من لم أعرفه .

١٢٠٥٥ ـ وَعَنْ مُسْلِمٍ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَىٰ عُشْمَانَ بْنَ عَفَّانَ : أَنَّ عُشْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ أَعْتَقَ عِشْرِينَ عَبْداً مَمْلُوكاً وَدَعَا بِسَرَاوِيلَ فَشَدَّهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَلْبِسْهَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلاَمٍ ، وَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْبَارِحَةَ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلاَمٍ ، وَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْبَارِحَةَ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلاَمٍ ، وَأَبَالاً ، ثُمَّ دَعَا فِي الْمَنَامِ ، وَأَبَالاً ) بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالُوا لِي : ٱصْبِرْ فَإِنَّكَ تُفْطِرُ عِنْدَنَا ٱلْقَابِلَةَ ، ثُمَّ دَعَا بِمُصْحَفٍ فَنَشَرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقُتِلَ وَهُوَ بَيْنَ يَدَيْهِ .

رواه عبد الله(٣) ، وأبو يعلىٰ في الكبير ورجالهما ثقات .

١٢٠٥٦ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ : قُتِلَ عُثْمَانُ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ ، وَكَانَتِ ٱلْفَتْنَةُ خَمْسَ سِنِينَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ (٤) لِلْحَسَنِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ .
 رواه عبد الله (٥) ، والطبراني ، وابن عقيل لم يدرك القصة وفيه خلاف .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ـ ومن طريق الموصلي الحافظ في « المطالب العالية » برقم ( ٤٨٩٥ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٩٥/ ٣٨٥ حدثنا إسحاق بن إسماعيل ، حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي ، سمعت أبا جعفر الرازي يذكر عن أيوب السختياني ، عن نافع ، عن ابن عمر . . . وهلذا إسناد حسن ، أبو جعفر الرازي بينا أنه حسن الحديث عند الحديث ( ٢٤٣١ ) في « مسند الموصلي » ، وذلك فيما لم يخالف فيه وقد تقدم برقم ( ٢٣٦ ) و ( ١٨٣٠ ) .

وأخرجه البزار في ٩ البحر الزخار ٩ برقم ( ٣٤٧ ) ، والحاكم ١٠٣/٣ ، وابن عساكر ٣٨/ ٣٨٥ من طريق إسحاق بن سليمان ، به .

<sup>(</sup>۲) في ( مص ، ظ ) : « وأبوه » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) ابن أحمد في زوائده على المسند ١/ ٧٣ ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٨/ ٣٨٧ ـ وأبو يعلى الموصلي في الكبير ـ ذكره البوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٥٤٥٥ ) ـ من طريق عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا يونس بن يعفور العبدي ، عن مسلم أبي سعيد مولئ عثمان بن عفان : أن عثمان...

وذكره البوصيري ثانية برقم ( ٩٦٩٨ ) وقال : « ورجاله ثقات » .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : ﴿ شهور ١ .

<sup>(</sup>٥) ابن أحمد في زوائده على المسند ١/ ٧٤ والطبراني في الكبير ١/ ٧٧ برقم ( ١٠٣ ) من طريق عبيد الله ابن عمرو ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، قال : قتل عثمان. . . ومحمد بن عقيل لم يدرك ذلك والله أعلم .

١٢٠٥٧ ــ وَعَنْ أَبِي ٱلْعَالِيَةِ قَالَ : كُنَّا بِبَابِ عُشْمَانَ فِي عَشْرِ ٱلأَضْحَىٰ ( مص : ٣٧٤ ) .

رواه أحمد (١) ، ورجاله رجال الصحيح .

١٢٠٥٨ ـ وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ : وَقُتِلَ عُثْمَانُ لِثَمَانِ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ ذِي ٱلْحِجَّةِ ، سَنَةَ إِلاَّ ٱثْنَيْ عَشَرَ يَوْماً.

رواه أحمد(٢) وإسناده منقطع .

١٢٠٥٩ ـ وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ ٱلنَّهْدِيِّ : أَنَّ / عُثْمَانَ قُتِلَ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ ٱلنَّشْرِيقِ .
 رواه عبد الله (٣) ورجاله رجال الصحيح ( ظ : ٣٩٨ ) .

١٢٠٦٠ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ فَرُّوخَ قَالَ : شَهِدْتُ عُثْمَانَ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ بِدِمَاثِهِ وَلَمْ يُغَسَّلْ .

رواه عبد الله<sup>(٤)</sup> .

وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده ، على المسند ٧٤/١ من طريق جعفو بن محمد بن فضيل ، حدثنا أبو نعيم ، بالإسناد السابق .

(٣) ابن أحمد في زوائده على المسند ١/ ٧٤ والطبراني في الكبير ٧٧/١ برقم (١٠٠) من طريق معتمر بن سليمان، قال: قال أبي: حدثنا أبو عثمان النهدي... وهنذا إسناد صحيح.
 (٤) ابن أحمد في زوائده على المسند ١/ ٧٣ من طريق سريج بن يونس ، حدثنا محبوب بن مُحْرِز ، عن إبراهيم بن عبد الله بن فروخ ، عن أبيه ، قال: شهدت عثمان... ومحبوب بن محرز ليِّن الحديث .

وإبراهيم بن عبد الله بن فروخ هو المدني التيمي ، روىٰ عن أبيه عبد الله ، وعن جده فروخ ، وروىٰ عنه محبوب بن مُحْرز ، وسلمة بن رجاء ، وعلي بن يزيد بن شُلَيْم ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

١٢٠٦١ ــ وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ : صَلَّى ٱلزُّبَيْرُ عَلَىٰ عُثْمَانَ ، وَدَفَنَهُ ، وَكَانَ أَوْصَىٰ إِلَيْهِ .

رواه أحمد (١) ، ورجاله رجال الصحيح ، إلاَّ أن قتادة لم يدرك القصة .

# ٩ ـ بَابٌ : فِي يَوْم ٱلْجَرَعَةِ

17.77 عَنْ أَبِي ثَوْرِ ٱلْحُدَّانِيِّ - حَيٌّ مِنْ مُرَادٍ - قَالَ : دَفَعْتُ إِلَىٰ حُذَيْفَةَ وَأَبِي مَسْعُودٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - : وَهُمَا فِي مَسْجِدِ ٱلْكُوفَةِ أَيَّامَ ٱلْجَرَعَةِ (٢ حَيْثُ صَنَعَ ٱلنَّاسُ بِسَعِيدِ بْنِ ٱلْعَاصِ مَا صَنَعُوا ، وَأَبُو مَسْعُودٍ يُعَلِّمُ ٱلنَّاسَ وَيَقُولُ : وَٱللهِ صَنَعَ ٱلنَّاسُ بَسَعِيدِ بْنِ ٱلْعَاصِ مَا صَنَعُوا ، وَأَبُو مَسْعُودٍ يُعَلِّمُ ٱلنَّاسَ وَيَقُولُ : وَٱللهِ مَا أَرَىٰ أَنْ تَرْتَدَّ عَلَىٰ عَقِبَيْهَا حَتَّىٰ يَكُونَ فِيهَا دِمَاءٌ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : وَٱللهِ لَتَرْتَدَنَّ عَلَىٰ عَقِبَيْهَا حَتَّىٰ يَكُونَ فِيهَا دِمَاءٌ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : وَٱللهِ لَتَرْتَدَنَّ عَلَىٰ عَقِبَيْهَا حَتَّىٰ يَكُونَ فِيهَا دِمَاءٌ ، وَلا أَعْلَمُ ٱلْيَوْمَ فِيهَا شَيْئاً إِلاَّ عَلِمْتُهُ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيِّ (٤) .

 <sup>(</sup>۱) في المسند ۷٤/۱ من طريق عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن قتادة ، قال : صلَّى الزبير . . .

<sup>(</sup>٢) الجَرَعَة \_ بفتح الجيم ، والراء المهملة وقد تسكن وفتح العين المهملة \_ : موضع قرب الكوفة المكان الذي فيه سهولة ورمل ، ويقال : جَرَعٌ ، وجَرْعٌ ، وَجَرْعًاء ، بمعنى \_ وإليه يضاف يوم الجرعة المذكور في كتاب مسلم ، وهو يوم خرج فيه أهل الكوفة إلى سعيد بن العاص حين قدم عليهم واليا من قبل عثمان ، فردوه وولوا أبا موسى ، ثم سألوا عثمان حتى أقره عليهم .

وقال العبدري : لما قدم خالد العراق نزل بالجرعة بين النَّجَفَةِ والحيرة ، وضبطه بسكون الراء .

 <sup>(</sup>٣) المِحْجَمَةُ \_ والمحجم \_ : القارورة التي يجمع فيها دم الحجامة .

<sup>(</sup>٤) أخرجها الطبراني في الكبير ٢٥٤/١٧ برقم ( ٧٠٥) من طريق محمد بن عمر بن عمارة الأصبهاني ، حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ، عن عمرو بن حماد بن طلحة القناد ، حدثنا حسين بن عيسى بن زيد ، عن أبيه ، عن هارون بن سعد عن عمرو بن مرة ، عن أبي ثور الحداني . . . وهذا إسناد فيه شيخ الطبراني ما وجدت له ترجمة .

١٢٠٦٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي ثَوْرِ ٱلْحُدَّانِي ، قَالَ : دَفَعْتُ إِلَىٰ حُذَيْفَةَ وَأَبِي مَسْعُودٍ فِي ٱلْمَسْجِدِ ، وَأَبُو مَسْعُودٍ يَقُولُ : وَٱللهِ مَا كُنْتُ أَرَىٰ أَنْ تَرْتَدَّ عَلَىٰ عَقِبَيْهَا وَلَمْ يُهْرَقْ فِيهَا مِحْجَمَةٌ مِنْ دَم .

فَقَالَ حُذَيْفَةُ : لَكِنْ قَدْ (١) عَلِمْتُ أَنَّهَا سَتَرْتَدُّ عَلَىٰ عَقِبَيْهَا ، وَلَمْ يُهْرَقْ فِيهَا مِحْجَمَةٌ مِنْ دَمٍ : إِنَّ ٱلرَّجُلَ لَيُصْبِحُ مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً ، وَيُمْسِي مُؤْمِناً ، وَيُصْبِحُ كَافِراً ، فَيُنْكَسُ قَلْبُهُ فَتَعْلُوهُ ٱسْتُهُ ، يُقَاتِلُ فِي ٱلْفِئْنَةِ ٱلْيَوْمَ ، وَيَقْتُلُهُ ٱللهُ غَداً كَافِراً ، فَيُنْكَسُ قَلْبُهُ فَتَعْلُوهُ ٱسْتُهُ ، يُقَاتِلُ فِي ٱلْفِئْنَةِ ٱلْيَوْمَ ، وَيَقْتُلُهُ ٱللهُ غَداً (مص : ٣٧٥) .

فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ : صَدَقْتَ ، هَـٰكَذَا حَدَّثَنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْفِتْنَةِ .

رواه والذي قبله الطبراني (٢) ، ورجال هاذه الرواية رجال الصحيح غير أبي ثور وهو ثقة .

# ١٠ ـ بَابٌ : فِيمَا كَانَ فِي ٱلْجَمَلِ وَصِفِّينَ وَغَيْرِهِمَا

١٢٠٦٤ عَنِ ٱلْحَسَنِ \_ يَغْنِي : ٱلْبَصْرِيَّ \_ قَالَ : سَمِعْتُ جُنْدُبا يُحَدِّثُ عَنْ

وحسین بن عیسی بن زید روی عن آبیه ، وروی عنه عمرو بن حماد بن طلحة القناد ،
 وما رأیت فیه جرحاً ولا تعدیلاً .

وعیسی بن زید رویٰ عنه ابنه حسین ، ورویٰ عن هارون بن سعد بن عمرو بن مرة ، وعمر بن صبیح ، ووهب بن عبد الله وما رأیت فیه جرحاً ولا تعدیلاً .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٥٣/١٧ برقم ( ٧٠٣ ، ٧٠٤ ) ، والحاكم في المستدرك ٤٣٧/٤ ـ ٤٣٨ من طريق عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي البختري ، عن أبي ثور قال : . . . وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، أبو البختري : سعيد بن فيروز ، وأبو ثور : حبيب بن أبي مليكة الحداني لم يدركا أياً من حذيفة أو أبي مسعود ، والله أعلم .

ومع ذلك فقد قال الحاكم : « هـٰذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي !! وأخرجه الطيالسي ٢/ ٢١٠ برقم ( ٢٧٥٢ ) من طريق شعبة ، حدثنا عمرو بن مرة ، بالإسناد السابق . وانظر أيضاً « إتحاف الخيرة » برقم ( ٩٧٩٥ ) .

رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « كَيْفَ أَنْتُمْ بِأَقْوَامٍ يَذْخُلُ قَادَتُهُمْ ٱلْجَنَّةَ ، وَيَذْخُلُ أَتْبَاعُهُمُ ٱلنَّارَ » .

قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَإِنْ عَمِلُوا بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ ؟ فَقَالَ : \* وَإِنْ عَمِ**لُوا بِمِثْلِ** أَ**عْمَالِهِمْ** » . قَالُوا : وَأَنَّىٰ يَكُونُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟

قَالَ : ﴿ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ بِمَا سَبَقَ لَهُمْ ، وَيَدْخُلُ ٱلْأَتَّبَاعُ ٱلنَّارَ بِمَا أَحْدَثُوا ﴾ .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه الصلت بن دينار ، وهو متروك .

١٢٠٦٥ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ ٱلْيَمَانِ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " يَكُونُ / لِأَصْحَابِي زَلَّةٌ يَغْفِرُهَا ٱللهُ لَهُمْ بِصُحْبَتِهِمْ ، وَسَيَتَأَسَّىٰ ١٣٣/٧ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " يَكُونُ / لِأَصْحَابِي زَلَّةٌ يَغْفِرُهَا ٱللهُ لَهُمْ بِصُحْبَتِهِمْ ، وَسَيَتَأَسَّىٰ بِعِهْ قَوْمٌ بَعْدَهُمْ يَكُبُّهُمُ ٱللهُ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ فِي ٱلنَّارِ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط ، وفيه إبراهيم بن أبي الفياض ، قال ابن يونس : يروي عن أشهب مناكير .

وأخرجه أحمد بن منبع في مسنده \_ ذكره ابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٤٦٠٨ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عدي في الكامل ٦/ ٢٣٩٠ \_ من طريق منصور بن عمار ، حدثني أبي ، حدثني ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن حذيفة . . . ومنصور منكر الحديث ، وابن لهبعة ضعيف .

وقال البوصيري : ﴿ رواه أحمد بن منيع بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة ﴾ .

177

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ۷۱۷ ) من طريق محمد بن أحمد الرقام ، حدثنا نصر بن علي قال : أخبرني أبي ، قال : حدثنا الصلت ، عن الحسن ، قال : سمعت جندباً. . . وشيخ الطبراني محمد بن أحمد هو : ابن حفص التستري الرقام ترجمه السمعاني في ا الأنساب ا ۲/ ۱۵۰ ولم يورد فيه شيئاً . روئ عن جماعة ، وروئ عنه جماعة ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقد تقدم برقم ( ٣٤٩٣ ) . والصلت بن دينار متروك ، وقال أبو حاتم في ا المراسيل ا ص ( ٤٢ ) : الم يصح للحسن سماع من جندب الله .

قلت : وهاذا مما رواه عن أشهب .

١٢٠٦٦ ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ لَيَدْخُلَنَّ أَمِيرُ فِتْنَةٍ ٱلْجَنَّةَ ، وَلَيَدْخُلَنَّ مَنْ مَعَهُ ٱلنَّارَ ﴾ .

رواه البزار (١) موقوفاً ، ومرفوعاً على حذيفة ، ورجال الموقوف رجال الصحيح ( مص : ٣٦٦) ، وفي المرفوع عمر بن حبيب وهو ضعيف جداً .

١٢٠٦٧ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : قِيلَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ لاَ تَكُونَ قَاتَلْتَ يَوْمَ ٱلْجَمَل ؟

قَالَ : سَمَعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « يَخْرُجُ قَوْمٌ هَلْكَىٰ ، لاَ يُفْلِحُونَ ، قَائِدُهُمُ أَمْرَأَةٌ ، قَائِدُهُمْ فِي ٱلْجَنَّةِ » .

قلت: له في الصحيح: « هَلَكَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ ٱمْرَأَةً »(٢).

رواه البزار<sup>(٣)</sup> ، وفيه عمر بن الهجنع ذكر الذهبي في ترجمته هـُـذا الحديث في

 <sup>(</sup>١) في «كشف الأستار » ٤/ ٩٥ برقم ( ٣٢٧٧ ) من طريق إبراهيم بن المستمر العروقي ،
 حدثنا عمر بن حبيب ، حدثنا سليمان التيمي ، عن الحسن ، عن جندب ، عن حذيفة قال :
 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . وعمر بن حبيب ضعيف .

والحسن لم يسمع من جندب ، والله أعلم .

وأخرجه البزار أيضاً برقم ( ٣٢٧٨ ) من طريق سليمان التيمي . بالإِسناد السابق موقوفاً ، ورجاله ثقات غير أنه منقطع .

 <sup>(</sup>۲) لفظه عند البخاري في المغازي ( ٤٤٢٥ ) باب : كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلىٰ
 كسرىٰ وقيصر : ﴿ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً » .

<sup>(</sup>٣) في «كشف الأستار » ٤/ ٩٥ برقم ( ٣٢٧٦ ) ، والبخاري في الكبير ٢/ ٢٠٥ ، والعقيلي في الكبير ٢/ ٢٠٥ ، والعقيلي في الضعفاء ٣/ ١٩٦ ، من طريق الفضل بن دكين ، حدثنا عبد الجبار بن العباس ، عن عطاء بن السائب ، عن عمر بن الهجنع ، عن أبي بكرة. . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف عبد الجبار بن العباس ، وهو متأخر السماع من عطاء أيضاً .

وعمر بن الهجنع ترجمه البخاري في الكبير ٦/ ٢٠٥ وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٦/ ٢٤١ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ١٥٢ .

منكراته ، وعبد الجبار بن العباس قال أبو نعيم : لم يكن بالكوفة أكذب منه ، ووثقه أبو حاتم .

َ ١٢٠٦٨ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّهُ سَيَكُونُ ٱخْتِلاَفٌ وَأَمْرٌ ، فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ ٱلسَّلَمَ فَٱفْعَلْ ﴾ .

رواه عبد الله(١) ورجاله ثقات .

١٢٠٦٩ ــ وَعَنْ أَبِي رَافِع ــ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ــ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ : ﴿ إِنَّهُ سَيَكُونُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَائِشَةَ أَمْرٌ ﴾ .

قَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » ، قَالَ : أَنَا أَشْقَاهُمْ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : « لاَ ، وَلَلْكِنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ ، فَأَرْدُدْهَا إِلَىٰ مَأْمَنِهَا » .

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> ، والبزار ، والطبراني ، ورجاله ثقات .

وقال البزار : « لا تعلمه بهاذا اللفظ إلا عن أبي بكرة . وعمر بن الهجنع ، لا تعلم روىٰ عنه غير عطاء .

وقد رواه بعضهم عن عطاء فقال : بلال بن بُقْطُر ، عن أبي بكرة ، ولا نعلم أحداً تابع عبد الجبار علىٰ روايته ، وهو كوفي روئ عنه جماعة » .

وقال العقيلي : « عمر بن الهجنع ، عن أبي بكرة ، لا يتابع عليه ، ولا يعرف إلاَّ به. . . » . وانظر « ميزان الاعتدال » ٣/ ٢٣٢ ولسان الميزان ٤/ ٣٤١ .

<sup>(</sup>۱) في زوائده على المسند ۱/ ۹۰ وفي السنّة برقم ( ۱۱۹۳ ) ، والبخاري في الكبير ۱/ ٤٤١ من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي ، حدثنا فضيل بن سليمان ، حدثنا محمد بن أبي يحيىٰ ، عن إياس بن عمرو الأسلمي ، عن علي بن أبي طالب. . . وهاذا إسناد حسن ، فضيل ابن سليمان بسطنا القول فيه في « موارد الظمآن » برقم ( ۱۷۳ ) .

وإياس بن عمرو الأسلمي ترجمه البخاري في الكبير ١/ ٤٤١ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢/ ٢٨١ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٤/ ٣٧ . والسَّلَمُ ـ بفتح السين المهملة واللام ـ : أي مسالم من الاستسلام والإذعان . انظر النهاية .

رًا) في المسند ٦/ ٣٩٣ ـ ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» برقم (١٤١٩)

ـ والطحاوي في « شرح مشكل الآثار » برقم ( ٥٦١٣ ) من طريق حسين بن محمد المروزي ، ــــ

۱۲۰۷۰ - وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ : أَنَّ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ـ لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى ٱللهُ عَنْهَا ـ لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى ٱللهُ عَنْهَا ـ لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى ٱلْحُوْءَبِ(١) ، سَمِعَتْ نُبَاحَ ٱلْكِلاَبِ ، فَقَالَتْ : مَا أَظُنَّنِي ، إِلاَّ رَاجِعَةً ، سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنَا : « أَيَّتُكُنَّ يَنْبَحُ عَلَيْهَا كِلاَبُ الْحَوْءَبِ ؟ » .

فَقَالَ لَهَا ٱلزُّبَيْرُ: تَرْجِعِينَ ؟ عَسَى ٱللهُ أَنْ يُصْلِحَ بِكِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ( مص : ٣٦٧) .

رواه أحمد(٢) وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح .

١٢٠٧١ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنِسَائِهِ : ﴿ لَيْتَ شِعْرِي أَيَّتُكُنَّ صَاحِبَةُ ٱلْجَمَلِ ٱلأَذْبَبِ (٣) تَخْرُجُ فَيَنْبَكُهَا كَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ الْخَوْءَبِ ، يُقْتَلُ عَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَتْلَىٰ كَثِيرٌ ، ثُمَّ تَنْجُو بَعْدَمَا كَادَتْ ﴾ .

رواه البزار<sup>(؛)</sup> ، ورجاله ثقات .

 <sup>→</sup> وأخرجه البزار في «كشف الأستار » ٩٣/٤ برقم ( ٣٢٧٢ ) ، والطبراني في الكبير ١/ ٣٣٣ برقم ( ٩٩٥ ) من طريق الحسن بن قزعة ،

جميعاً : حدثنا الفضيل بن سليمان ، عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي ، عن أبي أسماء مولىٰ أبي جعفر ، عن أبي رافع . . . وهــٰذا الحديث من منكرات فضيل بن سليمان .

وأخرجه الطحاوي أيضاً برقم ( ٥٦١٢ ) من طريق المقدمي ، حدثنا الفضيل بن سليمان ، به . ولنكنه زاد « عن أبي جعفر » بين « أبي أسماء » وبين « أبي رافع » .

 <sup>(</sup>١) الحوءب : ماء قريب من البصرة على طريق مكة إليها ، وسمي هـنـذا الموضع بالحوأب
 بنت كلب بن وبرة . وانظر « معجم ما استعجم » للبكرى .

 <sup>(</sup>٢) في المسند ٦/ ٥٢ ، ٩٧ ، وأبو يعلىٰ في المسند برقم ( ٤٨٦٨ ) وهو حديث صحيح ،
 وقد استوفينا تخريجه في « موارد الظمآن » برقم ( ١٨٣١ ) .

 <sup>(</sup>٣) الأدبب: أراد الأدّب ، فأظهر الإدغام لأجل الحوأب . والأدّب : الكثير وبر الوجه .
 انظر النهاية .

<sup>(</sup>٤) في « كشف الأستار » ٤/٤ برقم ( ٣٢٧٣ ) من طريق سهل بن بحر ، حدثنا أبو نعيم ، 🗻

١٢٠٧٢ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ـ يَعْنِي : ٱلْخُدْرِيَّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ بَيْتِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرِ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلأَنْصَارِ ، فَقَالَ : « أَلاَ أَخْبِرُكُمْ بِخِيَارِكُمْ ؟ » . قَالُوا : بَلَىٰ .

قَالَ : ﴿ خِيَارُكُمُ ٱلْمُوفُونَ ٱلْمُطَيِّبُونَ ، إِنَّ ٱللهَ يُجِبُّ ٱلْخَفِيَّ (١) / ٱلتَّقِيَّ ﴾ .

قَالَ : وَمَرَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ : « **ٱلْحَقُّ مَعَ ذَا ، ٱلْحَقُّ مَعَ ذَا** » .

رواه أبو يعلىٰ<sup>(٢)</sup> ، ورجاله ثقات .

الله المَّارِنِيِّ ، قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا وَٱلزَّبَيْرَ حِينَ الْمَازِنِيِّ ، قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا وَٱلزُّبَيْرَ حِينَ تَوَاقَفَا ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ : يَا زُبَيْرُ ، أَنْشُدُكَ ٱلله َ السَّمِعْتَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ إِنَّكَ تُقَاتِلُ وَأَنْتَ ظَالِمٌ ؟ ﴾ .

قَالَ : نَعَمْ ، وَلَمْ أَذْكُرْ إِلاَّ فِي مَوْقِفِي هَـٰذَا ، ثُمَّ ٱنْصَرَفَ .

رواه أبو يعلىٰ (٤)، وفيه عبد الملك بن مسلم، قال البخاري: لم يصح حديثه.

﴿ وَأَخْرِجِهِ البَرْارِ أَيْضاً بَرْقَمَ ( ٣٢٧٤ ) من طريق محمد بن عثمان بن كرامة ، حدثنا عبيد الله بن موسى ،

جميعاً : حدثنا عصام بن قدامة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس. . . وهـٰـذا إسناد جيد .

(١) الخفي: هو المعتزل عن الناس الذي يخفي عليهم مكانه.

(۲) في المسند برقم ( ۱۰۵۲ )\_ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٤٩/٤٢ )
 من طريق صدقة بن الربيع ، عن عمارة بن غزية ، عن عبد الرحمان بن أبي سعيد ، عن أبي سعيد ، عن أبي سعيد الخدري . . . وهاذا إسناد حسن .

(٣) في ( مص ، ظ ) : « حريز » وهو تحريف .

(3) في المسند برقم ( ٦٦٦ ) من طريق يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا أبو عاصم : الضحاك بن مخلد ،

وأخرجه البخاري في الكبير ٥/ ٤٣١ والعقيلي في الضعفاء ٣٥/٣ من طريق جعفر بن سليمان ،

جميعاً : حدثني عبد الله بن محمد بن عبد الملك ، عن جده عبد الملك بن مسلم ، عن أبي جرو ، قال : شهدت علياً والزبير . . . وعبد الله بن محمد ضعيف ، وعبد الملك بن ح

١٢٠٧٤ - وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَنَّهُ صَعِدَ ٱلْمِنْبَرَ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ فَخَطَبَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ ٱلأَشْعَثُ فَقَالَ : غَلَبَتْنَا عَلَيْكَ ٱلْحُمَيْرَاءُ .

فَقَالَ: مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ هَوُّلاَءِ ٱلضَّيَاطِرَةِ (١) يَتَخَلَّفُ أَحَدُهُمْ يَتَقَلَّبُ عَلَىٰ حَشَايَاهُ ، وَهَوُّلاَءِ يُهَجِّرُونَ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللهِ ، إِنْ طَرَدْتُهُمْ إِنِّي إِذَا لَمِنَ ٱلظَّالِمِينِ (مص :٣٦٨) وَٱللهِ لَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَيَضْرِبَنَّكُمْ عَلَى ٱلدِّينِ عَوْداً كَمَا ضَرَبْتُمُوهُمْ عَلَيْهِ بَدْءاً » .

رواه أبو يعلىٰ (٢<sup>)</sup> ، وفيه عباد بن عبد الله الأسدي ، وثقه ابن حبان ، وقال البخاري : فيه نظر .

١٢٠٧٥ ـ وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ٱلأَسْدِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ كَانَ

مسلم قال البخاري : « لم يصح حديثه » . ونقل العقيلي ما قاله البخاري ، وكذلك فعل ابن
 عدي في الكامل ٥/ ١٩٤٤ . وأما أبو الجرو فما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وانظر " سير أعلام النبلاء » ١/ ٥٨ ، ٥٩ الطبعة الأولىٰ ، لأن الثانية جرىٰ لها ما لا يحق أن يجري !

<sup>(</sup>١) الضياطرة : هم الضخام لا غَنَاء عندهم ، الواحد ضيطار ، والياء زائدة . انظر النهاية .

تنبيه : في بعض مصادر تخريج الحديث ، وكذا في أصولنا هي : « الضيارطة » وما أثبتناه من « مسند الموصلي » وغيره من مصادر التخريج . وفي ( ط ) : « الضياره » أي بدون ( ط ) .

<sup>(</sup>٢) في " مسند الموصلي " برقم ( ٣٩٩ ) ـ ومن طريق الموصلي أورده الحافظ في " المطالب

العالية » برقم ( ٤٦٤٠ ) ـ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، حدثنا شريك ، عنَّ الأعمش ، عن المنهال ، عن عباد بن عبد الله ـ أو عبدان ابن عباد ـ عن علي. . . وهــٰـذا إسناد ضعيف

لضعف عباد بن عبد الله الأسدي . وأخرجه ابن أبي شيبة ــ ذكره الحافظ في « المطالب العالية » برقم ( ٤٦٤١ ) ، والبوصيري في الإِتحاف برقم ( ٢١٩١ ) .

وأخرجه الحارث ـ في بغية الباحث برقم ( ١٩٨ ) ـ ومن طريق أخرجه البوصيري في الإِتحاف برقم ( ٢١٩٧ ) ، والحافظ في \* المطالب العالية » برقم ( ٤٦٣٨ ) ـ من طريق أبي النضر ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن عباد بن عبد الله الأسدي ، عن علي . . . وهاذا إسناد ضعيف أيضاً لضعف عباد بن عبد الله .

مَعَهُ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ زَيْدُ بْنُ صَوْحَانَ ، وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَىٰ مِنْبَرٍ مِنْ آجُرٌ ، وَٱلْمَوَالِي حَوْلَهُ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَتَكَلَّمَ بِكَلاَمٍ لاَ أَدْرِي مَا هُو ، فَغَضِبَ عَلِيٌّ حَتَّى آحْمَرَّ وَجْهُهُ ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ ٱلأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ يَتَخَطَّى ٱلنَّاسَ ، فَقَالَ : غَلَبَتْنَا عَلَىٰ وَجْهِكَ هَاذِهِ ٱلْحَمْرَاءُ ، فَضَرَبَ زَيْدُ بْنُ صَوْحَانَ عَلَىٰ فَخِذِي وَقَالَ : إِنَّا للهِ ، وَٱللهِ لَتُبْدِينَ ٱلْعَرَبُ مَا كَانَتْ تَكْتُمُ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ هَاذِهِ ٱلضَّيَاطِرَةِ ؟ يَتَقَلَّبُ لَتُبْدِينَ ٱلْعُرَبُ مَا كَانَتْ تَكْتُمُ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ هَاذِهِ ٱلضَّيَاطِرَةِ ؟ يَتَقَلَّبُ الْحَدُهُمْ عَلَىٰ فِرَاشِهِ ، وَيَغْدُو قَوْمٌ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللهِ ، فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ أَفَأَطْرُدُهُمْ فَأَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ؟ وَٱلَّذِي فَلَقَ ٱلْحَبَّةَ ، وَبَرَأَ ٱلنَّسَمَةَ ، لَسَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لَيَضْرِبَنَكُمْ عَلَى ٱلدِّينِ عَوْداً كَمَا ضَرَبْتُمُوهُمْ عَلَيْهِ بِدْءاً » .

رواه البزار<sup>(۱)</sup> ، وفيه عباد بن عبد الله الأسدي ، وثقه ابن حبان ، وقال البخاري : فيه نظر ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٢٠٧٦ ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ٱلتَّيْمِيِّ : أَنَّ فُلاَناً دَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ حَاجًاً ، فَأَتَاهُ ٱلنَّاسُ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ، فَدَخَلَ سَعْدٌ فَسَلَّمَ ، فَقَالَ : وَهَذَا لَمْ يُعِنَّا عَلَىٰ حَقَّنَا عَلَىٰ بَاطِلِ غَيْرِنَا .

قَالَ : فَسَكَتَ عَنْهُ ، فَقَالَ : مَا لَكَ لاَ تَتَكَلَّمُ ؟ فَقَالَ : هَاجَتْ فِتْنَةٌ وَظُلْمَةٌ ، فَقُلْتُ لِبَعِيرِي إِخْ إِخْ<sup>(٢)</sup> ، فَأَنَخْتُ حَتَّى ٱنْجَلَتْ .

فَقَالَ رَجُلٌ : إِنِّي قَرَأْتُ كِتَابَ ٱللهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَىٰ آخِرِهِ ، فَلَمْ أَرَ إِخْ إِخْ ( مص : ٣٦٩ ) .

<sup>(</sup>١) في « البحر الزخار » برقم ( ٧٦٤ ) \_ وهو في « كشف الأستار » برقم ( ٣٢٧١ ) \_ من طريق محمد بن معمر ، حدثنا محاضر بن المورع ، حدثنا الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن عباد بن عبد الله الأسدي ، عن علي بن أبي طالب. . . وهنذا إسناد ضعيف لضعف عباد بن عبد الله .

<sup>.</sup> (٢) إِخْ ـ بكسر الهمزة وسكون الخاء المعجمة ، وقد تفتح همزته ـ : صوت تناخ عليه الإِبل ، ويكون مثل كِخْ بمعنى اطَّرِخْ .

فَقَالَ : أَمَّا إِذْ قُلْتُ ذَاكَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « عَلِيٌّ مَعَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « عَلِيٌّ مَعَ ٱلْحَقِّ ، أَوِ ٱلْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ حَيْثُ كَانَ » .

قَالَ : مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : قَالَهُ فِي بَيْتِ أُمٌّ سَلَمَةً .

قَالَ : فَأَرْسَلَ إِلَىٰ أُمِّ سَلَمَةً / فَسَأَلَهَا ، فَقَالَتْ : قَدْ قَالَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ ٢٣٥/٧ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي .

فَقَالَ ٱلرَّجُلُ لِسَعْدٍ: مَا كُنْتَ عِنْدِي قَطُّ ٱلْوَمَ مِنْكَ ٱلآنَ .

فَقَالَ : وَلِمَ ؟ قَالَ : لَوْ سَمِعْتُ هَـٰذَا مِنَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَزَلْ خَادِماً لِعَلِيٍّ ، حَتَّىٰ أَمُوتَ .

رواه البزار<sup>(۱)</sup> وفيه سعد بن سعيد\_تحرفت فيه إلىٰ شعيب\_ولم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>١) في «كشف الأستار» ٩٦/٤ ـ ٩٧ برقم ( ٣٢٨٢) من طريق عمرو بن علي ، حدثنا أبو داود ، حدثنا سعد بن سعيد ـ تحرف فيه إلىٰ : شعيب ـ عن محمد بن إبراهيم التبمي : أن فلاناً. . . وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه محمد بن إبراهيم لم يدرك سعداً ، وإنما يروي عن عامر بن سعد ، عن سعد ، والله أعلم .

وأخرجه الحاكم ٣٢١/١٣ ، والخطيب في « تاريخ بغداد » ٣٢١/١٤ من طريق علي بن هاشم بن البريد ، عن أبي أبي أبي ذر هاشم بن البريد ، عن أبيه ، قال : حدثني أبو سعيد التيمي ، عن أبي ثابت مولى أبي ذر قال : كنت مع علي ، ولفظه عند الحاكم : « عليٌّ مع القرآن والقرآن مع علي حتى يَرِدا عليٌّ الحوض » .

وقال الحاكم : هـٰذا حديث صحيح الإِسناد ، أبو سعيد التيمي هو : عقيصاء ثقة مأمون ، ولم يخرجاه ٩ . وأقره علىٰ ذلك الذهبي .

نقول: أبو سعيد عقيصاء، قال النسائي: ليس بالقوي. وقال الدارقطني: متروك الحديث، وقال السّعدي: غير ثقة، وقال البخاري: يتكلمون فيه، وقال ابن معين: ليس بشيء شر من رشيد الهجري، وحبة العرني، ومع كل هلذا فقد وثقه ابن حبان، وقال الجوزجاني: غير ثقة.

وأبو ثابت مولىٰ أبي ذر روىٰ عن أبي ذر ، وروىٰ عنه أكثر من واحد ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ومثله في القدم قبلت روايته ، والله أعلم .

۱۲۰۷۷ ــ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ حَوْلَ حُذَيْفَةَ إِذْ قَالَ : كَيْفَ أَنتُمْ وَقَدْ<sup>(۱)</sup> خَرَجَ أَهْلُ بَيْتِ نَبِيْكُمْ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرْقَتَيْنِ يَضْرِبُ بَعْضُهُمْ وُجُوهَ بَعْضٍ بِٱلسَّيْفِ ؟

فَقُلْنَا : يَا أَبَا عَبْدِ ٱللهِ ، وَإِنَّ ذَٰلِكَ لَكَائِنٌ ؟

فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : يَا أَبَا عَبْدِ ٱللهِ فَكَيْفَ نَصْنَعُ إِنْ أَدْرَكْنَا ذَلِكَ ٱلزَّمَانَ ؟

قَالَ : ٱنْظُرُوا ٱلْفِرْقَةَ ٱلَّتِي تَدْعُو إِلَىٰ أَمْرِ عَلِيٌّ ، فَٱلْزَمُوهَا ، فَإِنَّهَا عَلَى ٱلْهُدَىٰ .

رواه البزار<sup>(۲)</sup> ، ورجاله ثقات .

١٢٠٧٨ ـ وَعَنْ زَهْدَمٍ ٱلْجَرْمِيِّ قَالَ : كُنَّا فِي سَمَرِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : إِنِّي لَمُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثٍ لَيْسَ بِسِرِّ وَلاَ عَلاَنِيَةٍ ، إِنَّهُ لِمَا كَانَ مِنْ أَمْرٍ هَـٰلـذَا ٱلرَّجُلِ مَا كَانَ ـ لَمُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثٍ لَيْسَ بِسِرِّ وَلاَ عَلاَنِيَةٍ ، إِنَّهُ لِمَا كَانَ مِنْ أَمْرٍ هَـٰلـذَا ٱلرَّجُلِ مَا كَانَ ـ يَعْنِي : عُثْمَانَ ـ قُلْتُ لِعَلِيٍّ : ٱعْتَزِلْ فَلَوْ كُنْتَ فِي جُحْرٍ ، طُلِبْتَ حَتَّىٰ تُسْتَخْرَجَ ، فَعَصَانِي ، وَأَيْمُ ٱللهِ ، لَيَتَأَمَّرَنَّ عَلَيْكُمْ مُعَاوِيَةُ ، وَذَلِكَ بِأَنَّ آللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ، يَقُولُ : ﴿ وَمَن قُلِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ مَا شَاطَنَا فَلَا يُسُرِف فِي ٱلْفَتْلِ إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ : ﴿ وَمَن قُلِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ مَسْلَطَنَا فَلَا يُسُرِف فِي ٱلْفَتْلِ إِنَّهُ كَانَ

وأخرجه الحاكم ٣/ ١٢٤ \_ ١٢٥ من طريق أبي قلابة ، حدثنا أبو عتاب : سهل بن حماد ،
 حدثنا المختار بن نافع التيمي ، حدثنا أبو حيان : يحيى بن سعيد بن حيان التيمي ، عن أبيه ،
 عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رحم الله علياً ، اللّهُمَّ أدر الحق معه حيث دار » .

وقال الحاكم : « هاذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » . وتعقبه الذهبي بقوله : « كذا قال ، ومختار ساقط ، قال النسائي وغيره : ليس بثقة » .

وقال أبو زرعة : واهي الحديث ، وقال البخاري ، والنسائي ، وأبو حاتم : منكر الحديث ، وقال ابن حبان : يأتي بالمناكير عن المشاهير ، وقال الساجي : منكر الحديث . ومع كل ما تقدم وثقه العجلي .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ظ ) .

 <sup>(</sup>۲) في «كشف الأستار » ٩٧/٤ برقم ( ٣٢٨٣ ) من طريق أحمد بن يحيى الكوفي ، حدثنا أبو غسان ، حدثنا عمرو بن حريث ، عن طارق بن عبد الرحمان ، عن زيد بن وهب . . . وشيخ البزار ، وعمرو بن حريث ضعيفان .

مَنصُورًا ﴾ [الإسراء: ٣٣] . وَلَتَحْمِلَنَّكُمْ ( مص : ٢٧٠ ) قُرَيْشُ عَلَىٰ سُنَّةِ فَارِسَ وَٱلرُّومِ ، وَلَتُوَمِّنَنَّ عَلَيْكُمُ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلْمَجُوسُ ، فَمَنْ أَخَذَ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ بِمَا يَعْرِفُ ، فَقَدْ نَجَا ، وَمَنْ تَرَكَ ، وَأَنْتُمْ تَارِكُونَ ، كُنْتُمْ كَقَرْنٍ مِنَ ٱلْقُرُونِ هَلَكَ .

رواه الطبراني(١) ، وفيه من لم أعرفهم .

١٢٠٧٩ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : لَمَّا بَلَغَ أَصْحَابُ عَلِيٍّ حِينَ سَارُوا إِلَى ٱلْبَصْرَةِ أَنَّ أَهْلَ ٱلْبَصْرَةِ قَدِ ٱجْتَمَعُوا لِطَلْحَةَ وَٱلزُّبَيْرِ ، شَقَّ عَلَيْهِمْ وَوَقَعَ فِي قُلُوبِهِمْ ، فَقَالَ عَلِيٍّ : وَٱلَّذِي لاَ إِلَـٰهَ غَيْرُهُ ، لَتَظْهَرُنَّ عَلَىٰ أَهْلِ ٱلْبَصْرَةِ ، وَلَيُقْتَلَنَّ طَلْحَةُ وَٱلزُّبَيْرُ وَلَيَخْرُجَنَّ إِلَيْكُمْ مِنَ ٱلْكُوفَةِ سِتَّةُ آلافٍ وَخَمْسُ مِئَةٍ وَخَمْسُونَ رَجُلاً ، شَكَّ ٱلاَّخْلَحُ<sup>(۲)</sup> .

قَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : فَوَقَعَ ذَلِكَ فِي نَفْسِي ، فَلَمَّا أَتَىٰ أَهْلُ ٱلْكُوفَةِ ، خَرَجْتُ فَقُلْتُ : لأَنْظُرَنَّ ، فَإِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُ ، فَهُوَ أَمْرٌ سَمِعَهُ ، وَإِلاَّ فَهِيَ خَدِيعَةُ ٱلْحَرْبِ ، فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ ٱلْجَيْشِ فَسَأَلْتُهُ ، فَوَٱللهِ مَا عَتَمَ أَنْ قَالَ مَا قَالَ عَلِيٍّ .

قَالَ ٱبْنُ عَبَّاسِ : وَهُوَ مِمَّا كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبِرُهُ .

رواه الطبراني(٣) ، وفيه إسماعيل بن عمرو البجلي ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۰/۱۰ برقم (۱۰۲۱۳) \_ ومن طريقه أورده ابن كثير في التفسير ۷۰/٥ ـ ٧٠ ـ ٢٠ طريق أبي عمير : عيسى بن محمد بن النحاس ، حدثنا ضمرة بن ربيعة ، عن عبد الله بن شوذب ، عن مطر الوراق ، عن زهدم الجرمي ، قال : كنا في . . . وهاذا أثر إسناده حسن من أجل مطر الوراق ، وقد فصلنا القول عند الحديث ( ٣١١١ ) في « مسند الموصلى » .

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «الأصح» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١٠/ ٣٧٠ برقم ( ١٠٧٣٨ ) من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي ، حدثنا نوح بن دراج ، عن الأجلح بن عبد الله ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن ابن عباس . . . وإسماعيل بن عمرو ضعيف . والأجلح شيعي ، وهنذا خبر يتعلق بفكرته ، فهو غير مقبول منه ولا من أمثاله .

١٢٠٨٠ ـ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عَدِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ ثَابِتٍ يَوْمَ ٱلْبَصْرَةِ يَقُولُ : أَخْلِفُ بِٱللهِ لَيُهْزَمَنَّ ٱلْجَمْعُ وِلَيُولُّنَّ ٱلدُّبُرَ .

٧٣٦/٧ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ / ٱلنَّخْعِ: أَعُوذُ بِٱللهِ مِنْ شَرِّكَ يَا أَبَا ٱلْيَقْظَانِ أَنْ تَقُولَ مَا لاَ عِلْمَ لَكَ بِهِ ( مص : ٣٧١ ) .

قَالَ : لأَنَا أَشَرُّ مِنْ جَمَلٍ يَجُرُّ خِطَامَهُ بَيْنَ نَجْدٍ وَتِهَامَةَ إِنْ كُنْتُ أَقُولُ مَا لاَ عِلْمَ لِي بِهِ .

رواه الطبراني(١) ، وفيه عمرو بن ثابت البكري ، وهو متروك .

١٢٠٨١ ـ وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ٱلْبَكَّائِيِّ قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودِ
 وَحُذَيْفَةَ فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِٱمْرَأَةٍ وَرَجُلٍ عَلَىٰ جَمَلٍ قَدْ خُولِفَ وُجُوهُهُمَا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : هَـٰذَا ٱلَّذِي كُنَّا نَتَحَدَّثُ عَنْهُ ، قَالَ : لاَ إِنَّ مَعَ ذَلِكَ ٱلْبَارِقَةَ (١١) .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> وإسناده ضعيف .

١٢٠٨٢ ـ وَعَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : كُنَّا جُلُوساً مَعَ ٱبْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبُو مُوسَىٰ عِنْدَهُ ، وَأَخَذَ ٱلْوَالِي رَجُلاً فَضَرَبَهُ وَحَمَلَهُ عَلَىٰ جَمَلٍ ، فَجَعَلَ ٱلنَّاسُ يَقُولُونَ : الْجَمَلَ ٱلْجَمَلَ ، فَخَلَ ٱلْجَمَلَ ٱلَّذِي كُنَّا الْجَمَلَ ، فَلْذَا ٱلْجَمَلُ ٱلَّذِي كُنَّا نَسْمَعُ ، قَالَ : فَأَيْنَ ٱلْبَارِقَةُ ؟

رواه الطبراني(؛) ، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>١) ما ظفرت به في أي من معاجم الطبراني ، فلعله في الجزء المفقود من معجمه الكبير .

<sup>(</sup>٢) البارقة : السيوف .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٦٣/١٠ برقم (١٠٥٠٥) من طريق وكيع ، عن المسعودي ، عن بشر بن يزيد بن معاوية البكائي ، عن أبيه قال : كنت جالساً مع عبد الله . . . وهاذا إسناد فيه بشر بن يزيد بن معاوية ، وما ظفرت له بترجمة ، وكذلك أبوه ، ورواية وكيع عن المسعودي عبد الرحمان بن عبد الله بن عتبة مقبولة والله أعلم . وانظر الأثر التالي .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٢٦٣/١٠ برقم ( ١٠٥٠٤ ) من طريق حفص بن غياث ، عن الأعمش ، حدثنا 🗻

١٢٠٨٣ ـ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ كُوزِ قَالَ : كُنْتُ مَعَ مَوْلاَيَ يَوْمَ ٱلْجَمَلِ ، فَأَقْبَلَ فَارِسٌ فَقَالَ : يَا أُمَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : سَلُوهُ مَنْ هُوَ ؟ قِيلَ : مَنْ أَنْتَ ؟
 قَالَ : أَنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ .

قَالَتْ : قُولُوا لَهُ مَا تُرِيدُ ؟ قَالَ : أُنْشِدُكِ بِٱللهِ ٱلَّذِي أَنْزَلَ ٱلْكِتَابَ عَلَىٰ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِكِ ، أَتَعْلَمِينَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عَلِيّاً وَصِيّاً عَلَىٰ أَهْلِهِ ، وفِي أَهْلِهِ ؟

قَالَتْ: ٱللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: فَمَا لَكِ؟ قَالَتْ: أَطْلُبُ بِدَمِ عُثْمَانَ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: فَتَكَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ فَوَارِسُ أَرْبَعَةٌ، فَهَتَفَ بِهِمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَالَ: تَقُولُ عَائِشَةُ: ٱبْنُ أَبِي طَالبٍ وَرَبِّ ٱلْكَعْبَةِ، سَلُوهُ مَا يُرِيدُ، قَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنْ عَلِي بْنُ أَبِي طَالبٍ، قَالَتْ: سَلُوهُ مَا يُرِيدُ؟ (مص: ٣٧٢)، قَالُوا: مَا تُرِيدُ؟ قَالَ: مَنْ أَبِي طَالبٍ، قَالَتْ: سَلُوهُ مَا يُرِيدُ؟ (مص: ٣٧٢)، قَالُوا: مَا تُرِيدُ؟ قَالَ: أَنْشُدُكِ بِآللهِ ٱللهِ اللّهِ مَا يُرِيدُ أَلْكِتَابَ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَنِي وَصِبًا عَلَىٰ وَسَلَّمَ جَعَلَنِي وَصِبًا عَلَىٰ وَسَلَّمَ جَعَلَنِي وَصِبًا عَلَىٰ أَهْلِهِ وَفِي أَهْلِهِ ؟ قَالَتِ: ٱللَّهُمَّ نَعَمْ.

قَالَ : فَمَا لَكِ ؟ قَالَتْ : أَطْلُبُ بِدَم أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ .

قَالَ : أَرِينِي قَتَلَةَ عُثْمَانَ ، ثُمَّ ٱنْصَرَفَ ، وَٱلْتَحَمَ ٱلْفِتَالُ .

قَالَ : فَرَأَيْتُ هِلاَلَ بْنَ وَكِيعِ رَأْسَ بَنِي تَمِيمٍ مَعَهُ غُلاَمٌ لَهُ حَبَشِيٌّ مِثْلُ ٱلْجَانِّ وَهُوَ يُقَاتِلُ بَيْنَ يَدَيْ عَائِشَةَ وَهُوَ يَقُولُ :

أَضْ رِبُهُ مَ بِذَكَ مِ الْقِطَ الْهِ مَ الْقِطَ الْهِ مَ الْقِطَ الْهِ مَ الْهُ وَأَبُ وَمَ الْهِ وَمَ الْهِ وَنُكُ مِنَى النَّاسُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

۲۳۷ رواه الطبراني (۱۱) ، وسعيد بن كوز / وأسباط بن عمرو الراوي عنه لم
 أعرفهما ، وبقية رجاله ثقات .

١٢٠٨٤ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : لمَّا كَانَ يَوْمُ ٱلْجَمَلِ رَأَىٰ عَلِيٍّ ٱلرُّوُوسَ تَنْدُرُ (٢) ، فَأَخَذَ بِيَدِ ٱلْحُسَيْنِ فَوَضَعَهَا عَلَىٰ بَطْنِهِ ثُمَّ قَالَ : أَيُّ خَيْرٍ بَعْدَ هَاذَا .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ، وفيه فهد بن عوف ، وهو كذاب ( ظ : ٣٩٩ ) .

١٢٠٨٥ ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : ذُكِرَ لِعَائشَةَ يَوْمُ ٱلْجَمَلِ ، قَالَتْ : وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ جَلَسْتُ كَمَا وَٱلنَّاسُ يَقُولُونَ يَوْمُ ٱلْجَمَلِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَتْ : وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ جَلَسْتُ كَمَا جَلَسَ أَصْحَابِي ، وَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ وَلَدْتُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضْعَ عَشَرَةَ كُلُّهُمْ مِثْلُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ فِصَلَّم بِضْعَ عَشَرَةَ كُلُّهُمْ مِثْلُ عَبْدِ ٱلرَّحْمَلْنِ ٱلْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، وَمِثْلُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ وَسَلَّم بِضْعَ عَشَرَةَ كُلُّهُمْ مِثْلُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ الْمَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، وَمِثْلُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

رواه الطبراني<sup>(٤)</sup> ، وفيه أبو معشر نجيح ، وهو ضعيف ، يكتب حديثه ، وبقية رجاله ثقات ( مص : ٣٧٣ ) .

# ١١ ـ بَابٌ : فِيمَا كَانَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ صِفِّينَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ

١٢٠٨٦ عَنْ عَامِرٍ ٱلشَّغْبِيِّ قَالَ : لَمَّا خَرَجَ عَلِيٍّ إِلَىٰ صِفِّينَ ، ٱسْتَخْلَفَ أَبَا مَسْعُودٍ عَلَى ٱلْكُوفَةِ ، وَكَانَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكُوفَةِ ٱسْتَخْفَوْا (٥) ، فَلَمَّا خَرَجَ ،

<sup>(</sup>١) ما وقفت عليه في أي من معاجم الطبراني رحمه الله تعالىٰ ، والشدخ : الكسر .

 <sup>(</sup>٢) يقال : هزَّ الغصن فندرت منه الثمار : أي تساقطت . ويقال : نَدَرَ ، يَنْدُرُ ، ندوراً . إذا سقط .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١٢٣/١ برقم ( ٢٤٢) من طريق فهد بن عوف ، حدثنا مبارك بن فضالة ، عن الحسن ، عن أبي بكرة قال : . . . وهنذا إسناد فيه فهد بن عوف ، قال ابن المديني : كذاب . وتركه مسلم والفلاس ، وقال أبو زرعة : اتهم بسرقة حديثين . وقال العجلي : كان من أروى الناس عن فضبل ، ولا بأس به .

<sup>(</sup>٤) ما وقفت عليه في أي من معاجم الطبراني رحمه الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>٥) عند الطبراني: « استخفوا علياً » .

ظَهَرُوا ، فَكَانَ نَاسٌ يَأْتُونَ إِلَىٰ أَبِي مَسْعُودٍ فَيَقُولُونَ : فَدْ وَٱللهِ أَهْلَكَ ٱللهُ أَعْدَاءَهُ ، وَأَظْفَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، فَيَقُولُ أَبُو مَسْعُودٍ : إِنِّي وَٱللهِ مَا أَعُدُّهُ ظَفَراً وَلاَ عَافِيَةً أَنْ تَظْهَرَ إِحْدَى ٱلطَّائِفَتَيْنِ عَلَى ٱلأُخْرَىٰ .

قَالُوا : فَمَهْ ؟ قَالَ : يَكُونُ بَيْنَ ٱلْقَوْمِ صُلْحٌ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : ٱعْتَزِلْ عَمَلَنَا .

قَالَ : وَذَاكَ مَهْ ؟ قَالَ : إِنَّا وَجَدْنَاكَ لاَ تَعْقِلُ عَقْلَةً .

قَالَ : أَمَّا أَنَا فَقَدْ بَقِيَ مِنْ عَقْلِي مَا أَعْلَمُ أَنَّ ٱلآخِرَ شَرٌّ .

رواه الطبراني (١<sup>)</sup> ، وفيه مجالد بن سعيد ، وثقه النسائي ، وضعفه جماعة ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٢٠٨٧ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِتَالِ ٱلنَّاكِثِينَ وَٱلْقَاسِطِينَ وَٱلْمَارِقِينَ .

وَفِي رِوَايَةٍ<sup>(٢)</sup> : أُمِرْتُ بِقِتَالِ ٱلنَّاكِثِينَ. . . فَذَكَرَهُ .

رواه البزار<sup>(٣)</sup> ، والطبراني في الأوسط ، وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح ، غير الربيع بن سعيد ، ووثقه ابن حبان ( مص : ٣٧٤ ) .

١٢٠٨٨ ــ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ــ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ــ قَالَ : أُمِرَ عَلِيٌّ بِفِتَالِ ٱلنَّاكِثِينَ وَٱلْقَاسِطِينَ وَٱلْمَارِقِينَ .

رواه الطبراني(٤) في الأوسط، وفيه مسلم بن كيسان الملائي، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١) في الكبير ١٩٥/١٧ برقم ( ٥٢١ ) من طريق حماد بن زيد ، عن مجالد بن سعيد ، عن الشعبي. . . وهـٰذا أثر إسناده ضعيف لضعف مجالد ، وفيه انقطاع أيضاً -

 <sup>(</sup>۲) أُخَوجها البزار في «كشف الأستار» ۹۲/۶ برقم (۳۲۷۰) وقد تقدمت برقم
 (۹۰۱۸).

<sup>(</sup>٣) في «كشف الأستار » ٤/ ٩٢ برقم ( ٣٢٦٩ ) وقد تقدم برقم ( ٩٠١٨ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأوسط برقم ( ٩٤٣٠ ) ، وفي الكبير ١١٢/١٠ برقم ( ١٠٠٥٤ ) من طريق الوليد بن ح

١٢٠٨٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عُقَيْصَاءَ قَالَ : سَمِعْتُ عَمَّاراً وَنَحْنُ نُرِيدُ صِفِينَ
 يَقُولُ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِتَالِ ٱلنَّاكِثِينَ ، وَٱلْقَاسِطِينَ
 وَٱلْمَارِقِينَ .

۲۳۸/۷ رواه الطبراني<sup>(۱)</sup>/ وأبو سعيد متروك .

ورواه أبو يعلىٰ<sup>(٢)</sup> بإسناد ضعيف .

١٢٠٩٠ - وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : ٱنْفِرُوا إِلَىٰ بَقِيَّةِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ : إِنَّا نَقُولُ : صَدَقَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ ، وَيَقُولُونَ : صَدَقَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ ، وَيَقُولُونَ : كَذَبَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ .

رواه البزار<sup>(٣)</sup> ، بإسنادين في أحدهما يونس بن أرقم ، وهو لين ، وفي الآخر السيد بن عيسىٰ قال : الأزدي : ليس بذاك ، وبقية رجالهما ثقات .

« وحديث قيسٌ بن أبي حازم أشبه بالصواب ٥ .

حماد ، عن أبي عبد الرحمان الحارثي ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن ابن مسعود . وقد
 تقدم برقم ( ٩٠١٨ ) .

<sup>(</sup>١) في الجزء المفقود من معجمه الكبير . وانظر التعليق التالي .

<sup>(</sup>٢) في المسند برقم ( ١٦٢٣ ) ، وإسناده ضعيف كما قال الهيثمي رحمه الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>٣) في «كشف الأستار » ٩٦/٤ برقم (٣٢٧٩) من طريق السيد بن عيسى ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، قال : قال علي . . وهذا إسناد فيه : سَيِّدُ بن عيسى ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٤/٤٣٤ ، ولم يورد فيه شيئاً . وقال الأزدي : ليس بذاك . وقد روى عنه جماعة وذكره ابن حبان في الثقات ٦/٤٣٤ و ٨٤٠٨ .

وأخرجه البزار أيضاً برقم ( ٣٢٨٠ ) من طريق يونس بن أرقم ، عن الأعمش ، عن الحكم ، عن قيس بن أبي حازم ، به .

١٢٠٩١ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ : قَالَ : أَتَىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو ذَاتَ يَوْمٍ ـ وَكَانَتِ ٱمْرَأَةً تَلْطُفُ (١) بِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « كَيْفَ أَنْتِ بَا أُمَّ عَبْدِ ٱللهِ ؟ » تَلْطُفُ (١) بِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « كَيْفَ أَنْتِ ؟ قَالَ : « بِخَيْرٍ » . قَالَتْ : بِخَيْرٍ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ ٱللهِ وَأُمِّي ، فَكَيْفَ أَنْتَ ؟ قَالَ : « بِخَيْرٍ » . قَالَتْ : حَرَّمَ ٱلنَّوْمَ قَالَتْ : حَرَّمَ ٱلنَّوْمَ قَالَ : « وَكَيْفَ ؟ » قَالَتْ : حَرَّمَ ٱلنَّوْمَ فَلَا يَنْهُمْ ، وَلاَ يُؤَدِّي إِلَىٰ أَهْلِهِ حَقَّهُمْ .

قَالَ : « فَأَيْنَ هُوَ ؟ » . قَالَتْ : خَرَجَ وَيُوشِكُ .

قَالَ : « فَإِذَا رَجَعَ فَأَحْبِسِيهِ » .

قَــالَــتْ : فَخَــرَجَ رَسُــولُ ٱللهِ صَلَّــى ٱللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّــمَ ، وَجَــاءَ عَبْــدُ ٱللهِ ( مص : ٢٧٥ ) فَأَوْشَكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلرَّجْعَةَ ، وَقَالَ : « يَا عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عَمْرٍو ، مَا هَـٰذَا ٱلَّذِي بَلَغَنِي عَنْكَ ؟ » . قَالَ : وَمَاذَا يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟

قَالَ : ﴿ بَلَغَنِي أَنَّكَ لاَ تَطْعَمُ ٱللَّحْمَ ؟ ﴾ .

قَالَ : أَرَدْتُ بِذَلِكَ طَعَاماً خَيْراً مِنْهُ فِي ٱلْجَنَّةِ .

قَالَ : ﴿ وَبَلَغَنِي أَنَّكَ لاَ ثُؤَدِّي إِلَىٰ أَهْلِكَ حَقَّهُمْ ﴾ .

قَالَ : أَرَدْتُ بِذَلِكَ نِسَاءً هُنَّ خَيْرٌ مِنْهَا فِي ٱلْجَنَّةِ .

قَالَ : « يَا عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عَمْرٍو إِنَّ لَكَ فِي رَسُولِ ٱللهِ أُسْوَةً حَسَنَةً ، فَرَسُولُ ٱللهِ يَصُومُ ، وَيُفْطِرُ ، وَيَنَامُ وَيَقُومُ ، وَيَأْكُلُ ٱللَّحْمَ ، وَيُؤَدِّي إِلَىٰ أَهْلِهِ حَقَّهُمْ .

يَا عَبْدَ ٱللهِ ، إِنَّ للهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكَ حَقًا ، وَإِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًا ، وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًا » .

قَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَأُفْطِرَ يَوْماً ؟ قَالَ : ﴿ لَا ﴾ .

<sup>(</sup>١) يقال : لَطَفَ به ، وَله ، يَلْطُفُ ، لُطُهَا ، وَلطَها ، إذا رفق به ورأف ، فهو لطيف ، وفي التنزيل العظيم ﴿ اَللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ﴾ .

قَالَ : فَأَصُومُ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَأُفْطِرُ يَوْماً ؟ قَالَ : ﴿ لاَ » . قَالَ : فَأَصُومُ ثَلاَثَةً وَأُفْطِرُ يَوْماً ؟ قَالَ : ﴿ لاَ » . قَالَ : فَأَصُومُ يَوْمَيْنِ وَأُفْطِرُ يَوْماً ؟ قَالَ : ﴿ لاَ » . قَالَ : أَفَأَصُومُ يَوْماً وَأَفْطِرُ يَوْماً ؟ قَالَ : ﴿ ذَلِكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ .

يَا عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عَمْرِو ، وَكَيْفَ بِكَ إِذَا بَقِيتَ فِي حُنَالَةٍ مِنَ ٱلنَّاسِ قَدْ مَرِجَتْ('' عُهُودُهُمْ ، وَمَوَاثِيقُهُمْ ، وَكَانُوا هَلكَذَا » . وَخَالَفَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ .

قَالَ : فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : ﴿ تَأْخُذُ بِمَا تَعْرِفُ ، وَتَدَعُ مَا تُنْكِرُ ، وَتَعْمَلُ لِخَاصَّةِ نَفْسِكَ ، وَتَدَعُ ٱلنَّاسَ وَعَوَامَّ أَمُورِهِمْ » .

ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ وَأَقْبَلَ يَمْشِي بِهِ حَتَّىٰ وَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِ أَبِيهِ، قَالَ: ﴿ أَطِعْ أَبَاكَ » .

فَلَمَّا / كَانَ يَوْمُ صِفِّينَ ، قَالَ لَهُ أَبُوهُ : يَا عَبْدَ ٱللهِ ٱخْرُجْ فَقَاتِلْ (مص:٣٧٦) .

فَقَالَ : يَا أَبْتَاهُ تَأْمُرُنِي أَنْ أَخْرُجَ فَأَقَاتِلَ ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا سَمِعْتُ يَوْمَ يَعْهَدُ إِلَيَّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعْهَدُ .

قَالَ : أُنْشِدُكَ ٱللهَ يَا عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عَمْرِهِ ، أَلَمْ يَكُنْ آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَخَذَ بِيدِكَ فَوَضَعَهَا فِي يَدِي ثُمَّ قَالَ : « أَطِعْ أَبَاكَ ؟ ، . قَالَ : بَلَىٰ ، قَالَ : فَإِنِّي أَعْزِمُ أَنْ نَخْرُجَ فَتُقَاتِلَ ، فَخَرَجَ مُتَقَلِّداً سَيْفَيْنِ ، فَلَمَّا آنْكَشَفْتِ ٱلْحَرْبُ أَنْشَأَ عَمْرُو بْنُ ٱلْعَاصِ يَقُولُ :

شَبَّتِ ٱلْحَرْبُ فَأَعْدَدْتُ لَهَا مُفْرَعٌ (٢) ٱلْحَارِكِ (٣) مَرْوِيَّ ٱلثَّبَحُ (١) يَصِسُلُ ٱلشَّدَّ مَعَجُ (٥) يَصِسُلُ ٱلشَّدَّ مَعَجُ (٥)

<sup>(</sup>١) مَرِجَتْ عهودهم : التبست واختلطت ، والمضارع يَمُرَجُ ، مَرَجاً .

 <sup>(</sup>٢) مفرع: اسم مفعول من الفعل أفرع ، يقال: أفرع الشيء إذا طال وعلا.

<sup>(</sup>٣) الحارك : أعلى الكاهل . وقال البجوهري : الحارك من الفرس : فروع الكتفين .

 <sup>(</sup>٤) ثبج كل شيء: وسطه إذا تجمع وبرز ، ويراد به أيضاً: ما بين الكاهل إلى الظهر .

 <sup>(</sup>a) مَعَجَ يَمْعَجُ ، مَعْجاً : أسرع ، يقال : معجم الفرس في سيره ، إذا سار لشدة عدوه مرة في الشق الأيسر .

فَ إِذَا هَ لَ مِنَ ٱلْمَاءِ حَدَجُ (٣)

بِصِفِّينَ يَوْماً شَابَ مِنْهَا ٱلذَّوَائِبُ سَحَابُ رَبِيعِ رَفَّعَتْهُ ٱلْجَنَائِبُ<sup>(۱)</sup> مِنَ ٱلْبَحْرِ مَوْجٌ مَدُّهُ مُتَرَاكِبُ كَتَائِبُ مِنْهُمْ وَٱرْجَحَنَّتْ<sup>(1)</sup> كَتَائِبُ سَرَاةَ ٱلنَّهَارِ مَا تُولِّي ٱلْمَنَاكِبُ عَلِيًّا فَقُلْنَا: لاَ ، نَرَىٰ أَنْ تُضَارِبُوا عَلِيًّا فَقُلْنَا: لاَ ، نَرَىٰ أَنْ تُضَارِبُوا جُـرْشُـعُ(١) أَعْظُمُـهُ جُفْـرَتُـهُ(٢) وَأَنْشَأَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَمْرِو يَقُولُ:

وَلَوْ شَهِدَتْ جُمْلٌ مَقَامِي وَمَشْهَدِي عَشِيَّةَ جَا أَهْلُ الْعِرَاقِ كَأَنَّهُمْ وَجِعْنَاهُمْ نَرْدِيَ (٥) كَأَنَّ صُفُوفَنَا وَجِعْنَاهُمْ نَرْدِيَ (٥) كَأَنَّ صُفُوفَنَا إِذَا قُلْتُ : قَدْ وَلَوْا سِرَاعاً بَدَتْ لَنَا فَدَارَتْ رَحَافَمُ فَدَارَتْ رَحَافَمُ فَقَالُوا لَنَا : إِنَّا نَرَىٰ أَنْ تَبَايِعُوا فَقَالُوا لَنَا : إِنَّا نَرَىٰ أَنْ تَبَايِعُوا

قلت : في الصحيح<sup>(٧)</sup> بعض أوله .

رواه الطبراني(^) من رواية عبد الملك بن قدامة الجمحي ، عن عمرو بن

وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣١/٣١ \_ ٢٧٧ من طريق يزيد بن هارون ، حدثنا عبد الملك بن قدامة ، أخبرني عمر بن شعيب أخو عمرو بن شعيب بالشام ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو... وهاذا إسناد فيه : عمر ـ تحرف عند الحاكم وفي ( مص ) إلىٰ : ◄

<sup>(</sup>١) الجُرْشُعُ: الفطيم الصدر. وقيل: الطويل.

<sup>(</sup>٢) الجفرة من كل شيء : وسطه ومعظمه ، وقيل : حوف الصدر . وقيل : ما يجمع البطن والْجَنْبَيْن . وقيل : منخى الضلوع ، وكذلك هو من الفرس وغيره .

<sup>(</sup>٣) حدَجه ببصره : أحد النظر إليه وَحَدَّق فيه . وحدجه أيضاً : نظر إليه بارتياب .

<sup>(</sup>٤) الجنائب جمع جنيبة ، والجنيبة : الفرس تقاد ولا تركب ، وزان فعيلة ، والمراد مفعولة .

<sup>(</sup>٥) يقال : ردى الفرس ، يَرْدِي ، رَدياً ، إذا أسرع بين العدو والمشي الشديد .

<sup>(</sup>٢) ارجحنت : مالت . يقال : ارجحن الشيء ، إذا اهتز ، وإذا وقع بمرة ، وإذا مال .

<sup>(</sup>٧) عند البخاري في التهجد ( ١١٣١ ) باب : من نام عند السحر ، وأطرافه الثماني عشر .

<sup>(</sup>A) في الجزء المفقود من معجمه الكبير . ولنكن أخرجه ابن أبي شيبة ٢٩٧/١٥ ـ ٢٩٨ برقم ( ١٩٧٣) ، وعبد بن حميد في « المنتخب » برقم ( ٣٢١) والحارث بن أبي أسامة برقم ( ٧٥٦) بغية الباحث \_ ومن طريقه أورده البوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم

<sup>(</sup> ٩٧٣١ ) ، والحافظ في « المطالب العالية » برقم ( ٤٩٤٨ ) ـ والحاكم ٣/ ٥٢٧ و ٤/ ٦٠ ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣١/ ٢٧٦ \_ ٢٧٧ من طريق يزيد بن هارون ، حدثنا

شعيب ، وعبد الملك وثقه ابن معين وغيره ، وضعفه أبو حاتم وغيره ( مص : ٣٧٧ ) .

المعرفة وَقَدْ وَقَدُ وَقَدْ وَقَوْ وَقَوْقَ وَقُو وَقَوْلَ وَقَدْ وَقَدْ وَقَدْ وَكَوْ وَقَوْقَ وَقُو وَقَوْلُ وَقَدْ وَقَدْ وَقَوْ وَقَوْقَ وَقُو وَقَوْلُ وَقَدْ وَقَوْ وَقَوْقَ وَقُو وَقَوْلَ وَقَدْ وَقَوْ وَقَوْلَ وَقَالَ وَقُو وَقَالَ وَقُو وَق

أَعْـــوَرُ يَبْغِـــي أَهْلَـــهُ مَحَـــلاَّ قَــدْ عَــالَــجَ ٱلْحَيَــاةَ حَنَّــىٰ مَــلاً لاَ بُـــــدَّ أَنْ يَفُــــلاً أَوْ يُفَـــــلاً

فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ : أَفْبِلْ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ تَحْتَ ٱلأَبَارِقَةِ ، وَقَدْ تَزَيَّنَ ٱلْحُورُ ٱلْعِينُ مَعَ مُحَمَّدٍ وَحِزْبِهِ فِي ٱلرَّفِيقِ ٱلأَعْلَىٰ ، فَمَا رَجَعَا حَتَّىٰ قُتِلاَ .

وَكُنَّا إِذَا تَوَادَعْنَا ، دَخَلَ هَوُّلاَءِ فِي عَسْكَرِ هَوُّلاَءِ ، وَهَوُّلاَءِ فِي عَسْكَرِ هَوُّلاَءِ ، وَهَوُّلاَءِ فِي عَسْكَرِ هَوُّلاَءِ ، وَكَاثُو اللَّاعُورِ السَّلَمِيُّ ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ، وَآبْنُهُ ، فَقَلْتُ فِي نَفْسِي : إِنْ أَخَذْتُ عَنْ يَمِينِي ٱثْنَيْنِ لَمْ أَسْمَعْ كَلاَمَهُمْ ، الْعَاصِ ، وَآبْنُهُ ، فَقَعَلْتُ ( مص : ٣٧٨ ) فَجَعَلْتُ فَأَخْتُونَ بَيْنَهُمْ ، فَفَعَلْتُ ( مص : ٣٧٨ ) فَجَعَلْتُ الْثَيْنِ عَنْ يَسِينِي ، وَٱثْنَيْنِ عَنْ يَسَادِي ، فَجَعَلْتُ أَصْغِي بِسَمْعِي أَخْيَاناً إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ الْثَيْنِ عَنْ يَسَادِي ، فَجَعَلْتُ أَصْغِي بِسَمْعِي أَخْيَاناً إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ

عمرو - بن شعیب ، عمر بن شعیب : أخو عمرو بن شعیب ، روئ عن أبیه شعیب بن محمد ،
 وعن طاووس ، وروئ عنه جماعة منهم : عبد الملك بن قدامة ، والحسن بن ذكوان ،
 ویحیی بن سعید القطان ، وما رأیت فیه جرحاً و لا تعدیلاً . فإسناده قابل للتحسین .

وَإِلَىٰ أَبِي ٱلأَعْوَرِ ، وَأَحْيَاناً إِلَىٰ عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِ ، وَإِلَىٰ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو ، فَسَمِعْتُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ لِأَبِيهِ : يَا أَبَتِ قَدْ قَتَلْنَا هَـٰذَا ٱلرَّجُلَ ، وَقَدْ قَالَ فِيهِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ ؟

قَالَ : وَأَيَّ رَجُلٍ ؟ قَالَ : عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ بِنَائِهِ ٱلْمَسْجِدَ ، وَنَحْنُ نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً ، وَعَمَّارٌ يَحْمِلُ لَبِنَتَيْنِ لَلْبَنَيْنِ ، وَأَنْتَ مِنْ أَمَا إِنَّهُ سَتَقْتُلُكَ ٱلْفِئَةُ ٱلْبَاغِيَةُ ، وَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ لَبَنَيْنِ ، وَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ أَلْجَنَّةٍ » وَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ أَلْجَنَّةٍ » .

فَسَمِعْتُ عَمْراً يَقُولُ لِمُعَاوِيَةً : قَتَلْنَا هَـٰذَا ٱلرَّجُلَ ، وَقَدْ قَالَ فِيهِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ ؟ قَالَ : أَيُّ رَجُلٍ ؟

قَالَ : عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ بِنَاءِ ٱلْمَسْجِدِ وَنَحْنُ نَنْقُلُ لَبِنَةً لَبِنَةً ، وَعَمَّارٌ يَحْمِلُ لَبِنتَيْنِ لَبِنتَيْنِ ، فَمَرَّ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ﴿ يَا أَبَا ٱلْيَقْظَانِ ، أَتَحْمِلُ لَبِنتَيْنِ وَأَنْتَ تُرْحَضُ ؟ أَمَا إِنَّهُ سَتَقْتُلُكَ ٱلْفِئَةُ ٱلْبَاغِيَةُ ، وَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ ﴾ .

فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : ٱسْكُتْ فَوَٱللهِ مَا تَزَالُ تَدْحَضُ<sup>(٢)</sup> فِي بَوْلِكَ ، أَنَحْنُ قَتَلْنَاهُ ؟ إِنَّمَا قَتَلَهُ مَنْ جَاؤُوا فَأَلْقَوْهُ بَيْنَ رِمَاحِنَا .

قَالَ : فَتَنَادَوْا فِي عَسْكَرِ مُعَاوِيَةَ ، إِنَّمَا قَتَلَ عَمَّاراً مَنْ جَاءَ بِهِ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ، وأحمد باختصار ، وأبو يعلىٰ بنحو الطبراني ، والبزار

<sup>(</sup>١) تُرْحَض : أي تصيبه الحمى المصحوبة بالعرق الشديد .

<sup>(</sup>٢) أي : تَزْلُقُ في بولك .

<sup>(</sup>٣) في الجزء المفقود من معجمه الكبير .

وأخرجه أحمد ٢/ ١٦١ ــ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر ٤٣ /٤٢٥ ــ من طريق أبي معاوية : محمد خازم ،

وأخرجه الحاكم ٣/ ٣٨٧ ـ ومن طريقه أخرجه البيهقي في « دلائل النبوة ؛ ٢/ ٥٥٢ ، وابن 🗻

بِقَوْلِهِ : « نَقْتُلُ عَمَّاراً ٱلْفِئَةُ ٱلْبَاغِيَةُ » عَنْ عَبد الله بن عمرو وحده ، ورجال أحمد وأبي يعلىٰ ثقات ( مص : ٣٧٩ ) .

١٢٠٩٣ ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم قَالَ : لَمَّا قُتِلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، دَخَلَ عَمْرُو بْنُ حَزْمٍ عَلَىٰ عَمْرِو بْنِ / ٱلْعَاصِ فَزِعاً ، يُرَجِّعُ (١) حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَىٰ مُعَاوِيَةَ ، بَدربه عَمْرُو بْنُ حَزْمٍ عَلَىٰ مُعَاوِيَةً : قَد قُتِلَ عَمَّارٌ فَمَاذَا ؟
 فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةٌ : مَهْ ؟ فَقَالَ : فُتِلَ عَمَّارٌ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةٌ : قَد قُتِلَ عَمَّارٌ فَمَاذَا ؟

قَالَ عَمْرٌو : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ تَقْتُلُهُ ٱلْفِئَةُ ٱلْبَاغِيَةُ ﴾ .

فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةً : دَحَضْتَ فِي بَوْلِكَ ، أَنَحْنُ قَتَلْنَاهُ ؟ إِنَّمَا قَتَلَهُ عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ جَاوُوا بِهِ حَتَّىٰ أَلْقَوْهُ بَيْنَ رِمَاحِنَا ـ أَوْ قَالَ : بَيْنَ سُيُوفِنَا .

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> ، وهو ثقة .

- عساكر في « تاريخ دمشق » ٤١٤/٤٣ \_ من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، أخبرنا عطاء بن مسلم الحلبي قال : سمعت الأعمش يقول : قال أبو عبد الرحمان السلمي شهدنا صفين . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف عطاء بن مسلم وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٦٨٢٤ ) في « مسند الموصلي » وقد تقدم برقم ( ١٦٦٤ ) .

وسكت عنه الحاكم ، وللكن الذهبي قال : « قلت : وذكر الحديث ، وهو كما ترئ خطأ ، فأين كان عمرو ، وابنه يوم بناء المسجد ؟ وعطاء ضعفه أبو داود » .

وأخرجه الموصلي برقم ( ٧٣٥١) ـ ومن طريقه أورده البوصيري في " إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٩٤١) ، وابن حجر في " المطالب العالية » برقم ( ٩٤١) ، والهيشمي في " المقصد العلي » برقم ( ١٧٨٣) ، وابن عساكر في " تاريخ دمشق » ٤١٣/٤٣ \_ ٤١٤ \_ والطبراني في الكبير ٩١/ ٣٣٠ برقم ( ٧٥٨) من طريق أسباط بن محمد ،

جميعاً : حدثنا الأعمش ، عن عبد الرحمان بن أبي زياد ـ ويقال : ابن زياد ـ عن عبد الله بن الحارث بن نوفل ، قال : رجعت مع معاوية. . . وهلذا إسناد صحيح ، وللكن في رواية أبي يعلىٰ ما في رواية الحاكم من الخطأ . وأما رواية أحمد والطبراني فصحيحة .

(١) أي يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون .

(٢) في المسند ٤/١٩٩ وإسناده صحيح ، وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ٧١٧٦ ، ٧٣٤٦ ) .

١٢٠٩٤ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : مَا زَالَ جَدِّي كَافَّا سِلاَحَهُ حَتَّىٰ قُتِلَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَاهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ تَقْتُلُهُ ٱلْفِئَةُ ٱلْبَاغِيَةُ ﴾ .
 رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ تَقْتُلُهُ ٱلْفِئَةُ ٱلْبَاغِيَةُ ﴾ .

رواه أحمد<sup>(١)</sup> ، والطبراني ، وفيه أبو معشر ، وهو لين .

١٢٠٩٥ ـ وَعَنْ عَمْرِ و بْنِ ٱلْعَاصِي أَنَّهُ أَهْدَىٰ إِلَىٰ أُنَاسِ هَدَايَا ، فَفَضَّلَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ ، فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « تَقْتُلُهُ ٱلْبَاخِيَةُ » .
 الْفِئَةُ ٱلْبَاخِيَةُ » .

رواه أحمد<sup>(۲)</sup> ، وفيه راو لم يسم ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، ورواه أبو يعلىٰ باختصار الهدية .

١٢٠٩٦ ـ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : كَانَ عَمَّارٌ قَدْ وَلِعَ بِقُرَيْشٍ وَوَلِعَتْ بِهِ ، فَغَدَوْا عَلَيْهِ فَضَرَبُوهُ ، فَخَرَجَ عُثْمَانُ بِعَصاً ، فَصَعِدَ ٱلْمِنْبَرَ ، فَحَمِدَ ٱللهَ وَأَثْنَىٰ

ح ونضيف هنا : وأخرجه الحاكم ٢/ ١٥٥ ـ ١٥٦ و ٣/ ٣٨٦ ـ ٣٨٧ ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٣٠/٤٣ ، ٤٣١ .

 <sup>(</sup>۱) في المسند ٥/ ٢١٤ \_ ٢١٥ \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»
 ٤٣٠/٤٣ ، وابن أبي شيبة ٣٠٢/١٥ برقم ( ١٩٧٢١ ) ، والطبراني في الكبير ٤/ ٨٢ ،
 ٨٥ برقم ( ٣٧١١ ، ٣٧٢٠ ) ، والحاكم ٣٩٧/٣ من طرق حدثنا أبو معشر نجيح ، عن محمد بن عمارة بن خزيمة ، قال : ما زال جدي . . .

نقول : هــــذا إسناد فيه علتان : ضعف نجيح ، والانقطاع ، فإن محمد بن عمارة لم يشهد هـــــــدة والله أعـــلم . غير أن المرفوع صحيح ، ثبت عن عدد كبير من الصحابة . وانظر « تاريخ دمشق » ٤٣٦\_ ٤١٢/٤٣ .

 <sup>(</sup>٢) في المسند ١٩٧/٤ من طريق محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن الحكم قال : سمعت ذكوان يحدث عن مولى لعمرو بن العاص . . . وهاذا إسناد جيد .

زياد مولىٰ عمرو ما رأيت فيه جرحاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٢٦٠/٤ .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٠٢/١٥ برقم ( ١٩٧٢٢ ) ــ ومن طريقه أخرجه أبو يعلىٰ في المسند برقم ( ٧٣٤٢ ) ــ من طريق يحيى بن آدم ، عن ورقاء ، عن عمرو بن دينار ، به .

عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ مَا لِي وَلِقُرَيْشِ وَقَدْ عَدَوْا عَلَىٰ رَجُلٍ فَضَرَبُوهُ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَمَّارِ : « تَقْتُلُكَ ٱلْفِئَةُ ٱلْبَاغِيَةُ » .

رواه أبو يعلىٰ (١<sup>)</sup> ، والطبراني في الثلاثة باختصار القصة ، وفيه أحمد بن بديل الرملي ، وثقه النسائي وغيره ، وفيه ضعف .

۱۲۰۹۷ ــ وَعَنْ أَنَسٍ ــ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ــ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْنِي ٱلْمَسْجِدَ وَكَانَ ٱبْنُ يَاسِرٍ يَحْمِلُ صَخْرَتَيْنِ فَقَالَ : ﴿ **وَيْحَ ٱبْنِ سُمَيَّةَ نَقْتُلُهُ** ٱلْفِئَةُ ٱلْبَاغِيَةُ ﴾ ( مص : ۳۸۰ ) .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط ، وأبو يعلىٰ في أثناء حديث طويل ، وإسناد

 <sup>(</sup>١) في الكبير ـ ذكره ابن عساكر في « تايخ دمشق » ٤٢١/٤٣ ـ ٤٢١ والحافظ في « المطالب العالية » برقم ( ٤٩٤٤ ) ـ من طريق الفضل بن سكين بن سخيت ، حدثنا أحمد بن محمد الرملي ،

وأخرجه الطبراني في الصغير 1/١٨٧ وفي الأوسط ( ١ ل ٢١٥ ) ـ وهو في ﴿ مجمع البحرين ﴾ برقم ( ٤٣٢٨ ) ـ من طريق عمر بن محمد بن عمرويه المخرمي البغدادي ، حدثنا أحمد بن بديل القاضى ،

جميعاً: حدثنا يحيى بن عيسى الرملي ، عن الأعمش ، عن زيد بن وهب قال : سمعت عثمان بن عفان . . .

نقول: إسناد الموصلي تالف . شيخه كذبه ابن معين وقد تقدم برقم ( ٦٣٤ ) ، ومحمد بن أحمد الرملي ما وجدت له ترجمة ، وأما يحيى بن عيسىٰ ففيه لين ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٢٨٣ ) في « معجم شيوخ الموصلي » .

وأما إسناد الطبراني ففيه عمر بن محمد بن عمرويه ترجمه الخطيب في \* تاريخ بغداد \* ٢١٨/١١ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ويحيى بن عيسىٰ قدمنا الكلام فيه ، والله أعلم . وقد أخرجه الخطيب في \* تاريخ بغداد \* ٢١٨/١١ من طريق الطبراني ، ومع كل ما قيل في الإسناد ، فإن الحديث صحيح بشواهده .

أبي يعلىٰ منقطع ، وفي إسناد الطبراني أحمد بن عمر العلاف الرازي ، ولم أعرفه .

١٢٠٩٨ - وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : لَمْ أَجِدْنِي آسَىٰ عَلَىٰ شَيْءِ
 إِلاَّ أَنِّي لَمْ أُقَاتِلِ ٱلْفِثَةَ ٱلْبَاغِيَةَ مَعَ عَلِيٍّ .

رواه الطبراني(١) بأسانيد ، وأحدها رجاله رجال الصحيح .

١٢٠٩٩ ـ وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ : ضَرَبَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ممن روئ عنهم أكثر من واحد ، ووثقه ابن حبان ، وأبو التياح هو : يزيد بن حميد ،
 وأبو سعيد هو عبد الرحمان بن عبد الله بن عبيد .

وقال الطبراني : ﴿ لَمْ يَرُوهُ عَنْ حَمَادُ إِلاَّ أَبُو سَعِيدٌ مُولَىٰ بَنِي هَاشُمْ ، تَفُردُ بِه أحمد ﴾ .

نقول : وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٣٤/٤٣ من طريق علي بن قرين ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، عن أبي التياح ، به . وعلي بن قرين قال ابن معين : « لا يكتب حديثه ، كذاب خبيث » . وقال أبو حاتم : متروك .

وأخرجه ابن عساكر أيضاً ٤٣٤/٤٣ من طريق ضرار بن صرد ، حدثنا نوح بن درّاج ، عن مسلم ، عن أنس... وهاذا إسناد فيه ضرار بن صرر ضعيف ، ونوح بن دراج متروك الحديث . ومسلم هو : الملائى ، وهو ضعيف .

وأخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد » ٥/ ٣١٥ \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٣٤/٤٣ \_ ٤٤٥ \_ من طريق محمد بن سهل بن عبد الرحمان العطار ، حدثني أبو يحيى : عمرو بن عبد الجبار اليمامي ، حدثني أبي ، حدثني أبو عوانة ، عن أبي عمرو بن العلاء ، عن الحسن ، عن أنس . . . ومحمد بن سهل متروك . وقال الحسن بن محمد الخلال : « كان يضع الحديث » . وقد تفرد بهاذا الحديث .

وقال الخطيب : « كذا قال ، عن الحسن ، عن أنس ، والمحفوظ : عن الحسن ، عن أمه ، عن أم ، و المحفوظ : عن الحسن ، عن أمه ، عن أم ، و انظر « مسند الموصلي » برقم ( ٤١٨١ ) .

(۱) في الكبير ١٤٦/١٣ برقم ( ١٣٨٢٥ ) من طريق سنان بن هارون ، عن عبد الله بن أبي ثابت ، عن أبيه قال : سمعت ابن عمر يقول : . . . وهاذا إسناد حسن ، سنان بن هارون بينا حاله عند الحديث المتقدم برقم ( ١١٢٢ ) .

وهنذا الأثر في « أسد الغابة <sup>\*</sup> ٣٤ /٣٤٣ و٤/ ١١٥ من طريق الفضل بن دكين ، عن عبد الله بن حسب ، به .

فِي خَاصِرَتِي ، فَقَالَ : « خَاصِرَةٌ مُؤْمِنَةٌ ، تَقْتُلُكَ ٱلْفِئَةُ ٱلْبَاغِيَةُ ، آخِرُ زَادِكَ ضَيَاحٌ () مِنْ لَبَنِ » .

رواه الطبراني(٢) في الكبير، والأوسط، باختصار، وأسانيده كلها فيها ضعف.

قلت : وتأتي أحاديث من هـٰـذا كثيرة في : مناقب عمار إن شاء الله .

۱۲۱۰۰ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ سَلِمَةَ قَالَ : رَأَيْتُ عَمَّاراً يَوْمَ صِفِّينَ شَيْخاً كَبِيراً ، اللهِ بْنِ سَلِمَةَ قَالَ : رَأَيْتُ عَمَّاراً يَوْمَ صِفِّينَ شَيْخاً كَبِيراً ، الْقَدْ الْحَرْبَةِ بِيَدِهِ ، وَيَدُهُ / تُرْعَدُ ، فَقَالَ : وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ قَاتَلْتُ بِهَاذِهِ ٱلرَّايَةِ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، وَهَاذِهِ قَاتَلْتُ بِهَاذِهِ ٱلرَّايَةِ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، وَهَاذِهِ الرَّابِعَةُ ، وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ ضَرَبُونَا حَتَّىٰ بَلَغُوا بِنَا سَعَفَاتِ (٤) هَجَرَ ، لَعَرَفْتُ أَنَّ مُصلِحِينَا عَلَى ٱلْحَقُ وَهُمْ عَلَى ٱلضَّلاَلَةِ .

رواه أحمد(٥) ، والطبراني ، ورجال أحمد رجال الصحيح ، غير عبد الله بن

(١) الضَّياح والضَّيْحُ : اللبن الخاثر يصب فيه الماء ثم يخلط . يقال : ضَاح اللبنَ ، بضيحه ،
 إذا فرجه بالماء حتى يصير ضياحاً .

وعند أحمد ٢٩٩/٤ ، وابن أبي شيبة ٢٠٢/٥ ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٢٧٢ ) والبيهقي في « دلائل النبوة » ٦/ ٤٣١ من طريق وكيع ، حدثنا سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي البختري قال : قال عمار بن ياسر يوم صفين : ائتوني بشربة لبن ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن » فأتي بشربة لبن فشربها ثم تقدم فقتل . وإسناده ضعيف لانقطاعه ، أبو البختري : سعيد بن فيروز لم يدرك عماراً فيما نعلم ، والله أعلم . غير أن الحديث صحيح بشواهده . انظر مسند الموصلي عماراً فيما وتاريخ دمشق ٢٤/١٦٤ ـ ٤٧١ .

(٣) آدم: شديد السمرة.

 (٤) سَعَفات جمع ، واحده : سعفة بالتحريك ، وهي : أغصان النخل ، وقيل : إذا يبست سُمّيت سَعَفة . وإذا كان رطبة سُميت شَطْبَة .

سلمة ، وهو ثقة ، إلاَّ أن الطبراني قَالَ : لَقَدْ قَاتَلْتُ صَاحِبَ هَـٰذِهِ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، وَهَـٰذِهِ ٱلرَّابِعَةُ .

١٣١٠١ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ سَلِمَةَ قَالَ : قِيلِ لِعَمَّارٍ : قَدْ هَاجَرَ أَبُو مُوسَىٰ ( مص : ١٣١٠) ، وَٱللهِ لَيُخْذَلَنَّ جُنْدُهُ ، وَلَيَفِرَّنَّ جَهْدَهُ ، وَلَيَثْقَضَنَّ عَهْدُهُ ، وَٱللهِ إِنِّي لأَرَىٰ قَوْماً لَيَضْرِبُنَّكُمْ ضَرْباً يَرْتَابُ لَهُ ٱلْمُبْطِلُونَ ، وَٱللهِ لَوْ قَاتَلُوا حَتَّىٰ بَلَغُوا بِنَا سَعَفَاتِ هَجَرَ ، لَعَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَنَا عَلَى ٱلْحَقِّ ، وَهُمْ عَلَى ٱلْبَاطِلِ .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> ورجاله ثقات .

١٢١٠٢ ـ وَعَنْ سَيَّارٍ أَبِي ٱلْحَكَمِ قَالَ : قَالَتْ بَنُو عَبْسِ لِحُذَيْفَةَ : إِنَّ أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ قَدْ قُتِلَ فَمَا تَأْمُرُنَا ؟

قَالَ : آمُرُكُمْ أَنْ تَلْزَمُوا عَمَّاراً ، قَالُوا : إِنَّ عَمَّاراً لاَ يُفَارِقُ عَلِيّاً .

قَالَ : إِنَّ ٱلْحَسَدَ هُوَ أَهْلَكَ ٱلْجَسَدَ ، وَإِنَّمَا يُنَفِّرُكُمْ مِنْ عَمَّارٍ قُرْبُهُ مِنْ عَلِيٍّ ، فَوَٱللهِ لَعَلِيُّ أَفْضَلُ مِنْ عَمَّارٍ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ ٱلتُّرَابِ وَٱلسَّحَابِ ، وَإِنَّ عَمَّاراً لَمِنَ ٱلأَّجْبَابِ ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ إِنْ لَزَمُوا عَمَّاراً كَانُوا مَعَ عَلِيٍّ ( ظ : ٤٠٠ ) .

ح جعفر ، حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة قال : سمعت عبد الله بن سلمة يقول : رأيت عماراً. . . وهذا أثر إسناده حسن ، عبد الله بن سلمة فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٧٧ ) في ه موارد الظمآن » وقد تقدم برقم ( ٤٢٩ ) . وغير مسند الموصلي ، وعند الحديث ( ١٩٢ ) في ه موارد الظمآن » وقد تقدم برقم ( ٤٢٩ ) . وأخرجه ابن أبي شيبة ٥١/ ٢٩٧ برقم ( ١٩٧١٢ ) ، وابن سعد ٣/ ١/٣٨١ ، والحاكم ٣/ ٣/ ٣٨٤ ، من طريق شعبة ، به . وقال الحاكم في الرواية الثانية : « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » . وسكت عنه الذهبي .

(۱) في الجزء المفقود من معجمه الكبير . وللكن أخرجه ابن أبي شيبة ٢٨٩/١٥ برقم
 ( ١٩٦٨٦ ) بنحوه من طريق وكيع ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ــ أو عن أبي البختري ــ عن عمار قال : لو ضربونا . . وهلذا أثر إسناده حسن .

كما أخرجه مطولاً برقم ( ١٩٦٨٥ ) من طريق غندر ، عن شعبة ، عن أبي مسلمة قال : سمعت عماراً. . . وهاذا إسناد منقطع ، أبو مسلمة : سعيد لم يدرك عماراً ، والله أعلم . وتصريحه بالسماع ربما كان سهواً أو خطأ من بعض الرواة ، والله أعلم .

رواه الطبراني(١) ، ورجاله ثقات ، إلاَّ أني لم أعرف الرجل المبهم .

١٢١٠٣ - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ - يَعْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ
 صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِذَا ٱخْتَلَفَ ٱلنَّاسُ فَٱبْنُ سُمَيَّةَ مَعَ ٱلْحَقِّ » . ٱبْنُ سُمَيَّةَ هُوَ عَمَّارٌ .
 هُوَ عَمَّارٌ .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> ، وفيه ضرار بن صرد ، وهو ضعيف .

١٢١٠٤ - وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ : ﴿ أَوْلَعْتُهُمْ بِعَمَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ ، وَهُمْ يَدْعُونَهُ إِلَى ٱلنَّارِ » .
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أَوْلَعْتُهُمْ بِعَمَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ ، وَهُمْ يَدْعُونَهُ إِلَى ٱلنَّارِ » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup>، وفيه عبد النور بن عبد الله ، وهو ضعيف ، ووثقه ابن حبان ( مص : ٣٨٢ ) .

<sup>(</sup>١) في الجزء المفقود من معجمه الكبير ، وما وقفت في الموضوع عليه في غيره .

<sup>(</sup>۲) في الكبير ۱۱۸/۱۰ برقم ( ۱۰۰۷۱ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٠٦/٤٣ من طريق ضرار بن صرد ، حدثنا علي بن هاشم ، عن عمار الدهني ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود. . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف ضرار بن صرد ، واتهمه ابن معين بالكذب ، وقال البخاري والنسائي : متروك .

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ١٠٠٧٢ ) من طريق أبي كريب ، حدثنا معاوية بن هشام ، عن عمار الدهني ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن عبد الله . . . وهـٰـذا إسناد منقطع ، قال أحمد ، وعلي بن المديني : سالم بن أبي الجعد لم يلق عبد الله بن مسعود .

وأخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق » ٤٠٣/٤٣ \_ ٤٠٤ ، ٤٠٦ والبيهقي في « دلائل النبوة » ٦٠ / ٤٢٢ من طريق أبي الجواب : الأحوص بن جواب ، حدثنا عمار بن زريق ، عن عمار الدهني ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن ابن مسعود...

ويشهد له حديث حذيفة عند الحاكم ٣/ ٣٩١ ولنكن في إسناده مسلم بن كيسان : أبو عبد الله الأعور وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٣٩٥/١٢ برقم (١٣٤٥٧) من طريق خالد بن يوسف السمتي ، حدثنا عبد النور بن عبد الله عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عمر . . . وخالد بن يوسف ضعيف ، وعبد النور بن عبد الله أضعف من خالد والله أعلم . ولم ينسبه المتقى الهندي في الكنز إلاً إلى الطبراني في الكبير .

١٢١٠٥ - وَعَنْ أَبِي ٱلْبُخْتُويِ قَالَ : قَالَ عَمَّارٌ يَوْمَ صِفِينَ : ٱتْتُونِي بِشَرْبَةِ لَبَنِ ، فَإِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " آخِرُ شَرْبَةٍ تَشْرَبُهَا مِنَ ٱلدُّنْيَا شَرْبَةٌ لَبَنِ » فَأْتِيَ بِشَوْبَةٍ لَبَنِ فَشَرِبَهَا ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقُتِلَ .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ، والطبراني ، وبين أن الذي سقاه أبو المخارق ، وَزَادَ فِيهِ : ثُمَّ نَظَرَ إِلَىٰ لِوَاءِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ : قَاتَلْتُ صَاحِبَ هَـٰذِهِ ٱلرَّايَةِ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ورجال أحمد رجال الصحيح ، إِلاَّ أَنَّه منقطع .

(۱) في المسند ۲۱۹/٤، وابن أبي شيبة ۳۰۲/۱۵ برقم (۱۹۷۲۳)، وابن سعد ٣/١/١٨ ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ۲۷۲)، والبيهقي في « دلائل النبوة » ٢/١٤٤، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٦٦/٤٣ من طريق وكيع ، حدثنا سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي البختري قال : قال عمار . . . وهنذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، أبو البختري : سعيد بن فيروز لم يدرك عمار بن ياسر .

وأخرجه ابن سعد ٣/ ١/ ١٨٤ ، والحاكم ٣/ ٣٨٩ ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ٢/ ٥٥٢ و ٢/ ٤٢١ من طرق : حدثنا سفيان ، به . وصححه الحاكم علىٰ شرط الشيخين ووافقه الذهبي . وهو ليس كما قالا .

وأخرَجه أبو يعلىٰ برقم (١٦٢٦) \_ ومن طريق أبي يعلىٰ أورده الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية » برقم (٤٩٤٥) ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق » ٤٦٨/٤٣ \_ وأبو نعيم في «حلية الأولياء » ١/١٤١ من طريق خالد بن عبد الله الواسطي ، عن عطاء بن السائب ، عن ميسرة وأبي البختري : أن عماراً. . . بنحوه ، وانظر أيضاً الحديث (١٦١٤) في «مسند الموصلي » وميسرة هو : ابن يعقوب صاحب علي لم يرو عن عمار .

وأخرجه ابن عساكر ٤٦٨/٤٣ من طريق يعقوب ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن من حدثه قال : سمعت عماراً. . . بنحوه ، وفي إسناده جهالة .

وأخرجه الحاكم ٣/ ٣٨٩ ـ ومن طريقه أخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ٢/ ٥٥٢ ـ وابن عساكر ٤٦٩/٤٣ من طريق حرملة بن يحيئ ، أخبرنا عبد الله بن وهب ، أخبرني إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمان بن عوف ، عن أبيه ، عن جده إبراهيم بن عبد الرحمان بن عوف قال : سمعت عماراً. . . بنحوه .

وقال الحاكم : « هـٰـذا حديث صحيح علىٰ شرط الشيخين ولم يخرجاه ﴾ ووافقه الذهبي . نقول : إن حرملة لم يخرج له البخاري ، وإنما هو من رجال مسلم ، فالإسناد صحيح علىٰ شرط مسلم وحده .

١٢١٠٦ عَامِرٍ ، فَإِذَا عِنْدَهُ رَجُلٌ بُقَالُ لَهُ أَبُو ٱلْغَادِيَةِ ، ٱسْتَسْقَىٰ فَأْتِيَ بِإِنَاءِ مُفَضَّضٍ / ، فَأَبِیٰ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَذَکَرَ هَلْذَا ٱلْحَدِیثَ : « لاَ أَنْ يَشْرَبَ ، وَذَکَرَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَذَکَرَ هَلْذَا ٱلْحَدِیثَ : « لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي کُفَّاراً أَوْ ضُلاًلاً ۔ شَكَّ ٱبْنُ أَبِي عَدِيٍّ ۔ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضُ اللهِ عَدِيِّ ۔ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضُ اللهِ عَدِيِّ ۔ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضُ اللهِ عَدِيِّ ۔ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضَ » . فَإِذَا رَجُلٌ يَسُبُ فُلاَنا ، فَقُلْتُ : وَٱللهِ لَئِنْ أَمْکَنَنِي ٱللهُ مِنْكَ فِي كَتِيبَةٍ . . . فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ صِفِّينَ إِذَا أَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ ، قَالَ : فَفَطِنْتُ إِلَى ٱلْفُرْجَةِ مِنْ (١٠ جُرُبًانِ (٢٠) ٱلذَّرْع ، فَطَعَنْتُهُ فَقَتَلْتُهُ ، فَإِذَا هُوَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ .

قَالَ : فَقُلْتُ : يَكُرَهُ أَنْ يَشْرَبَ فِي إِنَاءِ مُفَضَّضٍ ، وَقَدْ قَتَلَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ !! رواه عبد الله<sup>(٣)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح .

ورواه الطبراني<sup>(٤)</sup> في الأوسط بنحوه ، ورواه في الكبير في أيضاً أتم منه ويأتي في فضل عمار .

<sup>(</sup>١) عند أحمد : « في » .

 <sup>(</sup>٢) جُرُبًانِ \_ بضم الجيم والراء المهملة ، وتشديد الباء بالفتح \_ : جيب القميص ، وجيب الدرع .

<sup>(</sup>٣) في زوائده على المسند ٧٦/٤ ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ٢٨٩/٤٣ ـ والبخاري في الأوسط ٢٨٩/١ من طريق محمد بن المثنى ، حدثنا محمد بن أبي عدي ، عن ابن عون ، عن كلثوم بن جبر ، قال : كنا بواسط . . وهاذا إسناد صحيح . وأخرجه ابن سعد ٣/١/١٨ ـ ١٨٦ ، والطبراني في الكبير ٢٢/٣٢٦ برقم ( ٩١٢ ) من طريق مسلم بن إبراهيم ،

وأخرجه ابن سعد أيضاً ٣/ ١٨٥ ـ ١٨٦ من طريق عفان بن مسلم ، وموسى بن إسماعيل ، جميعاً : حدثنا ربيعة بن كلثوم بن جبر ، حدثني أبي. . . وهاذا إسناد صحيح أيضاً . وانظر الحديث التالي ، والحديث المتقدم برقم ( ١٠٧٥٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأوسط برقم ( ٩٢٤٨ ) ، وابن سعد ٣/ ١/ ١٨٦ \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في الأوسط برقم ( ٩٢٤٨ ) ، وابن سعد ٣/ ١٨٦ م ومن طريق حفص وكلثوم بن الريخ دمشق ٣ ٤٣ / ٤٣ \_ من طريق حماد بن سلمة ، قال : حدثنا أبو حفص وكلثوم بن جبر ، عن أبي الغادية قال : سمعت عمار بن ياسر يقع في عثمان . . بنحو حديثنا ، وهلذا إسناد صحيح وانظر التعليق السابق ، والحديث المتقدم برقم ( ٥٧٠٧ ) .

١٢١٠٧ ـ وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ نُحُويْلِدٍ ٱلْعَنْبَرِيِّ ، قَالَ : بَيْنَا أَنَا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ إِذْ جَاءَهُ رَجُـلاَنِ ، يَخْتَصِمَـانِ فِي رَأْسِ عَمَّـارٍ ، يَقُـولُ كُـلُّ وَاحِـدٍ مِنْهُمَـا ، أَنَـا قَتَلْتُـهُ ( مص : ٣٨٣ ) .

فَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَمْرِه : لِيَطِبْ بِهِ أَحَدُكُمَا نَفْساً لِصَاحِبِهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « تَقْتُلُهُ ٱلْفِئَةُ ٱلْبَاغِيَةُ » .

فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : فَمَا بَالُكَ مَعَنَا ؟ قَالَ : إِنَّ أَبِي شَكَانِي إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ﴿ أَطِعْ أَبَاكَ مَا دَامَ حَيَّا وَلاَ تَعْصِهِ ﴾ ، فَأَنَا مَعَكُمْ ، وَلَسْتُ أُقَاتِلُ .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ، ورجاله ثقات .

١٢١٠٨ ـ وَعَنْ أَبِي غَادِيَةَ قَالَ : قُتِلَ عَمَّارٌ ، فَأُخْبِرَ عَمْرُو بْنُ ٱلْعَاصِ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّ قَاتِلَهُ وَسَالِبَهُ فِي ٱلنَّارِ » ، فَقِيلَ لِعَمْرِو : فَإِنَّكَ هُوَ ذَا تُقَاتِلُهُ ؟

قَالَ : إِنَّمَا قَالَ : قَاتِلُهُ وَسَالِبُهُ .

رواه أحمد(٢) ، والطبراني بنحوه ، إلاَّ أَنَّهُ قَالَ عَنْ عَبْلِهِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو : أَنَّ

<sup>(</sup>۱) في المسند ١٦٤/٢ ــ ١٦٥ ، وابن أبي شيبة ٢٩١/١٥ برقم ( ١٩٦٩١ ) ، وابن سعد ٣/ / ١٨١ ، والبخاري في الكبير ٣٩ /٣ ، والمزي في « تهذيب الكمال » ٧/ ٤٣٧ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٢٤/٤٣ من طريق يزيد بن هارون ، أخبرنا العوام بن حوشب ، حدثني أسود بن مسعود ، عن حنظلة بن خويلد. . . وهنذا إسناد صحيح ، وانظر حاشية المعلمي على هامش التاريخ الكبير للبخاري ٣٩ /٣ ــ ٤١ .

وأخرجه البخاري في الكبير ٣/ ٣٩ ، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ١٩٨/٧ من طريق غندر ، عن شعبة ، عن العوام بن حوشب ، عن رجل من بني شيبان ، عن حنظلة بن سويد ، به .

رَجُلَيْنِ أَتَيَا عَمْرَو بْنَ ٱلْعَاصِ يَخْتَصِمَانِ فِي دَم عَمَّارِ وَسَلَبِهِ ، فَقَالَ : خَلِّيَا عَنْهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ قَاتِلَ عَمَّارٍ وَسَالِبَهُ فِي ٱلنَّارِ ﴾ ورجال أحمد ثقات .

١٢١٠٩ ـ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَّادٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ ، قَالَ : فَكَانَ إِذَا شَهِدَ مَشْهَداً ، أَوْ رَقِيَ عَلَىٰ أَكَمَةٍ ، أَوْ هَبَطَ وَادِياً ، قَالَ : سُبْحَانَ ٱللهِ ، صَدَقَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ .

فَقُلْتُ لِرَجُلِ مِنْ بَنِي يَشْكُرَ : ٱنْطَلِقْ بِنَا إِلَىٰ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ حَتَّىٰ نَسْأَلَهُ عَنْ قَوْلِهِ : صَدَقَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ ، فَٱنْطَلَقْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، رَأَيْنَاكَ إِذَا شَهِذْتَ مَشْهَداً ، أَوْ هَبَطْتَ وَادِياً ، أَوْ أَشْرَفْتَ عَلَىٰ أَكَمَةٍ قُلْتَ : صَدَقَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ ، فَهَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فِي ذَلِكَ ؟

قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنَّا ، وَأَلْحَحْنَا عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ ، قَالَ : وَٱللهِ مَا عَهِدَ إِلَى رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْداً ، إِلاَّ شَيْسًا عَهِدَهُ إِلَى ٱلنَّاسِ (مص : ٣٨٤) ، وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ ، وَقَعُوا فِي عُثْمَانَ فَقَتَلُوهُ ، فَكَانَ غَيْرِي فِيهِ أَسْوَأَ (مص : ٣٨٤) ، وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ ، وَقَعُوا فِي عُثْمَانَ فَقَتَلُوهُ ، فَكَانَ غَيْرِي فِيهِ أَسْوَأَ عَالًا ، أَوْ فِعْلاً مِنِّي ، ثُمَّ إِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَحَقُّهُمْ بِهَالذَا / ٱلأَمْرِ فَوَثَبْتُ عَلَيْهِ ، فَٱللهُ أَعْلَمُ أَصَبْنَا أَمْ أَخْطَأْنَا .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح غير علي بن زيد وهو سَيِّىء الحفظ ، وقد يحسن حديثه .

 <sup>◄</sup> أبو حقص وكلثوم بن جبر ، عن أبي غادية . . . وهنذا إسناد حسن من طريق كلثوم بن جبر ،
 وأبو حقص هو : سعيد بن جمهان ، وقد بينا حاله في « موارد الظمآن » برقم ( ١٨٧٣ ) ،
 ولكنه لم يسمع أبا الغادية فيما نعلم ، والله أعلم .

 <sup>(</sup>١) في المسند ١٤٢/١ ـ ١٤٣ من طريق عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن علي بن زيد ، عن الحسن ، عن قيس بن عبد الرزاق ، أخبرنا معمف علي بن زيد ، الحسن ، عن قيس بن عبر أيد ، وعنعنة الحسن هنا غير ضارة لأنه يروي عمن سمع منه ، والله أعلم . وانظر الأثر ( ٤٦٦٦ ) في « سنن أبي داود » .

١٢١١٠ ـ وَعَنْ عُمَيْرِ بْنِ زُودِي قَالَ : خَطَبَهُمْ عَلِيٌّ فَقَطَعُوا عَلَيْهِ خُطْبَتَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا وَهَنْتُ يَوْمَ قَتْلِ عُثْمَانَ وَضَرَبَ لَهُمْ مَثَلًا كَمَثُلِ ثَلاَئَةِ أَثْوَارٍ وَأَسَدٍ أَجْتَمَعْنَ (١) فِي أَجَمَةٍ : أَسْوَدُ ، وَأَحْمَرُ ، وَأَبْيَضُ ، فَكَانَ ٱلأَسَدُ إِذَا أَرَادَ وَاحِداً مِنْهُمْ ٱجْتَمَعْنَ عَلَيْهِ فَآمْتَنَعْنَ عَلَيْهِ .

فَقَالَ ٱلأَسَدُ لِلأَسْوَدِ وَٱلأَحْمَرِ : إِنَّمَا يَفْضَحُنَا وَيُشَهِّرُنَا فِي أَجَمَتِنَا (٢) هَاذِهِ ٱلأَبْيَضُ ، فَدَعَانِي حَتَّىٰ آكُلَهُ فَلَوْنُكُمَا عَلَىٰ لَوْنِي ، وَلَوْنِي عَلَىٰ لَوْنِكُمَا ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ ٱلأَسَدُ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ قَتَلَهُ .

ثُمَّ قَالَ لِلأَسْوَدِ : إِنَّمَا يَفْضَحُنَا فِي أَجَمَتِنَا هَـاذِهِ ٱلأَحْمَرُ ، فَدَعْنِي حَتَّىٰ آكُلَهُ ، فَلَوْنِي عَلَىٰ لَوْنِكَ ، وَلَوْنُكَ عَلَىٰ لَوْنِي ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ .

ثُمَّ قَالَ للأَسْوَدِ : إِنِّي آكِلُكَ .

قَالَ : دَعْنِي أُصَوِّتُ ثَلاثَةَ أَصْوَاتٍ .

فَقَالَ : أَلاَ إِنَّمَا أُكِلْتُ يَوْمَ أَكْلِ ٱلأَبْيَضِ ، أَلاَ إِنَّمَا أُكِلْتُ يَوْمَ أَكْلِ ٱلأَبْيَضِ ، أَلاَ إِنَّمَا أُكِلْتُ يَوْمَ أَكْلِ ٱلأَبْيَضِ ، أَلاَ إِنَّمَا وَهَنْتُ يَوْمَ قَتْلِ عُثْمَانَ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ، وعمير لم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، غير مجالد بن سعيد وفيه خلاف ، وبقية رجاله رجال الصحيح<sup>(٤)</sup> .

١٢ ـ بَابٌ : فِيمَنْ ذَكَرَ أَنَّهُ شَهِدَ ٱلْجَمَلَ أَوْ صِفِينَ
 ١٢١١ ـ قَالَ الطَّبَرَانِيُّ : أُسَيْدُ بْنُ مَالِكِ أَبُو عَمْرَةَ ( مص : ٢٨٥ ) .

<sup>(</sup>١) في (ظ، د): « اجتمعوا » هـنـذا وفي المكان الآتي أيضاً .

<sup>(</sup>٢) الأجمة: الشجر الكثير الملتف.

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١/ ٨٠ برقم ( ١١٣ ) من طريق حماد بن زيد ، حدثنا مجالد بن سعيد ، عن عمير بن زودي عمير بن زودي ما وجدت له ترجمة .

<sup>(</sup>٤) سقط من (ظ، د) قوله: « وبقية رجاله رجال الصحيح ».

وَيُقَالُ يَسِيرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُحْصِنٍ .

وَيُقَالُ : نَعْلَبَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُحْصِنِ .

وَيُقَالَ : عَمْرُو بْنُ مُحْصِنِ مِنْ بَنِي مَازِنِ بْنِ ٱلنَّجَارِ .

وَيُقَالُ: إِنَّ أَبَا عَمْرَةَ أَعْطَىٰ عَلِيّاً مِئَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ أَعَانَهُ بِهَا يَوْمَ ٱلْجَمَلِ وَقُتِلَ يَوْمَ صِفِّينَ (١).

جَبَلَةُ بْنُ عَمْرِو<sup>(٢)</sup> ، وَٱلْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرِو بْنِ غَزَيَّةَ وَهُوَ ٱلَّذِي كَانَ يَقُولُ عِنْدَ ٱلْقِتَالِ : يَا مَعْشَرَ ٱلأَنْصَارِ أَتْرِيدُونَ أَنْ نَقُولَ لِرَبِّنَا إِذَا لَقِينَا رَبَّنَا : إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَراءَنَا فَأَضَلُونا ٱلسَّبِيلاَ<sup>(٣)</sup> .

وَحَنْظَلَةُ بْنُ ٱلنُّعْمَانِ<sup>(٤)</sup> ، وَخَالِدُ بْنُ خَالِدٍ<sup>(٥)</sup> ، وَخَالِدُ بْنُ أَبِي دُجَانَةٌ<sup>(٢)</sup> ، وَخُويْلِدُ بْنُ عَمْرِو بَدْرِيٌّ مِنْ بَنِي سَلِمَةٌ<sup>(٧)</sup> ، وَرَبِيعَةُ بْنُ قَيْسِ بْنِ عَدْوَانَ<sup>(٨)</sup> ، وَرَبِيعَةُ بْنُ قَيْسِ بْنِ عَدْوَانَ<sup>(٨)</sup> ، وَرَبِيعَةُ بْنُ عَبَّادٍ ٱلدُّؤَلِيُّ . ذكرهم عبيد الله (٩) بن رافع ، وفي الإسناد إليه ضرار بن صرد ، وهو ضعيف .

١٢١١٢ ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : قَاتَلَ خُزَيْمَةُ بْنُ

<sup>(</sup>١) انظر معجم الطبراني الكبير ١/ ٢١١ .

<sup>(</sup>٢) انظر معجم الطبراني الكبير ٢/ ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير ٣/ ٢٢٣ برقم ( ٣٢١٠) من طريق ضرار بن صرد ، حدثنا علي بن هاشم ، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه عبيد الله بن أبي رافع . . . وهلذا إسناد فيه ضرار بن صرد ، وهو ضعيف ، وقد تركه بعضهم ، وبهلذا الإسناد ورد .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير ١٤/٤ برقم (٣٥٠٣) وفي إسناده ضرار بن صرد وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الكبير ١٩٧/٤ برقم ( ٤١٢٥ ) وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في الكبير ٤/ ١٩٩ برقم ( ٤١٣١ ) وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبراني في الكبير ١٩٩/٤ برقم ( ٤١٣٢ ) وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبراني في الكبير ٥/٦٠ برقم ( ٤٥٨١ ) وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٩) في ( ظ ، د ) : « عبد الله » مكبراً ، وهو تحريف .

ثَابِتِ يَوْمَ صِفِّينَ حَتَّىٰ قُتِلَ . رواه الطبراني(١) وإسناده منقطع .

# ١٣ ـ بَابٌ : فِي ٱلْحَكَمَيْن

١٢١١٣ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى ٱلأَشْعَرِيَّ يَقُولُ : قَالَ
 رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / : ﴿ يَكُونُ فِي هَاذِهِ ٱلأُمَّةِ حَكَمَانِ ضَالاَّنِ ، ضَالُّ ٢٤٠/٧
 مَنْ تَبَعَهُمَا ﴾ .

فَقُلْتُ : يَا أَبَا مُوسَى أَنْظُرْ لاَ تَكُنْ أَحَدَهُمَا .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> ، وقال : هـٰذا عندي باطل ، لأن جعفر بن علي شيخ مجهول لا يعرف .

قلت : إنما ضعفه من علي بن عابس الأسدي ، فإنه متروك .

١٢١١٤ ـ وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : سَمِعْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ يَقُولُ : يَا أَبَا مُوسَىٰ أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمَّداً ، فَلْيَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ؟ " . فَأَنَا سَائِلُكَ عَنْ حَدِيثٍ فَإِنْ صَدَقْتَ ، وَإِلاَّ بَعَثْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [مَنْ يُقْرِرُكَ ، ثُمَّ أَنْشُدُكَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [مَنْ يُقْرِرُكَ ، ثُمَّ أَنْشُدُكَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [مَنْ يُقْرِرُكَ ، ثُمَّ أَنْشُدُكَ اللهَ : " إِنَّهَا أَنْشُدُكَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا بِنَفْسِكَ ، فَقَالَ : " إِنَّهَا أَنْشُدُكَ أَلَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ لَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا إِنَّهُ مِنْ أَصْدَالًا وَلَا يَعْلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَا لَهُ إِنَّهُ إِنَّا إِنَهُ إِنَّهُ إِنَّ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّا عَنَاكً عَنْ عَذَانًا إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّا إِنَّهُ إِنْ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَا عَنَاكَ اللهُ إِنَّهُ إِنَّا إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنِهُ إِنْهُ إِنَّهُ إِنِهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنِهُ إِنِهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنَّهُ إِنَا إِنْهُ إِنِهُ إِنْهُ إِنَّا إِنَّهُ إِنْهُ إِنِهُ إِنِهُ إِنَّا إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنَّا إِنْهُ أَنْهُ إِنَا أَنْهُ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ أَنْهُ أَنَا أَنْهُ أَنَا إِنْهُ إِنْهُ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ أَنْهُ أَنَا أَنْهُ أَنَا أَنْهُ أَالِهُ أَنْهُ أَنَا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ إِنْهُ أَنْهُ أَنَ

<sup>(</sup>١) في الكبير ٤/ ٨٢ برقم ( ٣٧١١ ) ، وقد تقدم هـٰـذا الخبر برقم ( ١٢٠٩٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في الجزء المفقود من معجمه الكبير ، وللكن أخرجه ابن عساكر في \* تاريخ دمشق » ٩٢/٣٢ من طريق الطبراني ، حدثنا عبد الرحمان بن سلم الرازي ، حدثنا إسماعيل بن موسى السدي ، حدثنا جعفر بن علي ، عن علي بن عابس ، عن عبد العزيز بن سياه ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سويد بن غفلة قال : سمعت أبا موسىل. . .

وأورده ابن حجر في لسان الميزان ٢/ ١١٩ من طريق الطبراني هـٰـذه وضعفه بجهالة جعفر بن على ، ويضعف شيخه على بن عابس .

نقول : إن أمثال هاذه الأقوال يجب إطراحها وتنقية تراثنا منها لأنها ستكون معبراً إلى الفتن يدخله أقوام نسأل الله السلامة من شرهم ، فهاذا من الموضوعات التي لا يشك بوضعه ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من (ظ) .

سَتَكُونُ فِتْنَةٌ فِي أُمَّتِي أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَىٰ فِيهَا نَائِمٌ خَيْرٌ مِنْكَ قَاهِداً ، وَقَاهِدٌ خَيْرٌ مِنْكَ قَاهِداً ، وَقَاهِدٌ خَيْرٌ مِنْكَ قَائِماً ، وَقَائِمٌ خَيْرٌ مِنْكَ مَاشِياً » . فَخَصَّكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَهُمَّ ٱلنَّاسَ ؟ فَخَرَجَ أَبُو مُوسَىٰ وَلَمْ يَرُدً عَلَيْهِ شَيْئاً .

رواه أبو يعلىٰ<sup>(١)</sup> ، واللفظ له .

وفِي رواية للطبراني عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ<sup>(٢)</sup> قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي فَاطِمَةَ ، وَهُوَ عَلِيُّ بنُ ٱلْحَزَوَّرِ ، وهو متروك ( مص : ٣٨٧ ) .

١٢١١٥ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ٱلضَّحَّاكِ ٱلحِزَامِي قَالَ : قَامَ عَلِيٍّ عَلَىٰ مِنْبَرِ ٱلْكُوفَةِ
 حِينَ آخْتَلَفَ ٱلْحَكَمَانِ فَقَالَ : قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ هَـٰذِهِ ٱلْحُكُومَةِ فَعَصَيْتُمُونِي ،
 فَقَامَ إِلَيْهِ فَتَى آدَمُ ، فَقَالَ : إِنَّكَ وَٱللهِ مَا نَهَيْتَنَا ، وَلَـٰكِنَّكَ أَمَرْتَنَا وَدَمَّرْتَنَا ، فَلَمَّا كَانَ فِيهَا مَا تَكْرَهُ ، بَرَّأْتَ نَفْسَكَ وَنَحَلْتَنَا ذَنْبُكَ .

فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : وَمَا أَنْتَ وَهَاذَا ٱلْكَلاَمَ فَبَّحَكَ ٱللهُ ؟ وَٱللهِ لَقَدْ كَانَتِ ٱلْجَمَاعَةُ وَكُنْتَ فِيهَا خَامِلاً ، فَلَمَّا كَانَتِ ٱلْفِئْنَةُ ، نَجَمْتَ فِيهَا نُجُومَ قَرْنِ ٱلْمَاعِزِ<sup>(٣)</sup> .

ثُمَّ ٱلْنَفَتَ إِلَى ٱلنَّاسِ فَقَالَ : للهِ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَعَبْدُ ٱللهِ بْنُ عُمَرَ ، وَٱللهِ لَئِنْ كَانَ ذَنْباً إِنَّهُ لَصَغِيرٌ مَغْفُورٌ ، وَلَثِنْ كَانَ حَسَناً إِنَّهُ لَعَظِيمٌ مَشْكُورٌ .

<sup>(</sup>۱) في المسند برقم ( ۱۹۳۹ )\_ومن طريق الموصلي أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ۹۲/۳۲ ـ من طريق عقبة بن مكرم ، حدثنا يونس بن بكير ، حدثنا علي بن أبي فاطمة ، عن أبي مريم قال : سمعت عمار بن ياسر . . . وعلي بن أبي فاطمة هو : ابن الحزور ، وهو متروك .

وأبو مريم هو : الثقفي ، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث ( ٢٢٠٥ ) في « موارد الظمآن » . وقاعداً ، وقائماً ، وماشياً في أصولنا مرفوعة ، ولكنها منصوبة في مسند الموصلي علىٰ أنها تمييز ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>٢) هي في الجزء المفقود من معجم الطبراني الكبير.

<sup>(</sup>٣) في ( مص ، ظ ) : « الماعزة » .

رواه الطبراني(١) ، ومحمد بن الضحاك وولده يحيئ لم أعرفهما .

# ١٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي ٱلصُّلْحِ وَمَا كَانَ (٢) بَعْدَهُ

١٢١١٦ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ سَلاَمٍ أَنَّهُ قَالَ حِينَ هَاجَ ٱلنَّاسُ فِي أَمْرِ عُثْمَانَ : أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، لاَ تَقْتُلُوا هَـٰذَا ٱلشَّيْخَ وَٱسْتَغْتِبُوهُ ، فَإِنَّهُ لَنْ تَقْتُلَ أُمَّةٌ نَبِيَّهَا فَيَصْلُحَ أَمْرُهُمْ حَتَّىٰ يُهَرَاقَ دِمَاءُ سَبْعِينَ ٱلْفاً مِنْهُمْ ، وَلَنْ تَقْتُلَ أُمَّةٌ خَلِيفَتَهَا فَيَصْلُحَ أَمْرُهُمْ حَتَّىٰ يُهَرَاقَ دِمَاءُ أَرْبَعِينَ ٱلْفاً مِنْهُمْ .

فَلَمْ يَنْظُرُوا فِيمَا قَالَ ، وَقَتَلُوهُ فَجَلَسَ لِعَلِيٍّ عَلَى ٱلطَّرِيقِ فَقَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ : أُرِيدُ أَرْضَ ٱلْعِرَاقِ ( مص :٣٨٨ ) .

قَالَ / : لاَ تَأْتِ ٱلْعِرَاقَ وَعَلَيْكَ بِمِنْبَرِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَثَبَ ٢٤١/٧ إِلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ ، وَهَمُّوا بِهِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : دَعُوهُ فَإِنَّهُ مِنَّا أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ، فَلَمَّا قُتِلَ عَلِيٌّ (٣) قَالَ عَبْدُ ٱللهِ لِابْنِ مَعْقِلِ : هَاذِهِ رَأْسُ ٱلأَرْبَعِينَ ، وَسَيَكُونُ عَلَىٰ رَأْسِهَا صُلْحٌ ، وَلَنْ تَقْتُلَ أُمَّةٌ نَبِيَّهَا إِلاَّ قُتِلَ بِهِ سَبْعُونَ ٱلْفاً ، وَلَنْ تَقْتُلَ أُمَّةٌ خَلِيفَتَهَا إِلاَّ قُتِلَ بِهِ أَرْبَعُونَ ٱلْفاً .

رواه الطبراني<sup>(٤)</sup> من طريقين ، ورجال هـُـذه رجال الصحيح ، وله طريق في مناقب عثمان رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱٤٣/۱ برقم ( ٣١٩) من طريق يحيى بن محمد بن الضحاك الحزامي عن أبيه محمد بن الضحاك قال : قام علي . . . ومحمد وأبوه ما ظفرت لهما بترجمة ، وما رأيت من ذكرهما .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ظ).

<sup>(</sup>٣) أقحمت في ( مص ) كلمة « الناس » هنا .

<sup>(</sup>٤) في « قطعة من مسانيد من اسمه : عبد الله » برقم ( ١٣٢ ) من طريق عمر بن محمد بن الحسن الأسدي ، حدثنا أبي ، حدثنا سليمان بن المغيرة ، عن حميد بن هلال ، عن عبد الله بن سلام . . . . وهلذا إسناد حسن محمد بن الحسن بن الزبير الأسدي بينا أنه حسن الحديث عند الرواية ( ٢٠٥٢ ) في « مسند الموصلي » .

اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالِمٌ لهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَعَنْ جَابِرٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ اَبْنِي هَاذَا ـ يَعْنِي : الْحَسَنَ ـ سَيِّدٌ ، وَلَيُصْلِحَنَّ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ بَيْنَ فِئَلَيْنِ مِنَ اللهُ سُلِمِينَ ﴾ .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> ورجاله ثقات .

١٢١١٨ ـ وَعَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : قَالَ عَمْرٌو وَٱلْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ لِمُعَاوِيَةَ : إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَجُلٌ عَتِيٌّ ، وَإِنَّ لَهُ كَلاَماً وَرَأْياً ، وَإِنَّا قَدْ عَلِمْنَا كَلاَمَهُ فَنَتَكَلَّمُ كَلاَمَةُ ، فَلاَ يَجِدُ كَلاَماً .

قَالَ: لاَ تَفْعَلُوا ، فَأَبَوْا عَلَيْهِ ، فَصَعِدَ عَمْرٌ و ٱلْمِنْبَرَ ، فَذَكَرَ عَلِيّاً ، وَوَقَعَ فِيهِ ، ثُمَّ صَعِدَ ٱلْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، فَحَمِدَ ٱللهَ وَأَنْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ وَقَعَ فِي عَلِيٍّ ، ثُمَّ قِيلَ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ : ٱصْعَدْ ، فَقَالَ : لاَ أَصْعَدُ وَلاَ أَتَكَلَّمُ حَتَّىٰ تُعْطُونِي إِنْ قُلْتُ حَقّا لَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ : وَإِن قُلْتُ بَاطِلاً أَنْ تُكَذِّبُونِي ، فَأَعْطَوْهُ ، فَصَعِدَ ٱلْمِنْبَرَ فَحَمِدَ ٱللهُ أَنْ تُكذَّبُونِي ، فَأَعْطَوْهُ ، فَصَعِدَ ٱلْمِنْبَرَ فَحَمِدَ ٱللهُ أَنْ تُكذَّبُونِي ، فَأَعْطَوْهُ ، فَصَعِدَ ٱلْمِنْبَرَ فَحَمِدَ ٱللهُ وَأَنْنَىٰ عَلَيْهِ (مص : ٣٨٩) ، فَقَالَ : تَآلله (٢) يَا عَمْرُو وَيَا مُغِيرَةُ أَتَعْلَمَانِ أَنَّ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "لَعَنَ ٱللهُ ٱلسَّابِقَ وَٱلرَّاكِبَ » . أَحَدُهُمَا فُلاَنَ ؟ قَالاً : ٱللَّهُمَّ بَلَىٰ .

قَالَ : أَنْشُدُكَ بِٱللهِ يَا مُعَاوِيَةُ وَيَا مُغِيرَةُ ، أَتَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣/ ٣٥ برقم ( ٢٥٩٧ ) ، والبزار في « كشف الأستار » ٣/ ٢٣٠ برقم ( ٢٦٣٥ ) من طريق عبد الرحمان بن مغراء ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر... وحديث ابن مغراء عن الأعمش ليس بذاك .

وأخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد » ٨/ ٢٧ من طريق يحيى بن معين ، حدثنا يحيى بن سعيد الأموي ، عن الأعمش ، به . وهـٰذا إسناد صحيح .

ويشهد له حديث أبي بكرة وقد استوفينا تخريجه في « موارد الظمآن » برقم ( ٢٢٣٢ ) ، وفي « مسند الدارمي » برقم ( ٨١١ ) .

 <sup>(</sup>٢) وكذلك هي عند الطبراني ، وفي (ظ): «أنشدكما بالله» ، وفي ( د ): «أنشدك بالله » .

وَسَلَّمَ لَعَنَ عَمْراً بِكُلِّ قَافِيَةٍ قَالَهَا لَعْنَةً ؟ قَالا : ٱللَّهُمَّ بَلَىٰ .

قَالَ : أَنْشُدُكَ بِٱللهِ يَا عَمْرُو وَيَا مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ، أَتَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ قَوْمَ هَـٰذَا ؟

قَالاً : بَلَىٰ .

قَالَ ٱلْحَسَنُ : فَإِنِّي أَحْمَدُ ٱللهَ ٱلَّذِي وَقَعْتُمْ فِيمَنْ تَبَرَّأَ مِنْ هَـٰذَا ، قَالَ : . . . وذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ .

رواه الطبراني (١) عن شيخه زكريا بن يحيى الساجي ، قال الذهبي : أحد الأثبات ما علمته فيه جرحاً أصلاً .

وَقَالَ ابن القطان : مختلف فيه في الحديث ، وثقه قوم ، وضعفه آخرون ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٢١١٩ - وَعَنْ عِيسَى بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : ٱسْتَأْذَنَ ٱلأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَىٰ مُعَاوِيَةَ بِٱلْكُوفَةِ ، فَحَجَبَهُ مَلِيّاً وَعِنْدَهُ ٱبْنُ عَبَّاسٍ ، وَٱلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَقَالَ : أَعَنْ هَلذَيْنِ حَجَبْتَنِي يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ؟ تَعْلَمُ أَنَّ صَاحِبَهُمْ جَاءَنَا فَمَلأَنَا كَذِباً ـ يَعْنِي : عَلِيّاً ـ .

فَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : [أَتُرَانِي أَسُبُّكَ يَا بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؟

قَالَ : مَا سُبَّ عَرَبِيٍّ خَيْرٌ مِنِّي ؟ فَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ ٓ ۚ ۚ ۚ وَٱللهِ عَبْدُ مَهْرَةٌ ۚ ۖ قَتَلَ جَدَّكَ ، وطَعَنَ فِي ٱسْتِ / أَبِيكَ .

YEY/Y

(۱) في الكبير ٣/ ٧٢ برقم ( ٢٦٩٨ ) من طريق زكريا بن يحيى الساجي ، حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي ، حدثنا عمران بن حدير : أظنه عن أبي مجلز قال : قال عمرو بن العاص . . . وهنذا إسناد ليس بالقائم فقد شك عمران في سماعه من أبي مجلز .

وقًال شعبة : « وكانت تجيئنا عنه أحاديث كأنه شيعي ، وأحاديث كأنه عثمانيّ » .

(٢) ما بين قوسين مستدرك من مصادر التخريج .

(٣) اسم قبيلة .

7 . ٣

فَقَالَ : أَلاَ تَسْمَعُ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَا يَقُولُ ؟ قَالَ : أَنْتَ بَدَأْتَ .

رواه الطبراني(١) ، وفيه جماعة لم أعرفهم .

۱۲۱۲۰ ـ وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ مُعَاوِيَةَ وَهُو جَالِسٌ (مص : ۱۲۱۲ ـ وَعَمْرُو بْنُ ٱلْعَاصِي جَالِسٌ عَلَىٰ فِرَاشِهِ ، فَجَلَسَ شَدَّادٌ بَيْنَهُمَا وَقَالَ : هَلْ تَدْرِيَانِ مَا يُجْلِسُنِي بَيْنَكُمَا ؟ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِذَا رَأَيْنُمُوهُمَا جَمِيعاً ، فَفَرِّقُوا بَيْنَهُمَا ، فَوَٱللهِ مَا ٱجْتَمَعَا إِلاَّ عَلَىٰ فَرَسَلَمَ يَقُولُ : « إِذَا رَأَيْنُمُوهُمَا جَمِيعاً ، فَفَرِّقُوا بَيْنَهُمَا ، فَوَٱللهِ مَا ٱجْتَمَعَا إِلاَّ عَلَىٰ غَذْرَةٍ » . فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُفَرِّقَ بَيْنَكُمَا .

رواه الطبراني (۲<sup>)</sup> ، وفيه عبد الرحمان بن يعلى بن شداد ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٢٣٨/١ برقم (٦٥٣) من طريق أحمد بن عبد العزيز الجوهري ، حدثنا عمر بن شعبة ، حدثني محمد بن عقبة ، حدثني محمد بن حرب الهلالي ، عن عيسى بن يزيد ، قال : «أستأذن الأشعث على معاوية رحمه الله بالكوفة... » . وشيخ الطبراني ما وجدت له ترجمة . وكذلك فإنني ما ظفرت بترجمة لأي من محمد بن حرب ، وعيسى بن يزيد فالله أعلم .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٧/ ٢٨٩ برقم ( ٧١٦١ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق <sup>ه</sup> ١٦٩/٤٦ \_ من طريق سعيد بن عفير ، حدثني شداد \_ عند ابن عساكر : سعيد \_ بن عبد الرحمان من ولد شداد بن أوس ، عن أبيه ، عن يعلى بن شداد ، عن أبيه شداد بن أوس . . . وسعيد بن عفير هو : سعيد بن كثير بن عفير من رجال الصحيحين .

وشداد ترجمه ابن حيان في ثقاته ٦/ ٤٤١ فقال : • شداد بن عبد الرحمين من ولد شداد بن أوس. . . مستقيم الحديث » .

وسعيد قال الحافظ في « لسان الميزان » ٣٦/٣ : « سعيد بن عبد الرحمان ، من ولد شداد بن أوس ، عن أبيه ، عن يعلى بن شداد. . . » وذكر هاذا الحديث ثم نقل ما قاله ابن عساكر في تاريخه ١٦٩/٤٦ : « سعيد بن عبد الرحمان وأبوه مجهولان » .

وأما عبد الرحمـٰن فهو : ابن يعلى بن شداد بن أوس بن ثابت ، روىٰ عن أبيه ، وروىٰ عنه ابنه ، وروىٰ عنه ابنه ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

#### ۱۰ \_ کاٹ

قَوْلُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « رَأَيْتُ مَا تَلْقَىٰ أُمَّتِي بَعْدِي ، وَسَفْكَ بَعْضِهِمْ دَمَ بَعْضِ ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُوَلِّيْنِي شَفَاعَةً فِيهِمْ فَفَعَلَ »(١).

وَقَوْلُهُ: ﴿ عَذَابُ هَالَهِ وَ ٱلْأُمَّةِ فِي دُنْيَاهُمْ بِٱلسَّيْفِ »(٢).

وَقَوْلُهُ : ﴿ لَا تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ حَنَّىٰ تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوَاهُمَا ۗ <sup>(٣)</sup> .

تقدم في باب فيما كان بين الصحابة والسكوت فيما شجر بينهم .

# ١٦ - بَابٌ : فِيمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ ٱبْنِ ٱلزُّبَيْرِ وَيَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيةً ، وَٱسْتِخْلَافِ أَبِيهِ لَهُ ، وَأَيَّامِ ٱلْحَرَّةِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ

١٢١٢١ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : لَمَّا أَرَادَ مُعَاوِيَةُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ يَزِيدَ ،
 بَعَثَ إِلَىٰ عَامِلِ ٱلْمَدِينَةِ أَنْ أَوْفِدْ إِلَيَّ مَنْ تَشَاءُ ، قَالَ : فَوَفَدَ إِلَيْهِ عَمْرُو بْنُ حَزْمِ أَلْأَنْصَارِيُّ ، فَٱسْتَأْذَنَ فَجَاءَ حَاجِبُ مُعَاوِيَةً يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ : هَـٰذَا عَمْرُو بْنُ حَزْمٍ قَدَّ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ ، فَقَالَ : هَـٰذَا عَمْرُو بْنُ حَزْمٍ قَدَّ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ ، فَقَالَ : هَـٰذَا عَمْرُو بْنُ حَزْمٍ قَدَّ
 جَاءَ يَسْتَأْذِنُ ، فَقَالَ : مَا حَاجَتُهُمْ إِلَيَّ ؟ ( مص : ٣٩٢ ) .

قَالَ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ جَاءَ يَطْلُبُ مَعْرُوفَكَ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةً : إِنْ كُنْتَ صَادِقاً ، فَلْيَكْتُبُ مَا شَاءَ ، فَأَعْطِيَهُ مَا شَاءَ ، وَلاَ أَرَاهُ .

قَالَ : فَخَرَجَ إِلَيْهِ ٱلْحَاجِبُ ، فَقَالَ : مَا حَاجَتُكَ ؟ ٱكْتُبْ مَا شِئْتَ .

فَقَالَ : سُبْحَانَ ٱللهِ ! أَجِيءُ إِلَىٰ بَابِ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأُحْجَبُ عَنْهُ ، أُحِبُ أَنْ أَلْقَاهُ فَأُكَلِّمَهُ .

فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِلْحَاجِبِ : عِدْهُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، إِذَا صَلَّى ٱلْغَدَاةَ فَلْيَجِيءُ . قَالَ : فَلَمَّا صَلَّىٰ مُعَاوِيَةُ ٱلْغَدَاةَ ، أَمَرَ بِسَرِيرٍ فِي إِيوَانٍ لَهُ ، ثُمَّ أَخْرَجَ ٱلنَّاسَ

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم ( ۱۲۰۲۸ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم ( ١٢٠٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم ( ١٢٠٢٧ ) .

عَنْهُ ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ أَحَدٌ سِوَىٰ كُرْسِيٍّ وُضِعَ لِعَمْرِو ، فَجَاءَ عَمْرُو ، فَاَسْتَأْذَنَ ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ جَلَسَ عَلَى ٱلْكُرْسِيِّ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : حَاجَتُكَ ؟

قَالَ : فَحَمِدَ ٱللهَ وَأَثْنَىٰ عَلْيِهِ ، ثُمَّ قَالَ : لَعَمْرِي لَقَدْ أَصْبَحَ ٱبْنُ مُعَاوِيَةَ وَاسِطَ
ٱلْحَسَبِ فِي قُرَيْشِ ( ظ : ١ ، ٤ ) غَنِيّاً عَنِ ٱلْمُلْكِ ، غَنِيّاً إِلاَّ عَنْ كُلِّ خَيْرٍ ، وَإِنِّي
٢٤٨/٧ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ / : « إِنَّ ٱللهَ لَمْ يَسْتَرْعِ عَبْداً رَعِيّةً إِلاَّ
وَهُوَ سَائِلُهُ عَنْهَا » (١ ) . قَالَ : فَأَخَذَ مُعَاوِيَةَ رَبْوَةٌ ، وَأَخَذَ بَتَنَفَّسُ فِي غَدَاةٍ قَرِّ ، وَهُو سَائِلُهُ عَنْهَا » (١ ) . قَالَ : فَأَخَذَ مُعَاوِيَةَ رَبُوةٌ ، وَأَخَذَ بَتَنَفَّسُ فِي غَدَاةٍ قَرِّ ، وَجَعَلَ يَمْسَحُ ٱللهُ عَنْهَا » (١ ) . قَالَ : فَأَخَذَ مُعَاوِيَة رَبُوةٌ ، وَأَخَذَ بَتَنَفَّسُ فِي غَدَاةٍ قَرِّ ، وَجَعَلَ يَمْسَحُ ٱللهُ عَنْهَا » (١ ) . قَالَ : وَجَعَلَ يَمْسَحُ ٱللهُ مَنْ وَجْهِهِ ثَلاَثًا ، ثُمَّ أَفَاقَ فَحَمِدَ ٱللهُ ، وَأَثَنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : وَجَعَلَ يَمْسَحُ ٱللهُ مَنْ أَبْنَ يَهِمْ ، حَاجَتَكَ بَالِغَ مَا بَلَغَ ، وَإِنَّهُ لَمْ يَبْنَ إِلاَّ ٱبْنِي وَأَبْنَاوُهُمْ ، وَٱبْنِي أَحَقُ مِنْ أَبْنَائِهِمْ ، حَاجَتَكَ ؟

قَالَ : مَا لِي حَاجَةٌ ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ لَهُ أَخُوهُ : إِنَّمَا جِثْنَا مِنَ ٱلْمَدِينَةِ نَضْرِبُ أَكْبَادَهَا مِنْ أَجْلِ كَلِمَاتٍ ، قَالَ : مَا جِثْتُ إِلاَّ لِكَلِمَاتٍ ؟

قَالَ : فَأَمَرَ لَهُمْ بِجَوَاثِزِهِمْ ، قَالَ : وَخَرَجَ لِعَمْرٍو مِثْلُهُ ( مص : ٣٩٢ ) . رواه أبو يعلىٰ<sup>(٢)</sup> ورجاله رجال الصحيح .

.. -

 <sup>(</sup>۱) عند أبي يعلى زيادة : « وإني أذكرك الله يا معاوية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمن تستخلف عليها » .

<sup>(</sup>٢) في المسند ( ٧١٧٤) ـ ومن طريقه أورده الهيثمي في \* المقصد العلمي \* برقم ( ١٧٨٤) ، وابن حجر في ( ١٧٨٤) ، وابن حجر في \* المطالب العالية \* برقم ( ٤٩٨٩) ـ من طريق الحسن بن عمر بن شقيق بن أسماء الجَرْنِيّ ، حدثنا جعفر ، حدثنا هشام ، عن محمد بن سيرين قال : لما أراد الله . . . وهاذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع . محمد بن سيرين لم يدرك عمرو بن حزم ، والله أعلم .

نقول: ولنكن يشهد للمرفوع حديث معقل بن يسار عند البخاري في الأحكام ( ٧١٥٠) باب: من استرعي رعية فلم ينصح، وعند مسلم في الإيمان ( ١٤٢) باب: استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، وقد استوفينا تخريجه في « مسند الدارمي » برقم ( ٢٨٣٨).

والرَّبُوُ والرَّبُوةُ : البهر ، وهو التهيج وتواتر النفس الذي يعرض للمسرع في مشيه . وقوله : « خرج لعمرو مثله» . أي : خرج له مثل عطائهم .

المَعْدَدُ وَعَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ : هَلَكَ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّينَ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ - يَعْنِي : آبْنَ ٱلْمَدِينِي : فُسْتُقَةَ - وَبَلَغَنِي أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ ٱلْخُزَاعِيَّ خَرَجَ هُوَ وَٱلْمُسَيَّبُ بْنُ نَجِيَّةَ ٱلْفَزَارِيُّ فِي أَرْبَعَةِ آلافٍ ، فَعَسْكَرُوا بِٱلنَّخَيلَةِ (١) يَطْلُبُونَ بِدَمِ ٱلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَعَلَيْهِمْ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ ، وَلَكَ لَمُسْتَهَلِّ رَبِيعِ ٱلآخِرِ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِينَ ، ثُمَّ سَارُوا إِلَىٰ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ زِيَادٍ ، وَذَلِكَ لَمُسْتَهَلِّ رَبِيعِ ٱلآخِرِ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِينَ ، ثُمَّ سَارُوا إِلَىٰ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ زِيَادٍ ، وَذَلِكَ لَمُسْتَهَلِّ مُورِدٍ ، وَٱلْمُسَيَّبُ ، وذَلِكَ لَمُسْتَهَلِّ رَبِيعِ الآخِرِ . .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> ، وإسناده منقطع .

١٢١٢٣ ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ـ يَعْنِي : أَبْنَ رُمَّانَةَ ـ أَنَّ مُعَاوِيَةَ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِيَرِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَدْ وَطَّأْتُ لَكَ ٱلْبِلاَدَ ، وَفَرَشْتُ لَكَ ٱلنَّاسَ ، وَلَسْتُ أَخَافُ عَلَبْكَ إِلاَّ أَهْلَ ٱلْحِجَازِ ، فَإِنْ رَابَكَ مِنْهُمْ رَيْبٌ فَوَجِّهْ إِلَيْهِمْ مُسْلِمَ بْنَ عُقْبَةَ ٱلْمُرِّيَّ ، فَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ ، فَلَمْ أَجِدْ لَهُ مِثْلًا لِطَاعَتِهِ وَنَصِيحَتِهِ ، فَلَمَّا جَاءَ ٱلْمُرِّيَّ ، فَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ ، فَلَمْ أَجِدْ لَهُ مِثْلًا لِطَاعَتِهِ وَنَصِيحَتِهِ ، فَلَمَّا جَاءَ يَزِيدَ خِلاَفُ ٱبْنِ ٱلزُّبَيْرِ وَدُعَاقُهُ إِلَى نَفْسِهِ ، دَعَا مُسْلِمَ بْنَ عُقْبَةَ ٱلْمُرِّيَّ ، وَقَدْ أَصَابَهُ الْفَحَارِ ، فَاللَّهُ مِنْ أَهْلِ ٱلْحِجَازِ رَابَنِي مِنْ أَهْلِ ٱلْحِجَازِ رَابَنِي ( مص :٣٩٣ ) .

فَقَالَ : إِنِّي كَمَا ظُنَّ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، ٱعْقِدْ لِي وَعَبِّ ٱلْجُيُوشَ .

<sup>(</sup>١) النَّخَيْلَةُ ـ مُصَغِّرَةٌ ـ : موضع قرب الكوفة علىٰ طريق دمشق الشام ، وإليه خرج الإِمام لما بلغه ما فعل بالأنبار من قتل عامله عليها ، وهناك خطب خطبة مشهورة ذمّ بِها أهل الكوفة . انظر « معجم البلدان » ٥/ ٢٧٨ ، ومعجم ما استعجم للبكري ٢/ ١٣٠٥ .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٧/ ٩٨ برقم( ( ٦٤٨٣ ) من طريق محمد بن علي المديني : فستقة ، حدثنا داود بن رشيد ، عن الهيثم بن عدي قال : . . . وإسناده منقطع ، والهيثم بن عدي قال البخاري : لبس بثقة ، كان بكذب . وكذلك قال يحيى بن معين .

 <sup>(</sup>٣) في (ظ): «رَيْبٌ »، وفي ( مص): «رأيت » وهو تحريف ، ورائب اسم فاعل من
 راب. يقال: رابه الأمريريبه ريباً وريبة ، جعله شاكاً ،

قَالَ : فَوَرَدَ ٱلْمَدِينَةَ فَأَنَاخَهَا ثَلَاثاً ، ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَىٰ بَيْعَةِ يَزِيدَ أَنَّهُمْ أَعْبُدٌ لَهُ ، قِنِّ فِي طَاعَةِ ٱللهِ وَمَعْصِيَتِهِ ، فَأَجَابُوهُ إِلَىٰ ذَلِكَ إِلاَّ رَجُلاً وَاحِداً مِنْ قُرَيْشٍ أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ ، فَقَالَ لَهُ : بَايِعْ لِيَزِيدَ عَلَىٰ أَنَّكَ عَبْدٌ فِي طَاعَةِ ٱللهِ ، وَمَعْصِيَتِهِ .

قَالَ: لا ، بَلْ فِي طَاعَةِ ٱللهِ ، فَأَبَىٰ أَنْ يَقْبَلَ ذَلِكَ مِنْهُ وَقَتَلَهُ ، فَأَقْسَمَتْ أُمُّهُ فَسَماً: لَئِنْ أَمْكَنَهَا ٱللهُ مِنْ مُسْلِم حَيّاً أَوْ مَيّّاً أَنْ تَحْرِقَهُ بِٱلنَّارِ ، فَلَمَّا خَرَجَ مُسْلِمُ بْنُ عُقْبَةَ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ ٱشْتَدَّتْ عَلَيْهِ فَمَاتَ ، فَخَرَجَتْ أُمُّ ٱلْقُرَشِيِّ بِأَعْبُدِ لَهَا إِلَىٰ قَبْرِ مُسْلِم عُقْبَةَ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ ٱشْتَدَّتْ عَلَيْهِ فَمَاتَ ، فَخَرَجَتْ أُمُّ ٱلْقُرْشِيِّ بِأَعْبُدِ لَهَا إِلَىٰ قَبْرِ مُسْلِم عُقْبَةً مِنَ ٱلْمَدِينَةِ ٱشْتَدَّتْ عَلَيْهِ فَمَاتَ ، فَلَمَّا وَصَلُوا إِلَيْهِ إِذَا ثُعْبَانٌ قَدِ ٱلْتَوَىٰ عَلَىٰ عُنْقِهِ وَمُشْلِم مِنْ عِنْدِ / رَأْسِهِ ، فَلَمَّا وَصَلُوا إِلَيْهِ إِذَا ثُعْبَانٌ قَدِ ٱلْتَوَىٰ عَلَىٰ عُنْقِهِ وَمُشْلِم أَنْ يُنْبَشَلُ مِنْ عِنْدِ / رَأْسِهِ ، فَلَمَّا وَصَلُوا إِلَيْهِ إِذَا ثُعْبَانٌ قَدِ ٱلْتَوَىٰ عَلَىٰ عُنْقِهِ وَمُشْلِم أَنْ الْنُورِفِي عَلَى عُنْهِ إِنَّا ٱلْتُعْبَانُ قَدِ ٱلْتُورِفِي عَلَى عُنْهِ فَي اللهِ بِمَا وَعَدْتُهُ ، ثُمَّ قَالَتِ : قَالَتْ : لا ، أَوْ أَفِي لللهِ بِمَا وَعَدْتُهُ ، ثُمَّ قَالَتِ : قَالَتْ : لا ، أَوْ أَفِي للهِ بِمَا وَعَدْتُهُ ، ثُمَّ قَالَتِ : آلْبُشُوا مِنْ عِنْدِ ٱلرِّجْلَيْنِ ، فَنَبَشُوا : فَإِذَا ٱلثَّعْبَانُ لاَو ذَنَبَهُ بِرِجْلَيْهِ .

قَالَ : فَتَنَحَّتْ ، فَصَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَتْ : ٱللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّمَا غَضِبْتُ عَلَىٰ مُسْلِمِ بْنِ عُقْبَةَ ٱلْيَوْمَ لَكَ ، فَخَلِّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ،

ثُمَّ تَنَاوَلَتْ عُوداً ، فَمَضَتْ إِلَىٰ ذَنَبِ ٱلثُّعْبَانِ ، فَٱنْسَلَّ مِنْ مُؤَخِّرِ رَأْسِهِ ، فَخَرَجَ مِنَ ٱلْقَبْرِ ، ثُمَّ أَمَرَتْ بِهِ فَأُخْرِجَ مِنَ ٱلْقَبْرِ فَأُحْرِقَ بِٱلنَّارِ .

رواه الطبراني (٢) وفيه عبد الملك بن عبد الرحمان الذماري ، وضعفه أبو زرعة ، ووثقه ابن حبان وغيره ، وابن رمانة لم أعرفه ( مص : ٣٩٤ ) .

 <sup>(</sup>١) كاع ، يكيع ، خاف وجبن ، والكائع : الجبان ، والجمع كاعة مثل بائع وباعة .

 <sup>(</sup>۲) في الكبير ١٧٨/١٤ - ١٨٠ برقم ( ١٤٨١٠ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في \* تاريخ دمشق \* ١٣/٥٨ المادي ، حدثنا محمد بن سعيد : أبو رمانة ، به .

وهـُـذا إسناد ضعيف ، محمد بن سعيد أبو رمانة ما ظفرت له بترجمة .

وأبو هشام الذماري بينا حاله عند الحديث ( ١٧٧٣ ) في « موارد الظمآن » .

وانظر تاريخ الطبري ٥/ ٣٢٢\_ ٣٢٣ ، والكامل في التاريخ ٦/٤ .

١٢١٢٤ ـ وَعَنْ أَبِي هَارُونَ ٱلعَبْدِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيَّ مُمَعَّطَ اللَّحْية (١) فَقُلْتُ : تَعْبَثُ بلِحْيَتِكَ ؟
 اللَّحْية (١) فَقُلْتُ : تَعْبَثُ بلِحْيَتِكَ ؟

قَالَ : لاَ ، هَـٰذَا مَا رَأَيْتُ مِنْ ظَلَمَةِ أَهْلِ ٱلشَّامِ ، دَخَلُوا عَلَيَّ زَمَانَ ٱلْحَرَّةِ ، فَأَخَذُوا مَا كَانَ فِي ٱلْبَيْتِ مِنْ مَتَاعِ ، أَوْ خُرْثِيٍّ ، ثُمَّ دَخَلَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ فَلَمْ يَجِدُوا فِي ٱلْبَيْتِ شِنْءً ، فَقَالُوا : أَضْجِعُوا ٱلشَّيْخَ ، فَقَالُوا : أَضْجِعُوا ٱلشَّيْخَ ، فَقَالُوا : أَضْجِعُوا ٱلشَّيْخَ ، فَأَضْجَعُونِي فَجَعَلَ كُلُّ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِي خُصْلَةً .

رواه الطبراني(٢) ، وأبو هارون متروك .

1۲۱۲٥ ـ وَعَنْ أَبَانَ بْنِ ٱلْوَلِيدِ قَالَ : كَتَبَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ ٱلزُّبَيْرِ إِلَى ٱبْنِ عَبَّاسٍ فِي ٱلْبَيْعَةِ ، فَأَبَىٰ أَنْ يُبَايِعَهُ ، فَظَنَّ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَنَهُ إِنَّمَا ٱمْنَعَ عَلَيْهِ لِمَكَانِهِ ، فَكَتَبَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ : أَمَّا بَعْدُ ، إِنَّهُ بَلَغْنِي أَنَّ ٱلْمُلْحِدَ ٱبْنَ ٱلزُّبَيْرِ دَعَاكَ إِلَىٰ بَيْعَتِهِ لِيُلْخِلَكَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ : أَمَّا بَعْدُ ، إِنَّهُ بَلَغْنِي أَنَّ ٱلْمُلْحِدَ ٱبْنَ ٱلزُّبَيْرِ دَعَاكَ إِلَىٰ بَيْعَتِهِ لِيُلْخِلْكَ فِي طَاعَتِهِ ، فَتَكُونَ عَلَى ٱلْبُاطِلِ ظَهِيراً ، وَفِي ٱلْمَأْثُمِ شَرِيكاً ، فَآمْتَنَعْتَ عَلَيْهِ وَٱنْقَبَضْتَ لِمَا عَرَّفَكَ ٱللهُ فِي نَفْسِكَ مِنْ حَقِّنَا أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ، فَجَزَاكَ ٱللهُ أَفْضَلَ مَا جَزَى الْوَاصِلِينَ عَنْ أَرْحَامِهِمْ ، ٱلْمُوفِينَ بِعُهُودِهِمْ ، وَمَهْمَا أَنْسَىٰ مِنَ ٱلأَشْيَاءِ ، فَلَنْ أَنْسَىٰ إِلَّا وَصِلَيْنَ عَنْ أَرْحَامِهِمْ ، ٱلْمُوفِينَ بِعُهُودِهِمْ ، وَمَهْمَا أَنْسَىٰ مِنَ ٱلأَشْيَاءِ ، فَلَنْ أَنْسَىٰ بِرِّكَ وَصِلَتَكَ ، وَحُسْنَ جَائِزَتِكَ ٱللَّتِي أَنْتَ أَهْلُهَا فِي ٱلطَّاعَةِ وَٱلشَّرَفِ وَٱلْفَرَابَةِ لِكُونَ وَلِكَ مَنْ قَوْمِكَ وَمَنْ يَطْرَأُ عَلَيْكَ مِنْ أَرْكُولِ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْظُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنْ قَوْمِكَ وَمَنْ يَطْرَأُ عَلَيْكَ مِنْ أَوْمِكَ وَمَنْ يَشْحَرُهُ ٱبْنُ ٱلزَّيْرِ بِلِسَانِهِ وَزُخْرُفِ قَوْلِهِ ، فَخَذَلُهُمْ (٣) عَنْهُ ، فَإِنَّهُمْ لَكَ أَطُوعُ ، وَمِنْكَ أَسْمَعُ مِنْهُمْ لِلْمُلْحِدِ ، وَٱلْخَارِقِ ٱلْمَارِقِ ، وٱلسَّلامُ .

فَكَتَبَ ٱبْنُ عَبَّاسِ إِلَيْهِ ( مص : ٣٩٥ ) : أَمَّا بَعْدُ ، فَقَدْ جَاءَنِي كِتَابُكَ تَذْكُرُ فِيهِ

 <sup>(</sup>١) مُمَعَط اللحية : ساقط شعرها . يقال : مَعَطَ الشعر ، يَمْعَطُهُ ، مَعْطاً ، إذا نتفه .
 والخرثي : أثاث البيت ومتاعه .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٣٤/٦ برقم ( ٣٤٣٢ ) من طريق مبارك بن فضالة ، عن أبي هارون العبدي قال : رأيت أبا سعيد. . . وهنذا أثر في إسناده أبو هارون العبدي ، وهو متروك . ومبارك بن فضالة مدلس وقد عنعن .

<sup>(</sup>٣) أي : احملهم علىٰ ترك القتال . يقال : خذَّلَهُ ، إذا حمله على الفشل وترك القتال .

٢٠٠/٧ دُعَاءَ ٱبْنِ ٱلزُّبَيْرِ إِيَّايَ لِلَّذِي / دَعَانِي إِلَيْهِ ، وَأَنِّي آمْتَنَعْتُ عَلَيْهِ مَعْرِفَةً لِحَقِّكَ ، فَإِنْ
 يَكُنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، فَلَسْتُ بِرَّكَ أَرْجُو بِذَلِكَ ، وللكِنَّ ٱللهَ بِمَا أَنْوِي بِهِ عَلِيمٌ .

وَكَتَبْتَ إِلَيَّ أَنْ أَحُثَّ<sup>(۱)</sup> ٱلنَّاسَ عَلَيْكَ وَأُخَذِّلَهُمْ عَنِ ٱبْنِ ٱلزُّبَيْرِ ، فَلاَ ، وَلاَ شُرُورَ وَلاَ حُبُورَ ، بِفِيكَ ٱلْكَثْكَثُ<sup>(۲)</sup> وَلَكَ ٱلأَثْلَبُ<sup>(٣)</sup> إِنَّكَ ٱلْعَازِبُ إِنْ مَنتْكَ نَفْسُكَ ، وَإِنَّكَ لأَنْتَ ٱلْمَفْقُودُ ٱلْمَثْبُورُ .

وَكَتَبْتُ إِلَيَّ بِتَعْجِيلِ بِرِّي وَصِلَتِي فَآخِيسْ أَيُّهَا ٱلإِنْسَانُ عَنِّي بِرِّكَ وَصِلَتَكَ ، فَإِنِي حَايِسٌ عَنْكَ وِدِّي وَنُصْرَتِي وَلَعَمْرِي مَا تُعْطِينَا (٤) مِمَّا فِي يَدِكَ لَنَا إِلاَّ ٱلْقَلِيلَ ، وَتَخْبِسُ مِنْهُ ٱلطَّوِيلَ ٱلْعُرِيضَ لاَ أَبَا لَكَ أَتَرَانِي أَنْسَىٰ قَتْلُكَ حُسَيْنا ، وَفِتْيَانَ بَنِي عَبْدِ ٱلْمُطَلِّبِ مَصَابِيحَ ٱلدُّجَىٰ وَنُجُومَ ٱلأَعْلاَمِ ؟ وَغَادَرَتْهُمْ خُيُولُكَ (٥) بِأَمْرِكَ ، عَنْدِ ٱلْمُطَلِّبِ مَصَابِيعَ ٱلدُّجَىٰ وَلَجُومَ ٱلأَعْلاَنِ بِالدِّمَاءِ ، مَسْلُوبِينَ بِٱلْعُرَاءِ ، فَأَصْبَحُوا مُصَرَّعِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، مُزَعَلِينَ بِالدِّمَاءِ ، مَسْلُوبِينَ بِٱلْعُرَاءِ ، لاَ مُكَفَّنِينَ وَلاَ مُوسَدِينَ ، تَسْفِيهِمُ ٱلرِّيَاحُ ، وَتَغْزُوهُمُ ٱلذِّنَابُهُمْ عَرَجُ لاَ مُكَفَّنِينَ وَلاَ مُوسَدِينَ ، تَسْفِيهِمُ ٱلرِّيَاحُ ، وَتَغْزُوهُمُ ٱلذِّنَابُهُمْ عَرَجُ الضَّبَاعِ ، حَتَّىٰ أَنَاحَ ٱللهُ لَهُمْ فَوْماً لَمْ يُشْرِكُوا فِي دِمَائِهِمْ ، فَكَفَّنُوهُمْ وَأَجَنُّوهُمْ ، وَالشَّبَاعِ ، حَتَّىٰ أَنَاحَ ٱلللهُ لَهُمْ فَوْما لَمْ يُشْرِكُوا فِي دِمَائِهِمْ ، فَكَفَّنُوهُمْ وَأَجَنُّوهُمْ ، وَالشَّبَاعِ ، حَتَّىٰ أَنَاحَ ٱلللهُ لَهُمْ مَلْكُوا فِي مِمَائِهِمْ ٱلذِّي أَنْتَ فِيهِ وَمَهُمَا أَنْسَ مِنَ الشَّبِعِ ، حَتَّىٰ أَنَاحَ الللهُ مَا لَمْ يَشْرِكُوا فِي مَعْلِيكَ ٱللْائِيمَ اللهَ الشَّيْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلدِّي الْفَاهِمِ ٱلْذِي ٱلْفِولَ فِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمُ اللْعَاهِرَ وَيُلْحَقُ هِ وَلَدُهُ كَمَا يَلْحَقُ وَلَدُ ٱلْنُعْرِقُ وَلَدُ الْمُعَلِّ وَمَهُمَا أَلْولَدُ لِغَيْرِ الْفِرَاشِ ، وَلاَ يَضِيرُ ٱلْفَوالَ وَيَاحَقُ بِهِ وَلَدُهُ كَمَا يَلْحَقُ وَلَدُ ٱلْمُعَلِي وَلَمُ وَلَدُهُ كَمَا يَلْحَقُ وَلَدُ ٱلْبُغُي وَلَمُ اللهَ وَلَوْلَ الشَيْعَ وَلِكُ الشَعْهِ وَالْمُهُ كَمَا يَلْحَقُ وَلَدُ الْبُغُولِ اللْفَوالِ وَالْمَالِ الْفَلِلُ الْفَوْرَاثِ وَالْمَالِقُولُ الللهُ الْفَالِ وَالْمَا اللْفَالِ الْفَلِلْ الْفُولَ اللْفَالِقُولُولُهُ اللْفَالِقُولُ الْفُولُولُ اللْفُولُولُولُولُهُ وَالْمُولُولُهُ الْفُولُ الْفُولُولُ الْفُولُولُ اللْفُولُ اللهُ اللْفَالِهُ وَاللَهُ الْفُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

<sup>(</sup>۱) في (ظ، د): «أحشو » وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) الكثكث: صغار الحصي مع التراب.

<sup>(</sup>٣) الأثلب: الحجر.

<sup>(</sup>٤) في (ظ) : « ما قطعنا » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٥) عند الطبراني: « جنودك ».

أَنْسَ مِنَ ٱلأَشْيَاءِ فَلَسْتُ أَنْسَىٰ تَسْيِيرَكَ حُسَيْناً مِنْ حَرَمِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ حَرَمِ ٱللهِ ، وَتَسْيِيرَكَ إِلَيْهِ ٱلرِّجَالَ ، وَٱدِّسَاسَكَ إِلَيْهِمْ أَنْ نَذَرَ بِكُمْ ، فَعَالِجُوهُ ، فَمَا زِلْتَ بِذَلِكَ وَكَذَلِكَ حَتَّىٰ أَخْرَجْتَهُ مِنْ مَكَّةَ إِلَىٰ أَرْضِ ٱلْكُوفَةِ [تَزْأَرُ إِلَيْهِ](١) خَيْلُكَ وَجُنُودُكَ زَثِيرَ ٱلأَسَدِ عَدَاوَةً مِنْكَ للهِ وَلِرَسُولِهِ ، وَلِأَهْلِ بَيْتِهِ .

ثُمَّ كَتَبْتَ إِلَى آبْنِ مُرْجَانَةَ يَسْتَقْبِلُهُ بِٱلْخَيْلِ وَٱلرِّجَالِ وَٱلأَسِنَّةِ وَٱلسُّيُوفِ، ثُمَّ كَتَبْتَ إِلَيْهِ بِمُعَاجَلَتِهِ، وَتَرْكِ مُطَاوَلَتِهِ، حَتَّىٰ قَتَلْتَهُ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ فِئْيَانَ بَنِي عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ أَهْلِ ٱلْبَيْتِ ٱلَّذِينَ أَذْهَبَ ٱللهُ عَنْهُمُ ٱلرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيراً، نَحْنُ كَذَلِكَ لاَ كَآبَائِكَ ٱلْجُفَاةِ أَكْبَادِ ٱلْحَمِيرِ.

وَلَقَدُ عَلِمْتَ أَنَّهُ كَانَ أَعَزَّ أَهْلِ ٱلْبَطْحَاءِ بِٱلْبَطْحَاءِ قَدِيماً ، وَأَعَزَّهُ بِهَا / حَدِيثاً ، ٢٠١٧ لَوَّتُوا ٱلْحَرَمَيْنِ مَقَاماً ، وَٱسْتَحَلَّ بِهَا قِتَالاً ، وَلَكِنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ هُوَ ٱلَّذِي يَشْتَحِلُّ حَرَمَ ٱللهِ ، وَحَرَمَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَحُرْمَةَ ٱلْبَيْتِ الْمُحَرَامِ ، فَطَلَبَ ٱلْمُوَادَعَةَ وَسَأَلَكُمُ ٱلرَّجْعَةَ ، فَطَلَبْتُمْ (٢) قِلَّةَ أَنْصَارِهِ وَٱسْتِفْصَالَ أَهْلِ الْحَرَامِ ، فَطَلَبَ ٱلْمُوادَعَةَ وَسَأَلَكُمُ ٱلرَّجْعَةَ ، فَطَلَبْتُمْ (٢) قِلَّة أَنْصَارِهِ وَٱسْتِفْصَالَ أَهْلِ الْحَرَامِ ، فَطَلَبَ ٱلْمُوادَعَةَ وَسَأَلَكُمُ ٱلرَّجْعَةَ ، فَطَلَبْتُمْ (٢) قِلَّة أَنْصَارِهِ وَٱسْتِفْصَالَ أَهْلِ الْحَرْدِي ، وَقَدْ قَتَلْتَ بَنِي أَبِي وسَيْفُكَ يَقْطُرُ مِنْ دَمِي ، وَأَنْتَ تَطْلُبُ ثَأْرِي ؟ فَإِنْ شَيْعِ كَأَنْكُمْ تَقْتُلُونَ أَهْلَ بَنِي أَبِي وسَيْفُكَ يَقْطُرُ مِنْ دَمِي ، وَأَنْتَ تَطْلُبُ ثَأْرِي ؟ فَإِنْ شَيْعَنَا بِهِ ( مص : ٣٩٧ ) نَصْرِي ، وَقَدْ قَتَلْتَ بَنِي أَبِي وسَيْفُكَ يَقْطُرُ مِنْ دَمِي ، وَأَنْتَ تَطْلُبُ ثَأْرِي ؟ فَإِنْ شَيْعَنَا بِهِ ( مص : ٣٩٧ ) فَقَبْلَنَا مَا فُتِلَتِ ٱلنَّيْقُونَ فَطُلَتْ دِمَاوُهُمْ فِي ٱللتَّنَيَا ، وَكَانَ ٱلْمَوْعِدَ ٱللهُ ، وَكَفَىٰ بِٱللهِ لَمُ اللهُ مُنْ اللهُ أَلْمَ مَنِ نَاصِراً ، مِنَ ٱلظَّالِمِينَ مُنْقِما ، وَٱلْعَجَبُ كُلُّ ٱلْعَجَبِ مَا عِشْتَ بُرِيكَ النَّاسَ أَنَكَ قَدْ قَهَرْتَنَا ، وَإَنْكَ تُذِلُّنَا ، وَبِهِمْ وَٱللهِ ، وَبِي (٣) مَنَ ٱللهُ إِلللهِ إِلللهُ السَّاسُ أَنَكَ قَدْ قَهَرْتَنَا ، وَأَنْكَ تُذِلُنَا ، وَبِهِمْ وَٱللهِ ، وَبِي (٣) مَنَ ٱلللهُ السَلَاسُ أَنْكَ قَدْ قَهَرْتَنَا ، وَأَنْكَ تُذِلُكُ أَنْهَ وَاللهِ ، وَبِي (٣) مَنَ ٱلللهُ السَلَاسُ النَّكَ قَدْ قَهَرْتَنَا ، وَأَنْكَ تُذِلُكُ أَنْكَ وَلَوْ اللهُ مَنْ وَاللهُ وَاللْهُ مَاللَالُ الْمَلْكِ أَنْهُ الْعَلَى اللهُ الْمِلْكِ أَنْ اللهُ الْمُلْكُ أَلْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْعَرَالَ اللْمُ اللهُ الْمُعْرَالُكُ أَلْهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلِهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْكُ أَلْهُ الْعُلْمُ الْع

 <sup>(</sup>١) كلمتان لم أتبينهما في ( مص ، ظ ) وصورتهما في ( ي ) : ٩ وبيد أكبر » . وما بين
 حاصرتين مستدرك من معجم الطبراني الكبير .

<sup>(</sup>۲) عند الطبراني: « فاغتنمتم » .

<sup>(</sup>٣) في ( مص ) : « ربي » .

عَلَيْكَ ، وَعَلَىٰ أَبِيكَ وَأُمِّكَ مِنَ ٱلسِّبَاءِ ، وَٱيْمُ ٱللهِ إِنَّكَ لَتُصْبِحُ وَتُمْسِي آمِناً لِجِرَاحِ يَدِي ، وَلَيْعُظُمَنَّ جُرْحُكَ بِلِسَانِي وَبَنَانِي ، وَنَقْضِي وَإِبْرَامِي ، لاَ يَسْتَغِرَّنَكَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ وَلَيْحَدَلُ ، فَلَنْ يُمْهِلَكَ (١) ٱللهُ بَعْدَ قَتْلِكَ عِتْرَةَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ فَلِيلاً حَتَّىٰ يَأْخُذَكَ ٱللهُ أَخْذاً أَلِيماً ، وَيُخْرِجَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا آثِماً مَذْمُوماً ، فَعِشْ لاَ أَبَا لَكَ مَا شِئْتَ ، فَقَدْ أَرْدَاكَ عِنْدَ ٱللهِ مَا ٱقْتَرَفْتَ .

فَلَمَّا قَرَأَ يَزِيدُ ٱلرِّسَالَةَ ، قَالَ : لَقَدْ كَانَ ٱبْنُ عَبَّاسِ مُنْتَصِباً<sup>(٢)</sup> عَلَى ٱلشَّرِّ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ، وفيه جماعة لم أعرفهم .

١٢١٢٦ ـ وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ ٱلزَّبَيْرِ قَالَ : لَمَّا مَاتَ مُعَاوِيَةُ تَثَاقَلَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ ٱلزُّبَيْرِ عَنْ طَاعَةِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، وَأَظْهَرَ شَتْمَهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ يَزِيدَ ، فَأَقْسَمَ لاَ يُؤْتَىٰ بِهِ إِلاَّ مَغْلُولاً ، وإِلاَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ .

فَقِيلَ لِابْنِ ٱلزُّبَيْرِ : أَلاَ نَصْنَعُ لَكَ أَغْلاَلاً مِنْ فِضَّةٍ تَلْبِسُ عَلَيْهَا ٱلثَّوْبَ وَتَبَرُّ قَسَمَهُ ، فَٱلصُّلْحُ أَجْمَلُ بِكَ ؟ قَالَ : فَلاَ أَبَرَّ ٱللهُ قَسَمَهُ ، ثُمَّ قَالَ :

وَلاَ أَلِينُ لِغَيْسِ ٱلْحَــةِ أَسْــأَلُــهُ ﴿ حَتَّىٰ يَلِينَ لِضِرْسِ ٱلْمَاضِعِ ٱلْحَجَرُ

ثُمَّ ( مص : ٣٩٨ ) قَالَ : وَٱللهِ لَضَرْبَةٌ بِسَيْفٍ فِي عِزِّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ضَرْبَةٍ بِسَوْطٍ فِي عِزِّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ضَرْبَةٍ بِسَوْطٍ فِي غِزِّ أَحَبُّ إِلَيْ مِنْ ضَرْبَةٍ بِسَوْطٍ فِي ذُلِّ ، ثُمَّ دَعَا إِلَىٰ نَفْسِهِ ، وَأَظْهَرَ ٱلْخِلاَفَ لِيَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةً ، فَوَجَّهَ إِلَيْهِ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةً مُسْلِمَ بْنَ عُقْبَةَ ٱلْمُرِّيَّ فِي جَيْشِ أَهْلِ ٱلشَّامِ ، وَأَمَرَهُ بِقِتَالِ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ سَارَ إِلَىٰ مَكَّةً .

<sup>(</sup>١) في ( مص ) : « يهلك » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) المنتصب : هو القائم المتهيِّيء له .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٩٦/١٠ ـ ٢٩٩ برقم (١٠٥٩٠) من طريق أحمد بن حمدان بن موسى الخلال التستري ، حدثنا علي بن حرب الجنديسابوري ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن داحة ، حدثنا أبو خداش : عبد الرحمان بن طلحة بن يزيد بن عمرو بن الأهتم ، التميمي ، حدثنا أبان بن الوليد قال : كتب عبد الله بن الزبير . . . وهاذا إسناد مسلسل بالمجاهيل .

قَالَ : فَلَخَلَ مُسْلِمُ بْنُ عُقْبَةَ ٱلْمَدِينَةَ ، وَهَرَبَ مِنْهُ بَوْمَئِذِ بَقَايَا أَصْحَابِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَبَثَ فِيهَا وَأَسْرَفَ فِي ٱلْقَتْلِ ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ ٱلطَّرِيقِ مَاتَ وَٱسْتَخْلَفَ / حُصَيْنَ بْنَ نُمَيْرِ ٱلْكِنْدِيَّ ، وَقَالَ : يَا بْنَ ۱۷۲۰ بَرْدَعَةِ ٱلْحِمَارِ ٱخْذَرْ خَدَاثِعَ قُرَيْشِ وَلاَ تُعَامِلْهُمْ إِلاَّ بِٱلتَّقَافِ ، ثُمَّ بِٱلْقِطَافِ .

فَمَضَىٰ حُصَيْنٌ حَتَّىٰ وَرَدَ مَكَّةَ ، فَقَاتَلَ بِهَا ٱبْنَ ٱلزُّبَيْرِ أَيَّاماً ، وَضَرَبَ ٱبْنُ ٱلزُّبَيْرِ فِسْطَاطاً فِي ٱلْمَسْجِدِ ، فَكَانَ فِيهِ نِسَاءٌ يَسْفِينَ ٱلْجَرْحَىٰ وَيُدَاوِينَهُمْ ، وَيُطْعِمْنَ ٱلْجَائِعَ وَيَكْتُمْنَ إِلَيْهِنَّ ٱلْمَجْرُوحَ .

فَقَالَ حُصَبْنُ : مَا يَزَالُ يَخْرُجُ عَلَيْنَا مِنْ ذَلِكَ ٱلْفِسْطَاطِ أَسَدٌ كَأَنَّمَا يَخْرُجُ مِنْ عَرِينِهِ فَمَنْ يَكْفِينِهِ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ ٱلشَّامِ : أَنَا ، فَلَمَّا جُنَّ ٱللَّيْلُ ، وَضَعَ شَمْعَةً فِي طَرَفِ رُمْحِهِ ، ثُمَّ ضَرَبَ فَرَسَهُ ، ثُمَّ طَعَنَ ٱلْفِسْطَاطَ فَٱلْتَهَبَ نَاراً ، وَٱلْكَعْبَةُ يَوْمَئِدٍ مُؤَزِّرَةٌ بِٱلطَّنَافِسِ ، وَعَلَىٰ أَعْلاَهَا ٱلْحَبِرَةُ ، فَطَارَتِ ٱلرِّيحُ بِٱللَّهَبِ وَٱلْكَعْبَةُ يَوْمَئِدٍ مُؤَزِّرَةٌ بِٱلطَّنَافِسِ ، وَعَلَىٰ أَعْلاَهَا ٱلْحَبِرَةُ ، فَطَارَتِ ٱلرِّيحُ بِٱللَّهَبِ عَلَى ٱلْكَعْبَةِ حَتَّى ٱحْتَرَقَتْ ، فَٱحْتَرَقَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ قَرْنَا ٱلْكَبْشِ ٱلَّذِي فَدِيَ بِهِ إِسْحَاقُ (١) (مص : ٤٠٩) .

قَالَ : وَبَلَغَ حُصَيْنَ بْنَ نُمَيْرٍ مَوْتُ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةً ، فَهَرَبَ حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ ، فَلَمَّا مَاتَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، دَعَا مَرْوَانُ بْنُ ٱلْحَكَمِ إِلَىٰ نَفْسِهِ ، فَأَجَابَهُ أَهْلُ حِمْصَ ، وَأَهْلُ ٱلأُرْدُنِ ، وَفِلَسْطِينَ ، فَوَجَّهَ إِلَيْهِ آبْنُ ٱلزُّبَيْرِ ٱلضَّحَاكَ بْنَ قَيْسٍ عَمْصَ ، وَأَهْلُ ٱلأُرْدُنِ ، وَفِلَسْطِينَ ، فَوَجَّهَ إِلَيْهِ آبْنُ ٱلزُّبَيْرِ ٱلضَّحَاكَ بْنَ قَيْسٍ الْفَهْرِيِّ فِي مِثْةِ ٱلْفِ ، فَٱلْتَقَوْا بِمَرْجِ رَاهِطٍ وَمَرْوَانُ يَوْمَيْذٍ فِي خَمْسَةِ آلافٍ مِنْ بَنِي أَمْيَةً وَمَوَالِيهِمْ وَأَثْبَاعِهِمْ مِنْ أَهْلِ ٱلشَّامِ .

فَقَالَ مَرْوَانُ لِمَوْلَى لَهُ يُقَالُ لَهُ : كِدَةُ \_ وفي الكبير : كَرْهٌ \_ : ٱحْمِلْ عَلَىٰ أَيِّ ٱلطَّرَفَيْن شِئْتَ .

فَقَالَ : كَيْفَ أَحْمِلُ عَلَىٰ هَوُّلاَءِ لِكَثْرَتِهِمْ ؟

<sup>(</sup>١) الذبيح إنما هو إسماعيل ، وليس إسحاق ، ورواية إسحاق رواية توراتية .

قَالَ : هُمْ بَيْنَ مُكْرَوٍ وَمُسْتَأْجَرٍ ، ٱحْمِلْ عَلَيْهِمْ لاَ أُمَّ لَكَ ، فَيَكْفِيكَ ٱلطِّعَانُ ٱلنَّاصِعُ ، هُمْ يَكْفُونَكَ أَنْفُسَهُمْ ، إِنَّمَا هَؤُلاَءِ عَبيدُ ٱلدُّنْيَا وَٱلدِّرْهَم .

فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ فَهَزَمَهُمْ وَقُتِلَ ٱلضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ وَٱنْصَدَعَ ٱلْجَيْشُ ، فَفِي ذَلِكَ يَقُولُ زُفَرُ :

لِمَــرْوَانَ صَــرْعَــىٰ بَيْنَنَــا مُتَنَــاثِيَــا أَرَى ٱلْحَـرْبَ لاَ تَـزْدَادُ إِلاَّ تَمَـادِيَـا وَتَبْقَىٰ حَزَازَاتُ ٱلنُّفُوسِ كَمَا هِيَا لَعَمْرِي لَقَدْ أَبْقَتْ وَقِيعَةُ رَاهِطٍ أَتَنْسَىٰ سِلاَحِيْ لاَ أَبَا لَكَ إِنَّنِي وَقَيْد أَبُا لَكَ إِنَّنِي وَقَدْ يَنْبُتُ ٱلْمَرْعَىٰ عَلَىٰ دِمَنِ ٱلثَّرَىٰ وَقَدْ يَنْبُتُ ٱلْمَرْعَىٰ عَلَىٰ دِمَنِ ٱلثَّرَىٰ وَقَدْ يَنْبُتُ ٱلْمَرْعَىٰ عَلَىٰ دِمَنِ ٱلثَّرَىٰ وَقَدْ يَتُولُ ٱيْضاً:

أَفِي ٱلْحَقِّ أَمَّا بَحْدَلٌ وَٱبْنُ بَحْدَلٍ فَيَحْيَا وَأَمَّا ٱبْـنُ ٱلـزُّبَيْـرِ فَيُقْتَـلُ كَــذَبْتُــمْ وَبَيْــتِ ٱللهِ لاَ تَقْتُلُــونَــهُ وَلَمَّـا يَكُــنْ يَــوْمٌ أَغَــرُّ مُحَجَّــلُ

وَلَمَّا يَكُنْ لِلْمَشْرَفِيَّةِ فِيكُمُ شُعَاعٌ كَنُورِ ٱلشَّمْسِ حِينَ تُرَجَّلُ /

قَالَ : ثُمَّ مَاتَ مَرْوَانُ ( مص :٤١٠ ) وَدَعَا عَبْدُ ٱلْمَلِكِ لِنَفْسِهِ ، وَقَامَ فَأَجَابَهُ أَهْلُ ٱلشَّامِ فَخَطَبَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَقَالَ : مَنْ لِابْنِ ٱلزُّبَيْرِ مِنْكُمُ ؟

فَقَالَ ٱلْحَجَّاجُ : أَنَا يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، فَأَسْكَتَهُ ثُمَّ عَادَ فَأَسْكَتَهُ ، ثُمَّ عَادَ فَقَالَ : أَنَا يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، فَإِنِّي رَأَيْتُ فِي ٱلنَّوْمِ إِنِّي ٱنْتَزَعْتُ جُبَّتَهُ فَلَبِسْتُهَا ، فَعَقَدَ لَهُ فِي ٱلْجَيْشِ إِلَىٰ مَكَّةَ حَتَّىٰ وَرَدَهَا عَلَى ٱبْنِ ٱلزُّبَيْرِ ، فَقَاتَلَهُ بِهَا ، فَقَالَ ٱبْنُ ٱلزُّبَيْرِ لِأَهْلِ ٱلْجَيْشِ إِلَىٰ مَكَّةَ حَتَّىٰ وَرَدَهَا عَلَى أَبْنِ ٱلزُّبَيْرِ ، فَقَاتَلَهُ بِهَا ، فَقَالَ ٱبْنُ ٱلزُّبَيْرِ لِأَهْلِ مَكَّةً : ٱخْفَظُوا هَاذَيْنِ ٱلْجَبَلَيْنِ ، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ ، أَعِزَّةً مَا لَمْ يَظْهَرُوا عَلَيْهِ مَا اللهُ يَظْهَرُوا عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ وَمَنْ مَعَهُ عَلَىٰ أَبِي قُبَيْسٍ ، وَنَصَبَ عَلَيْهِ ٱلْمَسْجِدِ .

فَلَمَّا كَانَتِ ٱلْغَدَاةُ ٱلَّتِي قُتِلَ فِيهَا ٱبْنُ ٱلزَّبَيْرِ دَخَلَ ٱبْنُ ٱلزُّبَيْرِ عَلَىٰ أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، وَهِيَ يَوْمَئِذِ ٱبْنَةُ مِئَةِ سَنَةٍ لَمْ يَسْقُطْ لَهَا سِنٌّ ، وَلَمْ يُفْقَدْ لَهَا بَصَرٌ ، فَقَالَتْ لِابْنِهَا : يَا عَبْدَ ٱللهِ مَا فَعَلْتَ فِي حِزْبِكَ ؟ قَالَ : بَلَغُوا كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : وَضَحِكَ

70**7**/V

ٱبْنُ ٱلزُّبَيْرِ فَقَالَ : إِنَّ فِي ٱلْمَوْتِ لَرَاحَةً .

قَالَتْ : يَا بُنَيَّ لَعَلَّكَ تَتَمَنَّاهُ لِي ، مَا أُحِبُّ أَنْ أَمَوْتَ حَتَّىٰ آتِيَ عَلَىٰ أَحَدِ طَرَفَيْكَ إِمَّا أَنْ تُمَلَّكَ فَتَقَرَّ بِذَلِكَ عَيْنِي ، وَإِمَّا أَنْ تُقْتَلَ فَأَحْتَسِبَكَ .

قَالَ: ثُمَّ وَدَّعَهَا، قَالَتْ لَهُ: يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ أَنْ تُعْطِيَ خَصْلَةً مِنْ دِينِكَ مَخَافَةَ ٱلْقَتْلِ.

وَخَرَجَ عَنْهَا، وَدَخَلَ ٱلْمَسْجِدَ ، وَقَدْ جَعَلَ مِصرَاعَيْنِ عَلَى ٱلْحَجَرِ ٱلأَسْوَدِ يَتَّقِي بِهِمَا أَنْ يُصِيبَهُ ٱلْمِنْجَنِيقُ وَأَتَى ٱبنَ ٱلزُّبَيْرِ آتٍ وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ ٱلْحَجَرِ ٱلأَسْوَدِ (مص: ٤١١) ، فَقَالَ: أَلاَ نَفْتَحُ لَكَ بَابَ ٱلْكَعْبَةِ فَتَصْعَدَ فِيهَا ؟ فَنَظَرَ إِلَيْهِ عَبْدُ ٱللهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : مِنْ كُلِّ شَيْءٍ تَحْفَظُ أَخَاكَ إِلاَّ مِنْ نَفْسِهِ ـ يَعْنِي : أَجَلَهُ ـ وَهَلْ لِلْكَعْبَةِ حُرْمَةٌ لَيْسَتْ لِهَـٰذَا ٱلْمَكَانِ ؟ وَٱللهِ لَوْ وَجَدُوكُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ ٱلْكَعْبَةِ لَقَتَلُوكُمْ .

فَقِيلَ لَهُ : أَلاَ تُكَلِّمُهُمْ فِي ٱلصُّلْحِ ؟ قَالَ : أَوَ حِينُ صُلْحِ هَـٰذَا ؟ وَٱللهِ لَوْ وَجَدُوكُمْ فِيهَا لَذَبَحُوكُمْ جَمِيعاً ، وَأَنْشَدَ يَقُولُ :

وَلَسْتُ بِمُبْتَاعِ ٱلْحَيَاةِ بِسُبَّةٍ وَلاَ مُرْتَقِ مِنْ خَشْيَةِ ٱلْمَوْتِ سُلَّمَا أُنَافِسُ سَهْما ۚ إِنَّهُ غَيْرُ بَارِحِ مُلاَقِي ٱلْمَنَايَا أَيَّ حَرْفٍ تَيَمَّمَا

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ آلِ ٱلزُّبَيْرِ يَعِظُهُمْ وَيَقُولُ : لِيُكِنَّ (١) أَحَدُكُمْ سَيْفَهُ كَمَا يُكِنُّ وَجْهَهُ لاَ يَنْكَسِرُ سَيْفُهُ ، فَيَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ ٱمْرَأَةٌ ، وَٱللهِ مَا لَقِيتُ زَحْفاً فَطُّ إِلاَّ فِي ٱلرَّعِيلِ ٱلأَوَّلِ ، وَلاَ أَلِمْتُ جُرْحاً قَطُّ إِلاَّ أَنْ آلَمَ ٱلدَّوَاءَ .

قَالَ : فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ / مِنْ بَابِ بَنِي جُمَحِ فِيهِمْ أَسْوَدُ، قَالَ : ٢٥٤/٧ مَنْ هَوُلاَءِ ؟ قِيلَ : أَهْلُ حِمْصَ ، فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ وَمَعَهُ سَيْفَانِ ۖ (٢) فَأَوَّلُ مَنْ لَقِيَهُ (٣) ٱلأَمْمُودُ فَضَرَبَهُ بِسَيْفِهِ ، حَتَّىٰ أَطَنَّ رِجْلَهُ ، فَقَالَ لَهُ ٱلأَمْمُودُ : أَخْ يَا بْنَ ٱلزَّانِيَةِ .

<sup>(</sup>١) كَنَّ ، وأَكَنَّ الشيء : ستره .

<sup>(</sup>۲) في ( ظ ، د ) : « سفيان » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) في ( د ) : « قتله » و هو تحريف .

فَقَالَ لَهُ ٱبْنُ ٱلزَّبَيْرِ : إِخْسَأْ يَا بْنَ حَامٍ ، أَسْمَاءُ زَانِيَةٌ ؟! ثُمَّ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ٱلْمَسْجِدِ وَٱنْصَرَفَ ، فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ دَخَلُوا مِنْ بَابِ بَنِي سَهْمٍ ، فَقَالَ : مَنْ هَوُلاَءِ ؟ قِيلَ : أَهْلُ ٱلأَرْدُنِ ( مص : ٤٨٢ ) ، فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ وَهُوَ يَقُولُ :

لاَ عَهْدَ لِي بِغَارَةٍ مِثْلِ ٱلسَّيْلِ لاَ يَنْجَلِي غُبَارُهَا حَتَّى ٱللَّيْلِ

فَأَخْرَجَهُمْ مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ، فَإِذَا بِقَوْمٍ قَدْ دَخَلُوا مِنْ بَابِ بَنِي مَخْزُومٍ ، فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ وَهُوَ يَقُولُ :

# لَوْ كَانَ قَرْنِي وَاحِداً كَفَيْتُهُ

قَالَ : وَعَلَىٰ ظَهْرِ ٱلْمَسْجِدِ مِنْ أَعْوَانِهِ مَنْ يَرْمِي عَدُوَّهُ بِٱلآجُرُّ وَغَيْرِهِ ، فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ فَأَصَابَتْهُ آجُرَّةٌ فِي مَفْرِقِهِ حَتَّىٰ فَلَقَتْ رَأْسَهُ ( ظ : ٢٠٢ ) فَوَقَفَ وَهُوَ يَقُولُ :

وَلَسْنَا عَلَى ٱلْأَعْقَابِ تَدْمَىٰ كُلُومُنَا ۚ وَلَـٰكِنْ عَلَـٰى أَقْدَامِنَا تَقْطُـرُ ٱلـدَّمَـا

قَالَ : ثُمَّ وَقَعَ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ مَوْلَيَانِ لَهُ وَهُمَا يَقُولاَنِ :

# ٱلْعَبْدُ يَحْمِي رَبَّهُ ويَحْتَمِي

قَالَ : ثُمَّ سِيرَ إِلَيْهِ فَحُزَّ رَأْسُهُ .

رواه الطبراني(١) وفيه عبد الملك بن عبد الرحمان الذماري(٢) ، وثقه ابن

<sup>(</sup>۱) في الكبير ١٨٢/١٤ ـ ١٩٠ برقم (١٤٨١٣) ـ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ١/ ٣٣١، وفي «معرفة الصحابة» برقم (٤١٤٤)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢٢٩/٢٨ ـ من طريق عبد الملك بن عبد الرحمان الذماري، حدثنا القاسم بن معن، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: لما مات معاوية. . . . وهاذا خبرٌ إسناده ضعيف وفيه نكارة، والمفدئ هو إسماعيل وليس إسحاق، والثانية رواية إسرائيلية . ولم يثبت أن أهل الشام أحرقوا الكعبة كما جاء في هاذا الخبر الضعيف .

وانظر « تاريخ الطبري » ٤٩٦/٥ وما بعدها ، والكامل في التاريخ ١٢٣/٤\_ ١٢٤ ، ٣٤٨ ، ٣٤٨ وما بعدها ، والبداية لابن كثير ٨/ ٣٢٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) في أصولنا: ٩ عبد الرحمان بن عبد الملك ٩ وهاذا مقلوب الاسم ، والصواب ما أثبتناه.

حبان وغيره وضعفه أبو زرعة وغيره .

١٢١٢٧ ـ وَعَنِ ٱبْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : مَا شَيْءٌ كَانَ يُحَدِّثُنَاهُ كَعْبٌ إِلاَّ قَدْ أَنَىٰ عَلَيَّ مَا قَالَ ، إِلاَّ قَوْلَهُ : فَتَىٰ ثَقِيفٍ يَقْتُلُنِي ، وَهَـٰذَا رَأْسُهُ بَيْنَ يَدَيَّ ـ يَعْنِى : ٱلْمُخْتَارَ ـ .

قَالَ ٱبْنُ سِيرِينَ : وَلاَ يَشْعُرُ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ قَدْ خُبِّىءَ لَهُ ـ يَعْنِي : ٱلْحَجَّاجَ ـ ( مص : ٤١٥ ) .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح .

١٢١٢٨ - وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : أَنَا حَاضِرٌ قَتْلَ ٱبْنِ ٱلزُّبَيْرِ يَوْمَ قَتْلَ الْمُنْجِدِ الْحَرَامِ : جَعَلَتِ ٱلْجُيُوشُ تَدْخُلُ مِنْ بَابِ ٱلْمَسْجِدِ فَكُلَّمَا دَخَلَ قَوْمٌ مَنْ بَابِ مَمَلَ عَلَيْهِمْ وَحْدَهُ حَتَّىٰ يُخْرِجَهُمْ ، فَبَيْنَا هُوَ عَلَىٰ تِلْكَ ٱلْحَالِ ، إِذْ جَاءَتْ شُرْفَةٌ مِنْ شُرُفَاتِ ٱلْمَسْجِدِ فَوَقَعَتْ عَلَىٰ رَأْسِهِ فَصَرَعَتْهُ ، وَهُوَ يَتَمَثَّلُ بِهَاذِهِ ٱلْأَبْيَاتِ :

تَقُـــولُ : أَسْمَـــاءُ أَلاَ تَبْكِينِـــي ۚ لَــمْ يَبْــقَ إِلاَّ حَسَبِـــي وَدِينِـــي

وَصَارِمٌ لاَثَتْ<sup>(٢)</sup> بِهِ يَمِينِي /

00/4

رواه الطبراني (٣) ، وفيه جماعة لم أعرفهم .

(۱) في الكبير ۱۸۲/۱۶ برقم (۱٤٨١٢) من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري ، عن
 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين . . . وهنذا إسناد صحيح .

عبد اورون ، عن مصر ، عن ايوب ، عن بين سير. وهو في جامع معمر بن راشد ، برقم( ٢٠٧٥٥ ) .

وهو في جامع معمر بن راشد ، برقم( وانظر سير أعلام النبلاء ٣/ ٣٧٨ .

وافطر شير احارم التبارع الراء

(۲) لاثت به : لاذت به ولزمته .

(٣) في الكبير ١٤/ ١٨٠\_١٨١ برقم ( ١٤٨١١ ) ـ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في الحلية

١/ ٣٣٢ \_ من طريق علي بن المبارك الصنعاني ، ثنا زيد بن المبارك ، قال : أخبرنا صاحب
 لنا ، قال : أخبرني إبراهيم بن إسحاق ، قال : سمعت إسحاق بن أبي إسحاق قال . . .

وهـٰذا إسناد فيه شيخ الطبراني علي بن المبارك ، وهو علي بن محمد بن عبد الله بن المبارك الصنعاني ، ابن أخت زيد بن المبارك ، قاله المزني في ترجمة زيد بن المبارك .

١٢١٢٩ - وَعَنْ أَبِي (١) نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبِ ٱلْعُرَيْجِيّ (٢) قَالَ : صَلَبَ ٱلْحَجَّاجُ ٱبْنَ ٱلزُّبَيْرِ عَلَىٰ عَقَبَةِ ٱلْمَدِينَةِ لِيُرِيَ ذَلِكَ قُرَيْشاً ، فَلَمَّا أَنْ تَفَرَّقُوا جَعَلُوا يَمُرُّونَ فَلاَ يَقِفُونَ عَلَيْهِ ، حَتَّىٰ مَرَّ عَلَيْهِ عَبْدُ ٱبَّةِ بْنُ عُمَرَ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ فَهُونَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبِ لَقَدْ (٣) قَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، لَقَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكَ عَنْ هَلْذَا ، قَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، لَقَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكَ عَنْ هَلْذَا ، قَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، لَقَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكَ عَنْ هَلْذَا ، قَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، لَقَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكَ عَنْ هَلْذَا ، قَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، لَقَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكَ عَنْ هَلْذَا ، قَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، فَقَدْ كُنْتُ نَهُ يَتُكَ عَنْ هَلَاهَا بَلْكُمْ اللّهِ بْنِ مُرَاتٍ ، فَقَدْ كُنْتُ صَوَّاماً قَوَّاماً ، تَصِلُ ٱلرَّحِمَ ، فَبَلَغَ ٱلْحَجَّاجَ مَوْقِفُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمْرَ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَٱسْتَنْزَلَهُ فَرَمَىٰ بِهِ فِي قُبُورِ ٱلْيَهُودِ ، وَبَعَثَ إِلَىٰ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَرَ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَآسْتَنْزَلَهُ فَرَمَىٰ بِهِ فِي قُبُورِ ٱلْيَهُودِ ، وَبَعَثَ إِلَىٰ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيهُ وَقَدْ ذَهَبَ بَصَرُهَا ، فَأَبَتْ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا لَتَجِيئِنَّ أَوْ لَأَبْعَنَنَ أَنْ اللّهُ بَعْنَ أَلْ لَا يَعْلَى أَسُولَ الْمَاعِ لِينَهِ لَلْ مَنْ يَسْحَبُكِ بِقُرُونِكِ .

قَالَتْ : وَٱللهِ لاَ آتِيكَ حَتَّىٰ تُرْسِلَ إِلَيَّ مَنْ يَسْحَبُنِي بِقُرُونِي ( مص : ٤١٤ ) ، فَأَتَاهُ رَسُولُهُ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ لَهُ : يَا غُلاَمُ نَاوِلْنِي سِبْنَيَّ ( ) فَنَاوَلَهُ نَعْلَيْهِ ، فَقَامَ وَهُوَ يَتَوَقَّدُ حَتَّىٰ أَتَاهَا ، فَقَالَ : كَيْفَ رَأَيْتِ ٱللهَ صَنَعَ بِعَدُوِّ ٱللهِ ؟

قَالَتْ : رَأَيْتُكَ أَفْسَدْتَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ ، وَأَفْسَدَ عَلَيْكَ آخِرَتَكَ .

وَأَمَّا مَا كُنْتَ تُعَيِّرُهُ بِذَاتِ ٱلنَّطَاقَيْنِ ، أَجَلْ لَقَدْ كَانَ لِي نِطَاقَانِ [نِطَاقُ أُغَطَّي بِهِ طَعَامَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ ٱلنَّمْلِ](٦) وَنِطَاقٌ آخَرُ لاَ بُدَّ لِلنِّسَاءِ مِنْهُ.

 <sup>◄</sup> وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام ٦/ ٧٨٤ وقال : « روى عن إسماعيل بن أبي أويس ،
 ومحمد بن عبد الرحمان بن شروس . وعنه الطبراني وغيره ، توفي سنة سبع وثمانين » .
 وانظر سير أعلام النبلاء ٣/ ٣٧٧ ، وتاريخ الإسلام ٢/ ٨٣٩ .

<sup>(</sup>١) في ( د ) : « ابن أبي » وهو إقحام « ابن » قبل « أبى » .

 <sup>(</sup>٢) العُرَيْجِيُّ : نسبه إلى عريج بن بكير بن عبد مناف بن كنانة ، منهم : أبو نوفل بن أبى عقرب العريجي البصري . . . وانظر الأنساب للسمعاني ٨/ ٤٣٩ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( ظ ، د ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : ﴿ لأرسلن ﴾ .

<sup>(</sup>٥) السُّبْتُ : هي النعل التي لا شعر عليها .

<sup>(</sup>٦) ما بين حاصرتين ساقط من ( د ) .

وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ فِي ثَقِيفَ مُبِيراً ﴿ ا وَكَذَّابِاً ﴾ ، فَأَمَّا ٱلْكَذَّابُ ، فَقَدْ رَأَيْنَاهُ ، وَأَمَّا ٱلْمُبِيرُ ، فَأَنْتَ ذَاكَ ، قَالَ : فَخَرَجَ . رواه الطبراني (٢) ورجاله رجال الصحيح .

۱۲۱۳۰ ـ وَعَنْ أَبِي ٱلْمُحَيَّاةِ ـ يَعْنِي : ٱلْمُخْتَارَ<sup>(٣)</sup> ـ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَدِمْتُ مَكَّةَ بَعْدَمَا صُلِبَ ، أَوْ قُتِلَ ٱبْنُ ٱلزُّبَيْرِ بِثَلاَئَةِ أَيَّامٍ ، فَكَلَّمَتْ أُمُّهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الْعُدَمَا صُلِبَ ، أَوْ قُتِلَ ٱبْنُ ٱلزُّبَيْرِ بِثَلاَئَةِ أَيَّامٍ ، فَكَلَّمَتْ أُمُّهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ ٱلْحُجَّاجَ فَقَالَتْ : أَمَا آنَ لِهَاذَا ٱلرَّاكِبِ أَنْ يَنْزِلَ ؟ قَالَ : ٱلْمُنَافِقُ ؟ قَالَتْ : لاَ ، وَٱللهِ مَا كَانَ بِمُنَافِقَ وَلَقَدْ كَانَ صَوَّاماً قَوَّاماً .

قَالَ: فَٱسْكُتِي فَإِنَّكِ عَجُوزٌ قَدْ خَرَّفْتِ، قَالَتْ: مَا خَرِفْتُ. . . فذكر الحديث.

رواه الطبراني(٤) ، وأبو المحياة ، وأبوه لم أعرفهما .

١٢١٣١ ــ وَعَنِ ٱلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : جَاءَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ مَعَ جَوَارٍ لَهَا وَقَدْ ذَهَبَ بَصَرُهَا ، فَقَالَتْ : أَيْنَ ٱلْحَجَّاجُ ؟ فَقُلْنَا : لَيْسَ هُوَ هُنَا .

قَالَتْ : فَمُرُوهُ فَلْيَأْمُرْ لَنَا بِهَـٰذِهِ ٱلْعِظَامِ<sup>(ه)</sup> .

<sup>(</sup>١) المبير : المهلك المسرف في إهلاك الناس ، يقال : أَبَارَهُ ، إِذَا هلكه وأُكْسَدَهُ .

 <sup>(</sup>۲) في الكبير ۲۶/۲۲ برقم ( ۲۷۶ ، ۲۷۵ ) ، ومسلم في فضائل الصحابة ( ۲۵۵۵ )
 باب : ذكر كذاب ثقيف ومبيرها ، من طريق الأسود بن شيبان ، حدثني أبو نوفل... وعند مسلم : يتوذف بدل « يتوقد » .

ويتوذف : يقارب الخطو ويتبختر في مشيه . وقيل : التوذف : الإسراع .

ويشهد له حديث عبد الله بن عمر ، وقد خرجناه في « مسند الموصلي » برقم ( ٥٧٥٣ ) . (٣) قوله : « يعني المختار » مقحم هنا ، وهو خطأ ، والمختار بن عبيد الله لا يكنيْ

بأبي المحياة ، والله أعلم . في تتمة الحديث قولها : « فأما الكذاب فقد رأيناه ، تعني : المختار . . . » فنقله ناسخ أو طابع إلى الأعلىٰ مع التصحيف الظاهر ، والله أعلم .

ولتمام تخريجه انظر التعليق السابق ، والحديث ( ٣٢٨ ) في « مسند الحميدي » بتحقيقنا .

<sup>(</sup>٥) في (ظ): « الطعام » وهو تحريف .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> وفيه يزيد بن أبي زياد والأكثر على ضعفه ، وبقية رجاله ثقات ( مص : ٤١٥ ) .

١٢١٣٢ ـ وَعَنْ عُقَيلِ بْنِ خَالِدٍ : أَنَّ أَبَاهُ كَانَ مَعَ ٱلْحَجَّاجِ لَمَّا قَتَلَ ٱبْنَ ٱلزُّبَيْرِ ، فَبَعَثَهُ إِلَىٰ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ : قُلْ لَهَا يَقُولُ لَكِ ٱلْحَجَّاجُ : ٱعْزِلِي مَا كَانَ مِنْ مَالٍ عَنْ مَالِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ ، فَقَالَتِ : ٱفْعَلْهَا بِٱبْنِ أَسْمَاءَ . . .

رواه الطبراني(٢) ، وفيه أبو زيد عبد/ الرحمان بن أبي الغمر ولم أعرفه (٣) .

المَّامِ اللهُ بَنْ يَزِيدَ ، بَايَعَ أَهْلُ الشَّامِ كُلُّهُمْ أَبْنَ الزَّبَيْرِ إِلاَّ أَهْلَ اللَّهَامِ كُلُّهُمْ أَبْنَ الزُّبَيْرِ إِلاَّ أَهْلَ اللَّامُ مِنْ أَهْلِ كُلُّهُمْ أَبْنَ الزُّبَيْرِ إِلاَّ أَهْلَ الأُرْدُنِ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ رُؤُوسُ بَنِي أُمَيَّةَ وَنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَأَشْرَافِهِمْ فِيهِمْ رَوْحُ بْنُ الزَّنْبَاعِ الْجُذَامِيُّ ، قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : إِنَّ الْمُلْكَ كَانَ اللَّهُمْ فِينَا أَهْلَ الشَّامِ فَيَنْتَقِلُ إِلَىٰ أَهْلِ الْحِجَازِ ؟ وَلاَ نَرْضَىٰ بِذَلِكَ .

رواه الطبراني (٥) وإسناده منقطع .

# ١٧ \_ بَابُ رَفْع زِينَةِ ٱلدُّنْيَا

١٢١٣٤ عَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٢٤/ ١٠٠، ١٠٦ برقم ( ٢٧١ ، ٢٨٣ ) ، وقد تقدم برقم ( ١٠٥٥٠ ) . ـ

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٤/ ٩٧ برقم ( ٢٥٩ ) من طريق أبي زيد : عبد الرحمان بن أبي الغمر ، حدثنا ضمام بن إسماعيل ، عن عُقيَلِ بن خالد : أن أباه كان مع الحجاج . . . وهاذا إسناد ضعيف عندي ، خالد والد عقيل ما عرفته ، وأبو زيد : عبد الرحمان ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٥/ ٢٧٤ \_ ٢٧٥ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وابن حجر في « تهذيبه » ٢/ ٢٤٩ \_ ٢٥٠ وقد روئ عنه جماعة منهم أبو زرعة الذي لا يروي إلاً عن ثقة ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) بل هو معروف ، وانظر التهذيب لابن حجر ٦/ ٢٤٩\_. ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٤) في ( د ) : « قد كان » .

 <sup>(</sup>٥) في الكبير ١٠/٥ برقم ( ٤٦٤٠) من طريق يحيى بن معين ، حدثنا حجاج بن محمد ،
 عن أبي معشر قال : لما مات معاوية . . . وأبو معشر نجيح ضعيف ، والإسناد منقطع ،
 أبو معشر لم يدرك معاوية .

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تُرْفَعُ زِينَةُ ٱللَّـٰنْيَا سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَمِئَةٍ » . رواه أبو يعلىٰ(١) ، والبزار ، وفيه مصعب بن مصعب ، وهو ضعيف .

#### ۱۸ \_ بَاتُ

١٢١٣٥ عَنِ ٱلْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٢١٦ ) يَقُولُ : « لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ، وَإِنَّ أَجَلَ أُمَّتِي مِئَةُ سَنَةٍ ، فَإِذَا مَرَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مِئَةُ سَنَةٍ ، فَإِذَا مَرَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مِئَةُ سَنَةٍ ، أَتَاهَا مَا وَعَدَهَا ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ » .

رواه أبو يعلىٰ (٢) ، والطبراني في الكبير بنحوه .

١٢١٣٦ ـ وَفِي روايةٍ عند الطَّبراني<sup>(٣)</sup> أيضاً عَنِ ٱلْمُسْتَوْرِدِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ لِكُلِّ أَمَّةٍ أَجَلُ ، وَإِنَّ لِأُمَّتِي مِثَةَ سَنَةٍ ،

(۱) في المسند برقم ( ۸۰۱) ـ ومن طريقه أورده الهيثمي في «المقصد العلي » برقم ( ۱۷۷۲) ، والبوصيري في إتحافه برقم ( ۹۷۷۵) ، وابن حجر في «المطالب العالية » برقم ( ۱۷۲۳) ، والبزار في « كشف الأستار » ۱۰۱۶ برقم ( ۳۲۹۲) ، وابن عدي في الكامل ٥/ ١٩٤٥ من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فليك ، حدثنا عبد الملك بن زيد ، عن مصعب بن مصعب ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان بن عوف ، عن أبيه عبد الرحمان . . وهاذا إسناد رجاله ثقات ، مصعب بن مصعب بسطنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ۷۱۸۸) ، وللكن قال البزار : « لا نعلمه إلاً عن عبد الرحمان بن عوف ، ولا نعلم له إلاً هاذا الطريق » .

وقال ابن عدي بعد أن روى له حديثين هـٰـذا أحدهما : « وهـٰـذان الحديثان منكران بهـٰـذا الإسناد ، لـم يروهما غير عبد الملك بن زيد ، وعن عبد الملك ابنُ أبى فُديك » .

(٢) في المسند برقم ( ٦٨٥٧ ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٧٧٣ ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٩٧٧٦ ) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٧٣٠ ) \_ والطبراني في الكبير ٢٠ / ٣٠٧ برقم ( ٧٣٠ ) من طريق كامل بن طلحة الجحدري ، حدثنا ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن حُدَيج بن أبي عمرو قال : سمعت المستورد بن شداد يقول : . . . وهنذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة . وانظر التعليق التالي .

(٣) في الكبير أيضاً برقم (٧٢٩)، من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا ابن لهيعة، عن الحارث
 ابن يزيد ، عن حُدَيْج بن عمرو قال : سمعت المستورد بن شداد. . . وهاذا إسناد ضعيف .

فَإِذَا مَرَّتْ عَلَىٰ أُمَّتِي مِثَةُ سَنَةٍ أَتَاهَا ما وَعَدَهَا ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ » .

[قَالَ ٱبْنُ لَهِيعَةَ يَعْنِي : كَثْرَةَ ٱلْفِتَنِ ، آ<sup>(۱)</sup> وَفِيهِ ٱبْنُ لَهِيعَة وَحديج بـن أبي عمرو ، أو حديج بن عمرو كما هو في إِحْدَىٰ روايتي الطبراني ، وثقه ابن حبان ، ولكن ابن لهيعة ضعيف .

الله عَنْ ثَوْبَانَ \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ وَكُلُّ مَا تُوعَدُونَ فِي مِئَةِ سَنَةٍ ﴾ .

رواه البزار<sup>(۲)</sup> ، وإسناده حسن .

# ١٩ ـ بَابُ ٱفْتِرَاقِ ٱلأُمَّم وَٱتَّبَاعُ سَنَنِ مَنْ مَضَىٰ

١٢١٣٨ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : ذُكِّرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ نِكَايَةٌ (٣) فِي ٱلْعَدُوِّ وَٱجْتِهَادٌ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ أَعْرِفُ هَـٰذَا » .

قَالَ : بَلْ نَعْتُهُ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : ﴿ مَا أَغْرِفُهُ ۖ ۚ ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ طَلَعَ ٱلرَّجُلُ ، فَقَالَ : هُوَ هَـٰذَا يَا رَسُولَ ٱللهِ .

قَالَ : « مَا كُنْتُ أَعْرِفُ هَـٰذَا ، هَـٰذَا أَوَّلُ قَرْنٍ رَأَيْتُهُ فِي أُمَّتِي ، إِنَّ فِيهِ لَسَفْعَةً مِنَ ٱلشَّيْطَانِ »(٥) ( مص :٤١٧ ) .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقطة من ( ظ ) .

وقال البزار « لا نعلمه بهلذا اللفظ إلاَّ عن ثوبان وحده ، ورواه جماعة : عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء ، عن شداد بن أوس. . . والصواب : عن ثوبان » .

<sup>(</sup>٣) النكاية : هي الاسم من : نَكَىٰ ، ينكي\_بابه : رمىٰ\_قتل وأثخن في القتل .

<sup>(</sup>٤) في (ظ، د) زيادة : «قال».

<sup>(</sup>٥) أي : ضربة من الشيطان ، جعل ما داخله من العجب مساً من الشيطان . والسفعة : هي ــــ

فَلَمَّا دَنَا ٱلرَّجُلُ سَلَّمَ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أَنْشُدُكَ بِٱللَّهِ ، هَلْ حَدَّثْتَ نَفْسَكَ حِينَ طَلَعْتَ عَلَيْنَا : أَنْ لَيْسَ فِي ٱلْقَوْم أَحَدُّ أَفْضَلَ مِنْكَ ؟ » .

قَالَ<sup>(١)</sup> : ٱللَّهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ فَدَخَلَ ٱلْمَسْجِدَ/ فَصَلَّىٰ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ ٧٧٥٧ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكَرِ : ﴿ قُمْ فَٱقْتُلُهُ ﴾ .

فَدَخَلَ أَبُو بَكْرِ (٢) ، فَوَجَدَهُ قَائِماً يُصَلِّي ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي نَفْسِهِ : إِنَّ لِلصَّلاَةِ حُرْمَةً وَحَقًّا ، وَلَوِ ٱسْتَأْمَرْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ قَتَلْتَهُ ؟ ﴾ .

قَالَ : لاَ ، رَأَيْتُهُ قَاثِماً يُصَلِّي ، وَرَأَيْتُ لِلصَّلاَةِ حُرْمَةً وَحَقّاً ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أَقْتُلُهُ ، قَتَلْتُهُ .

قَالَ : ﴿ لَسْتَ بِصَاحِبِهِ ، ٱذْهَبْ أَنْتَ يَا عُمَرُ فَٱقْتُلُهُ » .

فَدَخَلَ عُمَرُ ٱلْمَسْجِدَ ، فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ ، فَأَنْتَظَرَهُ طَوِيلاً ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ فِي نَفْسِهِ : إِنَّ لِلسُّجُودِ حَقًّا ، وَلَوْ أَنَّيِ ٱسْتَأْمَرْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَدِ ٱسْتَأْمَرَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، فَجَاءَ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « أَقَتَلْتَهُ ؟ » . قَالَ : لاَ ، رَأَيْتُهُ سَاجِداً ، ورَأَيْتُ لِلسُّجُودِ حَقّاً ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَسْتَ بِصَاحِبِهِ ، قُمْ يَا عَلِيُّ أَنْتَ صَاحِبُهُ ، إِنْ وَجَدْتَهُ » . فَدَخَلَ فَوَجَدَهُ قَدْ خَرَجَ مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ، فَرَجَعَ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « أَقَتَلْتَهُ ؟ » . قَالَ : لاَ .

أَقْتُلَهُ ، قَتَلْتُهُ .

المرة من السَّفع ، والسفع : الأخذ بشدة ، يقال : سفع بناصية الفرس ليركبه . (١) ساقطة من (ظ). وفي المكان التالي: سقطت من (د).

<sup>(</sup>۲) في ( د ) : زيادة : « المسجد » .

فَقال رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَوْ قُتِلَ ، مَا ٱخْتَلَفَ رَجُلاَنِ مِنْ أُمَّتِي حَتَّىٰ بَخْرُجَ ٱلدَّجَالُ » ( مص :٤١٨ ) .

ثُمَّ حَدَّثَهُمْ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ٱلأُمَمِ ، فَقَالَ : ﴿ تَفَرَّقَتْ أُمَّةُ مُوسَىٰ عَلَىٰ إِحْدَىٰ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، سَبْعُونَ مِنْهَا فِي ٱلنَّارِ ، وَوَاحِدَةٌ فِي ٱلْجَنَّةِ ، وَتَفَرَّقَتْ أُمَّةُ عِيسَىٰ عَلَىٰ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، إِحْدَىٰ وَسَبْعُونَ مِنْهَا فِي ٱلنَّارِ ، وَوَاحِدَةٌ فِي ٱلْجَنَّةِ » .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ وَتَعْلُو أُمَّتِي عَلَى ٱلْفِرْقَتَيْنِ جَمِيعاً بِمِلَّةٍ ، ٱثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ فِي ٱلنَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي ٱلْجَنَّةِ » .

قَالَ : مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : ﴿ ٱلْجَمَاعَاتِ ﴾ .

قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ زَيْدٍ : وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِذَا حَدَّثَ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلاَ فِيهِ قُرْآناً : ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ عَيْدِلُونَ ﴾ [الاعراف : ١٥٩] ، ثُمَّ ذَكَرَ أُمَّةَ عِيسَىٰ فَقَالَ : ﴿ وَلَوَ أَنَّ أَهْلَ ٱلْحِكْتُبِ وَبِهِ عَيْدِلُونَ ﴾ [الاعراف : ١٥٩] ، ثُمَّ ذَكَرَ أُمَّةَ عِيسَىٰ فَقَالَ : ﴿ وَمِمَّنَ خَلَقَالًا مَوْلِهِ : ﴿ سَآةَ مَا عَمْدُونَ ﴾ [المائدة : ١٥٥ - ١٦] . ثُمَّ ذَكَرَ أُمَّتَنَا ، فَقَالَ : ﴿ وَمِمَّنَ خَلَقْنَا أَمَنَةُ يَهْدُونَ فِالْحَقِ وَبِهِ يَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة : ١٥٥ - ١٦] . ثُمَّ ذَكرَ أُمَّتَنَا ، فَقَالَ : ﴿ وَمِمَّنَ خَلَقْنَا أَمَنَةُ يَهْدُونَ فِالْحَقِ وَبِهِ يَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة : ١٥٥ - ١٦] . ثُمَّ ذَكرَ أُمَّتَنَا ، فَقَالَ : ﴿ وَمِمَّنَ خَلَقْنَا أَمُنَةً يَهْدُونَ فِالْحَقِ

رواه أبو يعلىٰ(١) ، وفيه أبو معشر نجيح ، وفيه ضعف .

وقد تقدمت له نذا الحديث طرق في قتال الخوارج(٢).

<sup>(</sup>١) في المسند برقم ( ٣٦٦٨ ) ـ وذكره الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ٣٦٦٨ ) ، والبوصيري في الإتحاف برقم ( ٣٢٧١ ) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٣٢٧١ ) ـ من طريق محمد بن بكار ، حدثنا أبو معشر ، عن يعقوب بن زيد بن طلحة ، عن زيد بن أسلم ، عن أنس. . . وهنذا إسناد ضعيف لضعف أبي معشر نجيح .

ولتمام تخريجه انظر ﴿ مسند الموصلي ﴾ . والحديث المتقدم برقم ( ١٠٤٥٦ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر ما تقدم برقم ( ۱۰٤٥٣ و ۱۰٤٥٤ و ۱۰٤٥٥ و ۱۰٤٥٦ و ۱۰٤٥٧ و ۱۰٤٥٨ ) .

١٢١٣٩ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ تَفَرَّقَتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ إِحْدَىٰ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، وَتَفَرَّقَتِ اللَّهَ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ تَفَرَّقَةً ، وَأُمَّتِي تَزِيدُ عَلَيْهِمْ فِرْقَةً ، كُلُّهُمْ فِي ٱلنَّارِ إِلاَّ النَّارَ إِلاَّ السَّوَادُ ٱلأَعْظَمُ ﴾ .

رواه الطبراني (١<sup>)</sup> في الأوسط ، والكبير ، بنحوه ، وفيه أبو غالب ، وثقه ابن معين وغيره ، وبقية / رجال الأوسط ثقات ، وكذلك أحد إسنادي الكبير .

١٣١٤٠ ـ وَعَنْ سَعْدِ ـ يَعْنِي : آبْنَ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ

(۱) في الأوسط برقم ( ۷۱۹۸ ) من طريق محمد بن محمويه الجوهري ، حدثنا معمر بن سهل ، حدثنا أبو على الحنفي ،

وأخرجه الطبراني في الكبير ٣/٨ برقم ( ٨٠٥٤ ) من طريق العباس بن الفضل الأسفاطي ، حدثنا سعيد بن سليمان النشيطي ،

جميعاً : حدثنا سَلْم بن زَرِير ، عن أبي غالب ، عن أبي أمامة . . .

نقول : في إسناد الأوسط شيخ الطبراني محمود تقدم برقم ( ٥١٧ ) وهو ضعيف ، وفي طريق الكبير سعيد بن سليمان وهو ضعيف .

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة \_ بغية الباحث برقم ( ٧٠٦) مكرر \_ ومن طريقه أورده البوصيري في الإبتحاف الخيرة المهرة ؟ برقم ( ٣٦٦٦) \_ والطبراني في الكبير برقم ( ٨٠٥١) من طريق داود بن عمرو الضبي ، حدثنا أبو شهاب : عبد ربه نافع الحناط ، عن عمرو بن قيس الملائي ، عن داود بن سليك ، عن أبي غالب ، عن أبي أمامة . . . وهاذا إسناد حسن . وقد جاء في إسناد البغية : « حدثنا أبو شهاب ، عن عبد ربه بن نافع ؟ فظن محققه الدكتور حسين أحمد صالح أن أبا شهاب هو : عمرو بن نافع ، وأن وجود ( عن ) في الإسناد صحيح ، ولم يتنبه حفظه الله إلى أنها زائدة ، وأن أبا شهاب هو : عبد ربه به نافع .

وأخرَجه الطبراني في الكبير أيضاً برقم ( ٨٠٥٢ ) من طريق يحيى الحماني ، حَدثنا شريك ، عن داود بن سليك ، به . وهـُـذا إسناد حسن أيضاً ، شريك فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٧٠١ ) في « موارد الظمآن » . وقد تقدم برقم ( ٤٣٧ ) .

ويحيى بن عبد الحميد الحماني بسطنا القول فيه أيضاً عند الحديث ( ٤٧٦٥ ) في « مسند الموصلي » وقد تقدم برقم (٣٦٤).

وللحديث طرق وروايات ، ولذا فانظر الحديث المتقدم برقم ( ١٠٥٥٨ ) ، والحديث ( ٩٣٢ ) في « مسند الحميدي » .

270

رَسُولُ آللهِ صَلَّى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « آفْتَرَقَتْ بَنُو إِسْرَاثِيلَ عَلَىٰ إِحْدَىٰ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، وَلَنْ نَذْهَبَ ٱللَّيَالِي وَٱلأَبَّامُ حَتَّىٰ تَفْتَرَقَ أُمَّتِي عَلَىٰ ثُلُثِهَا » ( مص : ٤١٩ ) .

رواه البزار(١) ، وفيه موسى بن عبيدة الربذي ، وهو ضعيف .

١٢١٤١ - وَعَنِ آئِنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ وَإِنَّ فِي أُمَّتِي نَيْفاً وَسَبْعِينَ دَاعِياً ، كُلُّهُمْ دَاعٍ إِلَى ٱلنَّارِ ، لَوْ أَشَاءُ لأَنْبَأْتُكُمْ بِآمَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ (٢) وَقَبَائِلِهِمْ (٣) » .
 بِآبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ (٢) وَقَبَائِلِهِمْ (٣) » .

رواه أبو يعلىٰ(٤) وفيه ليث بن أبي سليم ، وهو مدلس ، وبقية رجاله ثقات .

١٢١٤٢ ـ وَعَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ ، وَأَبِي أَمَامَةَ ، وَوَاثِلَةَ بْنِ ٱلأَسْفَع ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ ـ قَالُوا : خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْماً عَلَيْنَا نَتَمَارَىٰ (٥) فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ ٱلدِّينِ ، فَغَضِبَ غَضَباً شَدِيداً (١) لَمْ يَغْضَبْ مِثْلَهُ ، ثُمَّ نَتَمَارَىٰ (٥)

<sup>(</sup>١) في «كشف الأستار» ٩٧/٤ برقم (٣٢٨٤)، وعبد بن حميد برقم (١٤٨)، والدورقي في «مسند سعد...» برقم (٨٦) من طريق أبي بكر بن عياش، عن موسى بن عبيدة الربذي، عن أخيه: عبد الله بن عبيدة، عن عائشة بنت سعد، عن أبيها سعد... وهاذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن عبيدة، الربذي.

وقال البزار : « لا نعلمه يروى عن سعد إلاَّ من هـٰـذا الوجه ، ولا نعلم روى عن عبد الله بن عبيدة ، عن عائشة ، عن أبيها إلاَّ هـٰـذا » .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ظ).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( د ) .

<sup>(</sup>٤) في المسند برقم ( ٥٧٠١) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في «المقصد العلي » برقم ( ١٨٠٥) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٥٠٢٥) ، والمحافظ في «المطالب العالية » برقم ( ٣٢٧٣) \_ وابن أبي شيبة \_ ذكره البوصيري في الإتحاف برقم ( ٥٠٢٦) \_ من طريق محمد بن فضيل ، عن ليث ، عن سعيد بن عامر ، عن ابن عمر . . . وهنذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم .

وسعيد بن عامر فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٥٧٠١ ) في « مسند الموصلي ». .

<sup>(</sup>٥) أي : يتجادلون في الباطل ، ويتناظرون ويختلفون .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ( د ) .

آنتُهَرَنَا (۱) فَقَالَ : « مَهْلاً بَا أُمَّةً مُحَمَّدٍ ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، بِهَلاً ، ذَرُوا ٱلْمِرَاءَ فَإِنَّ ٱلْمُؤْمِنَ لاَ يُمَارِي ، ذَرُوا ٱلْمِرَاءَ فَإِنَّ ٱلْمُؤْمِنَ لاَ يُمَارِي ، ذَرُوا ٱلْمِرَاءَ فَإِنَّ ٱلْمُمَارِي [قَدْ تَمَّتْ خَسَارَتُهُ ، ذَرُوا ٱلْمِرَاءَ فَكَفَاكَ إِنْما أَنْ لاَ تَزَالَ مُمَارِياً ، ذَرُوا ٱلْمِرَاءَ فَأَنَا زَعِيمٌ بِثَلاَثَةِ ٱلْمِرَاءَ ، فَإِنَّ ٱلْمُمَارِي] (٢) لاَ أَشْفَعُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِبَامَةِ ، ذَرُوا ٱلْمِرَاءَ فَأَنَا زَعِيمٌ بِثَلاَثَةِ أَبْيَاتٍ فِي ٱلْجَنَّةِ فِي رِبَاضِهَا (٣) ، وَوَسَطِهَا ، وَأَعْلاَهَا لِمَنْ تَرَكَ ٱلْمِرَاءَ وَهُوَ صَادِقٌ ، أَبْيَاتٍ فِي ٱلْجَنَّةِ فِي رِبَاضِهَا (٣) ، وَوَسَطِهَا ، وَأَعْلاَهَا لِمَنْ تَرَكَ ٱلْمِرَاءُ وَهُو صَادِقٌ ، أَبْيَاتٍ فِي ٱلْجَنَّةِ فِي رَبَاضِهَا أَنْ يُغِي بَعْدَ عِبَادَةِ ٱلأَوْنَانِ ٱلْمِرَاءُ وَهُو صَادِقٌ ، ذَرُوا ٱلْمِرَاءُ فَإِنَّ ٱلشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ عِبَادَةِ ٱلأَوْنَانِ ٱلْمِرَاءُ [وَشُوبُ ٱلْخَمْرِ ، وَهُو كَانِ ٱلْمِرَاءُ فَإِنَّ ٱلشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ عِبَادَةِ ٱلأَوْنَانِ ٱلْمِرَاءُ [وَشُوبُ ٱلْخَمْرِ ، وَهُو كَانِهُ أَلْمِرَاءُ فَإِنَّ ٱلشَيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدُ ، وَلَكِنَّهُ رَضِيَ مِنْكُمْ بِٱلتَّحْرِيشِ ، وَهُو الْمُرَاءُ أَنْ الشَيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدُ ، وَلَكِنَّهُ رَضِيَ مِنْكُمْ بِٱلتَّحْرِيشِ ، وَهُو آلْنَمَارَى عَلَى ٱلْشَوادُ الْمِرَاءُ آلَا السَّوَادُ الأَعْظَمُ » . وَلَاكِنَا لَا السَّوَادُ الْأَعْظُمُ » . فَرُوا ٱلْمُوادُ الْمُواءَ عَلَى الْعَلَامُ الْمَالِيَةِ إِلاَ ٱلسَّوَادُ الْأَعْظُمُ » . فَوْلَامُ الْمَالِيَةُ إِلاَ ٱلسَّوَادُ الْأَعْظُمُ » .

قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مَنِ ٱلسَّوَادُ ٱلأَعْظَمُ ؟ قَالَ : « مَنْ كَانَ عَلَىٰ مَا أَنَا عَلَيْهِ أَنَا<sup>(ه)</sup> وَأَصْحَابِي ، مَنْ لَمْ يُمَارِ فِي دِينِ ٱللهِ ، وَمَنْ لَمْ يُكَفِّرْ أَحَداً مِنْ أَهْلِ ٱلتَّوْجِيدِ بِذَنْبٍ غُفِرَ لَهُ » .

ثُمَّ قَالَ : ﴿ إِنَّ ٱلإِسْلاَمَ بَكَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا (٢٠) » . قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَمَنِ ٱلغُرَبَاءُ ؟

قَالَ : « ٱلَّذِينَ يَصْلُحُونَ إِذَا فَسَدَ ٱلنَّاسُ ، ( مص :٤٢٠ ) وَلاَ يُمَارُونَ فِي دِينِ ٱللهِ ، وَلاَ يُكَفِّرُونَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ ٱلتَّوْحِيدِ بِذَنْبٍ » .

<sup>(</sup>١) انتهره : بالغ في زجره وإغضابه .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من ( مص ) .

 <sup>(</sup>٣) رَبَضُ الجنة : ما حولها خارجاً عنها تشبيهاً بالأبنية التي تكون حول المدن وتحت القلاع ، فالرَّبَضُ : ما حول المدينة ، والجمع : رباض .

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين ساقطة من ( مص ) .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ( مص ، د ) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ) زيادة «كما بدأ».

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> وفيه كثير<sup>(۲)</sup> بن مروان ، وهو ضعيف جداً ، وقد تقدمت أحاديث المراء في العلم<sup>(۳)</sup> .

المعادة عنه الله عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : كُنَّا قُعُوداً حَوْلَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدٍ بِٱلْمَدِينَةِ ، فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدٍ بِٱلْمَدِينَةِ ، فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ بِٱلْوَحْيِ ، فَتَغَلَّى مُرتَى عَنْهُ ، ثُمَّ كَشَفَ رِدَاءَهُ ، فَإِذَا هُوَ قَابِضٌ عَلَىٰ شَيْءٍ ، فَقَالَ : ﴿ أَبُكُمْ يَعْرِفُ مَا يَخْرُجُ هِوَ يَعْرِفُ مَا يَخْرُجُ مِنَ النَّخُلِ ؟ » .

قُلْنَا : نَحْنُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، بِآبَائِنَا أَنْتَ وَأُمَّهَاتِنَا ، لَيْسَ شَيْءٌ يَخْرُجُ مِنَ ٱلنَّخْلِ ٢٠٩/٧ إِلاَّ نَحْنُ نَعْرِفُهُ ، نَحْنُ / أَصْحَابُ نَخْلٍ ، ثُمَّ فَتَحَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا نَوَى ، فَقَالَ : ٩ مَا هَـٰذَا ؟ » .

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ ٱللهِ ، نَوَى ، فَقَالَ : « نَوَىٰ أَيِّ شَيْءٍ ؟ » . قَالُوا : نَوَىٰ سَنَةٍ . قَالُوا : نَوَىٰ سَنَةٍ . قَالُ : « صَدَقْتُمْ ، جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، يَتَعَاهَدُ دِينَكُمْ لَتَسْلُكُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ حَذْوَ ٱلنَّعْلِ بِٱلنَّعْلِ ، وَلَتَأْخُدُنَّ بِمِثْلِ أَخْذِهِمْ إِنْ شِبْراً فَشِبْرٌ ، وَإِنْ ذِرَاعاً فَلِكُمْ حَذْوَ ٱلنَّعْلِ بَالنَّعْلِ ، وَلَتَأْخُدُنَّ بِمِثْلِ أَخْذِهِمْ إِنْ شِبْراً فَشِبْرٌ ، وَإِنْ ذِرَاعاً فَلِرَاعً ، وَإِنْ ذِرَاعاً فَلِرَاعً ، وَإِنْ أَنْ مَنْ فِيهِ .

أَلاَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ٱفْتَرَقَتْ عَلَىٰ مُوسَىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ سَبْعِينَ فِرْقَةً ، كُلُّهَا ضَالَّةٌ إِلاَّ فِرْقَةً وَاحِدَةً ٱلإِسْلاَمَ وَجَمَاعَتَهُمْ ، ثُمَّ إِنَّهَا ٱفْتَرَقَتْ عَلَىٰ عِبسَىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ عَلَىٰ إِحْدَىٰ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا ضَالَّةٌ إِلاَّ وَاحِدَةً ، ٱلإِسْلاَمَ وَجَمَاعَتَهُمْ ، ثُمَّ إِنَّكُمْ تَكُونُونَ (٤ عَلَى أَثْنَتَئِنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا ضَالَّةٌ إِلاَّ وَاحِدَةً ، ٱلإِسْلاَمَ وَجَمَاعَتَهُمْ ، ثُمَّ إِنَّكُمْ تَكُونُونَ (٤ عَلَى أَثْنَتَئِنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً (٥ ، كُلُّهَا فِي ٱلنَّارِ إِلاَّ وَاحِدَةً ، ٱلإِسْلاَمَ وَجَمَاعَتَهُمْ » .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ١٧٨/٨ ــ ١٧٩ برقم ( ٧٦٥٩ ) وإسناده ضعيف ، وقد تقدم برقم ( ٧١٢ ) . وانظر « الترغيب والترهيب » ١/ ١٣١ .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : اليث اوهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث المتقدم برقم ( ٧١٢ ) والتعليق عليه . وانظر الحديث ( ٧١٣\_٧١٨ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : ﴿ إِنْهُمْ يَكُونُونُ ﴾ .

<sup>(</sup>۵) سَاقطة من ( د ) .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف ( مص : ٤٢١ ) ، وقد حسن الترمذي له حديثاً ، وبقية رجاله ثقات .

١٢١٤٤ ـ وَعَنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ ـ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « يَا بْنَ مَسْعُودٍ » . فَقُلْتُ : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَهَا ثَلَاثًا .
 ثَلاَثًا .

قَالَ : « تَدْرِي أَيَّ ٱلنَّاسِ أَفْضَلَ ؟ » قُلْتُ : ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .

قَالَ : « فَإِنَّ أَفْضَلَ ٱلنَّاسِ أَفْضَلُهُمْ عَمَلاً إِذَا فَقِهُوا فِي دِينِهِمْ » .

ثُمَّ قَالَ : ﴿ يَا بْنَ مَسْعُودٍ ﴾ .

قُلْتُ : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ .

قَالَ : « تَدْرِي أَيَّ ٱلنَّاسِ أَعْلَمَ ؟(٢) » . قُلْتُ : ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .

قَالَ : ﴿ إِنَّ أَعْلَمَ ٱلنَّاسِ أَبْصَرُهُمْ بِٱلْحَقِّ إِذَا ٱخْتَكَفَ ٱلنَّاسُ ، وَإِنْ كَانَ مُقَصِّراً فِي ٱلْعَمَل ، وَإِنْ كَانَ يَزْحَفُ عَلَى ٱسْتِهِ زَحْفاً .

وَٱخْتَلَفَ مَنْ كَانَ قَبْلِي عَلَىٰ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، نَجَا مِنْهَا ثَلاَثَةٌ ، وَهَلَكَ سَائِرُهُنَّ .

فِرْقَةٌ آذَتِ ٱلْمُلُوكَ وَقَاتَلُوهُمْ عَلَىٰ دِينِهِمْ وَدِينِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ [وَأَخَذُوهُمْ وَقَتَلُوهُمْ وَقَتَلُوهُمْ وَقَتَلُوهُمْ وَقَتَلُوهُمْ وَقَطَعُوهُمْ بِٱلْمَنَاشِيرِ ، وَفِرْقَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ طَاقَةٌ بِمُوَّاذَاتِ ٱلْمُلُوكِ ، وَلاَ بِأَنْ يُقِيمُوا بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ فَيَدْعُوهُمْ إِلَى ٱللهِ وَدِينِ عِيسى بْنِ مَرْبَمَ آ<sup>(٣)</sup> فَسَاحُوا فِي ٱلْبِلاَدِ وَتَرَهَّبُوا » .

<sup>(</sup>۲) في ( مص ) : « أفضل » .

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من ( د ) .

قَالَ : وَهُمُ ٱلَّذِينَ قَالَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَرَهْبَانِيَةُ ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رِضْوَنِ ٱللَّهِ ﴾ ٱلآية .

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ آمَنَ بِي وَصَدَّقَنِي وَٱتَّبَعَنِي ، فَقَدْ رَعَاهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ، وَمَنْ لَمْ يَتَّبِعْنِي فَأُولِئِكَ هُمُ ٱلْهَالِكُونَ » .

الله المُكُوكِ وَالْجَبَابِرَةِ ، فَدَعَتْ إِلَىٰ دِينِ الْمُلُوكِ وَٱلْجَبَابِرَةِ ، فَدَعَتْ إِلَىٰ دِينِ عِيسَىٰ ، فَأُخِذَتْ وَقُتِلَتْ بِٱلْمَنَاشِيرِ ( مص : ٤٢٢ ) ، وَحُرِّقَتْ بِٱلنِّيرَانِ فَصَبَرَتْ ، حَتَّىٰ لَحِقَتْ بِٱللهِ ، وَٱلْبَاقِي بنَحْوهِ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> بإسنادين ، ورجال أحدهما رجال الصحيح ، غير بكير بن / معروف ، وثقه أحمد وغيره ، وفيه ضعف .

# ٢٠ - بَابٌ مِنْهُ: فِي ٱتِّباع سَنَنِ مَنْ مَضَىٰ

١٢١٤٦ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ٱلأَنْصَارِيِّ \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ \_ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ \_ عَنْ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِثْلاً بِمِثْلٍ » .

رواه أحمد(٣) ، والطبراني بنحوه ، وَزَادَ ﴿ حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ

<sup>(</sup>١) في الكبير ١٠/ ٢٧٢ برقم ( ١٠٥٣١ ) ، وقد استوفينا تخريجها فيما تقدم برقم (٣١٠).

<sup>(</sup>۲) في الكبير ۲۱۱/۱۰ ـ ۲۱۲ برقم (۱۰۳۵۷)، وقد تقدم تخريجه برقم (۳۱۰) فانظـه

وأخرجه العقيلي في « الضعفاء ٤ ٣/ ٤٠٩ ، والبيهقي في « شعب الإيمان » برقم ( ٩٥١٠ ) من طريق عقيل الجعدي ، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن سويد بن غفلة ، عن ابن مسعود . . . وهنذا إسناد ضعيف لضعف عقيل الجعدي قال البخاري : « عقيل الجعدي عن أبي إسحاق الهمداني ، منكر الحديث » . وقد تقدم بيان حاله عند الحديث المتقدم برقم (٣١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) في المسند ٥/ ٣٤٠ من طريق يحيى بن إسحاق ،

وأخرجُه الطبراني في الكبير ٦/ ٢٠٤ برقم ( ٦٠١٧ ) من طريق عثمان بن صالح ، ويحيى بن بكير .

لاَّتَبَعْتُمُوهُ ١ . قُلْنَا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَىٰ ؟ قَالَ : ﴿ فَمَنْ إِلاَّ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَىٰ ؟ قَالَ : ﴿ فَمَنْ إِلاَّ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَىٰ ؟ ٩ .

وفي إسناد أحمد ابن لهيعة ، وفيه ضعف ، وفي إسناد الطبراني : يحيى بن عثمان ، عن أبي<sup>(١)</sup> حازم ولم أعرفه ، وبقية رجالهما ثقات .

الله عَنْهُ - عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ مَنْهُ - عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ - عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَيَحْمِلَنَّ شِرَارُ هَاذِهِ الأُمَّةِ عَلَىٰ سَنَنِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ أَهْلِ النُّكَتَابِ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالقُلَّةِ (٢) » .

رواه أحمد<sup>(٣)</sup> والطبراني ورجاله مختلف فيهم .

١٢١٤٨ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَتَزْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْراً بِشِبْرٍ ، وَذِرَاعاً بِذِرَاعٍ ، وَبَاعاً بِنَاعٍ ، حَتَّىٰ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ دَخَلَ جُخْرَ ضَبِّ لَدَخَلْتُمْ ، وَحَتَّىٰ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ جَامَعَ أَمَّهُ ، لَفَعَلْتُمْ » ( مص : ٢٣٤ ) .

وأخرج الطبراني الرواية الثانية في الكبير برقم ( ٥٩٤٣ ) من طريق النضر محمد الحرشي ، حدثنا عكرمة بن عمار ، عن يحيى بن عثمان ، عن أبي حازم الأعرج ، عن سهل بن سعد . . . وهلذا إسناد ضعيف ، يحيى بن عثمان ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٩ ١٧٤ وأورد عن أبيه قوله : « ليس بالقوي ، هو مجهول » .

نقول : غير أن الحديث صحيح ، انظر أحاديث الباب مع التعليق عليها .

<sup>(</sup>١) في ( مص ) : « عن ابن أبي ﴾ وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٢) القُذَة : ريشة الطائر كالصقر والنسر بعد تسويتها وإعدادها لتركب في السهم . وهاذا مثل يضرب للشيئين يستويان ولا يتفاوتان ، وانظر « كتاب الأمثال » لأبي عبيد برقم ( ٤٢٤ ) .

<sup>(</sup>٣) في المسند ١٢٥/٤ ، والطبراني في الكبير ٧/ ٢٨١ برقم (٧١٤٠) ، وابن عدي في الكامل ١٣٥٧/٤ من طريق عبد الحميد بن بهرام ، قال : حدثنا شهر بن حوشب ، حدثني عبد الرحمان بن غنم ، عن شداد بن أوس . . . وهاذا إسناد حسن ، شهر بن حوشب فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٦٣٧٠) في « مسند الموصلي » . وانظر سابقه ولاحقه .

رواه البزار<sup>(۱)</sup> ، ورجاله ثقات .

١٣١٤٩ - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ - يَعْنِي : أَبْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : فَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أَنْتُمْ أَشْبَهُ الْأُمَمِ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ ، لَتَرْكَبُنَّ طَرِيقَهُمْ حَذْوَ ٱلْقُذَّةِ بِٱلْقُذَّةِ ، حَتَّىٰ لاَ يَكُونُ فِيهِمْ شَيْءٌ إِلاَّ كَانَ فِيكُمْ مِثْلُهُ ، حَتَّىٰ إِنَّ الْقَوْمَ لَتَمُرُّ عَلَيْهِمُ ٱلْمَرْأَةُ فَيَقُومُ إِلَيْهَا (٢) بَعْضُهُمْ فَيُجَامِعُهَا ، ثُمَّ يَرُجِعُ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ يَضْحَكُ لَهُمْ وَيَضْحَكُونَ إِلَيْهِ » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> وفيه من لم أعرفه<sup>(٤)</sup> .

١٢١٥٠ ـ وَعَنِ ٱلْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>(</sup>١) في \* كشف الأستار \* ٩٨/٤ برقم ( ٣٢٨٥) ، والدولابي في الكنى ٢٠ ٣٠ ، والحاكم ٤٥٥/٤ من طريق أبي أويس ، عن ثور بن يزيد ـ وعند الحاكم زيادة : وموسى بن ميسرة ـ عن عكرمة ، عن ابن عباس . . . وهاذا إسناد حسن من أجل أبي أويس : عبد الله بن عبد الله بن أويس ، ومع هاذا فقد صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي .

وقال البزار: « لا نعلمه يروى بهاذا اللفظ إلاّ بهاذا الإسناد ، وثور مدني ثقة مشهور » .

وقد نقل الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ عن البزار قال : \* لا نعلمه إلاّ بهــٰذا الإِسـناد ، وثور مدني ثقة ، وإسـناده حسـن » !!

تنبيه : جاء في رواية الحاكم : « لو أن أحدهم جامع امرأته » . وهنذا خطأ ، والله أعلم . (٢) ساقطة من ( د ) .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٤٧/١٠ برقم ( ٩٨٨٢ ) من طريق إبراهيم بن نائلة الأصبهاني ، حدثنا عبيد بن عُبَيْدَة التمار ، حدثنا معتمر بن سليمان ، عن أبيه : أراه عن ليث ، عن عبد الرحمان بن مروان ، عن هزيل ، عن عبد الله. . . وشيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، انظر الحديث المتقدم برقم ( ٦٦ ) .

وليث هو : ابن أبي سليم ، وهو ضعيف . وقد تقدم برقم ( ٢٤٥ ) . وباقي رجاله ثقات .

وهزيل هو: ابن شرحبيل الأزدي ، وهو ثقة . وأخرجه البزار في «كشف الأستار » ٣٢١/٣ برقم ( ٢٨٤٦ ) من طريق عمرو بن عاصم ، حدثنا المعتمر بن سليمان ، حدثني أبي ، عن ليث ، بالإسناد السابق . بلفظ : « أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتاً ، وسمة ، وهدياً » .

<sup>(</sup>٤) بل كلهم عرفوا بفضل الله تعالىٰ ، وانظر التعليق السابق .

قَالَ : ﴿ لَا تَتُوكُ هَاذِهِ ٱلأُمَّةُ شَيْئًا مِنْ سَنَنِ ٱلأُوَّلِينَ حَنَّىٰ تَأْتِيَهُ ﴾ .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الأوسط ، ورجاله ثقات .

# ٢١ - بَابُ ٱلأَمْرِ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّهْي عَنِ ٱلْمُنْكَرِ

١٢١٥١ عَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلْحَصْرَمِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّ فِي أُمَّتِي قَوْماً يُعْطَوْنَ مِثْلَ أُجُورِ أَوَّلِهِمْ ، يُنْكِرُونَ ٱللهُ تُكْمَدُ » .

رواه أحمد(٢)، وفيه عطاء بن السائب سمع منه الثوري في الصحة،

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ۳۱۵) من طريق أحمد بن رشدين ، حدثنا سعيد بن أبي مريم ، حدثنا ابن لهيعة ، عن يزيد بن عمرو المعافري ، عن أبي عبد الرحمان الحبلي ، عن المستورد بن شداد. . . وهاذا إسناد فيه أحمد بن محمد بن رشدين قال ابن عدي : كذبوه .

ويشهد لأحاديث هذا الباب حديث الخدري عند البخاري في أحاديث الأنبياء ( ٣٤٥٦) باب : اتباع سنن اليهود باب : ما ذكر عن بني إسرائيل ، وعند مسلم في العلم ( ٢٦٦٩) باب : اتباع سنن اليهود والنصارئ ، ولفظه « لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر ، وذراعاً بذراع ، حتىٰ لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم » . قلنا : يا رسول لله ، اليهود والنصارئ ؟ قال : « فمن ؟ » . والسَّنَنُ : الطريق . والمراد بالشبر ، والذراع ، وجحر الضب التمثيل بشدة الموافقة لهم . والمراد الموافقة لهم .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٤/ ٦٢ و ٥/ ٣٧٥ من طريق زيد بن الحباب ، أخبرني سفيان ، عن عطاء بن السائب ، قال : سمعت عبد الرحمان بن الحضرمي يقول : أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : . . . وهاذا إسناد رجاله ثقات ، غير أن زيد بن حباب يخطىء في حديث الثوري .

وعبد الرحمان بن الحضرمي ترجمه البخاري في الكبير ٥/ ٢٧٦ فسماه عبد الرحمان الحضرمي » المعاد عن عطاء قوله: « سمعت عبد الرحمان بن العلاء بن الحضرمي » فيكون في التسمية التي عندنا ، والتسمية الأولى عند البخاري منسوباً إلى جده .

وأما ابن أبي حاتم فقد قال في « الجرح والتعديل » ٥/ ٣٠٤ : « عَبْد الرحمان الحضرمي ، روى عن وجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، روى عنه عطاء بن السائب... » ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وعبد الرحمان بن الحضرمي لم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح ( مص : ٤٢٤ ) .

# ٢٢ ـ بَابٌ : فِيمَنْ يَأْمُرُ بِٱلْمَعْرُوفِ عِنْدَ فَسَادِ ٱلنَّاسِ

١٢١٥٢ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ٢١١/٧ ﴿ إِنَّ لِهَـٰذَا ٱلدِّينِ إِفْبَالاً وَإِدْبَاراً ، أَلاَ وَإِنَّ / مِنْ إِقْبَالِ هَـٰذَا ٱلدِّينِ أَنْ تُفَقَّهَ ٱلْقَبِيلَةُ بِأَسْرِهَا حَتَّىٰ لاَ يَبْفَىٰ فِيهَا إِلاَّ ٱلْفَاسِقُ أَوِ ٱلْفَاسِقَانِ (١) ذَلِيلاَنِ فَهُمَا إِنْ تَكَلَّمَا قُهِرًا ،

وَإِنَّ مِنْ إِدْبَارِ هَـٰذَا ٱلدِّينِ أَنْ تَجْفُو ٱلْقَبِيلَةُ بِأَسْرِهَا ﴿ ظ ٤٠٣ ) فَلاَ يَبْقَىٰ فِيهَا إِلاًّ ٱلْفَقِيهُ وَٱلْفَقِيهَانِ فَهُمَا ذَلِيلاَنِ ، إِنْ تَكَلَّمَا قُهِرَا وَٱضْطُهِدَا ، ويَلْعَنُ آخِرُ هَـٰـلـِهِ ٱلأُمَّةِ أَوَّلَهَا ، أَلاَ وَعَلَيْهِمْ حَلَّتِ ٱللَّعْنَةُ ، حَتَّىٰ يَشْرَبُوا(٢) ٱلْخَمْرَ عَلاَنِيَةٌ ، حَتَّىٰ تَمُرَّ ٱلْمَرْأَةُ بِٱلْقَوْمِ ، فَيَقُومَ إِلَيْهَا بَعْضُهُمْ ، فَيَرْفَعَ بَذَيْلِهَا كَمَا يَرْفَعُ بِذَيْلِ (٣) ٱلنَّعْجَةِ ، فَقَائِلٌ يَقُولُ يَوْمَئِذٍ ۚ أَلَا وَارَيْتَهَا وَرَاءَ ٱلْحَاثِطِ ؟ فَهُوَ يَوْمَئِذٍ فِيهِمْ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِيكُمْ ، فَمَنْ أَمَرَ يَوْمَثِذٍ بِٱلْمَعْرُوفِ ، وَنَهَىٰ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ ، فَلَهُ أَجْرُ خَمْسِينَ مِمَّنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي ، وَأَطَاعَنِي وَبَايَعَنِي » .

رواه الطبراني (٤) ، وفيه علي بن يزيد ، وهو متروك .

<sup>◄</sup> وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ١٠٠ فقال : « عبد الرحمـٰن بن العلاء الحضومي ، يروي عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رَوىٰ عنه عطاء بن السائب » .

وقد أطلت الحديث عنه لأن الحسيني لم يذكره في إكماله ، ولم يستدركه عليه أي من ابن حجر ، أو أبي زرعة العراقي .

<sup>(</sup>١) في ( ظ ، د ) : « الفاسقين » .

<sup>(</sup>۲) في ( د ) : « شربوا » .

<sup>(</sup>٣) في (ظ، د): ﴿ بِذُنْبِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٨/ ٢٥٤ برقم ( ٧٨٦٣ ) من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي الفزاري ، عن عبيد الله ابن زحر ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة. . . وهـٰـذا إسـناد فيه 🗻

# ٢٣ - بَابٌ : فِيمَنْ يَهَابُ ٱلظَّالِمَ

اللهِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِذَا رَأَيْتَ أُمَّتِي تَهَابُ ٱلظَّالِمَ أَنْ تَقُولَ لَهُ : أَنْتَ ظَالِمٌ ، فَقَدْ تُودِّعَ مِنْهُمْ » .

رواه أحمد(١) ، والبزار بإسنادين ، ورجال أحد إسنادي البزار رجال

→ عبيد الله بن زحر ، وهو ضعيف ، ومحمد بن عبيد العرزمي ، وهو متروك .

وخالفه مطرح بن يزيد فقال: «عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي هريرة... فذكر الحديث » ، ومطرح بن يزيد ضعيف ، انظر الطبراني ٨/ ٢٣٤ برقم ( ٧٨٠٧ ) .

(١) في المسند ١٦٣/٢ من طريق عبد الله بن نمير ،

وأخرجه أحمد ٢/ ١٨٩ ـ ١٩٠ ، والحارث بن أبي أسامة ـ ذكره الهيثمي في " بلغة الباحث » برقم ( ٧٦١ ) ـ وابن أبي عمرو ذكرهما البوصيري في " إنحاف الخيرة » برقم ( ٩٧٤٢ ) ـ والحاكم ٤/ ٩٦ ، والبيهقي في " شعب الإيمان » برقم ( ٧٥٤٦ ) من طريق سفيان ،

وأخرجه أحمد ١٩٠/٢ والبزار في «كشف الأستار » ١٠٥/٤ برقم ( ٣٣٠٢ ) من طريق عبد الرحمـٰن بن محمد المحاربي ،

وأخرجه ابن عدي في الكامل ٣/ ١٢٦٧ من طريق سيف بن هارون ،

جميعاً: حدثنا الحسن بن عمرو ، عن أبي الزبير ، عن عبد الله بن عمرو. . . وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، قال الدوري في ﴿ تاريخ ابن معين » برقم ( ٥٦٦ ) : ﴿ سمعت يحييٰ يقول : أبو الزبير لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص » . وانظر المراسيل ص (١٩٢)، والكامل

لابن عدي ، وشعب الإيمان ٦/ ٨١ ، ومع ذلك فقد صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي .

وأخرجه البزار في «كشف الأستار » ٤/ ١٠٥ برقم ( ٣٣٠٢ ) من طريق عبيد الله بن عبد الله الربعي ، حدثنا الحسن بن عمرو ، عن مجاهد ، عن عبد الله بن عمرو . . . وعبيد الله بن عبد الله الربعي . روى عن حسن بن عمرو التيمي الكوفي ، وروى عنه محمد بن المثنى : أبو موسى ، وعلى بن بكير أبو الحسن البغدادي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وأخرجه ابن عدي في الكامل ٣/ ١٢٦٧ من طريق سنان بن هارون ، عن الحسن بن عمرو ، عن أبي الزبير ، عن جابر . . .

وقال ابن عدي : « هـٰـذا الحديث يروىٰ عن الحسن بن عمرو ، عن أبي الزبير ، عن عبد الله بن عمرو .

ومن قال : عن جابر ، فقد أغرب . وقد روي عن أبي الزبير ، عن عمرو بن شعيب ، عن 🗻

الصحيح ، وكذلك رجال أحمد ، إلاَّ أنه وقع فيه في الأصل غلط ، فلهـٰذا لم أذكره ( مص :٤٢٥ ) .

# ٢٤ ـ بَابٌ : فِي أَهْلِ ٱلْمَعْرُوفِ وَأَهْلِ ٱلْمُنْكَرِ

١٢١٥٤ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : ﴿ وَٱلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، إِنَّ ٱلْمَعْرُوفَ وَٱلْمُنْكَرَ لَخَلِيقَتَانِ يُنْصَبَانِ لِلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ، فَأَمَّا ٱلْمَعْرُوفُ فَيُبَشِّرُ أَضْحَابَهُ وَيُوعِدُهُمُ ٱلْخَيْرَ ، وَأَمَّا ٱلْمُنْكَرُ فَيَقُولُ : إِلَيْكُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ إِلاَّ أَصْحَابَهُ وَيُوعِدُهُمُ ٱلْخَيْرَ ، وَأَمَّا ٱلْمُنْكَرُ فَيَقُولُ : إِلَيْكُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ إِلاَّ لَمُنْكَرُ فَيَقُولُ : إِلَيْكُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ إِلاَّ

رواه أحمد<sup>(١)</sup> ، والبزار ، ورجالهما رجال الصحيح ، ورواه الطبراني في الأوسط .

١٢١٥ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

🕳 عبد الله بن عمرو . . . » .

وسئل الدارقطني عن حديث أبي الزبير عن جابر. . .

فقال: يرويه الحسن بن عمرو الفقيمي واختلف عنه: فرواه سنان بن هارون البرجمي، عن الحسن بن عمرو، عن الحسن بن عمرو، عن أبي الزبير، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن عمرو، وهو الصواب». انظر «العلل....» برقم ( ٣٢٢٨).

نقول : وهـُــذا إسناد منقطع أيضاً ، عمرو بن شعيب لـم يدرك عبد الله بن عمرو بن العاص ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) في المسند ٢/ ٣٩١ ، والبزار في «كشف الأستار » ١٠٢/٤ برقم ( ٣٢٩٦ ) ، وأبو داود الطيالسي ٢/ ٣٢ برقم ( ٢٠١٦ ) منحة ، \_ ومن طريق الطيالسي أورده البوصيري في الإنحاف برقم ( ٩٣٩٨ ) . وحسين المروزي في زوائده على الزهد لابن المبارك ، برقم ( ٩٨٠ ) ، وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج برقم ( ١٥ ) ، والبيهقي في «شعب الإيمان » برقم ( ١١٠ ) ، من طرق : حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي \_ وسعيد عند ابن أبي الدنيا \_ عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبي موسى الأشعري . . . وهاذا إسناد منقطع ، الحسن لم يسمع أبا موسى الأشعري . .

قَالَ : ﴿ أَهْلُ ٱلْمَعْرُوفِ فِي ٱلدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ ٱلْمَعْرُوفِ فِي ٱلآخِرَةِ ، وَأَهْلُ ٱلْمُنْكَرِ فِي ٱلدُّنْيَا ، هُمْ أَهْلُ ٱلْمُنْكَرِ فِي ٱلآخِرَةِ ﴾(١) .

رواه البزار (٢) ، وفيه خازم أبو محمد ، قال أبو حاتم : مجهول .

١٢١٥٦ - وَعَنْ قُبَيْصَةَ بْنِ بُرْمَةَ ٱلأَسْدِيِّ قَالَ : كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : ﴿ أَهْلُ ٱلْمَعْرُوفِ فِي ٱلدُّنْيَا أَهْلُ ٱلْمَعْرُوفِ فِي ٱلآخِرَةِ ، وَشَلَّمَ لَكُنْيَا أَهْلُ ٱلْمُنْكَرِ فِي ٱلآخِرَةِ » .

رواه الطبراني (٣) ، والبزار ، وفيه علي بن أبي هاشم ، قال أبو حاتم : هو / ٢٦٢/٧ صدوق ، إلاَّ أنه ترك حديثه من أجل أنه يتوقف في القرآن وفيه من لم أعرفه .

١٢١٥٧ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : « أَهْلُ ٱلْمَعْرُوفِ فِي ٱلدُّنْيَا أَهْلُ ٱلْمَعْرُوفِ فِي

(١) ليس في (ظ، د) من قوله: ﴿ وأهل المنكر. . . ﴾ إلى آخر الحديث .

<sup>(</sup>٢) في «كشف الأستار » ١٠٢/٤ برقم ( ٣٢٩٦) ، وابن عدي في الكامل ٢٠٠٢ وابن الجوزي في «العلل المتناهية » برقم ( ٨٣٥) من طريق خازم بن مروان أبي محمد قال : حدثني عطاء بن السائب ، عن نافع ، عن ابن عمر . . . وهاذا إسناد ضعيف خازم بن مروان روئ عنه أكثر من واحد ، ولم يوثقه أحد فهو مستور . وروايته عن عطاء متأخرة ، والله أعلم .

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣١٦/٢٣ من طريق عبد العزيز بن أبان ، عن عبد الرحمان بن أبي بكر المللي الجدعاني ، عن نافع ، عن ابن عمر... وعبد الرحمان ضعيف ، وعبد العزيز بن أبان متروك .

وانظر أحاديث الباب فإنها تشهد لبعضها فيتقوى الحديث بكثرة الشواهد .

وقال ابن أبي حاتم في \* علل الحديث » برقم ( ١٨٠٨ ) : \* قال أبي : الحديث الذي روي عن عطاء بن السائب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم. . . قال أبي : هـٰذا حديث باطل » . وانظر أحاديث الباب .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٣٧٦/١٨ برقم ( ٩٦٠)، والبزار في «كشف الأستار» ٣٧٦/١٨ برقم ( ٣٦٩٤) من طريق علي بن أبي هاشم بن طِبْرَاخ، حدثني نصير بن عمرو بن يزيد بن قبيصة بن برمة قال : سمعت برمة بن ليث يقول : سمعت قبيصة بن برمة . . . وهاذا إسناد ضعيف ، نصير بن عمرو مجهول ، وعلى بن أبي هاشم من رجال البخاري .

ٱلآخِرَةِ ، وَأَهْلُ ٱلْمُنْكَرِ فِي ٱلدُّنْيَا أَهْلُ ٱلْمُنْكَرِ فِي ٱلآخِرَةِ » .

رواه الطبراني (١) في الصغير ، والأوسط بإسنادين ، في أحدهما يحيى بن خالد بن حيان الرقي ، ولم أعرفه ولا ولده أحمد ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، وفي الأخير المسيب بن واضح ، قال أبو حاتم : يخطىء كثيراً ، فإذا قيل له ، لم يرجع ( مص :٤٢٦ ) .

١٢١٥٨ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى ٱلأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أَهْلُ ٱلْمَعْرُوفِ فِي ٱلدُّنْيَا أَهْلُ ٱلْمَعْرُوفِ فِي ٱلآخِرَةِ ، وَأَهْلُ ٱلْمُنْكَرِ فِي ٱلدُّنْيَا أَهْلُ ٱلْمُنْكَرِ فِي ٱلآخِرَةِ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الصغير ، ورجاله وثقوا ، وفي بعضهم كلام لا يضر .

 <sup>(</sup>١) في الصغير ١/٢٦٢ وفي الأوسط برقم ( ٤٩٢٨ ) ، وفي « مكارم الأخلاق » برقم
 ( ١١٤ ) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ٩/ ٣١٩ من طريق المسيب بن واضح ،

وأخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » برقم ( ٣٠١ ) من طريق يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصى ،

جميعاً : حدثنا علي بن بكار ، حدثنا هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة . . . وهلذا إسناد رجاله ثقات ، المسيب بن واضح فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٢٠٧٥ ) في « موارد الظمآن » وقد تقدم برقم ( ١٣٩١ ) .

وقال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» برقم ( ٢٣٨٠): «سألتُ أبي عن حديث رواه المسيب بن واضح ، عن علي بن بكار ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أهل المعروف في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة).

قال أبي : هـٰـذا حديث منكر جداً » .

وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم (١٥٦) من طريق أحمد بن يحيى بن خالد الرقي ، حدثني أبي ، حدثنا إسماعيل بن علية ، عن يونس ، عن الحسن ، عن أبي هريرة... وشيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ويحيى بن خالد بن حيان الرقي ، والد أحمد ، روى عن جماعة ، وروى عنه ابنه أحمد ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وسماع الحسن من أبي هريرة غير ثابت ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) في الصغير ١/ ٧٤ وابن عدي في الكامل ٧/ ٢٥٦٨ ، وابن الجوزي في « العلل المتناهية » →

١٢١٥٩ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَهْلُ ٱلْمَعْرُوفِ فِي ٱللَّمْنُكَرِ عَلَى اللهُ نُكَرِ عَلَى اللهُ الْمُنْكَرِ فِي ٱللَّمْنُكَرِ فِي ٱللَّمْنُكَرِ فِي ٱللَّحْرَةِ » .

رواه الطبراني (١) في الكبير ، والأوسط ، وفيه إسناد الكبير عبد الله بن هارون

برقم ( ۸۳۸ ) ، والدارقطني في « العلل » ۲٤٣/۷ من طريق مؤمل بن إسماعيل ، حدثنا
 سفيان الثوري ،

وأخرجه ابن عدي في الكامل ٧/ ٢٥٦٨ من طريق هشام بن لاحق ،

جميعاً : عن عاصم الأحول ، عن أبي عثمان النهدي ، عن أبي موسى الأشعري... وإسناد الطبراني فيه مؤمل بن إسماعيل ، وهو ضعيف .

وإسناد ابن عدي فيه هشام بن لاحق ، وهو متروك .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٥٤٩ برقم ( ٤٨١ ) من طريق أبي معاوية ،

وأخرجه ابن أبي الدنيا في « قضاء الحوائج » برقم ( ١٦ ) من طريق خلف بن هشام ، حدثنا أبو شهاب ،

جميعاً : عن عاصم الأحول ، عن أبي عثمان النهدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . وهذا مرسل إسناده صحيح .

وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً ١٩١/١١ برقم (١١٤٦٠) من طريق زكريا بن يحيى الساجي ، حدثنا عبد الله بن هارون الفروي ، حدثنا محمد بن منصور ، حدثني أبي ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس . . . وهنذا إسناد فيه عبد الله بن هارون أبو علقمة الفروي ضعيف ، وقال الدارقطني : متروك الحديث .

ومحمد بن منصور ، وأبوه ما عرفتهما ، وابن جريج قد عنعن ، وانظر أحاديث الباب .

وأخرجه أبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » ٢/٢٦ من طريق محمد بن عمرو البلخي ، أبي أحمد ، حدثنا عبد الله بن منصور الحراني ، عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصبهاني ، عن عطاء ، عن ابن عباس . . . وعبد الله بن منصور الحراني روئ عن جماعة ، وروئ عنه جماعة ، وراد تعديلاً ، وعبد الله بن عبد الرحمان الأصبهاني ، ترجمه أبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » ٢/٢ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً .

الفروي ، وهو ضعيف ، وفي الآخر ليث بن أبي سليم(١١) .

١٣١٦٠ \_ وَعَنْ سَلْمَانَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ أَهْلَ الْمَعْرُوفِ فِي اللَّانْيَا أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الآخِرَةِ ، وَإِنَّ أَهْلَ الْمُنْكَرِ فِي اللَّنْيَا أَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الآخِرَةِ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> ، وفيه هشام بن لاحق ، تركه أحمد ، وقواه النسائي ، وبقية رجاله ثقات .

<sup>(</sup>۱) في (ظ، د) زيادة : « وهو مدلس » .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٤٦/٦ برقم ( ٦١١٢ )، والعقيلي في الضعفاء ٣٣٧/٤ ، وابن عدي في الكامل ٢٥٦٨/ ، والبيهقي في «شعب الإيمان » برقم ( ١١١٨١ ) من طريق هشام بن لاحق ، حدثنا عاصم الأحول ، عن أبي عثمان النهدي ، عن سلمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . . . وهشام بن لاحق ترك أحمد حديثه ، وقال البخاري : مضطرب الأحاديث ، عنده مناكير ، أنكر شبابة أحاديثه .

وقال العقيلي : ﴿ لا يتابع علىٰ رفع حديثه ﴾ وذكر هـٰـذا الحديث ، ثم أورد قول البخاري السابق .

وأورد ابن عدي قول البخاري ثم قال : « وأحاديثه حسان ، وأرجو أنه لا بأس به » . وقال ابن حبان : « لا يجوز الاحتجاج به » . وقواه النسائي .

 <sup>(</sup>٣) في الكبير ٨/ ٣١٢ برقم ( ٨٠١٥ ) من طريق عيسى بن شعيب ، عن حفص بن سليمان ، عن يزيد بن عبد الرحمان ، عن أبيه ، عن أبي أمامة. . . وحفص بن سليمان ، ويزيد وأبوه لم أتبينهم .

نقول : يشهد لأحاديث الباب أيضاً حديث علي ـ رضي الله عنه ـ أخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد » ٢٤٤/٢ و ٣٢٦/١١ ـ ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في " العلل المتناهية » برقم ﴿

وفيه من لم أعرفه](١).

# ١٢١٦٢ \_ وَعَنْ دُرَّةَ ٱبْنَةِ أَبِي لَهَبٍ ، قَالَتْ : قَامَ رَجُلٌ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

( ١٣٣٨ ، ١٣٣٨ ) من طريق بكر بن محمد أبي عثمان المازني ، سمعت سيبويه يقول : سمعت الحارث العكلي الخليل بن أحمد العروضي يقول : سمعت ذرا الهمداني يقول : سمعت الحارث العكلي يقول : سمعت علي بن أبي طالب يقول . . . والطريق إلى أبي عثمان المازني غير آمنة ، بل فيها وضاع يضع الحديث ، وهو محمد بن الحسن بن عمران الذي كان يسمي نفسه لاحقا . ويشهد له حديث أبي الدرداء عند الخطيب ١٠/ ٤٢٠ من طريق هيذام بن قتيبة ، حدثنا عبد الملك بن زيد البزاز ، حدثنا سفيان الثوري ، عن العلاء بن الحارث ، عن مكحول ، عن أبي الدرداء . . وهذا إسناد ضعيف فيه علتان : جهالة عبد الملك بن زيد ، والانقطاع ، فإن مكحولاً لم يسمع أبا الدرداء ، والله أعلم .

وأما الهيذام بن قتيبة فقد قال الخطيب في « تاريخ بغداد » ٩٦/١٤ : « وكان ثقة عابداً » . ونقل عن الدارقطني قوله : « لا بأس به » .

كما يشهد لها حديث عمر أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » برقم ( ١١١٨٢ ) من طريق الحسن بن سفيان، قَالَ: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا مروان بن معاوية ، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن عمر بن الخطاب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . وسئل الدارقطني عن هاذا الحديث فقال في « العلل . . . » برقم ( ٢٤٥ ) : « يرويه عاصم بن سليمان الأحول ، واختلف عنه :

فرواه مؤمل ، عن الثوري ، عن عاصم ، عن أبي عثمان ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . . .

ورواه هشام بن لاحق ، عن عاصم ، عن أبي عثمان ، عن سلمان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . . . وكلاهما وهم . والصواب : ما رواه حماد بن زيد وغيره ، عن عاصم ، عن أبي عثمان ، عن عمر ، من قوله غير مرفوع .

ورواه علي بن مسهر وغيره ، عن عاصم ، عن أبي عثمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مرسلاً... » .

وانظر أيضاً «العلل...» للدارقطني ٢٤٢/٧ برقم (١٣٢١)، والبيهقي في «شعب الإيمان» ١٧٧٥ ـ ١٨٥ والعلل المتناهية لابن الجوزي ٢/ ٥٠٦ ـ ٥٠٩ بالأرقام ( ٨٣٤ حتىٰ ٨٤١).

ومما تقدم تلخص إلى أن الحديث صحيح بكثرة هلذه الطرق والشواهد ، والله أعلم .

(١) ما بين حاصرتين ساقطة من ( د ) .

وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى ٱلْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَيُّ ٱلنَّاسِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : « خَيْرُ ٱلنَّاسِ ٱقْرَوُهُمْ وَٱنْقَاهُمْ ، وَآمَرُهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ ، وَأَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ ، وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ » .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ، وهـندا لفظه ، والطبراني وزاد : قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَجِيءَ بِرَجُلٍ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهُ نَادَاهُ وَهُوَ عَلَى ٱلْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ لَيْسَ لِي يَا رَسُولَ ٱللهِ لَيْسَ لِي ذَنْبٌ أَمَرَنِي فُلاَنٌ ، وَالباقي بنحوه .

ورجالهما ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر / ( مص : ٤٥٧ ) .

# ٢٥ - بَابٌ : ٱلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ ٱلْمُؤْمِنِ

١٢١٦٣ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ \_ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ٱلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ ٱلْمُؤْمِنِ » .
 وَسَلَّمَ قَالَ : « ٱلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ ٱلْمُؤْمِنِ » .

177/V

<sup>(</sup>۱) في المسند ٦/ ٤٣٢ ــ ومن طريقه أورده ابن الأثير في « أسد الغابة » ٧/ ١٠٣ ــ ١٠٤ ، وابن كثير في التفسير ٢/ ٧٧ و ٧/ ٣٦٧ ــ من طريق أحمد بن عبد الملك ،

وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ٢٥٧ برقم ( ٦٥٧ ) ، من طريق محمد بن سعيد الأصبهاني ، وأبي بكر بن أبي شيبة ، والهيثم بن جميل ،

جميعاً : حدثنا شريك ، عن سماك بن حرب ، عن عبد الله بن عميرة ، عن زوج دُرّة بنت أبي لهب ، عن دُرّة قالت : كنت عند عائشة. . . وهنذا إسناد حسن من أجل سماك بن حرب .

وأما شريك فقد بسطنا القول فيه عند الحديث ( ١٧٠١ ) في « موارد الظمآن » .

وعبد الله بن عَمِيرة فصلنا الكلام فيه عند الحديث ( ٦٧١٢ ) في « مسند الموصلي » . وأما زوج درة فهو الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، وهو صحابي ، وقيل :

واما روج درة فهو الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، وهو صحابي ، وقيل : تزوجها دحية الكلبي . .

وأخرجه أحمد ٦٨/٦ ، ٤٣١ ـ ٤٣٢ من طريق أسود بن عامر ، حدثنا شريك ، عن سماك ، عن عبد الله بن عَمِيرة ، عن درة بنت أبي لهب. . . وهـاذا إسناد ضعيف لانقطاعه .

رواه البزار (١) ، والطبراني في الأوسط ، وفيه عثمان بن محمد من ولد ربيعة بن أبي عبد الرحمان ، قال ابن القطان : الغالب على حديثه الوهم ، وبقية رجاله ثقات .

### ٢٦ ـ بَابٌ : ٱنْصُرْ أَخَاكَ

١٢١٦٤ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوماً ، إِنْ كَانَ ظَالِماً ، فَرُدَّهُ ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُوماً ، فَخُذْ لَهُ »

(۱) في «كشف الأستار» ١٠٣/٤ برقم (٣٢٩٧)، وفي الأوسط برقم (٢١٣٥)، والقضاعي في «مسند الشهاب» برقم (١٢٤) من طريق عثمان بن محمد العثماني، حدثنا محمد بن عمار بن سعد المؤذن، حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أنس... وعثمان بن محمد العثماني ضعيف. وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» ٣/١٥٤: «والغالب على حديثه الوهم».

ومحمد بن عمار هو: ابن حفص بن عمر بن سعد المؤذن نسبه في الأوسط إلى جد أبيه . وتحرف عند البزار إلى « محمد بن عمارة مدني » . وفي مسند الشهاب إلى « محمد بن عثمان المؤذن » .

وأخرجه ابن عدي في الكامل ٢٢٣٦/٦ من طريق هارون بن عبد الله الحمال ، حدثنا محمد بن الحسن ، حدثني محمد بن عمر ، به . وهاذه متابعة غير مجدية : محمد بن الحسن هو ابن زبالة ، كذبوه .

ولئكن يشهد له حديث أبي هريرة في « الجامع في الحديث » لابن وهب برقم ( ٢٣٧ ) - ومن طريقه أخرجه أبو داود في الأدب ( ٤٩١٨ ) باب : في النصيحة والحياطة - والبخاري في « الأدب المفرد » برقم ( ٢٣٥ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » برقم ( ٧٦٤٥ ) ، من طريق سليمان بن بلال ، عن كثير بن زيد ، عن الوليد بن رباح ، عن أبي هريرة . . . وهذا إسناد حسن ، كثير بن زيد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٢٥٥٦ ) في « مسند الموصلي » وقد تقدم برقم ( ١١٧٢ ) .

وانظر أيضاً مصنف ابن أبي شيبة برقم ( ٥٥٨٦ ) ، والزهد لابن المبارك برقم ( ٧٣٠ ) ، وجامع الترمذي برقم ( ٣٥١٣ ) ، ومسند الشهاب برقم ( ١٢٥ ) ، والطبراني في « مكارم الأخلاق » برقم ( ٩٢ ) .

رواه الطبراني (۱) في الأوسط، ومن رواية إسماعيل بن عياش، عن الحجازيين، وفيه ضعف.

# ٢٧ - بَابٌ : فِي ٱلْأَمْرِ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّهْيِ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَفِيمَنْ لاَ تَأْخُذُهُ فِي ٱللهِ لَوْمَةُ لاَثِم

الله عَنْهُ عَنْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : ( مص : ٢٨٨ ) قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ شَهِدْتُ حِلْفَ بَنِي هَاشِم ، وَزَهْرَةً ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ شَهِدْتُ حِلْفَ بَنِي هَاشِم ، وَزَهْرَةً ، وَتَيْمٍ ، فَمَا يَسُرُّنِي أَنْ نَعْصِيَهُ وَلِيَ حُمُرُ النَّعَم ، وَلَوْ دُعِيتُ لَهُ الْيَوْمَ لأَجَبْتُ عَلَىٰ أَنْ يَالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَيَأْخُذَ لِلْمَظْلُوم مِنَ الظَّالِم » .

رواه البزار<sup>(۲)</sup> ، وفيه ضرار بن صرد ، وهو ضعيف ، وله طريق آخر .

<sup>(</sup>١) في الأوسط برقم ( ٦٥٣ ) من طريق إسماعيل بن عباش ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : . . . وهاذا إسناد ضعيف لرواية إسماعيل بن عياش ، روايته عن غير الشامبين ضعيفة ، وهاذه منها .

ولئكن الحديث صحيح يشهد له حديث أنس عند البخاري في المظالم ( ٢٤٤٣ ) وقد استوفينا تخريجه وعلقنا عليه تعليقاً من المفيد أن يرجع إليه في « مسند الموصلي » برقم ( ٣٨٣٨ ) . كما يشهد له حديث جابر عند مسلم في البر والصلة ( ٢٥٨٤ ) باب : نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً ، وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ١٨٧٤ ، ١٩٥٧ ) ، وفي « مسند الدارمي » برقم ( ٢٧٩٥ ) ، وفي « مسند الدارمي » برقم ( ٢٧٩٥ ) .

ويشهد له حديث ابن عمر وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( ٥١٦٦ ) ، وفي « موارد الظمآن » برقم ( ١٨٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) البزار في «كشف الأستار » ١٠٧/٤ برقم ( ٣٣٠٨ ) من طريق ضرار بن صود ، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن عمرو بن عثمان بن موسى ، عن عبد الرحمان بن حميد بن عبد الرحمان بن عوف ، عن أبيه ، عن جده عبد الرحمان بن عوف . . . وضرار بن صود ، قال البخاري ، والنسائي : متروك الحديث .

وقال يحيى بن معين : في الكوفة كذابان : أبو نعيم النخعي ، وأبو نعيم ضرار بن صرد .

وعمرو \_ عند الدارقطني : عمر \_بن عثمان بن موسىً قال الدارقطني : «كذا عمر بن عثمان بن موسىً ، ووهم فيه ، وإنما هو : عثمان بن عمر بن موسىً » . وهو الصواب . \_

١٢١٦٦ - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ - يَعْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - رَفَعَهُ ، قَالَ :
 اللُّنْيَا مَلْعُونَةٌ ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلاَّ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ ، وَنَهْياً عَنِ ٱلْمُنْكَرِ ،
 وَذِكْرَ ٱللهِ » .

رواه البزار<sup>(١)</sup> ، وفيه المغيرة بن مطرف ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله وثقوا .

١٢١٦٧ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَأَبُو ذَرُّ ، وَأَبُو سَعِيدِ ٱلْخُدْرِيِّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، وَرَجُلٌ آخَرُ ، عَلَىٰ أَنْ لاَ تَأْخُذَهُمْ فِي ٱللهِ لَوْمَةُ لاَئِمٍ .

رواه الطبراني(٢) ، وفيه عبد المهيمن بن عياش ، وهو ضعيف .

١٢١٦٨ ـ وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ : أَنَّهُ حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ : ٱصْطَحَبَ قَيْسُ بْنُ خَرَشَةَ ، وَكَعْبٌ (٣) حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَا صِفِّينَ ، وَقَفَ كَعْبٌ

ح وانظر « العلل. . . » للدارقطني ٤/ ٢٨٦ السؤال ( ٥٦٨ ) ،

وقال البزار: " قد روي عن عبُّد الرحمان في قصة الحلف بغير هاذا اللفظ ؟ .

نقول: يعني بذلك الرواية التي استوفينا تخريجها في « موارد الظمآن » برقم ( ٢٠٦٢ ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( ٤٣٧٣ ) . وستأتي في البر والصلة ٨/ ١٧٢ باب : ما جاء في الحلف .

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار » ۱۰۸/٤ برقم ( ٣٣١٠) من طريق مغيرة بن مطرف الواسطي ، حدثنا عبد الرحمان بن ثابت بن ثوبان ، عن عبدة بن أبي لبابة ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود... ومغيرة بن مطرف ترجمه بحشل في « تاريخ واسط » ص ( ١٨١) ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وقال البزار: « قد رواه غير واحد بغير هـنذا السياق عن عبد الرحمـٰن . ولا نعلم أحداً تابع المغيرة علىٰ هـنذه الرواية » . وهو حديث حسن بشواهده ، وقد تقدم تخريجه فيهما سبق برقم ( ٤٩٩ ) . وانظر « مسند الدارمي » برقم ( ٣٣١ ) بتحقيقنا .

 <sup>(</sup>٢) في الكبير ٦/ ١٢٦ برقم ( ٥٧٢٥ ) من طريق عبد المهيمن بن عياش بن سهل بن سعد ،
 عن جده سهل بن سعد. . . وعبد المهيمن ضعيف ، كما قال الهيثمي رحمه الله تعالى .

 <sup>(</sup>٣) في الكبير «كعب الكتابين»، وفي «أسد الغابة»: «كعب الأحبار»، وفي الإصابة:
 «كعب ذو الكتابين».

سَاعَةً ، فَقَالَ : لاَ إِلَهِ إِلاَّ ٱللهُ لَيُهْرَقَنَ مِنْ دِمَاءِ ٱلْمُسْلِمِينَ بِهَالْدِهِ ٱلْبُقْعَةِ شَيْءٌ لاَ يُهْرَاقُ ببُقْعَةٍ مِنَ ٱلأَرْضِ .

فَغَضِبَ قَيْسٌ ثُمَّ قَالَ : وَمَا يُدْرِيكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ ، ما هَـٰذَا مِنَ ٱلْغَيْبِ ٱلَّذِي ٱسْتَأْثَرَ ٱللهُ بِهِ ؟

فَقَالَ كَعْبٌ : مَا مِنَ ٱلأَرْضِ شِبْرٌ إِلاَّ وَهُوَ مَكْتُوبٌ فِي ٱلتَّوْرَاةِ ٱلَّتِي أَنْزَلَ ٱللهُ عَلَىٰ مُوسَىٰ : مَا يَكُونُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَخْرُجُ فِيهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ .

٢٦٤/ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ : وَمَنْ قَيْسُ بْنُ خَرَشَةَ ؟ قَالَ : رَجُلٌ مِنْ / قَيْسٍ ، وَمَا تَعْرِفُهُ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بِلاَدِكَ ؟ ( مص : ٢٦٤ ) .

قَالَ: وَٱللهِ مَا أَعْرِفُهُ. قَالَ: إِنَّ قَيْسَ بْنَ خَرَشَةَ قَدِمَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبَايِعُكَ عَلَىٰ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱللهِ ، وَعَلَىٰ أَنْ نَقُولَ بِٱلْحَقِّ فَقَالَ ٱلنَّبِيُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَا قَيْسُ عَسَىٰ إِنْ مُدَّ بِكَ ٱلدَّهْرُ ، أَنْ يَلِيكَ بَعْدِي وُلاَهُ لاَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُولَ بِٱلْحَقِّ مَعَهُمْ ؟ » .

قَالَ قَيْسٌ : وَٱللهِ لاَ أُبَايِعُكَ عَلَىٰ شَيْءٍ إِلاَّ وَفَّيْتُ لَكَ بِهِ .

قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِذَا لَا يَضُرُّكَ شَيْءٌ ﴾ . قَالَ : فَكَانَ قَيْسٌ يَعِيبُ عَلَىٰ زِيَادٍ وَٱبْنِهِ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ زِيَادٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ : أَنْتَ ٱلَّذِي تَفْتَرِي عَلَى ٱللهِ وَعلَىٰ رَسُولِهِ ؟

قَالَ : لاَ ، وَلَـٰكِمِنْ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ مَنْ يَفْتَرِي عَلَى ٱللهِ وَعَلَىٰ رَسُولِهِ ؟ مَنْ تَرَكَ ٱلْعَمَلَ بِكِتَابِ ٱللهِ ، وَسُنَّةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه الطبراني(١) ، وهو مرسل .

<sup>(</sup>١) في الكبير ٣٤٥/١٨ برقم ( ٨٧٨ )، وذكره الحافظ في الإصابة ١٨١/٨ وابن الأثير في « أسد الغابة » ٤١٩/٤ من طريق حرملة بن عمران قال : سمعت يزيد بن أبي حبيب يحدث محمد بن أبي زياد الثقفي قال : اصطحب قيس بن خَرَشَة ، وكعب. . . وهاذا إسناد ضعيف لإرساله.

١٢١٦٩ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ لاَ يَأْخُذَنِي فِي ٱللهِ لَوْمَةُ لاَئِمٍ ، وَأَنْ أَنْظُرَ إِلَىٰ مَنْ هُو أَسْفَلَ مِنِّي ، وَاَنْ أَنْظُرَ إِلَىٰ مَنْ هُو أَسْفَلَ مِنِّي ، وَلاَ أَنْظُرَ إِلَىٰ مَنْ هُو أَسْفَلَ مِنِّي ، وَأَوْصَانِي بِحُبِ ٱلْمَسَاكِينِ وَٱلدُّنُو مِنْهُمْ ، وَأَوْصَانِي بِقُولِ ٱلْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرَّا ، وَأَوْصَانِي بِصِلَةِ ٱلرَّحِمِ ، وَإِنْ أَدْبَرَتْ ، وَأَوْصَانِي أَنْ لاَ أَسْأَلَ ٱلنَّاسَ شَيْئاً ، وَأَوْصَانِي أَنْ أَكْثِرَ مِنْ قَوْلِ : لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ ٱلْعَلِي لَا عَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ ٱلْعَلِي لَا عَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ ٱلْعَلِي لَا عَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِٱللهِ ٱلْعَلِي لَيْ اللهِ الْعَلِي اللهِ الْعَلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

رواه الطبراني (٢) في الصغير ، والكبير بنحوه ، وزاد : وَأَن لا أسأل الناس شيئاً (٣) ، ورجاله رجال الصحيح ( مص : ٤٣٠ ) غير سلام أبي المنذر ، وهو ثقة ، ورواه البزار .

١٢١٧٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا أَبَا هُرَيْرَةَ لاَ تَدْخُلَنَّ عَلَىٰ أَمِيرٍ ، فَإِنْ غُلِبْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ فَلاَ تُجَاوِزْ

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ظ، د).

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١٥٦/٢ برقم (١٦٤٨)، والبزار في «كشف الأستار» ١٠٧/٤ برقم (٣٠٠٩) من طريق أبي مروان: يحيى بن أبي زكريا الغساني، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن بديل بن ميسرة، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر... وهاذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن أبي زكريا الغساني، وباقي رجاله ثقات، وللكن قال البزار: «بديل لم يسمع من ابن الصامت وإن كان قديماً».

وأخرجه أحمد ١٥٩/٥، والطبراني في الصغير ١٦٨/١، والبيهقي في «آداب القاضي» ١١/١٠ من طريق عفان بن مسلم، حدثنا سلام أبو المنذر، عن محمد بن واسع، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر... وهاذا إسناد حسن من أجل سلام أبي المنذر، وأخرجه الطبراني في الدعاء برقم ( ١٦٤٨) من طريق محمد بن عُبَيْد الله عائشة، وأخرجه البيهقي في ١١/ ٩١ من طريق يزيد بن عمر المدائني،

وأخرجه البيهقي في ١٠/ ٩١ من طريق يزيد بن عمر المدائنج جميعاً : حدثنا سلام أبو المنذر ، به .

وقد تبين لي مؤخراً أن الحديث قد تقدم برقم ( ٤٥٦١ ) وسيأتي برقم ( ١٧٩٢٤ ) .

<sup>(</sup>٣) سقط مَّن ( ظ ) قوله : ﴿ وَأَنْ لَا أَسَالُ النَّاسُ شَيِّئاً ﴾ .

شُنَّتِي ، وَلاَ تَخَافَنَّ سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ ۗ أَنْ تَأْمُرَهُمْ بِتَقُوَى ٱللهِ وَطَاعَتِهِ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط ، وفيه عبد المنعم بن بشر ، وهو ضعيف .

١٢١٧١ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ رَهْبَةُ ٱلنَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقِّ (٣) إِذَا رَآهُ ، وَيُذَكَّرَ بِعَظِيمٍ فَإِنَّهُ لاَ يُقَرِّبُ مِنْ أَجَلٍ وَلاَ يُبَاعِدُ مِنْ رِزْقٍ » .

قُلْتُ : روى الترمذي<sup>(٤)</sup> ، وابن ماجه طرفاً منه .

رواه الطبراني(٥) في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح ، غير شيخ الطبراني .

١٢١٧٢ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ـ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أَنَّ مُوسَىٰ قَالَ : يَا رَبِّ أَخْبِرْنِي بِأَكْرَمِ خَلْقِكَ عَلَيْكَ .

فَقَالَ : ٱلَّذِي يُسْرِعُ فِي<sup>(١)</sup> هَوَايَ إِسْرَاعَ ٱلنَّسْرِ إِلَىٰ هَوَاهُ ، وَٱلَّذِي يَكْلَفُ<sup>(٧)</sup> بِعِبَادِي ٱلصَّالِحِينَ كَمَا يَكْلَفُ ٱلصَّبِيُّ بِٱلنَّاسِ ، وَٱلَّذِي يَغْضَبُ إِذَا ٱنْتُهِكَتْ مَحَارِمِي

٨٠١٠ غَضَبَ ٱلنَّمِرِ لِنَفْسِهِ ، فَإِنَّ ٱلنَّمِرَ إِذَا / غَضِبَ ، لَمْ يُبَالِ أَقَلَّ ٱلنَّاسُ أَمْ كَثُرُوا » .

فى ( د ) : « ولا سوطه » .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٢٢٩ ) وقد تقدم برقم ( ٩٢٣٣ ) وإسناده تالف .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : ﴿ الحق ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الفتن ( ٢١٩٢ ) باب : ما أخبر النبي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصحابه بما هو كائن إلىٰ يوم القيامة ، وابن ماجه في الفتن ( ٤٠٠٧ ) باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، من طريق حماد بن زيد ، حدثنا علي بن زيد بن جدعان ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد : أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : « أَلاَ لاَ يَمْنَعَنَّ رَجلاً هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه » وهاذا إسناد ضعيف . وللكن أخرجه أحمد ٣/ ٥ بإسناد صحيح .

<sup>(</sup>٥) في الأوسط برقم ( ٢٨٢٥ ) من طريق جعفر بن سليمان الضبعي ، حدثنا المعلى بن زياد ، حدثني الحسن ، عن أبي سعيد. . . وهاذا إسناد ضعيف : الحسن لم يسمع من أبى سعيد الخدري .

<sup>(</sup>٦) في ( ظ ، د ) : « إلىٰ » .

<sup>(</sup>٧) كَلِفَ الشَّيْءَ ، يَكْلَفُهُ ، كَلَفَأَ : أحبه وأولع به . ويقال : كلف به أيضاً .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الأوسط ، وفيه محمد بن عبد الله بن يحيى بن عروة <sup>(۲)</sup> ، وهو متروك .

الله عَنْهُمَا ـ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ (٣ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَىٰ إِمَامٍ (٤٠ جَائِرِ ، فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ ، فَقَتَلَهُ » ( مص : ٤٣١ ) .

رواه الطبراني<sup>(ه)</sup> في الأوسط ، وفيه شخص ضعيف في الحديث .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ۱۸٦٠) من طريق أحمد بن منصور المدائني مولى بني هاشم ، حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي ، حدثني عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة ، عن هشام بن عروة ، عن المشتقد ، عن عائشة . . . وشيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، انظر الحديث المتقدم برقم ( ١١٢٨٣ ) .

وعبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة ، قال أبو حاتم : « متروك الحديث » . وقال ابن حبان : « يروي الموضوعات عن الثقات » .

<sup>(</sup>٢) هـُـذا اسم منقلب ، صوابه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة ، وانظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٣) في (ظ، د) زيادة: «يوم القيامة».

<sup>(</sup>٤) في (ظ): ﴿ رجل ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) في الأوسط برقم ( ٤٠٩١) من طريق عبد العزيز بن المنيب المروزي قال : حدثنا سعيد بن ربيعة ، وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٥/ ٤١٥ ـ ٤١٦ من طريق القاسم بن القاسم السياري قال : قال جدي أحمد بن سيار ،

جميعاً: حدثنا الحسن بن رُشَيْد ، عن أبي حنيفة قال: حدثني عكرمة ، عن ابن عباس. . . وفي إسناد الطبراني سعيد بن ربيعة ، روى عن الحسن بن رشيد ، روى عنه عبد العزيز بن منيب القرشي ، وأحمد بن الخليل البغدادي النيسابوري القطيعي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ولئكن تابعه عليه أحمد بن سيار في إسناد ابن عساكر ، وهو ثقة .

وأبو حنيفة إمام بسطنا الكلام فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٧٧٢ ) .

والحسن بن رشيدروي عنه جمع ، وذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ١٧٠ .

ويشهد له حديث جابر عند الخطيب في « تاريخ بغداد » ٦/ ٣٧٧ من طريق عمار بن نصر ، حدثني حكيم بن زيد الأشعري ، عن إبراهيم الصائغ ، عن عطاء عن جابر . . . وهلذا إسناد فيه حكيم بن زيد ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣/ ٢٠٤ ـ ٢٠٥ وقد روى عنه أكثر من واحد ، وقال أبو حاتم : « صالح ، هو شيخ » .

١٢١٧٤ - وَعَنْ أَبِي جَعْفَرِ ٱلْخَطْمِيِّ أَنَّ جَدَّهُ عُمَيْرَ بْنَ حَبِيبِ بْنِ حُمَاشَةَ ـ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ٱخْتِلاَمِهِ ـ أَوْصَىٰ وَلَدَهُ فَقَالَ : يَا بُنَيَّ ، وَمَنْ يَحْلُمْ عَنِ ٱلسَّفِيهِ يُسَرَّ ، وَمَنْ يُحِبُهُ يَنْدَمْ ، وَمَنْ لاَ يَرْضَىٰ بِٱلْقَلِيلِ مِمَّا يَأْتِي بِهِ ٱلسَّفِيهُ يَرْضَىٰ بِٱلْكَثِيرِ ، وَإِذَا أَرَادَ يُحِبُهُ يَنْدَمْ ، وَمَنْ لاَ يَرْضَىٰ بِٱلْقَلِيلِ مِمَّا يَأْتِي بِهِ ٱلسَّفِيهُ يَرْضَىٰ بِٱلْكَثِيرِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْمُرَ بِٱلْمَعْرُوفِ أَوْ يَنْهَىٰ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى ٱلصَّبْرِ عَلَى ٱلحَدُكُمْ أَنْ يَأْمُرَ بِٱلْمَعْرُوفِ أَوْ يَنْهَىٰ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى ٱلصَّبْرِ عَلَى ٱللّهَ عَنَّ وَجَلَّ لَمْ اللهِ عَنْ وَثِقَ بِٱلثَّوابِ مِنَ ٱللهِ عَنَّ وَجَلَّ لَمْ يَطُرُهُ مَنْ وَثِقَ بِٱلثَّوابِ مِنَ ٱللهِ عَنَّ وَجَلَّ لَمْ يَضُرَّهُ مَنُ وَثِقَ بِٱلثَّوابِ مِنَ ٱللهِ عَنَّ وَجَلَّ لَمْ يَضُرُّهُ مَنُ ٱللهُ عَنَّ وَبَقَ بِالنَّوابِ مِنَ ٱللهِ عَنَّ لَهُ مَنْ وَثِقَ بِٱلثَّوابِ مِنَ ٱللهِ عَنَّ وَجَلَّ لَمُ يَشُونُ مُسَ ٱللهَ فَي أَلَا عَنْ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ لَمْ يَعْمُونَهُ مَسُ ٱللَّذَىٰ .

## رواه الطبراني(١) في الأوسط ، ورجاله ثقات .

وقال الإمام الذهبي في « ميزان الاعتدال » ١/٥٨٦ : « حكيم بن زيد ، عن أبي إسحاق السبيعي ، قال الأزدي : فيه نظر » .

وتابعه الحافظ ابن حجر على ذلك في « لسان الميزان » ٣٤٣/٢ ٣٤٤ وأضاف : « واستدله عن عطاء ، عن جابر \_ رضي الله عنه \_ رفعه : أفضل الشهداء حمزة ، ورجل قام إلىٰ إمام جائر فنهاه فأمر بقتله » .

ولــٰكن ابن الـجوزي قال في « الضعفاء والمتروكين » ١/ ٢٣١ نسبه فقال : « الحكيم بن يزيد الأشعري ، يروي عن إبراهيم الصائغ ، قال الأزدي : متروك » ، ومثل هــٰـذا جاء في « المغني » ١/١٨٧ وفي الديوان ١/ ٢٢٥ .

نقول : الأزدي نفسه مجروح ، لذلك لا قيمة لجرحه إذا تعارض مع توثيق غيره ، فالإسناد حسن إن شاء الله تعالىٰ . وقد تحرف فيها ( زيد ) إلىٰ ( يزيد ) ، وانظر « الجرح والتعديل » ٣/ ٢٠٤ \_ ٢٠٥ .

(١) في الأوسط برقم ( ٢٢٧٩) من طريق أحمد بن إسحاق الخشاب البلدي ، حدثنا عبيد الله بن عائشة ،

وأخرجه الطبراني في الكبير ١٧/ ٥٠ برقم ( ١٠٨ ) من طريق علي بن عبد العزيز البغوي ، حدثنا عبد الله بن محمد الضبي ،

جميعاً : حدثنا حماد بن سلمة ، عن أبي جعفر الخطمي : عمير بن يزيد : أن جده عمير بن حسب . . .

نقول : شيخ الطبراني في الأوسط ترجمه ابن الجوزي في غاية النهاية ٣٩/١ ، والذهبي في التوليخ الإسلام » ١/ ٤٩١ برقم ( ٤٥ ) ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً . وباقي رجاله ﴿

الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ أَنَّهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ أَنَّهُ قَدْ حَفَزَهُ (١) شَيْءٌ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ خَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَداً ، فَدَنَوْتُ مِنَ ٱلْخُجُرَاتِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : « يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، إِنَّ ٱللهَ يَقُولُ : « يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، إِنَّ ٱللهَ يَقُولُ : مُرُوا بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَوْا عَنِ ٱلْمُنْكَرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَدْعُونِي فَلاَ أَجِيبَكُمْ ، وَتَسْتَنْصِرُونِي فَلاَ أَنْصُرَكُمْ » .

قُلْتُ : روى ابن ماجه<sup>(۲)</sup> بعضه .

رواه أحمد<sup>(٣)</sup> ، والبزار ، وفيه عاصم بن عمر أحد المجاهيل .

١٢١٧٦ - وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، مُرُوا بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَوْا عَنِ ٱلْمُنْكَرِ ( مص ٤٣٢٤ ) قَبْلَ أَنْ تَسْتَغْفِرُوهُ فَلاَ يَغْفِرَ لَكُمْ : إِنَّ ٱلأَمْرَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَغْفِرُوهُ فَلاَ يَغْفِرَ لَكُمْ : إِنَّ ٱلأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ لا يُقَرِّبُ أَجَلاً وَإِنَّ ٱلأَخْبَارَ مِنَ ٱلْيَهُودِ ، وَٱلرُّهْبَانَ مِنَ ٱلنَّصَارَىٰ لَمَّا تَرَكُوا

شات ، وابن عائشة هو : عبيد الله بن محمد بن حفص العائشي .

وأما إسناده في الكبير ، ففيه عبد الله بن محمد الضبي ، ولم أتبينه ، فالأثر قابل للتحسين ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) حَفَزَهُ ، يَحْفِزُهُ ، حَفزأً ـ بابه : ضرب ـ : دفعه ، حثه .

<sup>(</sup>٢) في الفتن ( ٤٠٠٤ ) باب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٣) في المسند ٦/ ١٥٩ والبزار في «كشف الأستار» ١٠٦/٤ برقم ( ٣٣٠٥) من طريق أبي عامر: عبد الملك بن عمرو القعدي ، حدثنا هشام بن سعد ، عن عمرو بن عثمان بن هانيء \_ انقلب عندهما إلى : عثمان بن عمرو \_ عن عاصم بن عمر بن عثمان ، عن عروة ، عن عائشة . . . وهاذا إسناد حسن .

هشام بن سعد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٥٦٠١ ) في لا مسند الموصلي » .

وعمرو بن عثمان بن هانىء ، وعاصم بن عمر بن عثمان بسطنا الكلام عنهما في « موارد الظمآن » برقم ( ١٨٤١ ) .

وأخرجه ابن حبان برقم ( ١٨٤١ ) موارد \_ وهو في صحيحه برقم ( ٢٩٠ ) \_ والبزار في « كشف الأستار » برقم ( ٣٣٠٤ ) من طريق محمد بن إسماعيل بن أبى فديك ، عن عمرو بن عثمان بن هانىء ، به .

ٱلأَمْرَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّهْيَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ، لَعَنَهُمُ ٱللهُ عَلَىٰ لِسَانِ أَنْبِيَاثِهِمْ، وَعَمَّهُمُ ٱلبَلاَءُ ».

رواه الطبراني(١) في الأوسط وفيه من لم أعرفهم.

١٢١٧٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : ﴿ لَتَأْمُرُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ ، أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ ٱللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ ، أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ ٱللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ اللهُ عَلَيْكُمْ .

رواه الطبراني (٢<sup>)</sup> في الأوسط ، والبزار ، وفيه حبان بن علي ، وهو متروك ، وتدرو وقعه ابن معين في رواية ، وضعفه في غيرها / .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ۱۳۸۹ ) \_ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ٨/ ٢٨٧ \_ من طريق إبراهيم بن عبد الرحيم بن دنوقا ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحجازي ، حدثنا عبد الله بن عبد العزيز العمري ، عن أبيه ، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر . . وهنذا إسناد فيه إسحاق بن إبراهيم الحجازي وما عرفته ، وباقي رجاله ثقات . وإبراهيم بن عبد الرحيم بن دنوقا ترجمه البغدادي في « تاريخ بغداد » ٦/ ١٣٥ ونقل عن الدارقطني توثيقه ، وذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٨٧ ، وعند أبي نعيم أكثر من تحريف . وانظر « الترغيب والترهيب » ٣/ ٢٣١ .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ١٤٠١ ) ، والبزار في « كشف الأستار » ١٠٦/٤ برقم ( ٣٣٠٧ ) من طريق حبان بن علي ، عن محمد بن عجلان ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة . . وهنذا إسناد حسن ، حبان بن علي فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٠٧٨ ) في « موارد الظمآن » . ونضيف هنا : قال حجر بن عبد الجبار : « ما رأيت فقيها بالكوفة أفضل من حبان بن علي » . وقال ابن معين : « حبان أمثل من أخيه مندل ، حبان صدوق » .

ويشهد له حديث حذيفة بن اليمان عند أحمد ٥/ ٣٨٨ ـ ٣٨٩ والترمذي في الفتن ( ٢١٧٠) باب : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والبيهقي في آداب القاضي ١٠/ ٩٣ ، وفي الشعب برقم ( ٢١٥٤) ، والبغوي في \* شرح السنّة » برقم ( ٤١٥٤) من طريق عمرو بن أبي عمرو ، عن عبد الله بن عبد الرحمان الأشهلي الأنصاري ، عن حذيفة . . .

وقال الترمذي: «هاذا حديث حسن» وهو كمّا قال: عبد الله بن عبد الرحمان الأشهلي الأنصاري، ترجمه البخاري في الكبير ٥/ ١٣١ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في \* الجرح والتعديل » ٥/ ٩٤ وما رأيت فيه جرحاً، وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ١٤.

## ٢٨ - بَابٌ : فِيمَنْ قَلِرَ عَلَىٰ نَصْرِ مَظْلُومٍ أَوْ إِنْكَارِ مُنْكَرٍ

١٢١٧٨ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ قَالَ رَبُّكَ جَلَّ وَعَزَّ : وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لأَنْتَقِمَنَّ مِنَ ٱلظَّالِمِ فِي عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ، وَلأَنْتَقِمَنَّ مِمَّنْ رَأَىٰ مَظْلُوماً فَقَدِرَ أَنْ يَنْصُرَهُ ، فَلَمْ يَفْعَلْ » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الكبير ، والأوسط ، وفيه من لم أعرفهم ( مص : ٤٣٣ ) .

١٢١٧٩ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ أُذِلَّ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ بَنْصُرْهُ وَهُوَ بَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يَنْصُرَهُ ، أَذَلَّهُ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىٰ رُؤُوسِ ٱلْخَلاَئِقِ بَوْمَ ٱلْقِبَامَةِ » .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٢٣٨/١٠ برقم (١٠٦٥٢) ، وفي الأوسط برقم (٣٦) ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق » ٢٣٨/١٣ برقم طريق أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة ، حدثني أبي ، عن أبيه قال : كتب إليَّ المهدي بعهدي ، وأمرني أن أصلب في الحكم ، وقال في كتابه : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن ابن عباس . . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف شيخ الطبراني أحمد بن محمد بن يحيى .

ومحمد بن يحيى بن حمزة الحضرمي قال ابن حبان في الثقات ٧٤/٩ : ﴿ ثُقَة في نفسه ، يتقىٰ حديثه ما روىٰ عنه ابنه أحمد بن يحيى بن حمزة ، وأخوه عبيد ، فإنهما كانا يدخلان عليه كل شيء ﴾ .

والمهدي هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ( الخليفة الهاشمي العباسي ، كان رحمه الله جواداً ، ممدحاً ، معطاء ، محبباً إلى الرعية ، قصاباً في الزنادقة ، باحثاً عنهم ، مليح الشكل ، خائفاً من الله تعالىٰ ، معادياً لأولى الضلالة ، حنقاً عليهم . وانظر « تاريخ دمشق » ١٩/٤١٥ ، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٤٠٠ .

وعبد الله بن محمد بن علي بن حبر الأمة : عبد الله بن عباس الخليفة الهاشمي بل أول الخلفاء العباسيين لقب بالسفاح لكثرة بطشه وفتكه . وانظر « تاريخ دمشق » ٣٢/ ٢٧٦ ـ ٢٩٨ وسير أعلام النبلاء ٦/ ٧٧ .

وأخرجه ابن عساكر أيضاً ٦٤/ ١٣٢ من طريقين : حدثنا محمد بن يحيى بن حمزة ، به .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ، والطبراني ، وفيه ابن لهيعة وهو حسن الحديث ، وفيه ضعف ، وبقية رجاله ثقات .

١٢١٨٠ - وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيِّ ٱلْكِنْدِيِّ حَدَّثَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَوْلَى لَنَا أَنَّهُ سَمِعَ جَدِّي يَقُولُ : « إِنَّ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يُعَذَّبُ ٱلْعَامَةَ بِعَمَلِ ٱلْخَاصَّةِ ، حَتَىٰ يَرَوُا ٱلْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ وَهُمْ قَادُرُونَ عَلَى أَنْ يُنْكِرُوهُ فَلاَ يُنْكِرُوهُ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ، عَذَّبَ ٱللهُ ٱلْعَامَةَ وَٱلْخَاصَةَ » .

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> من طريقين إحداها هاذه ، والأخرى : عن عدي بن عدي ، حدثني مولى لنا ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>۱) في المسند ٣/ ٤٨٧ ، والطبراني في الكبير ٢/ ٧٣ برقم (٥٥٥ ) ، وابن السني في «عمل اليوم والليلة » برقم (٤٢٨ ) من طرق : حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا موسى بن جبير ، عن أبي أمامة سهل بن حنيف ، عن أبيه سهل بن حنيف . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة ، وموسى بن جبير فصلنا القول فيه عند الحديث (١٧١٧ ) في « موارد الظمآن » . وأخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » برقم ( ٧٦٣٣ ) من طريق إبراهيم بن سعد ، حدثني إدريس بن يحيى الخولاني ، المصري ، عن عبد الله بن عَيَّاش القتباني ، حدثني موسى بن جبير ، به . وإبراهيم بن سعد هو الخولاني ، روئ عن جماعة ، وروئ عنه جماعة ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

نقول: وللكن للحديث ما يشهد له فيتقوى ، انظر أحاديث الباب .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٤/ ٩٢ وابن أبي عاصم في \* الآحاد والمثاني \* برقم ( ٢٤٣١ ) ـ ومن طريقه أورده ابن الأثير في \* أسد الغابة \* ٣٠٣-٣٠٢ ـ والدولابي في الكنى ٢/ ٤٤ من طريق عبد الله بن نمير ، حدثنا سيف قال : سمعت عدي بن عدي يحدث عن مجاهد قال : حدثني مولى لنا أنه سمع جدي يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . .

نقول : عند الدولابي عدي بن عدي يقول : حدثني مولى لنا أنه سمع جدي .

وقد تحرف فيه « ابن عدي » إلى « ابن أبي عدي » .

وعند ابن أبي عاصم : « عدي بن عدي بحدث مجاهداً : حدثني مولىً لنا ، عن جدي » وهـُـذا يقودنا إلى القول أن « عن مجاهد » زائد في إسناد أحمد .

نقول: وهـٰذا إسناد ضعيف لجهالة من روىٰ عن الصحابي.

وكذلك رواه الطبراني وفيه رجل لم يسم ، وبقية رجال أحد الإسنادين ثقات .

۱۲۱۸۱ ـ وَعَنْ جَابِرٍ وَأَبِي أَبُّوبَ ٱلأَنْصَارِيِّ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالاً : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا مِنِ ٱمْرِىءٍ يَخْذُلُ مُسْلِماً فِي مَوْطِنٍ يُنْتَقَصُّ وَسُولُ ٱللهُ فِي مَوْطِنٍ يُخْذَلُهُ ٱللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ .

وَمَا مِنِ ٱمْرِىءٍ يَنْصُرُ مُسْلِماً فِي مَوْطِنٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ ، وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ ، إِلاَّ نَصَرُهُ ٱللهُ فِي مَوْطِنِ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ » .

قُلْتُ حديث جابر وحده رواه أبو داود<sup>(١)</sup> .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط ، وإسناده حسن . ( مص : ٤٣٤ ) .

ح وأخرجه أحمد ١٩٢/٤ والطبراني في الكبير ١٣٩/١٧ برقم (٣٤٤) ، والبغوي في « شرح السنة » برقم ( ٤١٥٥) ) من طريق عبد الله بن المبارك ، حدثني سيف بن أبي سليمان ، قال : سمعت عدي بن عدي الكندي يقول : حدثني مولئ لنا أنه سمع جدي . . . . وانظر الحديث التالى .

(۱) في الأدب (٤٨٨٤) باب: من رد عن مسلم غيبة ، وأحمد ٢٠٠٢، والفسوي في «المعرفة والتاريخ ١٠٥/٣، والطبراني في الكبير ١٠٥/١، وفي «مكارم الأخلاق » برقم (١٣٧) ، والخطيب في «المتفق والمفترق » ٢٠٤٢، والبيهقي في قتال أهل البغي ٨/١٦٧ باب: ما في الشفاعة والذب عن أخيه المسلم من الأجر ، وفي «شعب الإيمان » يرقم (٢٦٣٧) ، والبغوي في «شرح السنة » برقم (٢٥٣٢) من طرق : حدثنا ليث بن سعد ، حدثني يحيى بن سُلَيْم بن زيد مولئ رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه سمع إسماعيل بن بشير مولئ بني مَغَالَة يقول : سمعت جابر بن عبد الله ، وأبا طلحة بن سهل الأنصاريين يقولان . . . وهنذا إسناد فيه يحيى بن سليم بن زيد ترجمه البخاري في الكبير المراكزين يقولان . . . وهنذا إسناد فيه يحيى بن سليم بن زيد ترجمه البخاري في الكبير ولا تعديلاً ، فهو على شرط ابن حبان . وقال الذهبي في الميزان ١٥٦/٤ ولم يوردا فيه جرحاً التابعين ما علمت أحداً يروئ عنه سوى الليث » .

وإسماعيل بن بشير مولىٰ بني مغالة ترجمه البخاري في الكبير ٣٤٧/١ وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢/ ١٦١ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٣٣/٦ .

(٢) في الأوسط برقم ( ٨٦٣٧ ) من طريق مطلب بن شعيب ، حدثني عبد الله بن صالح ،
 حدثني الليث بن سعد ، عن يحيى بن سليم بن زيد مولىٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه -

١٢١٨٢ ـ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 « مَنْ نَصَرَ أَخَاهُ بِٱلْغَيْبِ وَهُوَ يَسْتَطِيعُ نَصْرَهُ ، نَصَرَهُ ٱللهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ » .

رواه البزار(١) بأسانيد ، وأحدها موقوف علىٰ عمران ، وأحد أسانيد المرفوع

سمع إسماعيل بن بشير مولى بني مغالة ، يقول : سمعت جابر بن عبد الله ، وأبا أيوب الأنصاري يقولان : . . . وفي هاذا الإسناد عبد الله بن صالح كاتب الليث ، وهو سيىء الحفظ جداً ، وانظر الحديث السابق ، والحديث اللاحق .

 (١) في «كشف الأستار » ٤/ ١١٠ برقم ( ٣٣١٥) من طريق عمر بن يحيى بن غفرة ،
 وأخرجه البزار أيضاً برقم ( ٣٣١٧) ، والقضاعي في « مسند الشهاب » برقم ( ٤٧٥) من طريق أحمد بن عبدة ،

جميعاً: حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا يونس ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . وهنذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، الحسن لم يدرك عمران بن الحصين .

وأخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » برقم ( ٧٦٣٨ ) من طريق محمد بن المنهال ، حدثنا يزيد بن زريع ، بالإسناد السابق ، عن عمران قوله . وإسناده ضعيف .

وأخرجه البزار برقم ( ٣٣١٨ـ٣٣١٦ ) ، والبيهقي في الشعب برقم ( ٧٦٣٩ ) من طريق يونس بن عبيد ، عن الحسن ، عن عمران ، موقوفاً ، وإسناده ضعيف لانقطاعه .

نقول: ويشهد لأحاديث الباب حديث أسماء بنت يزيد، عند أحمد ٢ ( ٢٦٤ وعبد الله بن المبارك في الزهد برقم ( ٢٠٤٤) ومن طريقه أخرجه الطيالسي ٢ / ٣٧ برقم ( ٢٠٤٤) منحة وعبد بن حميد برقم ( ١٥٧٩)، وابن عدي في الكامل ١٦٣٥/٤ وأبو نعيم في «حلية الأولياء » ٢ / ٧٦، والبيهقي في الشعب برقم ( ٣٦٤٣)، والبغوي في « شرح السنة » برقم ( ٣٥٤٩) من طريق عبيد الله بن أبي زياد، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد بنت السكن.... وهذا إسناد حسن، شهر بن حوشب فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٧٠١) في « موارد الظمآن »، وقد تقدم برقم ( ١٠ و ٢٠).

وعبد الله بن أبي زياد بسطنا القول فيه عند الحديث ( ١٨٩٥ ) في « مسند الدارمي » .

كما يشهد لها حديث أبي الدرداء عند أحمد ٦/ ٤٤٩ ، والترمذي في أبواب البر والصلة ( ١٩٣٢ ) باب : ما جاء في الذب عن عرض المسلم ، والطبراني في مكارم الأخلاق ( ١٩٣٢ ) ، والبغوي في « شرح السنة » برقم ( ٣٥٢٨ ) وليس له إسناد إلا وفيه مقال ، وإسناد الترمذي المقال فيه قليل . وقال رحمه الله : « وهنذا حديث حسن » . انظر « العلل . . . » ٢٤٤/٢ برقم ( ١٠٩٠ ) .

رجاله رجال الصحيح ، ورواه الطبراني .

١٢١٨٣ ـ وَعَنِ آبْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [يَقُولُ] (١٠ : ﴿ أَدْخِلَ رَجُلٌ قَبْرَهُ فَأَتَاهُ مَلَكَانِ فَقَالاً لَهُ : إِنَّا ضَارِبُوكَ ضَرْبَةً .

فَقَالَ لَهُمَا<sup>(٢)</sup> : عَلاَمَ تَضْرِبَانِي ؟ فَضَرَبَاهُ ضَرْبَةٌ ٱمْتَلاَّ قَبْرُهُ مِنْهَا نَاراً ، ثُمَّ تَرَكَاهُ حَتَّىٰ أَفَاقَ وَذَهَبَ عَنْهُ ٱلرُّعْبُ ، فَقَالَ لَهُمَا : عَلاَمَ ضَرَبْتُمَانِي ؟

فَقَالاً : إِنَّكَ صَلَّيْتَ صَلاَةً / وَأَنْتَ عَلَىٰ غَيْرِ طَهُورٍ ، وَمَرَرْتَ بِرَجُلٍ مَظْلُومٍ فَلَمْ ٢٦٧/٧ تَنْصُرْهُ » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف .

### ٢٩ ـ بَابٌ : فِي ظُهُورِ ٱلْمَعَاصِي

١٢١٨٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا خَفِيَتِ ٱلْخَطِيئَةُ لَمْ تَضُرَّ إِلاَّ صَاحِبَهَا ، وَإِذَا ظَهَرَتْ فَلَمْ تُغَيَّرُ ، ضَرَّتِ ٱلْعَامَّةَ » .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ( مص ) .

<sup>(</sup>٢) في ( مص ) : « فقالا له » وهو خطأ .

نقول: لئكن يشهد له ـ ولأحاديث الباب أيضاً ـ حديث ابن مسعود ، أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار » برقم ( ٣١٨٥ ) من طريق فهد بن سليمان ، حدثنا عمرو بن عون الواسطي ، حدثنا جعفر بن سليمان ، عن عاصم ، عن شقيق أبي وائل ، عن عبد الله بن مسعود... وهنذا الإسناد حسن من أجل عاصم ، وهو: ابن أبي النجود .

وفهد بن سليمان هو: ابن يحيئ ، أبو محمد الكوفي ، ترجمه السندهي في « كشف الأستار عن رجال معاني الآثار » ص( ٨٥ ) وقال : « ذكره ابن يونس في الغرباء وقال : قدم مصر قديماً ، وكان يَدِلُّ في الْبُرُّ ، وحدَّث بها عن الغرباء وأهل مصر ، وكان ثقة ثبتاً » .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه مروان بن سالم الغفاري ، وهو متروك .

١٣١٨٥ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَبْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُ بِمَعَاصِي ٱللهِ فِيهِمْ ، وَهُمْ أَكْثَرُ مِنْهُ وَأَعَزُّ ( مص : ٤٣٥ ) ثُمَّ يُذْهِنُونَ فِي شَأْنِهِ ، إِلاَّ عَاقَبَهُمُ ٱللهُ » .

رواه الطبراني (٢) في الكبير ، والأوسط ، وفيه عبد العزيز بن عبيد الله ، وهو ضعيف .

١٢١٨٥ - وَعَنِ ٱلْعُرْسِ بْنِ عُمَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ ٱللهُ لِعَمَلِ ٱلْعَامَّةَ بِعَمَلِ ٱلْخَاصَّةِ حَتَّىٰ تَعْمَلَ ٱلْخَاصَّةُ بِعَمَلٍ تَقْدِرُ ٱللهُ فِي هَلاَكِ ٱلْعَامَةِ وَٱلْخَاصَّةِ » .
 ٱلعَامَّةُ أَنْ تُغَيِّرَهُ ، وَلاَ تُغَيِّرُهُ ، فَذَاكَ حِينَ يَأْذَنُ ٱللهُ فِي هَلاَكِ ٱلْعَامَةِ وَٱلْخَاصَّةِ » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ، ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ٤٧٦٧) من طريق عبد الرحمان بن الحسين الصابوني ، حدثنا يحيى بن يزيد الأهوازي ، حدثنا أبو همام : محمد بن الزبرقان ، عن مروان بن سالم ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة . . . . وشيخ الطبراني روئ عن أكثر من عشرين شيخاً ، وروئ عنه الطبراني ، والحسن بن أحمد التستري ، وعبد الصمد بن علي الطستي البغدادي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

ومروان بن سالم الغفاري متروك . وباقي رجاله ثقات .

ويحيى بن يزيد الأهوازي فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٥١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١٠/ ٢٦٥ برقم (١٠٥١٢)، وفي الأوسط برقم (٣٠٦١)، وابن عساكر في التاريخ دمشق ١٠٥/٥٥ من طرق : حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله ، عن ثمامة بن عقبة ، عن الحارث بن سويد ، عن عبد الله بن مسعود قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف عبد العزيز بن عبيد الله بن صهيب .

غير أن الحديث صحيح يشهد له حديث جرير وهو حديث جيد ، وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ١٨٣٩ ) وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( ٢٠٠٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١٣٨/١٧ برقم ( ٣٤٣ ) من طريق محمد بن صالح بن الوليد النرسي ، حدثنا 🗻

١٢١٨٦ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَتَهْلِكُ ٱلْقَرْيَةُ فِيهِمُ ٱلصَّالِحُونَ ؟

قَالَ : " نَعَمْ " .

فَقِيلَ : لِمَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : « بِشَهَادَتِهِمْ ، وَسُكُوتِهِمْ عَنْ مَعَاصِي ٱللهِ » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> ، وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي ، وهو ضعيف . وكذلك رواه البزار بنحوه ، والطبراني في الأوسط .

١٢١٨٧ ـ وَعَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِذَا ظَهَرَتِ ٱلْمَعَاصِي فِي أُمَّتِي ، حَمَّهُمُ ٱللهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ » .

فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ أَمَا فِيهِمْ صَالِحُونَ ؟ قَالَ : « بَلَىٰ » . قُلْتُ : فَكَيْفَ يُصْنَعُ بِأُولَئِكَ ؟ قَالَ : « بُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَ ٱلنَّاسُ ، ثُمَّ يَصِيرُونَ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنَ ٱللهِ وَرِضْوَانٍ » .

رواه أحمد (٢) بإسنادين ، رجال أحدهما رجال الصحيح .

الحسين بن أبي كبشة ، حدثنا سالم بن نوح ، حدثنا عمر بن عامر السلمي ، حدثنا خالد بن
 يزيد ، عن عدي بن عدي بن عَميرة الكندي ، عن الْعُرْسِ بن عُميرة . . . . وشيخ الطبراني
 تقدم برقم ( ١١٦٧ ) ، وجابر بن يزيد هو الجعفي ، وهو ضعيف .

وقد تحرف عند الطبراني إلىٰ خالد . وانظر الحديث المتقدم برقم ( ١٢١٨٠ ) .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۷۰/۱۱ برقم (۱۱۷۰۳)، والبزار في «كشف الأستار» ۱۰٤/۶ برقم ( ۳۳۰۰) من طريق يحيى بن يعلى الأسلمي ، حدثنا أبو سعد البقال : سعيد بن المرزبان، عن عكرمة، عن ابن عباس. . . . وهنا إسناد فيه ضعيفان : يحيى بن يعلى وشيخه : سعيد بن المرزبان .

تنبيه: عند الطبراني « بتهاونهم » بدل « بشهادتهم » . وعند البزار « بدهنتهم » ثم قال بعد تخريجه هنذا الحديث : « قلت : وأعاده بسنده ، إلا أنه قال : « بتدهانهم » بدل « بدهنتهم » .

 <sup>(</sup>۲) في المسند ٦/ ٣٠٤ ـ ومن طريقه أورده ابن كثير في التفسير ٣/ ٥٧٩-٥٨٠ ـ من طريق
 حسين بن محمد بن بهرام المروزي ،

١٢١٨٨ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ تَبْلُغُ بِهِ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا ظَهَرَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا ظَهَرَ ٱللهُوءُ بِأَرْضٍ ، أَنْزَلَ ٱللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ ( مص : ٣٣٦ ) بِأَهْلِ ٱلأَرْضِ بَأْسَهُ \* .

قَالَتْ : وَفِيهَا أَهْلُ طَاعَةِ ٱللهِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، ثُمَّ يَصِيرُونَ إِلَىٰ رَحْمَةِ ٱللهِ » .

رواه أحمد<sup>(١)</sup> وفيه امرأة لم تسم .

◄ وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٣/ ٣٢٥ برقم ( ٧٤٧ ) من طريق أحمد بن إبراهيم الموصلي ،
 وأبي الربيع الزهراني ، وسعيد بن منصور ،

جميعاً : حدثنا خلف بن خليفة ، عن ليث ، عن علقمة بن مرثد ، عن المعرور بن سويد قال : سمعت أم سلمة . . . . وهاذا إسناد ضعيف ، فيه ليث ، وهو : ابن أبي سليم .

وأخرجه أحمد أ/ ٢٩٥ـ٢٩٤ ، ٢٩٨ من طريق يزيد بن هارون ، حدثنا شريك بن عبد الله ، حدثنا جامع بن أبي راشد ، عن منذر الثوري ، عن الحسن بن محمد قال : حدثتني امرأة من الأنصار ـ هي حية اليوم ، إن شئت أدخلتك عليها ، قلت : لا ـ حدثتني قالت : دخلت على أم سلمة . . . . وهذا إسناد ضعيف فيه جهالة .

وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً برقم ( ٨٩١ ) ، وفي الأوسط برقم ( ٢١١٠ ) ـ ومن طريقه هانده أخرجه أبو نعيم في ٥ حلية الأولياء » ٢١٨ /١٠ ـ من طريق هاشم بن القاسم ، حدثنا محمد بن طلحة ، عن زُبيد اليامي ، قال : حدثني جامع بن أبي راشد ـ ودموعه تنحدر ـ عن أم مبشر ، عن أم سلمة . . . . وهاذا إسناد حسن ، وفي إسناد الطبراني الكبير سقط وتحريف .

وانظر أحاديث الباب .

(۱) في المسند ٦/ ٤١ـ ومن طريق أحمد هاذه أورده ابن كثير في التفسير ٣/ ٥٨٠ ـ وابن أبي شيبة برقم ( ٣٦٣٠ ) ، والحميدي برقم ( ٣٦٦ ) بتحقيقنا ، والبيهقي في « شعب الإيمان » برقم ( ٧٥٩٩ ) ، من طريق سفيان ، حدثنا جامع بن أبي راشد ، عن منذر الثوري ، عن الحسن بن محمد بن علي ، عن امرأة ـ وعند أحمد : عن امرأته ـ عن عائشة . . . . وهاذا إسناد ضعيف ، فيه جهالة المرأة التي روته عن عائشة .

وأخرجه الحاكم ٥/٣/٥ من طريق سفيان ، عن جامع بن أبي راشد ، عن منذر الثوري ، عن الحسن بن محمد بن علمي ، عن مولاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن عائشة أو عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم\_وأنا عنده\_فقال : . . . . وهاذا إسناد صحيح .

وانظر حديث عائشة الذي خرجناه في ﴿ صحيح ابن حبان ﴾ برقم ( ٧٣١٤ ) .

ويشهد له حديث عبد الله بن عمر عند البخاري في الفتن ( ٧١٠٨ ) باب : إذا أنزل الله بقوم 🗻

١٢١٨٩ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا أَنْزَلَ ٱللهُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ـ بِقَوْم عَذَاباً ، أَصَابَ ٱلْعَذَابُ مَنْ كَانَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ ثُمَّ يَبْعَثُهُمُ ٱللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - عَلَىٰ أَعُمَالِهِمْ » .

رواه أحمد(١١) ، وفيه الحجاج بن أرطاة ، وهو / ضعيف .

١٢١٩٠ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : ذُكِرَ فِي زَمَنِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَسْفٌ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ ٱللهِ يُخْسَفُ بِأَرْضِ فِيهَا ٱلْمُسْلِمُونَ ؟

13A/V

فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا كَانَ أَكْثَرَ أَهْلِهَا ٱلْخَبَثُ » . ( ظ : ٤١٤ ) .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الصغير ، والأوسط ، ورجاله رجال الصحيح .

١٢١٩١ ـ وَعَنْ أُمٌّ حَبِيبَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ ٱللهِ

 ◄ عذاباً ، ومسلم في الجنة ( ٢٨٧٩ ) باب : الأمر بحسن الظن بالله تعالىٰ عند الموت ، ولفظه : « إذا أصاب الله بقوم عذاباً ، أصاب العذاب من كان فيهم ، ثم بعثوا علىٰ أعمالهم ٣ . وقد استوفينا تخريجه في ٩ صحيح ابن حبان ٢ برقم ( ٧٣١٥ ) .

(١) في المسند ٢/ ١١٠ وهو حديث صحيح ، وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ۵۵۸۲ ) وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( ۷۳۱۵ ) .

(٢) في الصغير ١/٤٢ ، وفي الأوسط برقم ( ١٨٦٢ ) من طريق أحمد بن منصور المدائني موليٰ بني هاشم ، حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي ، حدثنا أبو ضمرة : أنس بن عياض ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن أنس بن مالك . . . . وهـٰـذا إسناد رجاله ثقات ، غير شيخ الطبراني فقد ترجمه الخطيب في « تاريخ بغداد » ٥/ ١٥٤ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً .

غير أن الحديث صحيح ، يشهد له حديث زينب بنت جحش عند البخاري في الأنبياء ( ٣٣٤٦ ) باب : قصة يأجوج ومأجوج ، وعند مسلم في الفتن ( ٢٨٨٠ ) باب : افتراب

الفتن . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ٧١٥٥ ، ٧١٥٩ ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( ٣١٠ ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( ٣٢٧ ، ٦٨٣١ ) .

ونضيف هنا : وهو عند ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٢٢/٦ ، ٤٢٣ برقم ( ١٥٧٤ ،

١٥٧٥ ) وانظر الحديث التالي .

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ؛ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرَّ قَدِ ٱقْتَرَبَ ، فُتِحَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَاذِهِ » وحَلَّقَ تِسْعِينَ (١) .

قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَنَهْلِكُ وَفِينَا ٱلصَّالِحُونَ ؟

قَالَ : ﴿ نَعَمْ ؛ إِذَا كَثُرَ ٱلْخَبَثُ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط ، ورجاله ثقات .

١٢١٩٢ ـ وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَا نَقَضَ قَوْمٌ ٱلْعَهْدَ ، إِلاَّ كَانَ ٱلْقَتْلُ بَيْنَهُمْ ( مص : ٤٣٧ ) وَلاَ ظَهَرَتْ فَاحِشَةٌ فِي قَوْمٍ إِلاَّ سَلَّطَ ٱللهُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَوْتَ ، وَلاَ مَنَعَ قَوْمٌ قَطُّ ٱلزَّكَاةَ إِلاَّ حَبَسَ ٱللهُ عَنْهُمُ ٱلْقَطْرُ » .

رواه البزار<sup>(٣)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح ، غير رجاء بن محمد ، وهو ثقة .

<sup>(</sup>١) في ( د ) : « بأصبعين » .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٧٣١٥) من طريق يحيى بن إسحاق السَّيْلَحِينِيِّ قال : حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه سعد ابن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم ، عن أبي سلمة ، عن أم حبيبة . . . . وهلذا إسناد صحيح ، وشواهد هلذا الحديث كثيرة ، وانظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٣) في «كشف الأستار » ١٠٤/٤ برقم ( ٣٢٩٩) ، وابن أبي شيبة ، والروياني \_ ذكرهما البوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٢٠٢٧ ) \_ وأبو يعلى الموصلي \_ ذكره البوصيري برقم ( ٢٠٢٧ ) \_ والحاكم في المستدرك ٢/٢٦/٢ ، والبيهقي في صلاة الاستسقاء ٣٤٦/٣ باب : الخروج من المظالم . . . . وفي الجزية ٩/ ٢٣١ باب : الوفاء بالعهد ، من طريق عبيد الله بن موسى ، حدثنا بشير بن المهاجر ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه . . . . وهذا إسناد فيه بشير بن المهاجر ، وصفه ابن حبان في ثقاته ٢/ ٩٨ بالتدليس ، وقال : «يخطى عكيراً » .

وقال أحمد : ﴿ منكر الحديث ، قد اعتبرت أحاديثه فإذا هو يجيء بالعجب ﴾ .

وخالفه الحسين بن واقد فرواه عن عبد الله بن بريدة ، عن ابن عباس ، قوله : بمثله .

وقال ابن أبي حاتم في « علل الحديث » ٢/ ٤٢٢ برقم ( ٢٧٧٣ ) : « سألت أبي عن حديث رواه علي بن الحسين بن شقيق ، عن الحسين بن واقد ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو وهم ، عن ابن عباس أشبه » .

وللكن يشهد له حديث عبدالله بن عمر عند البزار في «كشف الأستار » ٢٦٨/٢ برقم 🗻

١٢١٩٣ - وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - رَفَعَهُ قَالَ : « ٱلطَّابِعُ مُعَلَّقٌ بِقَائِمَةِ ٱلْعُرْشِ ، فَإِذَا ٱشْتَكَتِ ٱلرَّحِمُ ، وَعُمِلَ بِٱلْمَعَاصِي ، وَٱجْتُرِىءَ عَلَى ٱللهِ ، بَعَثَ ٱللهُ ٱلطَّابِعَ فَيُطْبَعُ عَلَىٰ قَلْبِهِ ، فَلاَ يَعْقِلُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئاً » .

رواه البزار(١) ، وفيه سليمان بن مسلم الخشاب ، وهو ضعيف جداً .

١٢١٩٤ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ مَنْ عَمِلَ

( ١٦٧٦ )، والطبراني في الأوسط برقم ( ٤٦٦٨ )، وفي « مسند الشاميين » برقم ( ١٦٧٦ )، والحاكم ٤/ ٥٤٠ من طريق الهيثم بن حميد ، حدثني حفص بن غيلان ، عن عطاء بن أبي رباح قال : كنا مع ابن عمر بمنيّ . . . . وهــٰذا إسناد صحيح .

وأخرجه ابن ماجه في الفتن ( ٤٠١٩ ) باب : العقوبات ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ٣/ ٣٢٠ وفي إسناده خالد بن يزيد بن أبي مالك ، وهو ضعيف .

وأورده البوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٩٦١٥ ) وقال : « رواه أبو يعلى الموصلي بسند رواته ثقات ، وابن أبي الدنيا ، والطبراني في الصغير ، والبيهقي في الزهد. . . . » وانظر الصحيحة ١/١/٢٦ برقم ( ١٠٦ ) و( ١٠٧ ) . والحديث المتقدم برقم ( ٩٦٨٨ ) .

(۱) في «كشف الأستار» ۱۰۳/٤ برقم ( ۳۲۹۸)، وابن حبان في « المجروحين»
 ۲۳۳۲، وابن عدي في الكامل ۲۱۳۴٪ من طريق سليمان بن مسلم الخشاب، حدثنا سليمان التيمي، عن نافع، عن ابن عمر....

وقال ابن حبان : في ترجمة سليمان بن مسلم : « لا تحل الرواية عنه إلا علىٰ سبيل الاعتبار للخواص » .

وقال ابن عدي وقد ذكر له حديثين هاذا أحدهما : « وحديثا سليمان التيمي اللذان ذكرتهما من رواية سليمان بن مسلم هاذا ، منكران جداً » .

وأورد الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٢٢٣/٢ بعد أن ذكر ما جاء عند ابن عدي ، ثم قال : « هما موضوعان في نقدي » . وانظر أيضاً « لسان الميزان » ٣/١٠٦ ، والفوائد المجموعة ص( ٢٠٢ ) الحديث ( ٥٨٦ ) .

وقال البزار: « لا نعلم رواه عن التيمي ، عن نافع ، إلا سليمان بن مسلم ، وهو بصري مشهور » .

وقال العراقي في « المغني عن الأسفار » هامش الإحياء ٥٢/٤ : « أخرجه ابن عدي ، وابن حبان في الضعفاء ، من حديث ابن عمر ، وهو منكر » .

بِٱلْمَعَاصِي بَيْنَ ظَهْرَانِي قَوْمٍ ، هُمْ مِثْلُهُمْ لَمْ يَمْنَعُوهُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا ٱلْمُنْكَرَ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِقَةُ ٱللهِ » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> ، وفيه هياج بن بسطام وهو ضعيف .

### ٣٠ ـ بَابُ وُجُوبِ (٢) إِنْكَارِ ٱلْمُنْكَرِ

١٢١٩٥ - عَنْ أَبِي مُوسَىٰ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذَا عَمِلَ فِيهِمُ ٱلْعَامِلُ ٱلْخَطِيثَةَ فَنَهَاهُ ٱلنَّاهِي تَعْذِيراً ، فَإِذَا كَانَ مِنَ ٱلْغَدِ ، جَالَسَهُ وَوَاكَلَهُ ، وَشَارَبَهُ ، كَٱنَّهُ لَمْ يَرَهُ عَلَىٰ النَّاهِي تَعْذِيراً ، فَإِذَا كَانَ مِنَ ٱلْغَدِ ، جَالَسَهُ وَوَاكَلَهُ ، وَشَارَبَهُ ، كَٱنَّهُ لَمْ يَرَهُ عَلَىٰ خَطِيئَةٍ بِٱلأَمْسِ ، فَلَمَّا رَأَى ٱللهُ تَعَالَىٰ ذَلِكَ مِنْهُمْ ، ضَرَبَ قُلُوبَ بَعْضِهِم عَلَىٰ بَعْضِ [وَلَعَنَهُمْ] عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ .

وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَتَأْمُرُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ ، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَىٰ أَيْدِي ٱلْمُسِيءِ ، وَلَتَأْطُرُنَّهُ '' عَلَى ٱلحَقِّ أَطْراً ، أَوْ لَيَضْرِبَنَّ ٱللهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَيَلْعَنَكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ » .

رواه الطبراني<sup>(ه)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح ( مص : ٤٣٨ ) .

 <sup>(</sup>١) في الكبير ٨/ ٢١٨ برقم ( ٧٧٦٧ ) من طريق هياج بن بسطام ، عن عتبة بن حميد ، عن محمد بن عبادة ، عن عروة بن رويم ، عن القاسم ، عن أبي أمامة . . . . وهياج بن بسطام ضعيف .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ظ).

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين زيادة من ( ظ ، د ) .

<sup>(</sup>٤) أي : لتعطفنه عليه . يقال : أَطَرَ العود ، يَأْطُرُهُ ، أطراً ، إذا عطفه وحناه .

 <sup>(</sup>٥) في الجزء المفقود من معجمه الكبير . ولم يَنسبه السيوطي في « الدر المنثور » ٢/ ٣٠٢ ،
 والمتقى الهندي في الكنز برقم ( ٥٥٧٣ ) إلا إلى الطبراني في الكبير .

١٢١٩٦ - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرٍ و - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ / ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِذَا رَأَيْتَ أُمَّتِي تَهَابُ ٱلظَّالِمَ أَنْ تَقُولَ ٢١٩/٧ لَهُ : أَنْتَ ٱلظَّالِمُ ، فَقَدْ تُؤدِّعَ مِنْهُمْ » .

رواه أحمد<sup>(١)</sup> ، والبزار ، والطبراني ، وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح ، وكذلك إسناد أحمد ، إلا أنه وقع فيه في الأصل غلط .

١٢١٩٧ ـ وَعَنْ جَابِرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِذَا رَأَيْتَ

<sup>(</sup>۱) في المسند ۱۹۳۲، ۱۹۰، والبزار في «كشف الأستار ، ۱۰۵٪ برقم ( ۳۳۰۳)، والحارث بن أبي أسامة في بغية الباحث برقم ( ۷٦۱) \_ وذكره البوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ۲۲۷٪ و ۲۸۳۵٪ والعقيلي في الخيرة » برقم ( ۲۲۳٪ والعقيلي في الضعفاء ٤/ ۲۹۰، والحاكم ٤/ ۹۰، والبيهقي في «شعب الإيمان » برقم ( ۷۵٤۱) من طريق الحسن بن عمرو، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن عمرو. . . وهنا إسناد يبدو أنه منقطع، فقد قال عباس الدوري : « سمعت يحيي يقول : أبو الزبير لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص » . وانظر أيضاً « المراسيل » ص ( ۱۹۳٪) ، وجامع التحصيل ، وكامل ابن عدي ٦/ ۲۱۳۰، وشعب الإيمان ٦/ ۸۱٪

وقال البوصيري : « رواه محمد بن يحيى بن أبي عمرو \_ واللفظ له \_ وأحمد بن حنبل ، والحارث بن أبي أسامة بسند رواته ثقات ، إلا أنه منقطع » .

وذكر الترمذي هذذا الحديث في « العلل الكبير » ص( ٣٨٢ ) من رواية محمد بن الفضيل ، عن الحسن بن عمرو ، عن أبي الزبير ، عن عبد الله بن عمرو. . . .

ثم قال : « سألت محمداً ـ يعني البخاري ـ قلت له : أبو الزبير سمع من عبد الله بن عمرو ؟ قال : قد روى عنه ، ولا أعرف له سماعاً منه » . وهنذا على منهج البخاري من التصريح بالسماع ولو مرة ، بحيث يعلم أن المتعاصرين التقيا ، وآنذاك يحتج بروايتهما وإن عنعنا .

وهنا نقول: لقد أخرج حديثنا العقيلي في الضعفاء ٢٩٠/٢٩٠/٢ من طريق محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، حدثنا سَيْفُ بن هارون البرجمي، عن الحسن بن عمرو الفقيمي، عن أبي الزبير قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم... وهنذا إسناد صحيح، فقد صرح أبو الزبير بالسماع من عبد الله بن عمرو، كما يتطلب الإمام البخاري، والحديث من طريقه، والحمد لله رب العالمين. وانظر الحديث المتقدم برقم ( ١٢١٥٣) فإنني لا أستطيع العودة إليه الآن فهو في مركز التنضيد. وانظر أيضاً الضعيفة للشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى برقم ( ٥٧٤).

أُمَّتِي تَهَابُ ٱلظَّالِمَ أَنْ تَقُولَ لَهُ : أَنْتَ ظَالِمٌ ، فَقَدْ تُؤدِّعَ مِنْهُمْ » .

رواه الطبراني (١) في الأوسط ، وفيه سنان بن هارون وهو ضعيف ، وقد حسن الترمذي حديثه ، وبقية رجاله ثقات .

### ٣١ ـ بَابٌ : فِيمَنْ لَمْ يَغْضَبْ للهِ

۱۲۱۹۸ ـ عَنْ جَابِرٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَوْحَى ٱللهُ إِلَىٰ مَلَكِ مِنَ ٱلْمَلاَئِكَةِ : أَنِ ٱقْلِبْ مَدِينَةَ كَذَا وَكَذَا عَلَىٰ أَهْلِهَا .

قَالَ : إِنَّ فِيهَا عَبْدَكَ فُلاَنٌ لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنِ .

قَالَ : ٱقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ ، فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ (٢) فِيَّ سَاعَةٌ قَطُّ » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الأوسط، من رواية عبيد بن إسحاق العطار، عن

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ۷۸۲۱) من طريق سنان بن هارون ، عن الحسن بن عمرو ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله. . . . وهنذا حديث ضعيف ، شاذ . وانظر التعليق السابق .

 <sup>(</sup>٢) أي : لم يتغير غضباً وتألماً . ويقال : تمعر وجهه ، إذا تغير لونه وعلته الصفرة أو الحمرة .

<sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ٧٦٥٧ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » برقم ( ٧٥٩٥ ) من طريق عُبَيدِ بن إسحاق العطار ، حدثنا عمار بن سيف \_ تحرف في الأوسط إلى : يوسف \_ عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر بن عبد الله . . . . وعبيد بن إسحاق ، وعمار بن سيف ضعيفان .

وأخرجه البيهقي من قول مالك بن دينار في « شعب الإيمان » برقم ( ٧٥٩٤ ) وقال : « هلذا هو المحفوظ من قول مالك بن دينار . وقد روي من وجه آخر ضعيف مرفوعاً » . ثم أخرج حديثنا .

وقال العراقي في « المغني عن حمل الأسفار في الأسفار » علىٰ هامش الإحياء ٢/ ٣١٠ : « أخرجه الطبراني في الأوسط ، والبيهقي في الشعب ، وضعفه وقال : المحفوظ من قول مالك » .

عمار بن سيف ، وكلاهما ضعيف ، ووئَّقَ عمارَ بنَ سيفِ ابنُ المباركِ وجماعةٌ ، ورضي أبو حاتم عبيدَ بنَ إسحاقَ . ( مص : ٤١٩ ) .

## ٣٢ ـ بَابُ ٱلأَمْرِ (١) بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّهْي عَنِ ٱلْمُنْكَرِ

۱۲۱۹۹ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ سَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ ، وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ، وَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ يَعْمَلُونَ بِمَا لاَ يَعْلَمُونَ ، وَيَقْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ ، فَمَنْ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ بَرِىءَ ، وَمَنْ أَمْسَكَ يَدَهُ سَلِمَ ، وَلَكِئْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ ﴾ .

رواه أبو يعلى (٢<sup>)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح غيىر أبي بكر محمد بـن عبد الملك بن زنجويه ، وهو ثقة .

۱۲۲۰۰ - وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ مَ عَلَيْكُم أُمَرَاءُ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ ، وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ ، وَيَقْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ ، مَنْ أَنْكَرَ ، فَقَدْ سَلِمَ ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ » .

رواه الطبراني(٣) في الأوسط ، وفيه مسلمة ابن علي ، وهو متروك .

<sup>(</sup>١) في (ظ، د): \* مراتب الأمر... ».

 <sup>(</sup>۲) في المسند برقم ( ۱۹۰۲ ) ـ ومن طريقه أورده البوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة »
 برقم ۵۷۵۲ ـ وابن حبان في « موارد الظمآن » برقم ( ۱۵۵۵ ، ۱۵۵۲ ) وفيهما
 استوفينا تخريجه ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم (٤٠٠) من طريق مسلمة بن علي ، عن الأوزاعي ومحمد بن الوليد الزبيدي ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . . . . ومسلمة بن على متروك .

وقال الطبراني: « لم يروه بهانَّا الإسناد إلا مسلمة ، ورواه المعافى بن عمران وغيره ، عن الأوزاعي ، عن إبراهيم بن مرة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة. . . . . » .

نقول : أما أشار إليه الطبراني أخرجه البخاري في الكّبير ١/ ٣٢٩ ، وابن حبان في ﴿ موارد ؎

# ٣٣ \_ بَابُ ٱلنَّهْيِ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ عِنْدَ فَسَادِ ٱلنَّاسِ

١٢٢٠١ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ ٢٧٠/٧ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّكُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ / مَا لَمْ يَظْهَرْ فِيكُمْ سَكْرَتَانِ : سَكْرَةُ الْمَعْرُونِ وَسَكْرَةُ حُبِّ ٱلْمُنْكِرِ ، وَأَنْتُمْ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ ، وَأَنْتُمْ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ ، وَأَنْتُمْ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ ، وَأَنْتُمْ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱللهِ .

فَإِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ حُبُّ ٱلدُّنْيَا ، فَلاَ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلاَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَلاَ تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ .

الْقَائِلُونَ يَوْمَئِذٍ بِٱلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَالسَّابِقِينَ ٱلأَوَّلِينَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ » . ( مص : ٤٤٠ ) .

رواه البزار(١) ، وفيه الحسن بن بشر وثقه أبو حاتم وغيره ، وفيه ضعف .

الظمآن » برقم ( ١٥٥٦ ) ، وهو في « صحيح ابن حبان » برقم ( ١٦٥٩ ) ، وابن عساكر في
 « تاريخ دمشق » ٢٢٣/٧ و٢٦٨/٦٣ من طرق حدثنا الأوزاعي ، حدثني إبراهيم بن مرة ،
 حدثني الزهري ، حدثني أبو سلمة ، حدثني أبو هريرة . . . .

وأخرَجه ابن حبان في « موارد الظمآن » برقم ( ١٥٥٥ ، ١٥٥٧ ) ، وهو في « صحيح ابن حبان » برقم ( ٦٦٥٨ ، ٦٦٦٠ ) ، والبخاري في الكبير ٣٢٩/١ ، والبيهقي في قتال أهل البغي ٨/١٥٧\_ ١٥٨ وفي « دلائل النبوة » ٦/ ٢١٥ من طريق الأوزاعي ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة. . . وهاذا إسناد صحيح .

وقَّال ابن حبان عليه رحمة الله تعالىٰ : « سمع هنذا الخبر الأوزاعيُّ ، عن الزهري ، وسمعه عن إبراهيم بن مرة ، عن الزهري ، فالطريقان جميعاً محفوظان » .

نقول : على ما تقدم يكون طريق إبراهيم بن مرة من المزيد في متصل الأسانيد . وانظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>۱) في لاكشف الأستار # ١٠٩/٤ برقم (٣٣١٢) من طريق الحسن بن بشر ، حدثنا المعافى بن عمران ، عن أبي غسان المدني ، عن عبادة بن نسي ، عن الأسود بن ثعلبة ، عن معاذ بن جبل قال : . . . . وهذا إسناد حسن ، من أجل أسود بن ثعلبة ، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٦٥٣٥ ) .

وأبو غسان المدني ، هو : محمد بن مطرف .

١٢٢٠٢ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رَضِيَ آللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ وَاللَّ وَإِذْ مِنْ إِقْبَالِ مَا لَذَا ٱلدِّينِ أَنْ تُفَقَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ لِهَاذَا ٱلدِّينِ أَنْ تُلَقَّقَهَ الْفَاسِقُ أَوِ ٱلْفَاسِقَانِ ، ذَلِيلاَنِ ، فَهُمَا إِنْ تَكَلَّمَا لُقَبِيلَةُ بِأَسْرِهَا حَتَّىٰ لاَ يَبْقَىٰ فِيهَا إِلاَّ ٱلْفَاسِقُ أَوِ ٱلْفَاسِقَانِ ، ذَلِيلاَنِ ، فَهُمَا إِنْ تَكَلَّمَا فُهِرًا ، وَأَضْطُهِدَا .

وَإِنَّ مِنْ إِدْبَارِ هَـٰذَا ٱلدِّينِ أَنْ تَجْفُو ٱلْقَبِيلَةُ بِأَسْرِهَا ، فَلاَ يَبْقَىٰ فِيهَا إِلاَّ ٱلْفَقِيهُ وَٱلْفَقِيهَانِ ، فَهُمَا ذَلِيلاَنِ ، إِنْ تَكَلَّمَا قُهِرَا ، وَٱضْطُّهِدَا .

وَيَلْعَنُ آخِرُ هَاذِهِ ٱلأُمَّةِ أَوَّلَهَا ، أَلاَ وَعَلَيْهِمْ حَلَّتِ ٱللَّعْنَةُ حَنَّىٰ يَشْرَبُوا ٱلْخَمْرَ عَلاَنِيَةً ، حَتَّىٰ تَمُرَّ ٱلْمَرْأَةُ بِٱلْقَوْمِ فَيَقُومَ إِلَيْهَا بَعْضُهُمْ فَيَرْفَعَ بِذَيْلِهَا كَمَا يُرْفَعُ بِذَنَبِ عَلاَنِيَةً ، حَتَّىٰ تَمُرَّ ٱلْمَرْأَةُ بِٱلْقَوْمِ فَيَقُومَ إِلَيْهَا بَعْضُهُمْ فَيَرْفَعَ بِذَيْلِهَا كَمَا يُرْفَعُ بِذَنَبِ ٱلنَّعْجَةِ ، فَقَائِلٌ يَقُولُ يَوْمَئِذٍ : أَلاَ وَارَيْتَهَا وَرَاءَ هَاذَا ٱلْحَائِطِ ؟ فَهُو بَوْمَئِذٍ فِيهِمْ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِيكُمْ . . فَمَنْ أَمَرَ يَوْمَئِذٍ بِٱلْمَعْرُوفِ ، وَنَهَىٰ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ ، فَلَهُ أَجْرُ خَمْسِينَ مِمَّنْ رَآنِي ، وَآمَنَ بِي ، وأَطَاعَنِي وَبَايَعَنِي » .

رواه الطبراني(١) وفيه علي بن يزيد وهو متروك .

١٢٢٠٣ - وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ ٱلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ ٱلنَّبِيَّ
 صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ مِنْ أُمَّتِي قَوْماً يُعْطَوْنَ مِثْلَ أُجُورِ أَوَّلِهِمْ ، يُنْكِرُونَ ٱلْمُنْكَرَ ﴾ .
 ٱلْمُنْكَرَ ﴾ .

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> ، وعبد الرحمان لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات . ( مص : ٤٤١ ) .

### ٣٤ ـ بَابٌ : فِيمَنْ يُؤْمَرُ بِٱلْمَعْرُوفِ فَلاَ يَقْبَلُ

١٢٢٠٤ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ ـ يَعْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ ٱلذَّنْبِ أَنْ يَقُولَ ٱلرَّجُلُ لِأَخِيهِ : ٱتَّقِ ٱللهَ ، فَيَقُولُ : عَلَيْكَ نَفْسَكَ أَنْتَ تَأْمُرُنِي .

<sup>(</sup>١) في الكبير ٨/ ٢٣٤ ، ٢٥٤ برقم ( ٧٨٠٧ ، ٧٨٦٣ ) وقد تقدم برقم ( ١٢١٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٢/ ٦٢ و٥/ ٣٧٥ وقد تقدم برقم ( ١٢١٥١ ) .

رواه الطبراني(١) ورجاله رجال الصحيح .

١٢٢٠٥ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ أَيْضاً قَالَ : كَفَىٰ بِٱلْمَرْءِ إِثْماً إِذَا قِيلَ لَهُ : ٱتَّقِ ٱللهَ غَضبَ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح .

قلت : وقد تقدم حديث معاوية فيمن يتكلم من الحكام ، فلا يرد عليهم أنهم ٢٧١/٧ يتهافتون في النار ، في الخلافة<sup>(٣)</sup> / .

### ٣٥ \_ بَابٌ : ٱلْكَلاَمُ بِٱلْحَقِّ عِنْدَ ٱلْحُكَّام

١٢٢٠٦ عَنْ سَمُرَةً ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 ﴿ أَفْضَلُ ٱلْجِهَادِ أَنْ تَنكَلَّمَ بِٱلْحَقِّ عِنْدَ سُلْطَانٍ ـ أَوْ قَالَ : عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ » .

رواه البزار (٤) وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف .

(١) في الكبير ٩/١١٩ برقم ( ٨٥٨٧ ) من طريق أبي نعيم: الفضل بن دكين ، حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن وهب ، عن عبد الله بن مسعود ، قوله ، وهالذا إسناد صحيح . سفيان سمع أبا سعيد قبل اختلاطه ، وسعيد تحرف عند الطبراني إلى سعد .

(۲) في الكبير ۱۲۰/۹ برقم ( ۸۵۸۸ ) من طريق شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن زيد بن وهب ، عن عبد الله بن مسعود ، قوله ، وإسناده صحيح .

(٣) برقم ( ٩٢٦٦ ) .

(٤) في «كشف الأستار » ١٠٩/٤ برقم ( ٣٣١٣ ) من طريق عبد الرحمان بن المفضل بن الموفق ، حدثني أبي ، عن أبي بكر الهذلي ، عن الحسن ، عن سمرة . . . . وشيخ البزار ، ووالده ما رأيت من ترجم لهما .

وأبو بكر الهذلي أخباري متروك . وسماع الحسن من سمرة غير ثابت والله أعلم .

ويشهد له حديث طارق بن شهاب عند أحمد ٤/ ٣١٤ ، ٣١٥ ، والبيهقي في « شعب الإيمان » برقم ( ٧٥٨٢ ) من طريق سقيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن طارق بن شهاب. . . . وهلذا إسناد صحيح .

كما يشهد له حديث أبي أمامة عند أحمد ٢٥١/٥ ، وابن ماجه في الفتن (٤٠١٢ ) ، والطبراني في الكبير ٨/ ٣٣٨ برقم ( ٨٠٨١ ) ، وابن ◄

١٢٢٠٧ - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « سَبِّدُ ٱلشُّهَدَاءِ حَمْزَهُ بْنُ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ ، ورَجُلٌ قَامَ إِلَىٰ إمَام جَائِرٍ فَأَمْرَهُ وَنَهَاهُ ، فَقَتَلَهُ » .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الأوسط ، وفيه شخص ضعيف .

١٢٢٠٨ - وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ ٱلْجَرَّاحِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَيُّ ٱلشَّهَدَاءِ أَكْرَمُ عَلَى ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟

قَالَ : ﴿ رَجُلٌ قَامَ إِلَىٰ إِمَامِ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ بِمَعْرُوفٍ ، وَنَهَاهُ عَنْ مُنْكَرٍ ، فَقَتَلَهُ ﴾ .

فِيلَ : فَأَيُّ ٱلنَّاسِ أَشَدُّ عَذَاباً ؟ قَالَ : « رَجُلٌ قَتَلَ نَبِيّاً ، أَوْ قَتَلَ رَجُلاً أَمَرَهُ بِمَعْرُوفٍ وَنَهَاهُ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ » ( مص : ٤٤٢ ) ثُمَّ قَرَأَ : ﴿ وَيَقَتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُسُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِرْهُ م بِعَدَابٍ ٱلِسِيهِ [آل عمران : ٢١] .

ثُمَّ قَالَ : ﴿ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ ، قَتَلَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ ثَلاثَةً وَأَرْبَعِينَ نَبِيّاً فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَقَامَ مِثَةُ رَجُلٍ وَٱثْنَا عَشَرَ رَجُلاً مِن عُبَّادِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَأَمَرُوا بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ ٱلْمُنْكَرِ ، فَقُتِلُوا جَمِيعاً » .

رواه البزار<sup>(۲)</sup> ، وفيه ممن لم أعرفه اثنان .

عدي في الكامل ٢/ ٨٦٠ ـ ٨٦١ ، والقضاعي في « مسئد الشهاب » برقم ( ١٢٨٨ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » برقم ( ٧٥٨١ ) من طرق : حدثنا حماد بن سلمة ، عن أبي غالب ، عن أبي أمامة . . . . وهاذا إسناد حسن من أجل أبي غالب صاحب أبي أمامة . ويشهد له أيضاً حديث أبي سعيد الخدري ، وقد استوفينا تخريجه في « مسند الحميدي » برقم ( ٧٦٩ ) .

<sup>(</sup>١) في الأوسط برقم ( ٣٧٦٢ ، ٤٣٧٥ ) وقد تقدم برقم ( ١٢١٧١ ) وسيأتي برقم ( ١٥٤٥٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) في ۵ كشف الأستار ، ۱۰۹/٤ برقم (۳۳۱٤) من طريق محمد بن حرب البغدادي ، حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ،

وأخرجه الطبري في التفسير ٣/٢١٦ من طريق محمد بن حفص ـ تحرفت إلىٰ : جعفر ـ ـــ

### ٣٦ ـ بَابٌ : فِيمَنْ خَافَ فَأَنْكُرَ بِقَلْبِهِ وَمَنْ تَكَلَّمَ

١٢٢٠٩ عَنِ ٱلْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ : لَمَّا هَزَمَ يَزِيدُ بْنُ ٱلْمُهَلَّبِ أَهْلَ ٱلْبَصْرَةِ ، قَالَ ٱلْمُعَلَّىٰ : فَخَشِيتُ أَنْ أَجْلِسَ فِي حَلْقَةِ ٱلْحَسَنِ بْنِ أَبِي ٱلْحَسَنِ ، فَأُوجَدَ فِيهَا فَأُعْرَفُ ، فَأَتَيْتُ ٱلْحَسَنَ فِي مَنْزِلِهِ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا سَعِيدٍ : كَيْفَ بِهَاذِهِ ٱلآيَةِ مِنْ كِتَابِ ٱللهِ ؟

قَالَ : أَيَّةُ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ آللهِ ؟ قُلْتُ : قَوْلُ ٱللهِ فِي هَلْذِهِ ٱلآيَةِ : ﴿ وَتَرَىٰ كَنِيرًا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِشْرِ وَٱلْعُدُونِ وَأَحَىلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَيِنْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة : ٦٢] .

قَالَ : يَا عَبْدَ ٱللهِ إِنَّ ٱلْقَوْمَ عَرَضُوا ٱلسَّيْفَ فَحَالَ ٱلسَّيْفُ دُونَ ٱلْكَلاَمِ .

قُلْتُ : يَا أَبَا سَعِيدٍ فَهَلْ تَعْرِفُ لِمُتَكَلِّمٍ فَضْلاً ؟

قَالَ : لا مَ قَالَ ٱلْمُعَلَّىٰ : ثُمَّ حَدَّثْتُ بِحَدِيثَيْنِ :

قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ رَهْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقِّ إِذَا رَآهُ ، أَوْ يُدَكِّرَ بِعَظِيمٍ فَإِنَّهُ لاَ يُقَرِّبُ مِنْ أَجَلٍ وَلاَ يُبْعِدُ مِنْ رِزْقٍ » . ( مص : ٤٤٣ ) .

قَالَ : ثُمَّ حَدَّثَ ٱلْحَسَنُ بِحَدِيثِ آخَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُلْذِلَّ نَفْسَهُ ﴾ .

الوصابي - تحرفت فيه إلى : الرصافي -

جميعاً: حدثنا محمد بن حمير ـ تحرفت عند الطبري إلىٰ: حميد ، حدثني أبو الحسن مولىٰ بني أسد ، عن مكحول ، عن قبيصة بن ذؤيب الخزاعي ، عن أبي عبيدة بن الجراح . . . ، وأبو الحسن هو معاوية بن هشام القصار ، ويقال : معاوية بن أبي العباس ، وهو من رجال مسلم ، وقد روىٰ عنه الأربعة ، وقد تقدم برقم ( ٦١٧٢ ) ، فإسناد البزار جيد .

وأما إسناد الطبري ففيه محمد بن حفص الوصابي ، وهو ضعيف .

وقال البزار : « لا نعلم أحداً شُمّي أبا الحسن شيخ محمد بن حمير » !!

**177/** 

قيلَ / : وَمَا إِذْلاَلُهُ نَفْسَهُ ؟

فَالَ : « يَتَعَرَّضُ مِنَ ٱلْبَلاَءِ لِمَا لاَ يُطِيقُ » .

قُلْتُ (١) : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، فَيَزيدُ ٱلضَّبِّيُّ وَكَلاَمُهُ فِي ٱلصَّلاَةِ ؟

قَالَ : أَمَا (٢) إِنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ ٱلسِّجْنِ حَتَّىٰ نَدِمَ .

قَالَ ٱلْمُعَلَّىٰ : فَقُمْتُ (٣) مِنْ مَجْلِسِ ٱلْحَسَن ، فَأَتَيْتُ يَزِيدَ فَقُلْتُ : يَا أَبَا مَوْدُودٍ ، بَيْنَا أَنَا وَٱلْحَسَنُ نَتَذَاكَرُ إِذْ نُصِبَ أَمْرُكَ نَصْباً .

فَقَالَ : مَهْ يَا أَبَا ٱلْحَسَنِ ؟ قَالَ : قُلْتُ : قَدْ فَعَلْتُ . قَالَ : فَمَا قَالَ ؟

قُلْتُ قَالَ (٤) : أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ ٱلسِّجْنِ حَتَّىٰ نَدِمَ عَلَىٰ مَقَالَتِهِ .

قَالَ يَزِيدُ: مَا نَدِمْتُ عَلَىٰ مَقَالَتِي . وَٱيْمُ ٱللهِ لَقَدْ قُمْتُ مَقَاماً أَخْطِرُ فِيهِ بنَفْسِي.

قَالَ يَزِيدُ : فَأَتَيْتُ ٱلْحَسَنَ ، قُلْتُ يَا أَبَا سَعِيدٍ غُلِبْنَا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ، نُغْلَبُ عَلَىٰ صَلاَتِنَا ؟ فَقَالَ : يَا عَبْدَ ٱللهِ ، إِنَّكَ لَمْ تَصْنَعْ شَيْئاً ، إِنَّكَ (٥) تُعَرِّضُ نَفْسَكَ لَهُمْ . نُمَّ أَتَيْتُهُ ، فَقَالَ (٦) مِثْلَ مَقَالَتِهِ .

قَالَ : فَقُمْتُ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ فِي ٱلْمَسْجِدِ وَٱلْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ يخْطُبُ ، فَقُلْتُ : رَحمَكَ ٱللهُ ، ٱلصَّلاَةَ .

قَالَ : فَلَمَّا قُلْتُ ذَلِكَ ٱحْتَوَشَتْنِي<sup>(٧)</sup> ٱلرِّجَالُ يَتَعَاوَرُونِي<sup>(٨)</sup> ، فَأَخَذُوا بِلِحْيَتِي

<sup>(</sup>١) في (ظ، د): «قيل».

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ظ).

<sup>(</sup>٣) في مصادرنا جميعها : ٩ فأقوم ٩ وأثبتنا ما في مسند الموصلي .

<sup>(</sup>٤) سقط من أصولنا قوله : « قلت : قال : » .

<sup>(</sup>٥) في ( د ) زيادة « لم » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) في ( ظ ، د ) زيادة : « لي » .

<sup>(</sup>٧) احتوشتني الرجال : أحاطوا بي إحاطة السوار بالمعصم .

<sup>(</sup>A) یتعاورون : یتناوبون کل فی دوره .

وَتَلْبِيبَتِي (١) وَجَعَلُوا يَجِنُونَ (٢) بَطْنِي بِنِعَالِ سُيُوفِهِمْ .

قَالَ : وَمَضَوْا بِي نَحْوَ ٱلْمَقْصُورَةِ ، فَمَا وَصَلْتُ إِلَيْهَا حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَقْتُلُونِي دُونَهَا .

قَالَ : فَفُتِحَ لِي بَابُ ٱلْمَقْصُورَةِ ، قَالَ : فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيِ ٱلْحَكَمِ ، وَهُوَ سَاكِتٌ ، فَقَالَ : أَمَجْنُونُ أَنْتَ ؟ وَمَا كُنَّا فِي صَلاَةٍ .

فَقُلْتُ : أَصْلَحَ ٱللهُ ٱلأَمِيرَ ، هَلْ مِنْ كَلاَمِ أَفْضَلُ مِنْ كِتَابِ ٱللهِ ؟

قَالَ: لاَ. قُلْتُ: أَصْلَحَ ( مَصَ: ٤٤٤) ٱللهُ ٱلأَمِيرَ ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً نَشَرَ<sup>(٣)</sup> مِصْحَفاً يَقْرَوُهُ غُدْوَةً إِلَى<sup>(٤)</sup> ٱللَّيْلِ ، كَانَ ذَلِكَ قَاضِياً عَنْهُ صَلاَتَهُ ؟ قَالَ: وَٱللهِ <sup>(٥)</sup> لأَحْسَبُكَ مَجْنُوناً . قَالَ: وَأَنَسُ بْنُ مَالِكِ جَالِسٌ تَحْتَ مِنْبَرِهِ سَاكِتُ ، فَقَلْتُ : يَا أَنَسُ ، يَا أَبَا حَمْزَةَ أَنْشُدُكَ ٱللهَ ، فَقَدْ خَدَمْتَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحِبْتَهُ ، أَبِمَعْرُوفٍ قُلْتُ أَمْ بِمُنْكَرٍ ؟ أَبِحَقٌ قُلْتُ ، أَمْ بِبَاطِلٍ ؟

قَالَ : فَلاَ وَٱللهِ مَا أَجَابَنِي بِكَلِمَةٍ .

قَالَ لَهُ ٱلْحَكَمُ بْنُ أَيُوبَ : يَا أَنَسُ ، قَالَ : يَقُولُ : لَبَّيْكَ أَصْلَحَكَ ٱللهُ .

قَالَ : وَكَانَ وَقْتُ ٱلصَّلاَةِ قَدْ ذَهَبَ ، قَالَ : كَانَ بَقِيَ مِنَ ٱلشَّمْسِ بَقِيَّةٌ ، قَالَ :<sup>(٦)</sup> ٱحْبسُوهُ .

قَالَ يَزِيدُ : فَأُقْسِمُ لَكَ يَا أَبَا ٱلْحَسَنِ - يَعْنِي : لِلْمُعَلِّىٰ - لَمَا لَقِيتَ مِنْ أَصْحَابِي كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ مَقَامِي (٧) .

<sup>(</sup>١) تلبيبتي: ما في موضع اللبب من الثياب. واللبب أعلى الصدر.

<sup>(</sup>٢) يجئون : يضربون ويلكزون . من وجأه إذا لكزه وضربه .

<sup>(</sup>٣) سقط من ( د ) قوله : « لو أن رجلاً نشر » .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ظ).

<sup>(</sup>۵) في (ظ، د) زيادة « إني » .

<sup>(</sup>٦) فيّ ( ظ ) : ﴿ فقال ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ( مص ) : « مقالي » وهو تحريف .

قَالَ بَعْضُهُمْ : مُرَاءٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَجْنُونٌ . قَالَ : وَكَتَبَ ٱلْحَكَمُ إِلَى ٱلْحَجَّمِ إِلَى ٱلْحَجَّاجِ : إِنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي ضَبَّةَ قَامَ يَوْمَ ٱلْجُمُّعَةِ قَالَ : ٱلصَّلاَةَ ، وَأَنَا أَخْطُبُ ، وَقَدْ شَهِدَ ٱلْشُهُودُ ٱلعُدُولُ عِنْدِي أَنَّهُ مَجْنُونٌ .

فَكَتَبَ إِلَيْهِ ٱلْحَجَّاجُ : إِنْ كَانَتْ قَامَتِ ٱلشُّهُودُ ٱلْعُدُولُ أَنَّهُ مَجْنُونٌ ، فَخَلِّ سَبيلَهُ ، وَإِلاَّ فَٱقْطَعْ يَدَيْهِ/ وَرِجْلَيْهِ ، وَٱسْمُرْ عَيْنَيْهِ ، وَٱصْلُبْهُ .

قَالَ : فَشَهِدُوا عِنْدَ ٱلْحَكَمِ أَنِّي مَجْنُونٌ ، فَخَلَّىٰ عَنِّي .

قَالَ ٱلْمُعَلَّىٰ : عَنْ يَزِيدَ ٱلضَّبِّيِّ : مَاتَ أَخٌ لَنَا فَتَبِعْنَا جِنَازَتَهُ فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ ، فَلَمَّا دُونَ ، تَنَحَّيْتُ فِي عِصَابَةٍ ، فَذَكَرْنَا مَعَادَنَا ، فَإِنَّا كَذَلِكَ إِذْ رَأَيْنَا نَوَاصِيَ ٱلْخَيْلِ وَأَلْحِرَابٍ ، فَلَمَّا رَآهُ أَصْحَابِي ، قَامُوا وَتَرَكُونِي وَحْدِي فَجَاءَ ٱلْحَكَمُ حَتَّىٰ وَقَفَ عَلَى فَقَالَ : مَا كُنتُمْ تَصْنَعُونَ ؟

قُلْتُ : أَصْلَحَ ٱللهُ ٱلأَمِيرَ ، مَاتَ صَاحِبٌ لَنَا فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ ( مص : ٤٤٥ ) وَدَفَنَّاهُ ، وَقَعَدْنَا نَذْكُرُ رَبَّنَا ، وَنَذْكُرُ مَعَادَنَا ، وَنَذْكُرُ مَا صَارَ إِلَيْهِ .

قَالَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تَفِرَّ كَمَا فَرُّوا ؟ قُلْتُ : أَصْلَحَ آللهُ ٱلأَمِيرَ أَنَا أَبْرَأُ مِنْ ذَلِكَ سَاحَةً ، وَآمَنُ ٱلأَمِيرَ أَنْ أَفِرً .

قَالَ : فَسَكَتَ ٱلْحَكَمُ . فَقَالَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ بْنُ ٱلْمُهَلَّبِ ـ وَكَانَ عَلَىٰ شَرِطَتِهِ ـ : تَدْرِي مَنْ هَـٰذَا ؟

قَالَ : مَنْ هَانَدًا ؟ قَالَ : هَاذَا ٱلْمُنكَلِّمُ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ .

قَالَ : فَغَصِٰبَ ٱلْحَكَمُ وَقَالَ : أَمَا إِنَّكَ لَجَرِيءٌ خُذَاهُ قَالَ : فَأُخِذْتُ فَضَرَبَنِي أَرْبَعَ مِئَةِ سَوْطٍ ، فَمَا دَرَيْتُ مَتَىٰ تَرَكِنِي مِنْ شِدَّةِ مَا ضَرَبَنِي .

قَالَ: وَبَعَثَنِي إِلَىٰ وَاسِطَ، فَكُنْتُ فِي دِيمَاسِ(١) ٱلْحَجَّاجِ حَتَّىٰ مَاتَ ٱلْحَجَّاجُ.

 <sup>(</sup>١) الديماس : السرب ، وهو : الحفرة تحت الأرض بحيث لا ينفذ إليها الضوء . وسمي به
 سجن الحجاج على التشبيه .

رواه أبو يعلىٰ(١) ورجاله رجال الصحيح .

### ٣٧ ـ بَابٌ : فِيمَنْ خَشِيَ مِنْ ضَرَرٍ عَلَىٰ غَيْرِهِ وَعَلَىٰ نَفْسِهِ

١٢٢١٠ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : كُنْتُ فِي ٱلْقَصْرِ مَعَ ٱلْحَجَّاجِ وَهُوَ يَعْرِضُ النَّاسَ مِنْ أَجْلِ آبْنِ ٱلْأَشْعَثِ ، فَجَاءَ أَنَسُ بْنُ مَالكٍ حَتَّىٰ دَنَا ، فَقَالَ لَهُ ٱلْحَجَّاجُ : النَّاسَ مِنْ أَجْلِ آبْنِ الْأَشْعَثِ ، فَجَاءَ أَنَسُ بْنُ مَالكٍ حَتَّىٰ دَنَا ، فَقَالَ لَهُ ٱلْحَجَّاجُ : هِيهِ يَا خِبْثَةُ ، يَا جَوَّالُ فِي ٱلْفِتَنِ ، مَرَّةً مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَمَرَّةً مَعَ ٱبْنِ الأَشْعَثِ . أَلْوَتَنِ ، مَرَّةً مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَمَرَّةً مَعَ ٱبْنِ الأَشْعَثِ .

أَمَا وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لأَسْتَأْصِلَنَّكَ كَمَا تُسْتَأْصَلُ ٱلصَّمْغَةُ ، وَلاُجَرِّدَنَّكَ كَمَا يُجَرَّدُ ٱلضَّبُّ .

فَقَالَ : مَنْ يَعْنِي ٱلأَمِيرُ أَصْلَحَهُ ٱللهُ ٢

قَالَ ٱلْحَجَّاجُ : إِيَّاكَ أَعْنِي أَصَمَّ ٱللهُ سَمْعَكَ . فَٱسْتَرْجَعَ ، فَقَالَ : إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . ثُمَّ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ ، فَقَالَ : لَوْلاَ أَنِّي ذَكَرْتُ وَلَدِي فَخَشِيتُهُ عَلَيْهِمْ ، لَكَلَّمْتُهُ فِي مَقَامِي بِكَلاَم لاَ يَسْتَحْيِينِي بَعْدَهُ أَبَداً . ( مص : ٤٤٦ ) .

<sup>(</sup>۱) في المسند برقم (۱٤۱۱) ـ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم (١٨٠٧) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم (٩٨٩٢) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٢٢٠٥) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٥/٥ـ٨ ـ من طريق قطن بن نسير ، حدثنا جعفر بن سليمان ، حدثني المعلى بن زياد ، عن الحسن البصري قال : حدثنا أبو سعيد الخدري . . . وهذا إسناد منقطع ، في سماع الحسن من أبي سعيد كلام . وقال البوصيري : « رواه أبو يعلى الموصلي بسند صحيح » .

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة مختصراً ـ برقم ( ٧٧٣ ) بغية الباحث ـ من طريق الخليل بن زكريا ، حدثنا حبيب بن الشهيد ، حدثنا الحسن ، به .

والخليل بن زكريا متروك .

وانظر الحديث ( ١١٠١ ، ١٢١٢ ، ١٢٩٧ ) في « مسند الموصلي » . والحديث المتقدم برقم ( ١٢١٧٠ و١٢١٧ ) .

رواه الطبراني(١) وعلي بن زيد ضعيف ، وقد وثق .

١٢٢١١ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ ٱلْحَجَّاجَ يَخْطُبُ فَذَكَرَ كَلاَماً أَنْكَرْنُهُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُغَيِّرَ ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لاَ يَنْبُغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ ﴾ .

قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، كَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ ؟ قَالَ : ﴿ يَتَعَرَّضُ مِنَ ٱلْبَلاَءِ لِمَا لاَ يُطِيقُ ﴾ .

رواه البزار(٢) ، والطبراني في الأوسط ، والكبير باختصار ، وإسناد الطبراني

<sup>(</sup>١) في الكبير ٢٤٧/١ برقم ( ٧٠٤ ) من طريق قطن بن نسير ، حدثنا جعفر بن سليمان ، عن على بن زيد.... وهاذا أثر إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد .

<sup>(</sup>٢) في «كشف الأستار » (٤/ ١١٢ برقم (٣٣٣٣) ، والطبراني في الكبير ٤٠٩/١٢ برقم (٢٣٢٣) ، والطبراني في الأمثال (١٥٢) من طريق (١٢٠٧) ، وفي الأوسط برقم (٥٣٥٣) ، وأبو الشيخ في الأمثال (١٥٢) من طريق زكريا بن يحيى الضرير المدائني ، حدثنا شبابة بن سوار ، عن ورقاء بن عمر ، عن عبد الكريم ، عن مجاهد ، عن ابن عمر . . . وهلذا إسناد فيه زكريا بن يحيى ترجمه المخطيب في « تاريخ بغداد » ٨/ ٤٥٧ ـ ٤٥٨ وقد روى عنه عدد من الثقات ، ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وفي إسناد البزار تحريف .

ويشهد له حديث حذيفة ، أخرجه أحمد ٥/٥٠٥ ، والترمذي في الفتن ( ٢٢٥٥ ) باب : لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه ، وابن ماجه في الفتن ( ٤٠١٦ ) باب : قوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّذِينَ مَامَنُوا عَلَيْكُمُ النَّفُسَكُمُ مُ ، وابن الأعرابي في « المعجم » برقم ( ١٨٤١ ) ، وابن عدي في الكامل ٥/ ١٧١٠ و٢٣٠٧ وأبو الشيخ في الأمثال برقم ( ١٥١ ) ، والقضاعي في « مسند الشهاب » برقم ( ١٠١٦ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » برقم ( ١٠٨٢ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » برقم ( ١٠٨٢ ) ، والبغوي في « شرح السنة » برقم ( ٢٠٠١ ) من طريق حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن الحسن ، عن جندب ، عن حذيفة بن اليمان . . . وهاذا إسناد فيه علتان : ضعف علي بن زيد ، ونهذ الحسن البصري . وانظر التعليق السابق .

وقال أبو حاتم في «علل الحديث» ١٣٨/٢ برقم (١٩٠٧) وقد سأله ابنه عن هنذا الحديث : «هنذا حديث منكر» .

وقال أيضاً فيه برقم ( ٢٤٢٨ ) : « قد زاد في الإسناد ( جندباً ) وليس بمحفوظ . حدثنا أبو أسامة ، عن حماد ، وليس فيه جندب » .

۲۷٤/۷ في الكبير جيد، ورجاله رجال الصحيح ، غير زكريا بن / يحيى بن أيوب الضرير ،
 ذكره الخطيب ، روى عن جماعة ، وروى عنه جماعة ، ولم يتكلم فيه أحد .

١٢٢١٢ - وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَيْسَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ » .

قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، كَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ ؟ قَالَ : « يَتَعَرَّضُ مِنَ ٱلْبَلاَءِ لِمَا لاَ يُطِيقُ » .

رواه الطبراني (١) في الأوسطِ من طريق الخَضِر ، عن الجارود ولم ينسبا ، ولم أعرفهما ، وبقية رجاله ثقات .

### ٣٨ - بَابُ ٱلإِنْكَارِ بِٱلْقَلْبِ

١٢٢١٣ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ إِنَّهَا سَنَكُونُ فِنَنَّ لاَ يَسْتَطِيعُ ٱلْمُؤْمِنُ أَنْ يُغَيِّرَ فِيهَا بِيَلٍ وَلاَ بِلِسَانٍ » .

فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : يَا رَسُولَ ٱللهِ : هَلْ ( مص : ٤٤٧ ) يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ إِيمَانِهِمْ شَيْئًا ؟ قَالَ : « لاَ ، إِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ ٱلْفَطْرُ مِنَ ٱلْسِّقَاءِ » .

قَالَ : وَلِمَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : ﴿ يَكُرَهُونَهُ بِقُلُوبِهِمْ ﴾ .

وأخرجه عبد الرزاق برقم ( ۲۰۷۲۱) من طريق معمر ، عن الحسن وقتادة ، أن النبي
 صلى الله عليه وسلم قال : . . . . وانظر الحديث السابق ، والتعليق التالي .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ۷۸۹٤) من طريق الخضر بن أصرم \_ أو آدم " حدثنا الجارود بن يزيد ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي . . . . والخضر بن أصرم ترجمه الدارقطني في « المؤتلف والمختلف » ٢/ ٨٢٩ فقال : « خضر بن أصرم روئ عن غالب بن عبيد ، والجارود بن يزيد وغيرهما » وروئ عنه محمود بن محمد المروزي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، والجارود قال النسائي والدارقطني : متروك . وقال أبو حاتم : كذاب . وكونه شاهداً لحديث ابن عمر غير مفيد لما فيه .

رواه الطبراني (١) في الكبير ، والأوسط وفيه طلحة بن زيد القرشي ، وهو ضعيف جداً .

١٢٢١٤ ـ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ ٱلصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كُنْتَ فِي حُثَالَةٍ (٢) مِنَ ٱلنَّاسِ وَٱخْتَلَفُوا حَتَّىٰ كَانُوا هَلَكَذَا ؟ » ـ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ .

قَالَ : ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : « خُذْ مَا تَعْرِفُ ودَعْ مَا تُنْكِرُ » .

(١) في الجزء المفقود من معجمه الكبير .

وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم ( ٦١٤٩ ) من طريق محمد بن حنيفة الواسطي ، حدثنا عمي ، حدثنا عمي ، حدثنا طلحة بن زيد ، عن الوضين بن عطاء ، عن عمير بن هانيء ، عن جنادة بن أمية ، عن عبادة بن الصامت . . . . وشيخ الطبراني ضعيف .

وعمه هو : أحمد بن محمد بن ماهان ، مجهول . انظر « لسان الميزان » ٢٩٢/١ -ومحمد بن ماهان : مجهول ، وطلحة بن زيد متروك الحديث .

وقال الطبراني : « لم يروه عن الوضين إلا طلحة ، تفرد به محمد بن ماهان » .

(٢) الحثالة : الرديء من كل شيء .

(٣) في الجزء المفقود من معجمة الكبير ، وللكن أخرجه الطبراني في الكبير ١٩٦/٦ برقم ( ٥٩٨٤ ) من طريق سويد بن سعيد ، حدثنا صالح بن موسىٰ ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو : «كيف بك . . . » . وسويد بن سعيد ضعيف ، وصالح بن موسىٰ متروك .

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ٥٨٦٨ ) وابن عدي في الكامل ٢ / ٤٦٣ من طريق أبي الطاهر بن السرح ، حدثنا بكر بن سليم ، حدثني أبو حازم ، عن سهل بن سعد قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً ونحن في مجلس فيه : عمرو بن العاص ، وابنه \_ ليست عند ابن عدي \_ فقال : « كيف ترون إذا أخرتم . . . » .

وقال ابن عدي : « وهذا الحديث بهذا الإسناد لا أعلم يرويه عن أبي حازم غير بكر بن

أعرفه (١) . وزياد بن عبد الله البكاتي وثقه ابن حبان ، وضعفه جماعة .

١٢٢١٥ - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « بِحَسْبِ ٱلْمَرْءِ أَنْ يَرَىٰ مُنْكَراً لاَ يَسْتَطِيعُ لَهُ غَيْراً (٢) أَنْ يَعْلَمَ ٱللهُ أَنَّهُ مُنْكِرٌ » .
 يَعْلَمَ ٱللهُ أَنَّهُ مُنْكِرٌ » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ، وفيه الربيع بن سهل ، وهو ضعيف .

١٢٢١٦ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِذَا رَأَيْتُمْ أَمْراً لاَ تَسْتَطِيعُونَ غَيْرَهُ ، فَأَصْبِرُوا حَتَّىٰ يَكُونَ ٱللهُ هُوَ ٱلَّذِي يُغَيِّرُهُ ﴾ .

وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم ( ٤٣١١ ) من طريق عيسى بن سالم الشَّاشِي ، حدثنا عبيد الله بن عمرو ، عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عقبة بن أوس ، عن عبد الله بن عمرو . . . . وهـنذا إسناد صحيح .

ويشهد له حديث أبي هريرة ، وقد استوفيناً تخريجه في « موارد الظمآن » برقم ( ١٨٤٩ ) . وإسناده صحيح .

ونضيف هنا : أخرجه الطبراني في الأوسط برقم ( ٢٧٩٧ ) أيضاً .

كما يشهد له حديث ابن عمر بن الخطاب ، وقد خرجناه في « مسند الموصلي » برقم ( ٥٩٣٠ ) . ( ٥٥٩٣ ) وانظر تعليقنا عليه . وانظر أيضاً « علل الحديث » ٢/ ٤٢٤ برقم ( ٢٧٨٠ ) . وإتحاف الخيـرة المهـرة ، بـرقـم ( ٤٨٠٠ ، ٩٨٠٥ ) . والصحيحـة للشيـخ الألبـانـي ، رقم( ٢٠٦ ) . و« تاريخ دمشق » ٣١/ ٢٧٨ .

(١) سقط من (ظ) قوله : « وفيه من لم أعرفه » .

(٢) الغِيرُ : تغير الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفساد . والْغَيرُ : الاسم من قولك : غيرت الشيء فَتَغَيَّر .

(٣) في الكبير ٢٠/٧٠ برقم (١٠٥٤١)، والبخاري في الكبير ٢٧٨/٣ وفي تاريخه المطبوع باسم الصغير ٢/١٥٤ وفي الأوسط ٢/١١٠ ومن طريقه أورده ابن عدي في الكامل ٣/٩٦ - من طريق الربيع بن سهل بن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري الكوفي ، سمع الركين بن الربيع ، عن أبيه الربيع بن عميلة ، عن عبد الله بن مسعود... وهذا إسناد ضعيف ، الربيع بن سهل قال ابن معين : «ليس بشيء » . وقال البخاري : «يخالف في حديثه ، روئ عن سعيد بن عبيد عجائب » . وقال الدارقطني وغيره : ضعيف .

 <sup>◄</sup> حديث الحثالة ، وهـٰـذا أصح » .

رواه الطبراني (١) . وفيه عفير بن معدان ، وهو ضعيف . وقد تقدمت أحاديث في الإنكار باليد واللسان والقلب في باب : مراتب الأمر بالمعروف .

١٢٢١٧ ــ وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابِ قَالَ : جَاءَ عِثْرِيسُ بْنُ عُرْقُوبِ ٱلشَّيْبَانِيِّ إِلَىٰ عَبْدِ ٱللهِ . فَقَالَ : هَلَكَ مَنْ لَمْ يَأْمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ . ( ظُ : ٤٠٥ ) .

فَقَالَ : بَلْ هَلَكَ مَنْ لَمْ ( مص : ٤٤٨ ) يَعْرِفْ قَلْبُهُ ٱلْمَعْرُوفَ وَيُنْكِرِ ٱلْمُنْكَرَ .

رواه الطبراني(٢) ورجاله رجال الصحيح .

١٢٢١٨ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : ٱلنَّاسُ ثَلاَئَةٌ ، فَمَا سِوَاهُمْ فَلاَ خَيْرَ فِيهِ : رَجُلٌ رَأَى فِئَةً تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَجَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ .

وَرَجُلٌ جَاهَدَ / بِلِسَانِهِ وَأَمَرَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَىٰ عَنِ ٱلمُنْكَرِ .

وَرَجُلٌ عَرَفَ ٱلْحَقَّ بِقَلْبِهِ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ، وفيه من لم أعرفه .

YY0/Y

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٩/ ١١٢ برقم ( ٨٥٦٤ ) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين ، حدثنا سفيان ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب. . . . وهو أثر إسناده صحيح ، عِتْريس بن عرقوب ترجمه البخاري في الكبير ٧/ ٨٨ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٧/ ٤٠ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره أبن حبان في الثقات ٥/ ٢٨٥ .

 <sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٠٣/٩ برقم ( ٨٨٩٦ ) من طريق حصين بن منيع السدوسي ، قال : سمعت أبا محمد النهدي يقول : قال عبد الله بن مسعود ، قوله ، وإسناده صحيح .

حصين بن منبع السدوسي بينا حاله عند الحديث المتقدم برقم ( ١٠٥٥٧ ) .

وأبو محمد النهدي هو : العلاء بن بدر أورد ابن ابي حاتم بإسناده في « الجرح والتعديل » ٦/٣٥٣ إلى ابن معين أنه قال : « العلاء بن بدر ، ثقة » ـ وقد سأل أباه عنه فقال ـ : « العلاء بن بدر ثقة » .

وقال ابن أبي حاتم : « وسألت أبي عنه ، فقال : ثقة » .

١٢٢١٩ ـ وَعَنْهُ قَالَ : إِذَا رَأَيْتَ ٱلْفَاجِرَ فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُغَيِّرَ عَلَيْهِ ، فَٱكْفَهِرَّ (١) فِي وَجْهِهِ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> بإسنادين ، في أحدهما شريك ، وهو حسن الحديث ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

قلت : ويأتي حديث فيمن غاب عن أمر ورضي به ، ومن شهده فكرهه .

### ٣٩ ـ بَابٌ : فِيمَنْ لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يَهَابُ فِي ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ

١٢٢٢- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ : لَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيثاً مُنْذُ زَمَانٍ : إِذَا كُنْتَ فِي قَوْمٍ عِشْرِينَ رَجُلاً أَوْ أَقَلَ أَوْ أَكْثَرَ ، فَتَصَفَّحْتَ وُجُوهَهُمْ ، فَلَمْ تَرَ فِيهِمْ رَجُلاً يُهَابُ فِي ٱللهِ عَزَّ وَجَلً ، فَأَعْلَمْ أَنَّ ٱلأَمْرَ قَدْ رَقَّ .

رواه أحمد<sup>(٣)</sup> ، والطبراني ، وإسناد أحمد جيد .

### ٤٠ ـ بَابٌ : فِيمَنْ يَأْمُرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلاَ يَفْعَلُهُ

١٢٢٢١ عَنِ ٱلْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

<sup>(</sup>١) اكفهر : عبس وقطب .

<sup>(</sup>۲) في الكبير ۱۱۸/۹ برقم ( ۸۵۸۱) من طريق زكريا بن يحيئ زحمويه ، حدثنا شريك ، عن إبراهيم ، عن محمد بن المنتشر ، عن أبيه ومسروق ، عن عبد الله بن مسعود ، قوله ، وإسناده حسن ، شريك فصلنا القول فيه عند الحديث ( ۱۷۰۱ ) في « موارد الظمآن » . (٣) في المسند ١٨٨/٤ ، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٩٧/٢٧ ، والطبراني في « مسند الشاميين » ، برقم ( ١٠٠٨ ، ١٠٠٩ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » برقم ( ٨٠٧٨ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » برقم ( ٨٠٧٨ ) من طريق صفوان بن عمرو ، حدثنا أزهر بن عبد الله ، عن عبد الله بن بسر . . وهذا إسناد صحيح ، وهو قول وليس بحديث والله أعلم . وانظر « ميزان الاعتدال » ١/ ٣٣٥ . نقول : للكن يغني عنه حديث جرير بن عبد الله عند أحمد ٤/ ٤٣٤ ولفظه : « ما من قوم يُعمل نقول : للكن يغني عنه حديث جرير بن عبد الله عند أحمد ٤/ ٤٣٤ ولفظه : « ما من قوم يُعمل فيهم بالمعاصي ، هم أعز وأكثر ممن يعمله ، لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب » . وهو حديث فيهم بالمعاصي ، هم أعز وأكثر ممن يعمله ، لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب » . وهو حديث برقم ( ١٨٥٨ ) ، وفي « موارد الظمآن » برقم ( ١٨٥٨ ) ، وفي « موارد الظمآن » برقم ( ١٨٥٨ ) ، وفي « موارد الظمآن » برقم ( ١٨٣٨ ) ، وفي « موارد الظمآن »

( مص : ٤٤٩ ) « إِنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ يَتَطَلَّعُونَ إِلَىٰ أَنَاسٍ مِنْ أَهْلِ ٱلنَّارِ فَيَقُولُونَ : بِمَ دَخَلْتُمُ ٱلنَّارَ؟ فَوَاللهِ مَا دَخَلْنَا ٱلْجَنَّةَ إِلاَّ بِمَا تَعَلَّمْنَا مِنْكُمْ

فَيَقُولُونَ : إِنَّا كُنَّا نَقُولُ وَلاَ نَفْعَلْ » .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه أبو بكر الداهري . وهو ضعيف جداً .

١٢٢٢٢ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَتَنْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَىٰ رِجَالٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ .

قُلْتُ : مَنْ هَاوُلاَءِ يَا جِبْرِيلُ ؟ قَالَ : هَاوُلاَءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ أَفَلاَ يَعْقِلُونَ » .

وَفِي رِوَايَةٍ (٢) ﴿ تُقُرِّضُ ٱلْسِنَتُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ \_ أَوْ قَالَ \_ مِنْ حَدِيدٍ ﴾ .

وَفِي رِوَايَةٍ : ﴿ أَنَيْتُ عَلَىٰ سَمَاءِ ٱلدُّنْيَا لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي ، فَرَأَيْتُ فِيهَا رِجَالاً تُقَطَّعُ ٱلْسِنَتُهُمْ وَشِفَاهُهُمْ ﴾ . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

رواها كلها أبو يعلىٰ (٣) ، والبزار ببعضها ، والطبراني في الأوسط ، وأحد

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ۹۹ ) \_ ومن طريقه أخرجه البغدادي في « اقتضاء العلم العمل » برقم ( ۷۳ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ۲۱۸/٦٣ \_ من طريق أحمد بن يحيى بن خالد بن حبان ، حدثنا زهير بن عباد ، حدثنا أبو بكر الداهري : عبد الله بن حكيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن الوليد بن عقبة . . . . وشيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وانظر الحديث المتقدم برقم ( ۸۱۱ ) .

وابو بكر الداهري : عبد الله بن حكيم متروك الحديث ، وانظر « لسان الميزان » ٣/ ٢٧٧ ــ ٢٧٨ .

وقال الطبراني : « لم يروه عن إسماعيل إلا أبو بكر ، تفرد به زهير » .

وقال السيوطي في « الدر المنثور » ١/ ٦٥ : « وأخرج الطبراني ، والخطيب في اقتضاء العلم العمل وابن عساكر بسند ضعيف. . . » وذكر هاذا الحديث .

<sup>(</sup>٢) أخرجها أبو يعليٰ برقم ( ٤٠٦٩ ) وإسنادها صحيح ، وانظر التعليق التالي .

 <sup>(</sup>٣) في المسند برقم ( ٣٩٩٢ ) وهو حديث صحيح ، وقد استوفينا تخريجه في المسند وعلقنا عليه تعليقاً يفيد من يعود إليه . كما خرجناه في « صحيح ابن حبان » برقم ( ٥٣ ) ، وفي >

أسانيد أبي يعلى رجاله رجال الصحيح .

١٢٢٢٣ ــ وَعَنِ آبْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَنْ دَعَا ٱلنَّاسَ إِلَىٰ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ، وَلَمْ يَعْمَلْ هُوَ بِهِ ، لَمْ يَزَلُ فِي سَخَطِ ٱللهِ حَتَّىٰ يَكُفَّ أَوْ يَعْمَلَ مَا قَالَ أَوْ دَعَا إِلَيْهِ ﴾ .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> ، وفيه عبد الله بن خراش ، وثقه ابن حبان وقال : يخطىء ، وضعفه الجمهور ، وبقية رجاله ثقات .

٢٧١/٧ = وَعَنْ عَامِرِ بْنِ شَهْرِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / يَقُولُ : « خُذُوا بِقَوْلِ قُرَيْشٍ وَدَعُوا فِعْلَهُمْ » .

رواه أحمد<sup>(۲)</sup> ورجاله رجال الصحيح غير مجالد وقد وثق وفيه ضعف . ( مص : ٤٥٠ ) .

🕳 « موارد الظمآن » برقم ( ٣٥ ) . -

(۱) في الكبير ۲۰۳/۱۳ برقم (۱۳۹۱۹) \_ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ۷/۲، وابن كثير في التفسير ۱۲۳/۱ \_ من طريق عبدان بن أحمد، حدثنا زيد بن الحريش، حدثنا عبد الله بن خراش، عن العوام بن حوشب، عن المسيب بن رافع، عن ابن عمر . . . وعبد الله بن خراش ضعيف وأطلق عليه ابن عمار الكذب .

وقال السيوطي في «الدر المنثور» ٢٥/١: «وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن ابن عمر.....» وذكر هاذا الحديث .

 (٢) في المسند ٢٦٠/٤ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣١٠/٦١ من طريق سفيان نسبه أحمد فقال : ابن عيينة ، وقال ابن عساكر : الثوري ـ عن مجالد بن سعيد ، عن الشعبي ، عن عامر بن شهر . . . . وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد بن سعيد .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٥/ ٢٣١ برقم ( ١٩٥٦٣ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ١٥٤٣ ) \_ والطحاوي في « شرح السنة » برقم ( ١٤١٦ ) \_ والطحاوي في « شرح مشكل الآثار » برقم ( ٣١٣١ ) من طريق محمد بن بشر ، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في المسند برقم ( ١٨٦٤ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن الأثير في « أسد الغابة » ٣/ ١٢٦ \_ من طريق أبي أسامة : حماد بن أبي أسامة ،

جميعاً : عن مجالد ، عن الشعبي ، عن عامر بن شهر . . . .

## ٤١ ـ بَابٌ : مُرُوا بِٱلْمَعْرُوفِ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ

١٢٢٢٥ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، لاَ نَأْمُرُ بِٱلْمَعْرُوفِ حَتَّىٰ نَعْمَلَ بِهِ ، وَلاَ نَنْهَىٰ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ حَتَّىٰ نَجْتَنِبَهُ كُلَّهُ ؟

◄ وأخرجه أبو نعيم في \* أخبار أصبهان ٢ / ١٤٠ من طريق محمد بن عبيد ،

وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم ( ٤٥٨٥ ) \_ وهو في " موارد الظمآن » برقم ( ١٥٦٨ ) \_ من طريق عبيد الله بن عمرو ،

جميعاً: حدثنا إسماعيل، عن عامر الشعبي، عن عامر بن شهر.... وهاذا إسناد صحيح.

وأخرجه أحمد في المسند ٢٨/٣٦ ـ ٤٢٩ ، وابن قانع في « معجم الصحابة » ٢٣٨/٢ رقم الترجمة ( ٧٤٩ ) من طريق هاشم بن القاسم ، حدثنا أبو سعيد المؤدب : محمد بن مسلم بن أبي الوضاح ، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد والمجالد بن سعيد ، عن عامر الشعبي ، به . وهنذا إسناد صحيح أيضاً ، المجالد ضعيف ، ولكنه متابع .

وأخرجه ابن الأعرابي في « المعجم » برقم ( ٨٢٥ ) من طريق أحمد بن حازم ، حدثنا أبو غسان : ( مالك بن إسماعيل النهدي ) ، حدثنا جعفر بن زياد ، عن بيان بن بشر ، عن الشعبي ، به ، وهـُـذا إسناد جيد .

أحمد بن حازم فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ١٠٨٩٥ ) .

وأخرجه الطيالسي ١٩٩/٢ برقم ( ٢٧٠٤ ) منحة ، ومن طريقه أورده الحافظ في « المطالب العالية » برقم ( ٤٥٧٦ ) .

وقال ابن أبي حاتم في « علل الحديث » ٣٦١/٢ برقم ( ٢٦٠٠ ) : « سألت أبي عن حديث رواه الطيالسي ، عن منصور بن أبي الأسود. . . .

فسمعت أبي يقول : هـُـذا غلط ، إنما هو الشعبي ، عن عامر بن شهر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم » .

وأخرجه أحمد ٤/ ٢٦٠ من طريق أسود بن عامر ، حدثنا شريك ، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عطاء بن السائب ، عن عامر بن شهر . . . . وأزعم أن هاذا خطأ صوابه : عطاء ، عن عامر الشعبي ، والحديث مرسل ، ووجود عامر بن شهر وهم من أوهام عطاء ، وإسماعيل روىٰ عنه بعد اختلاطه والله أعلم . وانظر « إتحاف المهرة ، ٣٩٨/٦ برقم ( ٦٧٠٢ ) .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مُرُوا بِٱلْمَعْرُوفِ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ ، وَآنْهَوْا عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَإِنْ لَمْ تَجْتَنِبُوهُ كُلَّهُ » .

رواه الطبراني (١) في الصغير ، والأوسط مِن طريق عبد السلام بن عبد الله بن عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب ، عن أبيه ، وهما ضعيفان .

### ٤٢ - بَابٌ : فِيمَنْ إِذَا سَلِمَتْ دُنْيَاهُمْ فَلا يُبَالُونَ أَمْرَ دِينِهِمْ

١٢٢٢٦ عنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَزَالُ أُمَّةُ (٢) لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يُبَالِهِمْ (٣) مَا ٱنْتَقَصَ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ فِي فَلاَحِ دُنْيَاهُمْ ، دُنْيَاهُمْ ، وُقِيلَ لَهُمْ : لَسْتُمْ بِصَادِقِينَ » .
رُدَّتْ عَلَيْهِمْ [لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ] (١٤) ، وَقِيلَ لَهُمْ : لَسْتُمْ بِصَادِقِينَ » .

<sup>(</sup>۱) في الصغير ۷۸/۲، وفي الأوسط برقم (٦٦٢٤) من طريق محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عثمان الأنصاري، حدثنا عبد القدوس بن عبد السلام بن عبد القدوس، قال تحدثني أبي ، عن جدي ، عن الحسن عن أنس.... وهنذا إسناد فيه شيخ الطبراني، ترجمه ابن عساكر في «تاريخ دمشق » ٣/٥٤ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً.

وعبد القدوس بن عبد السلام روئ عن أبيه ، وروئ عنه محمد بن عبد الله بن محمد بن عثمان ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وأبوه عبد السلام ضعيف .

وعبد القدوس بن حبيب متروك .

وقال الطبراني : « لم يروه عن الحسن غير عبد القدوس ، تفرد به ولده عنه » .

وقال العراقي في \* المغني عن حمل الأسفار » هامش الإحياء ٢/ ٣٣٤ : « أخرجه الطبراني في المعجم الصغير والأوسط ، وفيه عبد القدوس بن حبيب ، أجمعوا على تركه » .

<sup>(</sup>٢) في (ظ): « لا يزال أهل » .

 <sup>(</sup>٣) أي : ما داموا لم يهتموا . وعند الطبراني : « ما لم يبالوا » . يقال : بالاه ، وبالئي يه ،
 إذا أهمله ولم يهتم به .

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين ليس في ( مص ) .

<sup>(</sup>٥) في الأوسط برقم ( ٤٠٤ ) من طريق محمد بن أحمد بن أبي خيثمة قال : دفع إلي 🗻

وفيه عمرو بن(١) عبد الغفار ، وهو متروك .

الله عَنْهُ وَسَلَّمَ : ﴿ لَا تَزَالُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ تَذُفَعُ عَنْ قَائِلِهَا مَا بَالَىٰ قَائِلُوهَا مَا أَصَابَهُمْ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لاَ تَزَالُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ تَذُفْعُ عَنْ قَائِلِهَا مَا بَالَىٰ قَائِلُوهَا مَا أَصَابَهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ إِذَا سَلِمَ لَهُمْ دِينُهُمْ مِنِينَهُمْ مِنَالُوهَا مَا أَصَابَهُمْ فِي دِينِهِمْ مِسَلاَمَةِ دُنْيَاهُمْ دُنْيَاهُمْ إِذَا سَلِمَ لَهُمْ دِينُهُمْ مِنَالُوهَا مَا أَصَابَهُمْ فِي دِينِهِمْ مِسَلاَمَةِ دُنْيَاهُمْ (مص : ٤٥١) فَقَالُوا : لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ آللهُ ، قِيلَ لَهُمْ : كَذَبْتُمْ » .

رواه البزار<sup>(٢)</sup> ، وفيه عبد الله بن محمد بن عجلان ، وهو ضعيف جداً .

اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَا إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ تَمْنَعُ مِنْ سَخَطِ ٱللهِ (٣) مَا لَمْ يُؤْثِرُوا سَفْعَةَ دُنْيَاهُمْ عَلَىٰ دِينِهِمْ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالُوا (٤) : لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، قَالَ ٱللهُ : كَذَبْتُمْ » .

رواه أبو يعلىٰ<sup>(ه)</sup> وإسناده حسن .

جعفر بن عباس كتابه فكتبت منه: حدثنا عمرو بن عبد الغفار ، عن زكريا بن سياه ، عن أبيه ، عن سعيد بن جُبير ، عن مسروق ، عن عائشة . . . . وجعفر وسياه مجهولان ، وعمرو بن عبد الغفار متهم ، وباقي رجاله ثقات .

وقال الطبراني : « لم يرو عن عائشة إلا بهـٰذا الإسناد ، تفرد به عمرو » .

<sup>(</sup>١) سقط من (ظ) قوله: «عمرو بن » .

<sup>(</sup>٢) في «كشف الأستار » ٢٣٩/٤ برقم ( ٣٦١٩) من طريق إبراهيم بن حرب العسكري ، حدثنا إبراهيم بن حمزة ، حدثنا عبد الله بن محمد بن عجلان ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي هريرة . . . . وهاذا إسناد فيه إبراهيم بن حرب ذكره ابن حبان في الثقات ٨/٨٨ ، وقال العقيلي في الضعفاء ١/ ٥١ : « حدث بمناكير » .

وفيه عبد الله بن محمد بن عجلان ، قال ابن حبان في « المجروحين » ١٩/٢ : « كان ممن يروي عن أبيه ما ليس من حديثه . روى عن أبيه ، عن جده ، عن أبي هريرة نسخة موضوعة.... » وانظر بقية كلامه هناك .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : « دنياهم » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : ﴿ فَقَالُوا ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) في المسند برقم ( ٤٠٣٤ ) ـ ومن طريق أبي يعلىٰ أورده الهيئمي في « المقصد العلي »
 برقم ( ١٩٧٠ ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٨٢١٥ ) ، وابن حجر في >

### ٤٣ ـ بَابٌ : بَدَأَ ٱلإِسْلاَمُ غَرِيباً وَسَبَعُودُ غَرِيباً

١٢٢٨ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : « إِنَّ الإِيمَانَ بَدَأَ غَرِيباً ، وَسَيَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأَ ، فَطُوبَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْغُرَبَاءِ إِذَا فَسَدَ ٱلنَّاسُ .

وَٱلَّذِي نَفْسُ أَبِي ٱلْقَاسِمِ بِيَدِهِ ، لَيَأْرِزَنَّ ( ) ٱلإِيمَانُ إِلَىٰ بَيْنِ هَـٰذَيْنِ ٱلْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِذُ ٱلْحَيَّةُ إِلَىٰ جُحْرِهَا » .

رواه أحمد(٢) وَالبزار وأبو يعليٰ ورجال أحمد وأبي يعليٰ رجال الصحيح / .

١٢٢٢٩ - وَعَنْ عَبْدِ ٱلْرَّحْمَانِ بْنِ سَنَّةَ : أَنَّهُ سَمِعَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « بَدَأَ ٱلإِسْلاَمُ غَرِيباً ، ثُمَّ يَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأَ ، فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ » .

قِيلَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَمَنِ ٱلْغُرَبَاءُ ؟ قَالَ : « ٱلَّذِينَ يَصْلُحُونَ إِذَا فَسَدَ ٱلنَّاسُ ، وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَنْحَازَنَّ ٱلإِسْلاَمُ إِلَىٰ بَيْنِ هَـٰذَيْنِ ٱلْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ ٱلْحَيَّةُ إِلَىٰ جُحْرِهَا » .

244

 <sup>«</sup> المطالب العالية » برقم ( ٣٦٠٤) \_ وابن عدي في الكامل ١٦٧٩/٥ من طريق حسين بن الأسود ، حدثنا أبو أسامة ، حدثنا عمر بن حمزة العمري ، حدثنا نافع بن مالك أبو سُهيّل ، عن أنس . . . وهذا إسناد فيه ضعيفان : الحسين بن علي بن الأسود ، وعمر بن حمزة . وسأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث ، فقال : « هذا خطأ ، إنما هو : أبو سهيل ، عن مالك بن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم » .

تنبيه : في ( مص ، د ) : « البزار » بدل « أبي يعليٰ » وهو خطأ .

 <sup>(</sup>١) أَرْزَ ، يَأْرِزُ ، أَرْزاً : تقبض وتجمع ، ينضم بعضه إلىٰ بعض . وأرز إلى المكان : لجأ إليه .

<sup>(</sup>٢) في المسند ١٨٤/١ ، وأبو يعلى في المسند برقم ( ٧٥٦) ، والبزار في « البحر الزخار » برقم ( ١١١٩) ، وابن منده في « الإيمان » برقم ( ٤٢٤) من طريق عبد الله بن وهب ، حدثنا أبو صخر : حميد بن زياد : أن أبا حازم أخبره ، عن ابن لسعد \_ قال ابن منده : هو عامر \_ عن أبيه سعد . . . وهذا إسناد صحيح ، وانظر « مسند الموصلي » حيث ذكر ما يشهد له ، وانظر أحاديث الباب أيضاً .

رواه عبد الله<sup>(۱)</sup> ، والطبراني ، وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، وهو متروك .

١٢٢٣٠ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِهِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَنَحْنُ عِنْدَهُ : ﴿ طُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ ﴾ فَقِيلَ : مَنِ ٱلْغُرَبَاءُ يَا مُسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : ﴿ أُنَاسٌ صَالِحُونَ فِي أُنَاسٍ سُوءٍ كَثِيرٍ ، مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْثَرُ مِثَنْ يُطِيعُهُمْ ﴾ .

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> ، والطبراني في الأوسط ، وقال : « أَنَاسٌ صَالِحُونَ قَلِيلٌ » . وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف .

<sup>(</sup>۱) ابن أحمد في زوائده على المسند ٤/٧٣ـ٤٧ ومن طريقه أخرجه ابن قانع في « معجم الصحابة » ٢/ ١٧١ الترجمة ( ٦٥١ ) ، وابن الأثير في « أسد الغابة » ٣/ ٤٥٧ ـ من طريق الهيثم بن خارجة ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، عن يوسف بن سليمان ، عن جدته ميمونة ، عن عبد الرحمان بن سنة . . . . وهاذا إسناد فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، وهو متروك .

وفيه إسماعيل بن عياش ، وروايته عن غير أهل بلده ضعيفة ، وهـٰـذه منها .

وفيه عبد الرحمان بن سنة ، ذكره البخاري في الكبير ٢٥٢/٥ وقال : « وحديثه ليس بالقائم » ، وانظر الإصابة ٦/ ٢٨٥ . ولكن الحديث يصح بشواهده .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٢/١٧٧ ، والطبراني في الأوسط برقم ( ٨٩٨١ ) من طريق الحسن بن موسىٰ ، وعبد الله بن يوسف ،

وأخرجه \_ مع زيادة \_ عبد الله بن المبارك برقم ( ٧٧٥ ) ،

وأخرجه البيهقي في « الزهد الكبير » برقم ( ٢٠٣ ) من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء ، جميعاً : حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا الحارث بن يزيد ، عن جندب بن عبد الله : أنه سمع سفيان بن عوف يقول : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص . . . وهنذا إسناد جندب بن عبد الله الوالبي ، ترجمه الحسيني في الإكمال ( ١٥/ب ) فقال : « جندب بن عبد الله الوالبي ، عن سفيان بن عوف القاري ، عن عبد الله بن عمرو ، وعنه الحارث بن يزيد . قال العجلي : كوفي ثقة » . ومثل ذلك قال الحافظ في « تعجيل المنفعة » باختصار « عن عبد الله بن عمرو » .

وذكره العجلي في « تاريخ الثقات » ص( ١٠٠ ) برقم ( ٢٢٠ ) وقال : « كوفي ، تابعي ، →

١٣٢٣١ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « بَدَأَ ٱلإِسْلاَمُ غَرِيباً ، وَسَيَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأَ فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ » .

قلت : هو في الصحيح (١) غير قوله : « فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ » .

رواه البزار(٢٠) ، وفيه ليث بن أبي سليم ، وهو مدلس .

قلت: وقد تقدم حديث أربعة من الصحابة بسند واحد، في باب: افتراق الأمم (٣)، قبل هـنـذا بكراسة، في أثناء حديث.

١٢٢٣٢ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ٱلسَّاعِدِيِّ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « بَدَأَ ٱلإِسْلاَمُ غَرِيباً وَسَيَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأَ ، فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ » .

قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ وَمَنِ ٱلْغُرَبَاءُ ؟

قَالَ : « ٱلَّذِينَ يَصْلُحُونَ عِنْدَ فَسَادِ ٱلنَّاسِ » .

<sup>🗻</sup> ثقة » . وانظر « ذيل الكاشف » ص( ٦٤ ) برقم ( ١٩٧ ) .

وسفيان بن عوف ترجمه الحسيني في الإكمال (٣٥/ أ) ، وابن حجر في التعجيل ، وذكره ابن حبان في الثقات ٤/ ٣٢٠

نقول : هــٰذا إسناد حسن ، رواية ابن المبارك ، وعبد الله بن يزيد عن ابن لهيعة مقبولة .

<sup>(</sup>١) عند مسلم في الإيمان ( ١٤٧ ) باب : بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً .

وقال البزار : « لا نعلم رواه عن ليث إلا جرير » .

وأخرجه البيهقي في « الزهد الكبير » برقم ( ٢٠٠ ) من طريق يحيى بن المتوكل قال : حدثتني أمي أنها سمعت بن عبد الله بن عمر ـ قال يحيىٰ : وقد رأيت سالماً يحدث عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : . . . . ويحيى بن المتوكل ضعيف ، وأم يحيىٰ ما عرفتها .

 <sup>(</sup>٣) برقم (١٢١١٤). ونضيف هنا: أن البيهقي أخرجه في «الزهد الكبير» برقم
 (٩٩)، والخطيب في تاريخه ١٢/١٢.

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الثلاثة ، ورجاله رجال الصحيح ، غير بكر بن سليم ، وهو ثقة .

١٢٢٣٣ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - ( مص : ٤٥٣ ) قَالَ :
 قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ ٱلإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيباً وَسَيَعُودُ غَرِيباً فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ » .

قَالَ: وَمَنِ ٱلْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : « الَّذِينَ يَصْلُحُونَ إِذَا فَسَدَ<sup>(٢)</sup> ٱلنَّاسُ ».

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الأوسط وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث ، وهو ضعيف ، وقدوثق .

١٢٢٣٤ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ ٱلإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيباً ، وَسَيَعُودُ غَرِيباً ، فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ... » . فذكر الحديث ، ويأتي .

رواه الطبراني(<sup>٤)</sup> في الأوسط ، والكبير ، وفيه ليث بن أبي سليم ، وهو ثقة .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٦/ ١٦٤ برقم ( ٥٨٦٧)، وفي الأوسط برقم ( ٣٠٨٠)، وفي الصغير 1/ ٤٠٤ ـ ومن طريقه أخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » برقم ( ١٠٥٥) من طريق أبي سليمان : بكر بن سليم الصواف ـ في الأوسط ، من طريق : سليمان ـ عن أبي حازم ، عن سهيل بن سعد. . . . وهـنذا إسناد حسن .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : « حين يفسد » .

<sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم (٤٩١٢) وبرقم ( ٨٧١١) من طريق عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، حدثني يحيى بن سعيد ، عن خالد بن أبي عمران قال : حدثني أبو عياش قال : سمعت جابر بن عبد الله . . . . وعبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف .

وأخرجه الطبراني في الأوسط أيضاً برقم ( ٨٩٧٢ ) من طريق المقدام بن داود ، حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا ابن لهيعة ، عن خالد بن أبي عمران ، بالإسناد السابق ، وهاذا إسناد فيه ضعيفان : شيخ الطبراني ، وعبد الله بن لهيعة . وللكن الحديث صحيح .

١٢٢٣٥ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « بَدَأَ ٱلإِسْلاَمُ غَرِيباً ، وَسَيَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأَ ، فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ » .

رواه الطبراني(١) في الأوسط وفيه عطية وهو ضعيف .

١٢٢٣٦ ـ وَعَنْ سَلْمَانَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ ٢٧٨/٧ وَسَلَّمَ : « بَكَأَ ٱلإِسْلاَمُ خَرِيباً » / .

رواه الطبراني(٢) ، وفيه عبيس بن ميمون ، وهو متروك .

الله عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَرْقِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ ثُرَوَّى اللَّرْضُ دَماً ، وَيَكُونَ الإِسْلاَمُ عَرِيباً... ﴾ فذكرالحديث (٣) ، وفيه سليمان بن أحمد الواسطي ، وهو ضعيف . ( مص : ٤٥٤ ) .

### ٤٤ ـ بَابٌ مِنْهُ

١٢٢٣٨ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ٱلْمُزَنِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ قَالَ : كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ بِٱلْمَدِينَةِ ، فَقَالَ لِرَجُلٍ مِنَ ٱلْقَوْمِ : يَا فُلاَنُ ، كَيْفَ

ضعيف لضعف ليث وهو : ابن أبي سليم .

غير أن الحديث صحبح بشواهده ، وانظر أحاديث الباب .

 <sup>(</sup>١) في الأوسط برقم ( ٧٢٧٩ ) من طريق سليمان الشاذكوني ، حدثنا سليم بن قتيبة ، حدثنا محمد بن مُهَزَّم ، عن عطية ، عن أبي سعيد. . . . والشاذكوني متروك ، وعطية العوفي ضعيف . ومع ذلك فالحديث صحيح بشواهده .

 <sup>(</sup>۲) في الكبير ۲۵٦/٦ برقم ( ٦١٤٧ ) من طريق عبيس بن ميمون ، عن ابن أبي شداد ، عن أبي عثمان ، عن سلمان . . . . وعبيس بن ميمون متروك ، وباقي رجاله ثقات .

وأبو عثمان هو : عبد الرحمان بن مُلّ النهدي . والحديث صحيح بشواهده .

 <sup>(</sup>٣) لعله في الجزء المفقود من معجم الطبراني الكبير ، وما وجدّته في شيء من المصادر التي طالتها يدى . والله أعلم .

سَمِعْتَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْعَتُ ٱلإِسْلاَمَ ؟

فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ ٱلْإِسْلاَمَ بَدَأَ جَذَعاً ، ثُمَّ ثَنِيًا ، ثُمَّ رَبَاعِيًا ، ثُمَّ سَدَساً ، ثُمَّ بَاذِلاً ﴾(١) .

فَقَالَ عُمَرُ : فَمَا بَعْدَ ٱلْبُزُولِ إِلاَّ ٱلنُّقُصَانُ .

رواه أحمد(٢) ، وأبو يعلىٰ . وفيه راو لم يسم ، وبقية رجاله ثقات .

### ٤٥ \_ بَابٌ : كَيْفَ يَفْعَلُ مَنْ بَقِيَ فِي خُثَالَةٍ

١٢٢٣٩ عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ كَيْفَ أَنْتَ يَا عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عُمَرَ إِذَا بَقِيتَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ ٱلنَّاسِ قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ (٣) وَأَمَانَتُهُمْ وَٱخْتَلَفُوا وَصَارُوا هَلكَذَا ؟ ﴾ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ .

قَالَ : فَكَيْفَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : « تَأْخُذُ مَا تَعْرِفُ ، وَتَدَعُ مَا تُنْكِرُ ، وَتُقْبِلُ عَلَىٰ خَاصَّتِكَ ، وَتَدَعُ عَوَامَّهُمْ » .

رواه أبو يعليٰ<sup>(١)</sup> عن شيخه سفيان بن وكيع ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>١) الجذع: أصله من أسنان الدواب، وهو ما كان منها شاباً فتياً: فهو من الإبل: ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر والمعز: ما دخل في السنة الثانية. وقيل: البقر في الثالثة، ومن الضأن ما تمت له سنة، وقيل: أقل منها. ومنهم من يخالف بعض هذا التقدير. انظر النهاية ١/ ٢٥٠.

والثنيّ من الغنم: ما دخل في السنة الثالثة ، ومن البقر كذلك ، ومن الإبل في السادسة . ومذهب ابن حنبل أن الثني من المعز ما دخل في الثانية ، ومن البقر ما دخل في الثالثة . والبازل من الإبل : الذي أتم ثماني سنين ودخل في التاسعة ، وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته . والرَّباعيّ \_بفتح الراء المهملة \_ من الإبل : ما دخل في السنة السابعة .

والرَّبَاعي ـ بفتح الرَّاء اللهملية لـ سُرَّمِينَ . مَنْ نَصَلُ عِي السَّمَّة . والسَّدَسُّ ، والسديس من الإبل : ما دخل في السنة الثامنة .

 <sup>(</sup>۲) في المسند ٣/ ٤٦٣ وإسناده ضعيف . وقد خرجناه في « مسند الموصلي » برقم ( ١٩٢ )
 فانظره ، وانظر « المقصد العلي » برقم ( ١٨١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) أي : اختلطت . يقال : مُرِجَ الناسُ ، يَمْرَجُونَ ، مَرَجاً ، إذا اختلطوا .

 <sup>(</sup>٤) في المسند ٩/ ٤٤٢ برقم ( ٣٩٥٠ ) وإسناده ضعيف . وللكن ذكرنا هناك ما يتقوى به ، →

۱۲۲۶ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ٱلسَّاعِدِيِّ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ عَمْرُو بْنُ ٱلْعَاصِ وَٱبْنُهُ فَقَالَ : « كَيْفَ تَرَوْنَ إِذَا أُخِّرْتُمْ فِي زَمَانِ حُثَالَةٍ مِنَ ٱلنَّاسِ ، قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَنَالُهُ مِنَ ٱلنَّاسِ ، قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَنَالُورُهُمْ ، فَٱشْتَبَكُوا وَكَانُوا هَلْكَذَا » وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ؟! قَالُوا : ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .

قَالَ : ﴿ تَأْخُذُونَ مَا تَعْرِفُونَ وَتَدَعُونَ مَا تُنْكِرُونَ وَيُقْبِلُ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَيَلَرُ أَمْرَ ٱلْعَامَّةِ ﴾ .

وفي رواية <sup>(١)</sup> : « وَإِيَّاكَ وَالتَّلَوُّنَ فِي دِينِ ٱللهِ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> بِإسنادين رجال أحدهما ثقات .

المَّارِيَّ اللهِ عَبَادَةَ بْنِ ٱلصَّامِتِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كُنْتَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ ٱلنَّاسِ ، وَٱخْتَلَفُوا حَتَّىٰ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كُنْتَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ ٱلنَّاسِ ، وَٱخْتَلَفُوا حَتَّىٰ كَانُوا (٣) هَاكَذَا ؟ » وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ .

قَالَ : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : « خُذْ مَا تَعْرِفُ ، وَدَعْ مَا تُنْكِرُ » .

رواه الطبراني<sup>(٤)</sup> وفيه من لم أعرفه ، وزياد بن عبد الله وثقه ابن **حبان ،** وضعفه جماعة .

والله أعلم . ومن طريق الموصلي أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٨١٢ ) ،
 والبوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٨٩٠٤ ) .

<sup>(</sup>١) أخرجها الطبراني في الكبير ٦/١٩٦ برقم ( ٥٩٨٤ ) . وانظر التعليق التالي .

 <sup>(</sup>۲) في الكبير ٦/١٦٤ برقم (٥٨٦٨) وهو حديث صحيح، وقد تقدم تخريجه برقم
 (١٢٢١٤).

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : ﴿ فكانوا ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) في الجزء المفقود من معجمه الكبير. وما وقفت عليه في غيره، وقد تقدم برقم
 ( ١٢٢١٤ ).

١٩٢٤٢ ـ وَعَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ / قَالَ : خَالِطُوا ٱلنَّاسَ وَصَافُوهُمْ ٢٧٩/٧ بِمَا يَشْتَهُونَ ، وَدِينُكُمْ فَلاَ تَكْلِمُنَّهُ .

١٢٢٤٣ ــ وفي رِوايةٍ(١) : خَالِطُوا ٱلنَّاسَ وَزَايِلُوهُمْ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> بإسنادين ، رجال أحدهما ثقات .

### ٤٦ - بَابُ قَهْرِ ٱلسَّفِيهِ ٱلْحَلِيمَ

١٢٢٤٤ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 ﴿ ضَافَ ضَيْفٌ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَفِي دَارِهِ كَلْبَةٌ مُجِحٍّ (٣) فَقَالَتِ ٱلْكَلْبَةُ : وَٱللهِ
 لاَ أَنْبَحُ ضَيْفَ أَهْلِي » .

قَالَ : « فَعَوَىٰ جِرَاؤُهَا فِي بَطْنِهَا . قَالَ : مَا هَـٰلَا ؟ »

قَالَ : ﴿ فَأُوحِيَ إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ ، هَاذَا مَثَلُ أُمَّةٍ تَكُونُ مِنْ بَعْدِكُمْ يَقْهَرُ شُفَهَاؤُهَا حُلَمَاءَهَا » ( مص : ٤٥٦ ) .

رواه أحمد(٤) ، والبزار ، والطبراني ، وفيه عطاء بن السائب ، وقد اختلط .

<sup>(</sup>۱) أخرجها الطبراني في الكبير ٩/ ٣٥٣ برقم ( ٩٧٥٦ ) حدثنا عمرو بن مرزوق ، أخبرنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبي الزعراء ، قال : قال عبد الله ، موقوفاً ، وإسناده صحبح ، أبو الزعراء هو : عبد الله بن هانيء ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم يوقيم ( ٩٣٩ ) .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٤١٢/٩ برقم ( ٩٧٥٧ ) من طريق حفص بن عمر الحوضي ، حدثنا شعبة ، عن حبيب بن ابي ثابت ، عن عبد الله بن باباه ، عن ابن مسعود ، موقوفاً ، وإسناده صحيح .
(٣) المُحِحُّ : اسم فاعل من الفعل أجح . يقال : أجحت الكلبة ، إذا حملت وعظم بطنها وقربت ولادتها ، فهي مُجِحُّ ، ومُجحَّةٌ .

<sup>(</sup>٤) في المسند ٢/ ١٧٠ من طريق يحيى بن حماد ، حدثنا أبو عوانة ،

وأخرَجه الطبراني في الكبير ١٣١/٤ برقم ( ٣٣٧٢ ) من طريق عبد الله بن عثمان ، حدثنا أبو حمزة السكرى ،

جميعاً : حدثنا أبو عوانة ، عن عطاء بن السائب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو . . . . وهـٰذا إسناد ضعيف ، وضاح البشكري ( أبو عوانة ) لم أر من ذكره فيمن روى عن عطاء قبل ◄

# ٤٧ ـ بَابٌ : فِيمَنْ لاَ يَأْمُرُ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ يَنْهَىٰ عَنْ مُنْكَرٍ

١٢٢٤٥ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « يَأْتِي عَلَى ٱلنَّاسِ زَمَانُ لاَ يَأْمُرُونَ فِيهِ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ يَنْهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ » .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه بسطام بن حبيب ، ولم أعرفه .

١٣٢٤٦ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ ـ يَعْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودٍ ـ قَالَ : يَذْهَبُ ٱلصَّالِحُونَ أَسْلاَخاً ، وَيَبْقَىٰ أَهْلُ ٱلرَّيْبِ : مَنْ لاَ يَعْرِفُ مَعْرُوفاً وَلاَ يُنْكِرُ مُنكَراً .

روه الطبراني<sup>(٢)</sup> ورجاله رجال الصحيح .

١٢٢٤٧ ــ وَعَنْ عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ تَزَوَّجَ ٱمْرَأَةً مِنْ بَنِي غَدَانَةَ ، وَإِنَّهَا هَلَكَتْ فَحَمَلَهَا إِلَى ٱلْمَقَابِرِ ، فَحَالَ إِخْوَتُهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلصَّلاَةِ ، فَقَالَ لَهُمْ : لاَ تَفْعَلُوا ، فَإِنِّي أَحَقُّ بِٱلصَّلاَةِ مِنْكُمْ .

قَالُوا : صَدَقَ صَاحِبُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنَّهُ

اختلاطه . وقد تقدم برقم ( ۸۷۳ ) فعد إليه لتمام التخريج .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ۲۰۰۹) من طريق بسطام بن حبيب ، حدثنا أبو كعب ، عن عبد العزيز بن أبي بكرة ، عن أبيه أبي بكرة قال : . . . . وهاذا إسناد فيه بسطام بن حبيب روئ عن أبي كعب : عبد ربه بن عبيد البصري ، ومسعود بن حبيب : أبو عبد الرحمان الهذلي المسعودي روئ عنه داود بن رشيد ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وأبو كعب : ترجمه مسلم في «الكنىٰ والأسماء» ص (١٦٩) فقال : «أبو كعب : عبد ربه بن عبيد البصري ، سمع عبد العزيز بن أبي بكرة ، روىٰ عنه وكيع » وجاء مثل هاذا تقريباً في «الكنىٰ والأسماء »للدولابي .

وذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ١٥٤ ، وباقي رجاله ثقات .

وقال الطبراني : ﴿ لا يروىٰ عن أبي بكرة إلا بهـٰذا الإسناد ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٩/ ١٠٩ ، ١٩٨ برقم ( ٨٥٥٢ - ٨٨٨ ) من طريق شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود ، عن عبد الله قال : . . . . موقوفاً ، وإسناده صحيح إلىٰ عبد الله ، شعبة سمع أبا إسحاق السبيعي قديماً .

دَخَلَ ٱلْقَبْرَ ، فَدَفَعُوهُ دَفْعاً عَنِيفاً ، فَوَقَعَ ، فَغُشِيَ عَلَيْهِ ، فَحُمِلَ إِلَىٰ أَهْلِهِ ، فَصَرَخَ عَلَيْهِ يَوْمَئِذِ عِشْرُونَ مِنِ ٱبْنِ وَبِنْتٍ لَهُ .

قَالَ عَبْدُ ٱلْعَزِيزِ : وَأَنَا يَوْمَئِذِ مِنْ أَصْغَرِهِمْ : فَأَفَاقَ إِفَاقَةً فَقَالَ : لاَ تَصْرُخُوا عَلَيَّ ، فَوَٱللهِ مَا مِنْ نَفْسِ تَخْرُجُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِ أَبِي بَكْرَةَ .

فَفَرْعَ ٱلْقَوْمُ ، فَفَالُوا : لِمَ يَا أَبَانَا ؟

قَالَ : إِنِّي أَخْشَىٰ أَنْ أُدْرِكَ زَمَاناً لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ آمُرَ بِٱلْمَعْرُوفِ ، وَلاَ أَنْهَىٰ عَنْ مُنْكَرٍ ، وَلاَ خَيْرَ يَوْمَئِذٍ .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> ورجاله ثقات . ( مص : ٤٥٧ ) .

## ٤٨ ـ بَابٌ : فِيمَنْ يَرَى ٱلْمُنْكَرَ مَعْرُوفاً

١٢٢٤٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كَيْفَ بِكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، إِذَا طَغَىٰ نِسَاؤُكُمْ ، وَفَسَقَ فِتْبَانُكُم ؟ » .

قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا هَـٰذَا لَكَائِنٌ ؟ قَالَ : ﴿ نَعَمْ ، وَأَشَدُّ مِنْهُ ، كَيْفَ / بِكُمْ ٢٨٠/٧ إِذَا تَرَكْتُمُ ٱلأَمْرَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّهْيَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ ؟ » .

قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ : إِنَّ هَـٰذَا لَكَائِنٌ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، وَأَشَلُّ مِنْهُ ، كَيْفَ بِكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ ٱلْمُنْكَرَ مَعْرُوفاً ، وَٱلْمَعْرُوفَ مُنْكَراً ؟ » .

رواه أبو يعلىٰ(٢) ، والطبراني في الأوسط إلا أنَّه قال : ﴿ فَسَقَ شَبَابُكُمْ ﴾ .

وانظر « سير أعلام النبلاء » ٣/ ٧ حيث قال الذهبي : « قال أبو كعب صاحب الحرير ، حدثنا عبد العزيز بن أبي بكرة. . . . » وذكر هـلذا الأثر ، وانظر « تاريخ دمشق » ٦٢/ ٢١٥ .

<sup>(</sup>٢) في المسند برقم ( ٦٤٢٠ ) من طريق محمد بن الفرج ، حدثنا محمد بن الزبرقان ، حدثنا

وفي إسناد أبي يعلىٰ موسى بن عبيدة ، وهو متروك .

وفي إسناد الطبراني حريز بن المسلم ، ولم أعرفه (١) ، والراوي عنه شيخ الطبراني همام بن يحيى ، لم أعرفه .

# ٤٩ \_ بَابُ نَقْضِ عُرَى ٱلإِسْلاَم

١٢٢٤٩ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ٱلْبَاهِلِيِّ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ لَتُنْتَقَضَنَّ عُرَى ٱلإِسْلاَمِ عُرْوَةً عُرُوةً ، فَكُلَّمَا ٱنْتَقَضَتْ عُرُوَةٌ ، تَشَبَّثَ ٱلنَّاسُ بِٱلَّتِي تَلِيهَا ، وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضاً ٱلْحُكُمُ ، وَآخِرُهُنَّ ٱلصَّلاَةُ » .

رواه أحمد (٢) ، والطبراني ورجالهما رجال الصحيح إلا أن في

ح وهاذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذي ، وعمر بن هارون هو : الأنصاري الزرقي ، فقد قال البخاري في الكبير ٢٠٤/٦ : « روىٰ موسى بن عبيدة ، حدثنا عمر بن هارون ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا أدري هو هاذا أم لا ؟ » .

وترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ١٤٠/٦ بأخصر مما ترجمه البخاري ، ولكن تبعه في أنه لم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . وذكره ابن حبان في الثقات ١٥٣/٥ . وقد فاتنا الكثير من هاذا عندما حققنا مسند الموصلي ، فسبحان الذي أحاط بكل شيء علماً .

وموسى بن أبي عيسىٰ ، لم يدرك أبا هريرة .

وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم ( ٩٣٢١ ) من طريق همام بن يحيى ، حدثنا حريز بن المسلم ، حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن ياسين الزيات ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة . . . . وشيخ الطبراني تقدم برقم ( ١٦٤٣ ) .

وحريز بن مسلم ذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٢١٣ . فالإسناد قابل للتحسين -

(١) بل هو معروف ، وانظر التعليق السابق .

(۲) في المسند ٥/ ٢٥١ ـ ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ٨/ ١١٦ برقم ( ٧٤٨٦ ) ،
 وفي « مسند الشاميين » برقم ( ١٦٠٢ ) ، والحاكم ٤/ ٩٢ ، والبيهقي في « شعب الإيمان »
 برقم ( ٧٥٢٤ ) ـ من طريق الوليد بن مسلم ، حدثني عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله :
 أن سليمان بن حبيب حدثهم عن أبي أمامة . . . . وهنذا إسناد صحيح .

وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم ( ٦١٧٥ ) \_ وهو في " موارد الظمآن » برقم ( ٢٥٧ ) \_ من طريق أبي بعلى الموصلي ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي ،

الأصل: عن حبيب بن سليمان عن أبي أمامة .

وصوابه سليمان بن حبيب المحاربي ( مص : ٤٥٨ ) فإنه روى عن أبي أمامة ، وروى عنه عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله .

## ٥٠ - بَابُ خُرُوجٍ نَاسٍ مِنَ ٱلدِّينِ نَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنْ ذَلِكَ

١٢٢٥٠ عَنْ شَدَّادٍ أَبِي (١) عَمَّارِ قَالَ : حَدَّثَنِي جَارٌ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ : قَدِمْتُ مِنْ سَفَرٍ ، فَجَاءَنِي جَابِرٌ يُسَلِّمُ عَلَيَّ ، فَجَعَلْتُ أُحَدِّثُهُ عَنِ ٱفْتِرَاقِ ٱلنَّاسِ وَمَا أَحْدَثُوا ، فَجَعَلَ جَابِرٌ يَبْكِي ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْدَثُوا ، فَجَعَلَ جَابِرٌ يَبْكِي ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُولُ : « إِنَّ ٱلنَّاسَ دَخَلُوا فِي دِينِ ٱللهِ أَفْوَاجاً ، وَسَيَخْرُجُونَ مِنْهُ أَفْوَاجاً » .

رواه أحمد $^{(7)}$  وجار جابر لم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيع $^{(7)}$  .

# ١ ٥ - بَابٌ : فِي أَيَّامِ ٱلصَّبْرِ وَفِيمَنْ يَنَمَسَّكُ بِدِينِهِ فِي ٱلْفِتَنِ

١٢٢٥١ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ يَا بَنِي هَاشِمٍ إِنَّكُمْ سَيُصِيبُكُمْ بَعْدِي جَفْوَةٌ ، فَٱسْتَعِينُوا عَلَيْهَا بِأَرِقًاءِ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَا : ٤٠٦ ) .

 <sup>◄</sup> وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٩٧/٤٧ ـ ٢٩٨ من طريق أبي يعلىٰ : محمد بن
 الصلت .

جميعاً : حدثنا الوليد بن مسلم ، بالإسناد السابق .

<sup>(</sup>١) في (ظ): «بن».

 <sup>(</sup>۲) في المسند ٣٤٣/٣٤ ومن طريقه أورده ابن كثير في التفسير ٨/٥٣٣ من طريق معاوية بن عمرو ، حدثنا أبو إسحاق ، عن الأوزاعي ، حدثني أبو عمار ، حدثني جار لجابر بن عبد الله قال : قدمت من سفر... . وهاذا إسناد فيه جهالة .

وأبو عمار هو: شداد القرشي ، وأبو إسحاق هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري . وقال السيوطي في «الدر المنثور » ٤٠٨/٦ : « وأخرج ابن مردويه ، عن جابر بن عبد الله... . » وذكر هنذا الحديث .

<sup>(</sup>٣) في « ظ » زيادة : « والله أعلم » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الأوسط ، وفيه حسين بن عبد الله الهاشمي ، وقد ضعفه الجمهور ، ووثقه ابن معين في رواية ، وضعفه في غيرها ، ورواه البزار باختصار .

١٢٢٥٢ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : فَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ : ﴿ وَيُلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ ٱقْتَرَبَ ! فِتَنَا كَقِطَعِ ٱللَّيْلِ ٱلْمُظْلِمِ ( مص : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ وَيُلْ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ ٱقْتَرَبَ ! فِتَنَا كَقِطَعِ ٱللَّيْلِ ٱلْمُظْلِمِ ( مص : ٩٥٤ ) يُصْبِحُ ٱلرَّجُلُ مُؤْمِناً ، وَيُمْسِي كَافِراً ، يَبِيعُ قَوْمٌ دِينَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ ، ٱلْمُتَمَسِّكُ بِدِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى ٱلْجَمْرِ ﴾ . أَوْ قَالَ : ﴿ عَلَى ٱلشَّوْكِ ﴾ . قَلِيلٌ ، ٱلمُتَمَسِّكُ بِدِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى ٱلْجَمْرِ ﴾ . أَوْ قَالَ : ﴿ عَلَى ٱلشَّوْكِ ﴾ .

وفي رِوَايَةٍ (٢) : ﴿ بِخَبْطِ ٱلشَّوْكِ ﴾ / .

قلت : رواه أبو داود<sup>(٣)</sup> من غير قوله : « ٱلْمُتَمَسِّكُ بِدِينِهِ » إِلَىٰ آخِرِهِ ·

(١) في الأوسط برقم ( ١٦٦٢ ) من طريق إسحاق بن زيد الخطابي ، حدثنا محمد بن سليمان بن أبي داود ، عن زهير بن محمد ، عن حسين بن عبد الله ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . . . . وهلذا إسناد فيه حسين بن عبد الله الهاشمي وقد بينا أنه ضعيف جداً عند الحديث ( ٧٠٧٥ ) في « مسند الموصلي » .

وزهير بن محمد رواية أهل الشام عنه منكرة ، وهـُـذه الرواية منها .

وإسحاق بن زَيْد الخطابي فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٤٢٢ ) في ﴿ موارد الظمآن ﴾ .

(٢) أخرجها أحمد ٢/ ٣٩٦ من طريق يحيى بن إسحاق ، والحسن بن موسى ،

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٧٠/ ٣٣\_٤ من طريق قتيبة بن سعيد ،

جميعاً: حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا أبو يونس: سليم بن جبير مولىٰ أبي هريرة ، عن أبي هريرة.... وهـٰـذا إسناد حسن ، رواية ابن قتيبة عن ابن لهيعة حسنة مقبولة . وانظر التعليق التالى .

(٣) بل أخرَجه مسلم في الإيمان ( ١١٨ ) باب : الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن ، والترمذي في الفتن ( ٢١٩٦ ) باب : ستكون فتن كقطع الليل المظلم . وأحمد ٢/٤٠٠ ، وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ٦٥١٥ ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( ٦٧٠٤ ) ، وما وجدته عند أبي داود . فلعل وجود هاذا سهو ناسخ ، والله أعلم .

1A1/V

رواه أحمد(١) وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

قلت : وبقية أحاديث هلذا الباب في باب الصبر .

١٢٢٥٣ ـ وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ ـ وَكَانَ مِنَ ٱلصَّحَابَةِ ـ أَنَّ نَبِيَّ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامُ ٱلصَّبْرِ ، لِلْمُتَمَسِّكِ فِيهِنَّ يَوْمَئِذٍ بِمِثْلِ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ، لَهُ كَأَجْرِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ » .

قَالُوا : يَا نَبِيَّ ٱللهِ أَوَ مِنْهُمْ ؟ قَالَ : « بَلْ مِنْكُمْ » .

قَالُوا : يَا نَبِيَّ ٱللهِ أَوَ مِنْهُمْ ؟ قَالَ : « بَلْ مِنْكُمْ » ثَلاَثَ مَرَّاتٍ أَوْ أَرْبَعَ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، والأوسط ، عن شيخه بكر بن سهل ، عن عبد الله بن يوسف ، وكلاهما قد وثق وفيهما خلاف .

١٢٢٥٤ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ ٱلصَّبْرِ ٱلصَّبْرُ فِيهِنَّ كَقَبْضٍ عَلَى ٱلْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهَا أَجْرُ خَمْسِينَ » .
 لِلْعَامِلِ فِيهَا أَجْرُ خَمْسِينَ » .

قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْهُمْ أَوْ خَمْسِينَ مِنَّا .

قَالَ : « خَمْسِينَ مِنْكُمْ » .

رواه البزار(٣) ، والطبراني بنحوه ، إلا أنه قال : ﴿ لِلْمُتَمَسِّكِ أَجْرُ خَمْسِينَ

 <sup>(</sup>١) في المسند ٢/ ٣٩١ وهو حديث صحيح ، وانظر التعليق السابق ، و\* موارد الظمآن ٩ برقم
 ( ١٨٥٠ ) . ومسند الموصلي ، وصحيح ابن حبان .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١١٧/١٧ برقم ( ٢٨٩) ، وفي الأوسط برقم ( ٣١٤٥) من طريق بكر بن سهل الدمياطي ، حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا خالد بن يزيد بن صبيح ، حدثني إبراهيم بن أبي عبلة ، عن عتبة بن غزوان . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف شيخ الطبراني ، وإبراهيم بن أبي عبلة أرسل عن عتبة بن غزوان ، وانظر التهذيب ، ولاكن الحديث صحيح بشواهده ، وانظر التعليق التالي .

<sup>(</sup>٣) في « كشف الأستار » ٤/ ١٣١ برقم ( ٣٣٧٠ ) ، والطبراني في الكبير ١٠/ ٢٢٥ برقم 🗻

شَهِيداً » . فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ مِنَّا أَوْ مِنْهُمْ ؟ قَالَ : « مِنْكُمْ » ، ورجال البزار رجالُ الصحيح غير سهل بن عامر البجلي وثقه ابن حبان ( مص : ٤٦٠ ) .

١٢٢٥٥ ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : تَعَوَّدُوا ٱلصَّبْرَ ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ
 يَنْزِلَ بِكُمُ ٱلْبَلاَءُ ، مَعَ أَنَّهُ لاَ يُصِيبُكُمْ بَلاَءٌ أَشَدُ مِمَّا أَصَابَنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه البزار(١) وفيه مجالد ، وقد وثق وفيه ضعف .

١٢٢٥٦ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ ـ يَعْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لَيَأْتِيَنَّ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ تَغْبِطُونَ فِيهِ ٱلرَّجُلَ بَصُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لَيَأْتِيَنَّ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ تَغْبِطُونَ فِيهِ ٱلرَّجُلَ بِخَشْرِ بِخَفَّةِ ٱلْحَادِ ، حَتَّىٰ يَمُرَّ أَحَدُكُمْ بِقَبْرِ بِخِفَةِ ٱلْحَادِ ، حَتَّىٰ يَمُرَّ أَحَدُكُمْ بِقَبْرِ أَخِيهِ فَيَتَمَعَّكُ (٣) كَمَا تَمْعَكُ ٱلدَّابَّةُ وَيَقُولُ : يَا لَيْتَنِي مَكَانَكَ ، مَا بِهِ شَوْقٌ إِلَى ٱللهِ أَخِيهِ فَيَتَمَعَّكُ (٣) كَمَا تَمْعَكُ ٱلدَّابَةُ وَيَقُولُ : يَا لَيْتَنِي مَكَانَكَ ، مَا بِهِ شَوْقٌ إِلَى ٱللهِ

 <sup>(</sup> ١٠٣٩٤ ) من طريق سهل بن عامر البجلي ، حدثنا عبد الله بن نمير ، عن الأعمش ، عن زيد بن وهب ، عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . . . . وهاذا إسناد ضعيف سهل بن عامر البجلي ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢٠٢ وسمع أباه يقول : « هو ضعيف الحديث ، روى أحاديث بواطيل » .

وقال البخاري في الأوسط ٢/ ٢٣٦ : ﴿ منكر الحديث ، ذاهب ، لا يكتب حديثه ١ .

وذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٢٩٠ ، وقال ابن عدي في الكامل ٣/ ١٢٨٠ : « أرجو أنه لا يستحق الترك » .

تنبيه : تحرف عند البزار « سهل » إلىٰ « سهيل » . وتحرف عند الطبراني « عامر » إلىٰ « عثمان » .

نقول : غير أن الحديث صحيح بشواهد ، انظر أحاديث الباب ، والتعليق عليها .

 <sup>(</sup>١) في «كشف الأستار» (١٣٠/٤) برقم (٣٣٦٩) من طريق زياد بن أيوب ، أنبأنا هشيم ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن صلة بن زفر : أن حذيفة قال : . . . . وفي إسناده علتان : عنعنة هشيم ، وضعف مجالد بن سعيد .

وقال البزار : « لا نعلم رواه عن مجالد بهاذا الإسناد متصلاً إلا هشيم » .

<sup>(</sup>٢) الحادُ : الذي خف ظهره من العيال .

<sup>(</sup>٣) أي : يتمرغ في التراب .

## وَلاَ عَمَلٌ صَالِحٌ قَدَّمَهُ ، إِلاَّ لِمَا نَزَلَ بِهِ مِنَ ٱلْبَلاَءِ » .

رواه البزار(١) ، والطبراني ، وفيه علي بن يزيد الألهاني ، وهو متروك .

١٣٢٥٧ ــ وَعَنْهُ قَالَ : لَيَأْتِيَنَّ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمُرُّ ٱلرَّجُلُ بِٱلْقَبْرِ فَيَقُولُ : يَا لَيْتَنِي مَكَانَ هَـٰذَا ، مَا بِهِ حُبُّ لِقَاءِ ٱللهِ ، وَلَـٰكِنْ شِـدَّةُ مَا يَرَىٰ مِنَ ٱلْبَلاَءِ .

قِيلَ : أَيُّ شَيْءٍ عِنْدَ ذَلِكَ خَيْرٌ ؟ قَالَ : فَرَسٌ شَدِيدٌ ، وَسِلاَحٌ شَدِيدٌ ، يَزُولُ بِهِ ٱلرَّجُلُ حَيْثُ زَالَ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح ، غير أبي الزعراء الكبير ، وثقه ابن حبان ، وضعفه غيره .

۱۲۲۰۸ ـ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا أَبَا ذَرِّ ، كَيْفَ أَنْتَ / إِذَا كُنْتَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ ٱلنَّاسِ ؟ » وَشَبَّكَ بَيْنَ ۲۸۲/۷ أَصَابِعِهِ .

قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : « أَصْبِرْ ٱصْبِرْ ، خَالِقُوا ٱلنَّاسَ بِأَخْلاَقِهِمْ ، وَخَالِفُوهُمْ فِي أَعْمَالِهِمْ » ( مص : ٤٦١ ) .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الأوسط ، وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي وهو متروك .

١٢٢٥٩ ـ وَعَنْ ثَوْبَانَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار » ۱۳۱/٤ برقم ( ۳۳۷۱)، والطبراني في الكبير ۱۲/۱۰ برقم ( ۹۷۷۷) من طريق عبيد الله بن زحر ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة . . . . وهاذا إسناد فيه ضعيفان : عبيد الله بن زحر ، وعلي بن يزيد وهو : الألهاني .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٤١١/٩ برقم ( ٩٧٤٩ ، ٩٧٥٠ ) من طريق سفيان ، وشعبة ، جميعاً : عن سلمة بن كهيل ، عن أبي الزعراء ، عن عبد الله قال : ليأتين . . . . وهاذا إسناد صحيح إلىٰ عبد الله بن مسعود ، وأبو الزعراء هو : عبد الله بن هانيء .

 <sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ٤٧٣ ) من طريق يزيد ربيعة ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن أبي عن النهدي ، عن أبي ذر . . . . وهاذا إسناد فيه يزيد بن ربيعة ، وهو متروك .

قَالَ : « مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا ، أَوْ آوَىٰ مُحْدِثًا ، أَوْ دَعَا إِلَىٰ غَيْرِ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ ٱللهِ وَٱلْمَلاَثِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ » .

وَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كَيْفَ أَنْتُمْ فِي قَوْمٍ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ ، وَصَارُوا حُثَالَةً ؟ » وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ .

قَالُوا : فَكَيْفَ نَصْنَعُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : « ٱصْبِرُوا ، ٱصْبِرُوا ، وَخَالِقُوا ٱلنَّاسَ بِأَخْلاَقِهِمْ ، وَخَالِفُوهُمْ فِي أَعْمَالِهِم » .

رواه البزار<sup>(۱)</sup> ، وفيه يزيد بن ربيعة ، وهو متروك . وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به .

١٢٢٦٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 ﴿ كَيْفَ أَنْتَ يَا عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عَمْرٍو ، إِذَا كُنْتَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ ٱلنَّاسِ ؟ ﴾ .

قَالَ : فَذَاكَ مَا هُوَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : ﴿ ذَاكَ إِذَا مَرِجَتْ أَمَانَاتُهُمْ وَعُهُودُهُمْ ، فَصَارُوا هَلَكَذَا ﴾ ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعهِ .

قَالَ : فَكَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : « تَعْمَلُ بِمَا تَعْرِفُ وَتَدَعُ مَا تُنْكِرُ ، وَتَعْمَلُ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ ، وَتَدَعُ عَوَامٌ ٱلنَّاسِ » .

رواه الطبراني(٢) في الأوسط بإسنادين ، رجال أحدهما رجال الصحيح .

<sup>(</sup>١) في «كشف الأستار » ١١٣/٤ برقم ( ٣٣٢٤ ) من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري ، حدثنا الربيع بن نافع ، حدثنا يزيد بن ربيعة ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن أبي عثمان ، عن ثوبان. . . . وهذا إسناد فيه يزيد بن ربيعة ، وهو متروك .

وقال البزار : « قد روي بعضه من وجوه ، وبعضه لا نعلمه يروىٰ إلا من هـٰـذا الوجه بهـٰـذا الإسناد » . ومَرجت عهودهم : فسدت .

نقول : إن لهاذًا الحديث شواهد يصح بها ، منها الحديث التالي . وحديث علي في « مسند الموصلي » برقم ( ٢٦٣ ، ٣٣٨ ، ٦٢٨ ) .

المَّامَ قَالَ: « سَتُغُرْبَلُونَ حَتَّىٰ تَصِيرُوا (١٠ فِي حُثَالَةٍ مِنَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « سَتُغُرْبَلُونَ حَتَّىٰ تَصِيرُوا (١٠ فِي حُثَالَةٍ مِنَ ٱلنَّاسِ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ (مص: ٢٦٢) وَخَرِبَتْ أَمَانَاتُهُمْ ». فَقَالَ قَائِلُنَا: فَكَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ: « تَعْمَلُونَ بِمَا تَعْرِفُونَ ، وَتَقُرُكُونَ مَا تُنْكِرُونَ ، وَتَقُولُونَ : أَحَدُ أَحَدٌ ، وَتُشُورُنَا عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنَا وَٱكْفِنَا مَنْ بَغَانَا ».

رواه الطبراني(٢) في الأوسط وفيه من لم أعرفهم .

١٢٢٦١ م - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ١٢٢٦٢ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

ح يزيد بن زريع ، حدثنا روح بن القاسم ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة . . . . وهـٰـذا إسناد صحيح . وعند ابن حبان استوفينا تخريجه .

وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط برقم ( ٨٧٨٦ ) ، والدولابي في الكنىٰ ٢/ ٣٥ من طريق يعقوب بن عبد الرحمان ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن العلاء بن عبد الرحمان ، بالإسناد السابق . وهاذا إسناد صحيح أيضاً .

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ﴿ تَصْيَرُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٦٢٤٨ ) من طريق إسماعيل بن داود المخراقي ، عن سليمان بن بلال ، عن أبي حسن ، عن الحكم بن عبد الله : أن محمد بن كعب القرظي حدثه : أن الحسن بن أبي الحسن حدثه أنه سمع شريحاً يقول : قال عمر بن الخطاب . . . وهاذا إسناد فيه إسماعيل بن داود المخراقي ضعفه أبو حاتم ، وقال البخاري : « منكر الحديث » . وقال ابن حبان : كان يسرق الحديث . وأبو حسن ، ويقال : أبو حسين ترجمه أبو أحمد الحاكم الكبير في « الأسامي والكني » ٣/ ٣٧٨ برقم ( ١٥٦٤ ) فقال : « أبو الحسن \_ ويقال : أبو الحسن \_ ويقال : أبو الحسن \_ ويقال : التيمى » .

وكذلك قال ابن منده في « فتح الباب في الكنى والألقاب » برقم ( ١٨٦٩ ) ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، والحكم بن عبد الله هو : ابن سعد الأيلي كان ابن المبارك شديد الحمل عليه ، وقال أحمد : « أحاديثه كلها موضوعة » . وقال ابن معين : « ليس بثقة » . وقال السعدي : وأبو حاتم : « كذاب » ، وقال النسائي ، والدارقطني ، وجماعة : « متروك الحديث » . وانظر « لسان الميزان » ٢/ ٣٣٢ .

وَسَلَّمَ : ﴿ سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا ؟ ﴾ قَالُوا : فَمَا تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟

قَالَ : ﴿ تُؤَذُّونَ ٱلْحَقَّ ٱلَّذِي عَلَيْكُمْ ، وَنَسْأَلُونَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي لَكُمْ ﴾ .

قلت : حديث ابن مسعود في الصحيح (١) .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط، والصغير، وفيه أحمد بن عبد العزيز الواسطي، ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات.

اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَا ـ : أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَا ـ : أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُكَذَّبُ فِيهِ الصَّادِقُ ، وَيُصَدَّقُ فِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُكذَّبُ فِيهِ الطَّادِقُ ، وَيَشْهَدُ الْمَرْءُ وَإِنْ لَمْ بُحْرَانُ فِيهِ / الْخَاتِنُ ، وَيَشْهَدُ الْمَرْءُ وَإِنْ لَمْ يُسْتَحْلَفُ ، وَيَكُونُ أَسْعَدَ النَّاسِ بِاللَّمْنِيَا لُكَعُ بْنُ لَمْ يُسْتَحْلَفُ ، وَيَكُونُ أَسْعَدَ النَّاسِ بِاللَّمْنِيَا لُكَعُ بْنُ لَكُعْ بْنُ لَكُعْ ، لاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ » .

رواه الطبراني (٣) في الأوسط ، والكبير ، وفيه عبد الله بن صالح ، كاتب

<sup>(</sup>۱) عند البخاري في المناقب ( ٣٦٠٣ ) باب : علامات النبوة ـ وطرفه : ( ٧٠٥٢ ) ـ وعند مسلم في الإمارة ( ١٨٤٣ ) باب : وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٦٨٨٩ ) ، وفي الصغير ٢/ ٨٠ من طريق محمد بن الخزر الطبراني ، حدثنا أحمد بن عبد العزيز الواسطي ، حدثنا يحيى بن عيسى الرملي ، عن الأعمش ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة . . . . وهاذا إسناد فيه شيخ الطبراني ما وجدت له ترجمة ، وباقي رجاله ثقات ، وهو حديث صحيح لغيره ، وانظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٣١٤/٢٣ برقم (٧١١) من طريق مطلب بن شعيب ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثنا الله عليه وسلم ، صالح ، حدثنا الله عليه وسلم ، عن مصعب بن عبد الله بن أمية ، حدثتني أم سلمة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن صالح كاتب الليث .

ويحبَى بن سليم بن زيد ترجمه البخاري ، وابن أبي حاتم ، ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، فهو على شرط ابن حبان . وانظر « المتفق والمفترق » ٣/ ٢٠٤٢ .

ونسب المتقي الهندي هنذا الحديث في الكنز برقم ( ٣٨٤٧٥ ) إلى الطبراني الكبير .

الليث ، وهو ضعيف ، وقد وثق .

١٢٢٦٤ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ أَمَامَ ٱلدَّجَالِ سِنِينَ خَدَّاعَةً ، يُكَذَّبُ فِيهَا ٱلصَّادِقُ ، وَيُصَدَّقُ فِيهَا ٱلْكَاذِبُ ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا ٱلأَمِينُ ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا ٱلْخَائِنُ ، وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا ٱلرُّوَيْئِضَةً ﴾ (١).
الْكَاذِبُ ، وَيُتَكَلَّمُ فِيهَا ٱلأَمِينُ ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا ٱلْخَائِنُ ، وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا ٱلرُّويَئِيضَةً ﴾ (١).
( مص : ٣٦٣ ) ) .

قِيلَ : وَمَا ٱلرُّوَيْبِضَةُ (٢) ؟ قالَ : « ٱلْفَاسِقُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ ٱلْعَامَّةِ » .

رواه أحمد<sup>(٣)</sup> ، وأبو يعلىٰ ، والطبراني في الأوسط ، وفيه ابن إسحاق وهو مدلس . وفي إسناد الطبراني ابن لهيعة وهو لين .

١٢٢٦٥ ـ وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ<sup>(٤)</sup> ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ ٱلسَّاعَةِ سِنبِنَ خَدَّاعَةً ، يُصَدَّقُ فِيهَا ٱلْكَاذِبُ ،

<sup>(</sup>١) الرويبضة : الرجل التافه . العاجز الذي ربض عن معالي الأمور -

<sup>(</sup>٢) سقط من ( ظ ) قوله : ﴿ قيل : وما الرويبضة ؟ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في المسند ٣/ ٢٢٠ من طريق محمد بن جعفر المديني ، حدثنا عباد بن العوام ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن المنكدر ، عن أنس. . . . وهاذا إسناد ضعيف . فيه عنعنة ابن إسحاق ،

وأخرجه أحمد ، وابنه عبدالله في زائده على المسند ٣/ ٢٢٠ ، وأبو يعلى الموصلي في المسند برقم ( ٣٧١٥ ) ـ وهو في « المقصد العلي » برقم ( ١٨٣١ ) ، وفي الإتحاف برقم ( ٩٩٧٧ ) ـ من طريق عبد الله بن إدريس ،

وأخرجه البزار في «كشف الأستار » ٤/ ١٣٢ برقم ( ٣٣٧٣ ) من طريق يونس بن بكير ، جميعاً : حدثنا محمد بن إسحاق ، قال : حدثني عبد الله بن دينار ، عن أنس بن مالك.... وهلذا إسناد صحيح .

وانظر تعليقنا عليه في " مسند الموصلي » . وهناك ذكرنا ما يشهد له أيضاً .

وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٢٨٢) من طريق بكر بن سهل ، حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمان بن معمر ، عن عبد الله بن أبى طلحة ، عن أنس . . . . وهاذا إسناد فيه ضعيفان : شيخ الطبراني ، وابن لهيعة .

<sup>.</sup> (٤) في أصولنا جميعاً « عمرو بن عوف » والصواب ما أثبتناًه .

وَيُكَذَّبُ فِيهَا ٱلصَّادِقُ ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا ٱلْخَائِنُ ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا ٱلْأَمِينُ ، وَيَنْطِقُ فِيهَا ٱلرُّويَبْضَةُ » .

قِيلَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ وَمَا ٱلرُّوَيْبِضَةُ ؟ قَالَ : « **ٱلِامْرُؤُ ٱلتَّافِهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ ٱلْعَامَّةِ** » .

١٢٢٦٦ ـ قَالَ ٱبْنُ إِسْحَاقَ : وَحَدَّثَنِي عَبْدُ ٱللهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِنَحْوِهِ (١) .

رواه البزار<sup>(٢)</sup> وقد صرح ابن إسحاق بالسماع من عبد الله بن دينار ، وبقية رجاله ثقات . قلت : ويأتي في أمارات الساعة بعض هــٰـذا .

١٢٢٦٧ ــ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مِنْ أَشْرَاطِ ٱلسَّاعَةِ ٱلْأَرْحَامِ ، وَتَخْوِينُ ٱلأَمِينِ ، وَلَشَّعَدُ أَلاَّرْحَامٍ ، وَتَخْوِينُ ٱلأَمِينِ ، وَالثَّفَحُشُ ، وَقَطِيعَةُ ٱلأَرْحَامِ ، وَتَخْوِينُ ٱلأَمِينِ ، وَالثَّيْمَانُ ٱلْخَائِنِ » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الأوسط ، ورجاله ثقات وفي بعضهم خلاف .

<sup>(</sup>١) هنذا الحديث هو الحديث السابق فانظره.

<sup>(</sup>٢) في "كشف الأستار » ( ١٣٢/٤ برقم ( ٣٣٧٣ ) والطبراني في الكبير ١٧/١٨ برقم ( ١٢٥ ) ، وفي « مسند الشاميين » برقم ( ٤٨ ) ، وأبو يعلىٰ \_ ذكره البوصيري في الإتحاف برقم ( ١٣٥٦ ) . من طريق محمد بن برقم ( ٩٩٧٦ ) . من طريق محمد بن العلاء ، حدثنا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، عن إبراهيم بن أبي عبلة ، عن أبيه ، عن عوف بن مالك . . . . وهلذا إسناد فيه عنعنة ابن إسحاق .

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم (١٢٤) من طريق إسماعيل بن عياش ، عن إبراهيم بن أبي عبلة ، عن عوف بن مالك . . . . وهـٰذا إسناد منقطع .

وأخرجه الطبراني برقم (١٢٣)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٤٧/٥٨ برقم (١٢٠٦٢)، من طريق هشام بن عمار، حدثنا مسلمة بن علي، حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة، عن أبيه، عن عوف.... ومسلمة بن علي متروك الحديث.

<sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ١٣٧٨ ) ، والبزار في \* كَشْفُ الْأُسْتَارِ \* ١٤٩/٤ برقم ( ٣٤١٣ ) من 🗻

١٢٢٦٨ - وَعَنْ أَبِي سَبْرَةَ قَالَ : . . . فَلَقِيتُ (١) عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عَمْرِو فَحَدَّثَنِي مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْلَىٰ عَلَيْ فَكَتَبْتُ بِيَدَيَّ ، فَلَمْ أَزِدْ حَرْفاً وَلَمْ أَنْقِصْ حَرْفاً : حَدَّثِنِي أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِنَّ ٱللهَ كَرُفا وَلَمْ أَنْفِصْ وَلَا تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ حَتَّىٰ يَظْهَرَ لَا يُحِبُّ ٱلْفُحْشَ - وَلاَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ حَتَّىٰ يَظْهَرَ لاَ يُحِبُّ ٱلْفُحْشُ وَٱلتَّفَاحُشُ ( مص : ٤٦٤ ) ، وقطيعَةُ ٱلرَّحِمِ ، وَسُوءُ ٱلْمُجَاوَرَةِ ، وَحَتَّىٰ يُظْهَرَ يُؤْتَمَنَ ٱلْخَائِنُ ، وَيُخَوِّنَ ٱلأَمِينُ » .

رواه أحمد (٣) في حديث طويل ، وأبو سبرة هنذا اسمه سالم بن سبرة ، قال أبو حاتم : مجهول .

١٢٢٦٩ \_ وَعَنْ حُذَيْفَةَ \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَأْتِي عَلَى ٱلنَّاسِ زَمَانٌ يَتَمَنَّوْنَ / فِيهِ ٱلدَّجَّالَ » .

قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ بِأَبِي وَأُمِّي مِمَّ ذَاكَ ؟ قَالَ : « مِمَّا يَلْقَوْنَ مِنَ ٱلضَّنَاءِ وَٱلْعَنَاءِ » .

طريق محمد بن معمر ، حدثنا أبو عاصم ، عن شبيب بن بشر ، عن أنس بن مالك . . . .
 وهالذا إسناد حسن من أجل شبيب بن بشر ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٢٧٢ ) في
 « معجم شيوخ الموصلي » . وسيأتي الحديث برقم ( ١٢٤٩٠ ) .

<sup>(</sup>١) وكذلك هي في سياقة أحمد الطويلة .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : ﴿ ويبغض ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في المسند ٢/ ١٦٢ - ١٦٣ من طريق يحيى بن سعيد ،

وأخرجه الحاكم ١/ ٧٥ من طريقُ أبي أسامة ، وابن أبي عدي ،

جميعاً : حدثنا حسين المعلم ، حدثنا عبيد الله بن بريدة ، عن أبي سبرة قال. . . . وهـاذا إسناد حسن ، أبو سبرة فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٣٠ ) في « موارد الظمآن » .

ومطرهو: الوراق، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ١٢٢٧ ) .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الأوسط ، ورجاله ثقات ، ورواه البزار بنحوه ورجاله ثقات .

١٢٢٧٠ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ٱلْبَاهِلِيِّ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ : « إِنَّ ٱلنَّاسَ شَجَرَةٌ ذَاتُ جَنْيٍ ، وَيُوشِكُ أَنْ يَعُودُوا شَجَرَةً ذَاتَ شَوْكٍ ، إِنْ نَافَذْتَهُمْ ، نَافَذُوكَ<sup>(٢)</sup> ، وَإِنْ تَرَكْتَهَمْ ، لَمْ بَتْرُكُوكَ ، وَإِنْ هَرَبْتَ مِنْهُمْ طَلَبُوكَ » .

(۱) في الأوسط برقم ( ٤٣٠١) من طريق أحمد بن عمر الوكيعي ، حدثنا قبيصة بن عقبة ، حدثنا عبيد بن طفيل أبو سيدان العبسي قال : سمعت شداد بن عمار يقول : قال حذيفة . . . وهذا إسناد فيه شداد بن عمار ، ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣٢٨/٤ وقال : « شداد بن عمار : قال حذيفة : قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال . روى عنه عبيد بن طفيل » .

وقال البخاري في الكبير ٢ / ٢٢٥ : « شداد بن . . . . قال حذيفة : قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال . قاله لنا قبيصة ، حدثنا عبيد بن طفيل ، حدثنا شداد » .

وذكره ابن حبان في الثقات ٤/ ٣٥٨ فقال : « شداد بن عمارة ـ كذا ـ يروي عن حذيفة ، روى عنه عبيد بن الطفيل » .

وأخرجه البزار في «كشف الأستار » ١٤٠/٤ برقم ( ٣٣٩٣ ) من طريق القاسم بن بشر بن معروف ، حدثنا قبيصة بن عقبة ، حدثنا عبيد بن طفيل ، عن ربعي بن خراش ، عن حذيفة.... وهــٰذا إسناد جيد .

قبيصة بن عقبة بسطنا القول فيه عند الحديث ( ٧٢٢٧ ) في مسند الموصلي .

والقاسم بن بشر هو : ابن أحمد بن معروف ، ترجمه الخطيب في « تاريخ بغداد » ٢٧/١٢ وقال : « وكان ثقة » .

وذكره ابن حبان في الثقات ١٩/٩ .

نقول: إن أحمد بن عمر الوكيعي لم ينفرد بالحديث كما زعم الطبراني رحمه الله، بل تابعه القاسم كما هو ظاهر، فجل من لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء.

(۲) أي : إن قلت لهم ، قالوا لك . يقال : نافذت الرجل ، إذا حاكمته . ويروئ بالقاف ، والمدال المهملة ، كما هو في الكبير .

قَالَ : فَكَيْفَ ٱلْمَخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : « تُقْرِضُهُمْ عِرْضَكَ لِيَوْم فَاقَتِكَ »(١) .

رواه الطبراني (٢<sup>)</sup> ، وفيه بقية ، وهو مدلس ، وصدقة بن عبد الله ضعيف جداً ، ووثقه دحيم وأبو حاتم .

١٢٢٧١ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لاَ يَزْدَادُ ٱلأَمْرُ إِلاَّ شِدَّةً ، وَلاَ يَزْدَادُ ٱلْمَالُ إِلاَّ إِفَاضَةً ، وَلاَ يُزَادُ ٱلنَّاسُ إِلاَّ شُحَّاً ، وَلاَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ إِلاَّ عَلَىٰ شِرَارِ ٱلنَّاسِ » .

رواه الطبراني(٣) ورجاله وثقوا ، وفيهم ضعف ، ورواه بإسناد آخر ضعيف .

<sup>(</sup>١) أي : لا تجاز من عابك وذمك ، واجعل ما فعل قرضاً في ذمته لتستوفيه منه يوم حاجتك يوم القيامة .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٨/ ١٤٩ برقم ( ٧٥٧٥ ) من طريق أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة ، حدثنا حيوة بن شريح ، وأخرجه الموصلي في الكبير \_ ذكره البوصيري في \* إتحاف الخيرة \* برقم ( ٧٤٦٢ ) ، وابن عساكر في \* تاريخ دمشق \* ١٧/٢٤ \_ من طريق إبراهيم بن الحسين \_ تحرف عند ابن عساكر إلى : الحسن \_ الأنطاكي .

جميعاً حدثنا بقية بن الوليد ، عن صدقة بن عبد الله ، عن أبي وهب : عبيد الله بن عبيد الله بن عبيد الكلاعي ، عن مكحول ، عن أبي أمامة . . . .

ونضيف نحن علة ثالثةً وهي : أن مكحولاً لا يصح له سماع من أبي أمامة ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٨/ ٢١٤ برقم ( ٧٧٥٧ ) ، والحاكم ٤/ ٤٠٠ من طريق عبد الله بن صالح ،

وأخرجه الموصلي ــ ذكره أبن عدي في الكامل ٦/ ٢٤٠١ ، والبوصيري في ٩ إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٩٩١٨ ) ــ من طريق معن بن عيسىٰ ،

جميعاً : حدثنا معاوية بن صالح ، عن العلاء بن الحارث الدمشقي ، عن القاسم بن عبد الرحمان ، عن أبي أمامة . . . . وهالما إسناد حسن .

وقد تحرف « العلاء بن الحارث » إلى « كثير بن الحارث » عند الطبراني في الكبير ، ولعل هاذا من أوهام عبد الله بن صالح .

وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً برقم ( ٧٨٩٤ ) من طريق أحمد بن عبد الرحمان بن عقال ، ح

المَّلَةُ ، والْخُطْبَةُ فِيهِ قَصِيرَةٌ ، وَعُلَمَاؤُهُ كَثِيرٌ ، وَخُطَبَاؤُهُ قَلِيلٌ ( مص : 370 ) ، طويلَةٌ ، والْخُطْبَةُ فِيهِ قَصِيرَةٌ ، وعُلَمَاؤُهُ كَثِيرٌ ، وَخُطَبَاؤُهُ قَلِيلٌ ( مص : 370 ) ، وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّلاَةُ فِيهِ قَصِيرَةٌ ، والْخُطْبَةُ فِيهِ طَوِيلَةٌ ، خُطَبَاؤُهُ كَثِيرٌ ، وَعُلَمَاؤُهُ قَلِيلٌ ، يُؤخِّرُونَ الصَّلاَةَ صَلاَةَ الْعَشِيِّ إِلَىٰ شَرْقِ الْمَوْتَىٰ (١٠ ، فَمَنْ كَثِيرٌ ، وَعُلَمَاؤُهُ قَلِيلٌ ، يُؤخِّرُونَ الصَّلاَةَ صَلاَةَ الْعَشِيِّ إِلَىٰ شَرْقِ الْمَوْتَىٰ (١٠ ، فَمَنْ أَذْرَكَ ذَلِكَ ، فَلْيُصَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا ، وَلِيَجْعَلْهَا مَعَهُمْ تَطَوُّعاً ، إِنَّكُمْ فِي زَمَانِ يُغْبَطُ فِيهِ الرَّجُلُ عَلَىٰ قِلَّةِ عِيَالِهِ وَخِفَّةِ حَاذِهِ (٢٠) مَا أَدَعُ بَعْدِي فِي أَهْلِي أَحَبَ إِلَيَّ مَوْتاً وَنُهُمْ وَاللَّهُ مُ وَلاَ أَهْلِي أَحْبُ إِلَيْ مَوْتاً وَلِيَّ فَيْ الْمُؤْدِي وَالْمَوْلَ الْمُعْلِي وَعِنَّةٍ حَاذِهِ (٢٠) مَا أَدَعُ بَعْدِي فِي أَهْلِي أَحَبَ إِلَيَّ مَوْتاً وَنِفَةً عَادِهُ وَنِي الْمُؤْمِدُ وَالْمَالِكُمْ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ورجاله رجال الصحيح ، وله طريق في الزهد ، وقد تقدم في العلم نحوه .

١٢٢٧٣ ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خُلَيْدَةَ : أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقَدْ نَصَبَ

حدثنا أبو جعفر النفيلي ، حدثنا محمد بن سلمة ، عن أبي عبد الرحيم ، عن أبي عبد الرحيم ، عن أبي عبد الملك ، عن الملك ، عن القاسم ، بالإسناد السابق ، وهاذا إسناد ضعيف ، أبو عبد الملك هو : علي بن يزيد الألهاني ، وهو ضعيف . وسيأتي من حديث معاوية برقم ( ١٢٦٤٥ ) .

<sup>(</sup>١) شَرقُ الموتىٰ ، قال ابن الأثير : « له معنيان : أحدهما : أنه أراد به آخر النهار ، لأن الشمس في ذلك الوقت إنما تلبث قليلاً ثم تغيب ، لخشية ما بقي من الدنيا ببقاء الشمس تلك الساعة .

والآخر : من قولهم : شرق المبتُ بريقه إذا غصّ به ، فشبه قلة ما بقي من الدنيا بما بقي من حياة الشّرِق بريقه إلىٰ أن تخرج نفسه .

وسئل الحسن بن محمد بن الحنفية عنه ، فقال : ألم تر إلى الشمس إذا ارتفعت عن الحيطان فصارت بين القبور كأنها لُجَّة ؟ فذلك شَرَقُ الموتىٰ .

يقال : شَرِقَتِ الشَّمْسُ شَرَقاً ، إذا ضعف ضوؤها » . وانظر « غريب الحديث » للقاسم بن سلام ١/٣٢٩ .

<sup>(</sup>٢) خفة الحاذ : قلة المال والعيال .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٩/ ١٢٣ ، ٣٤٥ ، برقم ( ٩٤٩٦ ، ٨٥٦٧ ) وإسناده صحيح إلى ابن مسعود ، وقد تقدم تخريجه برقم ( ٣١٨٨ ) .

مَتَاعاً فِي بَيْتِهِ ، فَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ : ٱسْتَخِفَّ مِنْ شَوَارِ<sup>(١)</sup> بَيْتِكَ ، فَإِنَّ ٱلنَّاسَ يُوشِكُونَ أَنْ يَكُونُوا عَلَىٰ قَتَب .

YAP/Y

رواه الطبراني(٢) ، وفيه من لم أعرفهم / .

### ٥٢ ـ بَابٌ : فِيمَا مَضَىٰ مِنَ ٱلزَّمَانِ وَمَا بَقِيَ مِنْهُ

١٢٢٧٤ عَنْ خَيْثَمَةً قَالَ : قَالَ عَبْدُ ٱللهِ ـ يَغْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودٍ ـ لِامْرَأَتِهِ : ٱلْيَوْمُ خَيْرٌ أَمْ أَمْسِ ؟ فَقَالَتْ : لاَ أَدْرِي . فَقَالَ : لَـٰكِنِّي أَدْرِي ، أَمْسِ خَيْرٌ مِنَ ٱلْيَوْمِ ، وَٱلْيَوْمُ خَيْرٌ مِنْ غَدٍ ، وَكَذَلِكَ حَتَّىٰ تَقُومَ ٱلسَّاعَةُ .

رواه الطبراني (٣) ورجاله رجال الصحيح . وله آثار في الزهد .

# ٥٣ - بَابٌ : لَوْ كَانَ ٱلْمُؤْمِنُ فِي جُحْرِ ضَبِّ حَصَلَ لَهُ ٱلأَذَىٰ

١٢٢٧٥ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَوْ كَانَ ٱلْمُؤْمِنُ ( مص : ٤٦٦ ) فِي جُحْرِ ضَبِّ ، لَقُبِّضَ إِلَيْهِ فِيهِ مَنْ يُؤْذِيهِ ، أَوْ قَالَ : مُنَافِقاً يُؤْذِيهِ » .

رواه البزار(1) والطبراني في الأوسط ، وفيه أبو قتادة بن يعقوب بن عبد الله

<sup>(</sup>١) شُوَارُ البيت : متاعه .

 <sup>(</sup>٢) في الكبير ٩/ ٢٢٥ برقم ( ٨٩٧٥ ) من طريق أبي نعيم ، حدثنا المسعودي ، عن عمرو بن
 مرة ، عن محمد بن زيد بن خليدة ، أن عبد الله دخل عليه. . . . موقوفاً على عبد الله ،
 وإسناده ضعيف لضعف المسعودي عبد الرحمان بن عبد الله بن عتبة .

وأبو نعيم هو : الفضل بن دكين .

 <sup>(</sup>٣) في الكبير ١٦٩/٩ برقم ( ٨٧٧٣ ) من طريق زائدة ، عن الأعمش ، عن خيثمة ، عن ابن
 مسعود ، موقوفاً ، وهاذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود .

<sup>(</sup>٤) في «كشف الأستار » ١٢٦/٤ برقم ( ٣٣٥٩ )، والطبراني في الأوسط برقم ( ٩٢٧٨ )، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٧٦/ ٢٤٨ من طريق عبد الرحمان ـ تحرف عند

البزار إلى : عبد الله \_ بن عبد الملك بن شيبة ، حدثنا أبو قتادة بن يعقوب بن ثعلبة ، عن ابن -

العذري ، ولم أعرفه ، وبقية رجال الطبراني ثقات .

## ٤٥ ـ بَابٌ : فِيمَنْ دَاهَنَ وَسَكَتَ عَنِ ٱلْحَقِّ وَأَهْلِ زَمَانِهِمْ

١٢٢٧٦ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مَتَىٰ يُتْرَكُ ٱلأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّهْيُ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَهُمَا سَيِّدَا أَعْمَالِ أَهْلِ ٱلْبِرِّ ؟

قَالَ : « إِذَا أَصَابَكُمْ مَا أَصَابَ بَنِي إِسْرَائِيلَ » .

قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ وَمَا أَصَابَ بَنِي إِسْرَاتِيلَ ؟

قَالَ : « إِذَا دَاهَنَ خِيَارُكُمْ فُجَّارَكُمْ ، وَصَارَ ٱلْفِقْهُ فِي شِرَارِكُمْ ، وَصَارَ ٱلْمُلْكُ فِي صِغَارِكُمْ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَلْبَسُكُمْ فِتْنَةُ تَكِرُّونَ وَيُكَرُّ عَلَيْكُمْ » .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الأوسط ، وفيه عمار بن سيف ، وثقه العجلي وغيره ، وضعفه جماعة ، وبقية رجاله ثقات ، وفي بعضهم خلاف .

١٢٢٧٧ ــ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ــ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ــ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَكُونُ فِي آخِرِ ٱلزَّمَانِ أَقْوَامٌ إِخْوَانُ ٱلْعَلاَنِيَةِ ، أَعْدَاءُ ٱلسَّرِيرَةِ » .

قَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ ؟

أخي الزهري ، عن عمه الزهري ، عن أنس بن مالك . . . وهاذا إسناد رجاله ثقات غير أبي قتادة بن يعقوب بن ثعلبة ، روى عن محمد بن عبد الله الزهري ، وجري بن رزيق .
 روى عنه عبد الرحمان بن شيبة ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .
 وابن أخى الزهري هو : محمد بن عبد الله بن مسلم .

تنبيه : لقد تحرف « أبو قتادة » عند الطبراني ، وعند ابن عساكر إلى « قتادة » .

<sup>(</sup>١) في الأوسط برقم ( ١٤٤ ) من طريق أحمد بن يحيى بن خالد بن حبان ، حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي ، حدثنا أبو سعيد التغلبي ، حدثنا عمار بن سيف الضبي ، عن الأعمش ، عن حميد بن أبي ثابت ، عن أبي البختري ، عن حذيفة. . . . وهذا إسناد فيه شيخ الطبراني وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وانظر الحديث المتقدم برقم ( ٨١١ ) .

وأبو سعيد التغلبي هو : محمد بن أسعد المصيصي فيه لين ، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ١٠٠٥ ) . وعمار بن سيف ضعيف الحديث مع عبادته وورعه .

قَالَ : « بِرَغْبَةِ بَعْضِهِمْ إِلَىٰ بَعْضِ ، وَبِرَهْبَةِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ » . رواه البزار (۱۱) ، والطبراني في الأوسط ، وفيه أبو بكر بن أبي مريم ، وهو ضعيف . ( مص : ٤٦٧ ) .

١٢٢٧٨ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ فِي آخِرِ ٱلزَّمَانِ تَكُونُ وُجُوهُهُمْ وُجُوهَ ٱلآدَمِيَّينَ ، وَتُلُوبُهُمْ قُلُوبِ ٱلشَّبَاطِينِ ، [أَمْثَالُ ٱلذَّئَابِ ٱلضَّوَارِي ، لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ شَيْءٌ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ ، سَفَّاكُونَ لِلدِّمَاءِ ['' ، لا يَرْعَوْنَ عَنْ قُبْحٍ ، إِنْ تَابَعْتَهُمْ وَارُوكَ ، وَإِنْ تَوَارَيْتَ عَنْهُمُ ٱفْتَابُوكَ ، وَإِنْ حَدَّثُوكَ كَذَبُوكَ ، وَإِن ٱلْتَمَنْتَهُمْ خَانُوكَ ، صَبِيَّهُمْ عَارِمٌ '' ، وَشَابُهُمْ شَاطِرٌ '' ، وَشَيْخُهُمْ لاَ يَأْمُرُ بِٱلْمَعْرُوفِ ، وَلاَ يَنْهَىٰ عَنِ عَارِمٌ '' ، وَشَيْخُهُمْ لاَ يَأْمُرُ بِٱلْمَعْرُوفِ ، وَلاَ يَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكِرِ ، ٱلإعْتِزَازُ بِهِمْ ذُلُّ ، وَطَلَبُ مَا فِي أَيْدِيهِمْ فَقُرٌ ، ٱلْحَلِيمُ فِيهِمْ غَاوٍ ، وَٱلآمِرُ الْمَعْرُوفِ ، وَالْمُوْمِنُ فِيهِمْ مُسَلِّقُ ، وَالْمُولِ فَيْهِمْ مُسَلِّقُ ، وَالْمُونُ فِيهِمْ مُسَلَّفً ، وَالْمُؤْمِنُ فِيهِمْ مُسْتَضْعَفٌ ، وَٱلْفَاسِقُ فِيهِمْ مُسَرَّفٌ ، ١٨٥٠ اللهُ مُعْرُوفِ مِيارُهُمْ فَلاَ يُسْتَمْ ، وَٱلْمُؤْمِنُ فِيهِمْ مُسْتَضْعَفٌ ، وَٱلْفَاسِقُ فِيهِمْ مُسَرَّدُ ، اللهُ مُعْرُوفِ مِيارُهُمْ فَلاَ يُسْتَمْ ، وَٱلْمُؤْمِنُ فِيهِمْ مُسْتَضْعَفٌ ، وَٱلْفَاسِقُ فِيهِمْ مُسَرَّادَهُمْ ، وَالْمُؤْمِنُ فِيهِمْ مُسْتَضْعَفٌ ، وَٱلْفَاسِقُ فِيهِمْ مُسْرَارَهُمْ ، وَالْمُؤْمِنُ فِيهِمْ مُسْتَضْعَكُ ، وَالْفَاسِقُ فِيهِمْ مُرَارَهُمْ ، وَالْمُؤْمِنُ فِيهِمْ مُسْتَضَعَتُ ، وَالْفَاسِقُ فِيهِمْ مُلْوَامِنُ وَيَارُهُمْ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ » .

رواه الطبراني<sup>(ه)</sup> في الصغير والأوسط وفيه محمد بن معاوية النيسابوري وهو متروك .

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار » ١٠٥/٤ برقم ( ٣٣٠١) ، والطبراني في الأوسط برقم ( ٤٣٧) ، والطبراني في الأوسط برقم ( ٤٣٧) ، وأحمد ٥/ ٢٣٥ ، والبيهقي في « شعب الإيمان » برقم ( ٩٠٤٦ ) من طريق الحكم بن نافع ، حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم ، عن حبيب بن عبيد ، عن معاذ بن جبل . . . . وهنذا إسناد ضعيف لضعف أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم كما قال الهيثمي عليه رحمة الله .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين سأقط من ( مص ، ظ ) واستدرك من معاجم الطبراني .

<sup>(</sup>٣) عارم : شرير خبيث .

<sup>(</sup>٤) الشاطر : هو الذي أعيا أهله خبثاً ومكراً .

<sup>(</sup>٥) في الصغير ٣٩/٢ ، وفي الأوسط برقم ( ٦٢٥٥ ) ، وفي الكبير ٩٩/١١ برقم ( ١١٦٩٩ ) ، وفي الكبير ٩٩/١١ ، عن ( ١١١٦٩ ) من طريق محمد بن معاوية النيسابوري ، حدثنا محمد بن معاوية النيسابوري ، حصيف ، عن مجاهد ، عن ابن عباس . . . . وهنذا إسناد فيه محمد بن معاوية النيسابوري ، ح

١٢٢٧٩ ـ وَعَنْ سَلْمَانَ ـ رَضِيَ آللهُ عَنْهُ ـ قَالَ رَسُولُ آللهِ صَلَّى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ رَسُولُ آللهِ صَلَّى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِذَا ظَهَرَ ٱلقَوْلُ ، وَخُزِنَ ٱلْعَمَلُ ، وَٱخْتَلَفَتِ ٱلأَلْسُنُ ، وَتَبَاغَضَتِ ٱلْقُلُوبُ ، وَقَطَعَ كُلُّ ذِي رَحِمٍ رَحِمَهُ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ لَعَنَهُمُ ٱللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَنْهُ مَا لَهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ » .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، والكبير ، وفيه جماعة لم أعرفهم .

۱۲۲۸۰ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَأْتِي عَلَى ٱلنَّاسِ زَمَانٌ هُمْ فِيهِ ذِئَابٌ ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذِئْباً ، أَكَلَتْهُ ٱلذَّنَابُ » .

رواه الطبراني(٢) في الأوسط ، وفيه من لم أعرفهم . ( مص : ٤٦٨ ) .

<sup>🕳</sup> وهو متروك . وسيأتي برقم ( ١٢٤٨٢ ) .

وخصيف بن عبد الرحمن فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٥٧٨٥ ) في « مسند الموصلي » وقد تقدم برقم ( ٣٥٨ ) .

تنبيه : تحرف « أبو عثمان » عند الطبراني في الأوسط إلى " أبي عمير » ، وفي الكبير إلى « أبي عمر » وعند ابن عساكر إلى « أبي عبيد » .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٧٤٠)، وابن الجوزي في الموضوعات ٨٠/٣، والسيوطي في «اللآلىء المصنوعة » ٢/ ٢٨٩ من طريق إسحاق بن وهب العلاف ، حدثنا سهل بن سعيد أو سعد \_ عن زياد ابن أبي زياد الجصاص ، حدثنا أنس بن مالك . . . . وهنذا إسناد فيه زياد الجصاص ، قال النسائي وابن عدي ، والدارقطني : متروك . وقال ابن معين ، وابن المديني : «ليس بشيء» . وقال أبو زرعة : واهي الحديث . وقال أبو حاتم : منكر الحديث .

## ٥٥ ـ بَابُ ٱخْتِيَارِ ٱلْعَجْزِ عَلَى ٱلْفُجُورِ

۱۲۲۸۱ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « يَأْتِي عَلَى ٱلنَّاسِ زَمَانٌ يُخَيَّرُ فِيهِ ٱلرَّجُلُ بَيْنَ ٱلْعَجْزِ وَٱلْفُجُورِ ، فَمَنْ أَذْرَكَ ذَلِكَ ٱلزَّمَانَ ، فَلْيَخْنَرِ ٱلْعَجْزَ عَلَى ٱلْفُجُورِ » .

رواه أحمد (۱<sup>۱۱)</sup> ، وأبو يعلىٰ ، عن شيخ ، عن أبي هريرة ، وبقية رجاله ثقات .

# ٥٦ \_ بَابُ نَدَاعِي ٱلْأُمَم

١٢٢٨٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِنَوْبَانَ ! « كَيْفَ بِكَ (٢) يَا نَوْبَانُ إِذَا تَدَاعَتِ ٱلأَمْمُ كَتَدَاعِيكُمْ عَلَىٰ قَصْعَةِ ٱلطَّعَامِ تُصِيبُونَ مِنْهُ ؟ » ( ظ : ٤٠٧ ) .

ح برقم ( ١١٨١ ) ، و\* الشذرة في الأحاديث المشتهرة » برقم ( ١٠١٣ ) .

<sup>(</sup>۱) في المسند ۲۷۸/۲ ، ٤٤٧ ، وأبو يعلى الموصلي في المسند برقم ( ٦٤٠٣ ) ، والحاكم ٤٣٨/٤ من طريق سفيان ، عن داود بن أبي هند ، عن شيخ ، عن أبي هريرة . . . . وهنذا إسناد فيه جهالة .

وللكن أخرجه الحاكم ٤٣٨/٤ من طريق سعيد بن سليمان أنبأنا عباد بن العوام ، عن داود بن أبي هند ، عن سعيد بن أبي خَيْرَة ، عن أبي هريرة . . . . وهلذا إسناد منقطع ، سعيد لم يسمع أبا هريرة . . وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي .

تنبيه : لقد تحرفت « خيرة » عند الحاكم إلى « جبيرة » .

وأخرجه البيهقي في « الزهد الكبير » برقم ( ٢٣١ ) من طريق مكي بن إبراهيم ، حدثنا داود بن أبي هند قال : نزلت جديلة قيس ، فإذا أمامهم رجل أعمىٰ يقال له أبو عمر ، فسمعته يقول : سمعت أبا هريرة . . . .

وأُخرجه البوصيري في الإتحاف برقم ( ٩٧٥٨ ) فقال : « رواه أبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو يعلىٰ ، والحاكم وصححه ، كلهم بسند فيه راو لم يسم » .

<sup>(</sup>٢) في (ظ): ﴿ أَنْتَ ﴾ .

قَالَ ثَوْبَانُ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ ٱللهِ أَمِنْ قِلَّةٍ بِنَا ؟(١) . قَالَ : « لاَ ، أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ ، وَلَـٰكِنْ يُلْقَىٰ فِي قُلُوبِكُمُ ٱلْوَهْنُ » . قَالُوا : وَمَا ٱلْوَهْنُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : « حُبُّكُمُ ٱلدُّنْيَا وَكَرَاهِيَّتُكُمُ ٱلْقِتَالَ » . رواه أحمد(٢) ، والطبراني في الأوسط بنحوه ، وإسناد أحمد جيد .

## ٥٧ - بَابٌ : لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ هَاذِهِ ٱلأُمَّةِ عَلَى ٱلْحَقِّ

١٢٢٨٣ عَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ : يَا أَهْلَ ٱلشَّامِ ، حَدَّثَنِي ٱلأَنْصَارِيُّ ـ قَالَ شُعْبَةً :
 (مص: ٤٦٩) يَعْنِي : زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ـ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (٣):

<sup>(</sup>١) سقطت « بنا » من ( ظ ) .

 <sup>(</sup>٢) في المسند ٢/٣٥٩ من طريق عبد الصمد بن حبيب الأزدي ، عن أبيه حبيب بن عبد الله ،
 عن شُبيّل بن عوف ، عن أبي هريرة . . . . وهاذا إسناد فيه علتان : ضعف عبد الصمد ،
 وجهالة والده حبيب .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز برقم ( ٦٣١٩ ) إلى البيهقي .

وللكن يشهد له حديث ثوبان نفسه عند أحمد ٧٥ / ٢٧٩ ، والطبراني في الكبير ١٠٣/٢ برقم ( ١٤٥٢ ) من طريقين : حدثنا مبارك بن فضالة ، حدثنا مرزوق أبو عبد الله الشامي ، عن أبي أسماء الرحبي ، عن ثوبان . . . . وهــلذا إسناد حسن .

ومرزوق أبو عبد الله فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٥١٣ ) .

وأخرجه أبو داود في الملاحم ( ٤٢٩٧ ) باب : في تداعي الأمم على الإسلام ، والطبراني في « مسند الشاميين » برقم ( ٦٠٠ ) من طريق عبد الرحمان بن يزيد بن جابر ، حدثني أبو عبد السلام : صالح بن رستم الهاشمي ، عن ثوبان . . . وهنذا إسناد حسن .

صالح بن رستم أبو غسان ترجمه البخاري في الكبير ٤/ ٢٧٩ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وأما أبو حاتم فقد سئل عنه فقال في « الجرح والتعديل » ٤٠٣/٤ : « مجهول » .

وقال الذهبي في الميزان ٢/ ٢٩٥ ً : « قلت : روىٰ عنه ثقتان فخفت الجهالة » . وذكره ابن حبان في الثقات ٦/ ٤٥٧ .

وانظر « المتفق والمفترق » ٢/ ١٢٠٤\_١٢٠٥ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ظ).

 « لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى ٱلْحَقِّ ظَاهِرِينَ ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا هُمْ يَا أَهْلَ ٱلشَّام »(١) .

رواه أحمد (٢) ، والبزار ، والطبراني ، وأبو عبد الله الشامي ذكره ابن أبي حاتم ، ولم يجرحه أحد ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٢٢٨٤ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ـ رَضِيَ آللهُ عَنْهُ ـ/ قَالَ : نُبَّنْتُ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ ٢٨٧/٧ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ ـ/ قَالَ : فَكَنْهِ عِصَابَةٌ مِنَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّىٰ تَقُومَ ٱلسَّاعَةُ » .

١٢٢٨ ـ وفِي رواية (٢) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ مَنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ

وأما ابن أبي حاتم فقد قال في « الجرح والتعديل » ٣٩٩/٩ : « أبو عبد الله الشامي قال : سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطب وهو يقول : حدثني الأنصاري ـ يعني : زيد بن أرقم ـ روئ عنه شعبة » وسأل أباه عنه فقال : « لا يُسمئ ، ولا يعرف ، وهو شيخ » فهو على شرط ابن حبان . وإذا أضفنا أن شعبة لا يروي في معظم الأحوال إلا عن ثقة وهو معروف بذلك ، أمكن القول بأن هاذا الإسناد حسن ، والله أعلم .

والحديث عند الطيالسي برقم ( ٦٨٩ ) .

ومن طريق الطيالسي أخرجه عبد بن حميد برقم ( ٢٦٨ ) ، والبزار في «كشف الأستار » ٤/١١١ برقم ( ٣٣١٩ ) ، والطبراني في الكبير ٥/ ١٦٥ برقم ( ٤٩٦٧ ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٤٢٩ ) و( ٩٧٦٦ ) .

وعند مسلم في الإمارة ( ١٠٣٧ ) ( ١٧٤ ) عن معاوية قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللهِ ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَلَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ ، حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ » .

(٣) أخرجها عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ٩٨/٥ من طريق محمد بن أبي غالب ، >

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ﴿ عسىٰ أَنْ يكونُوا هِم أَهِلِ الشَّامِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٤/ ٣٧٠ من طريق سليمان بن داود ( الطيالسي ) ، أخبرنا شعبة ، عن أبي عبد الله الشامي ، قال : سمعت معاوية يخطب يقول : يا أهل الشام . . . . وهذا إسناد قابل للتحسين ، أبو عبد الله الشامي ترجمه العراقي في « ذيل الكاشف » برقم ( ١٨٦٦ ) فقال : « أبو عبد الله الشامي ، عن معاوية ، وعنه شعبة » . وكذلك قال الحافظ في « تعجيل المنفعة » .

رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ .

قلت: هو في الصحيح (١) من حديث جابر بن سمرة نفسه.

رواه أحمد(٢) ورجاله رجال الصحيح.

١٢٢٨٦ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى ٱلدِّينِ ظَاهِرِينَ ، لِعَدُوهِمْ قَاهِرِينَ ، لِعَدُوهِمْ قَاهِرِينَ ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ جَابَهَهُمْ إِلاَّ مَا أَصَابَهُمْ مِنْ لأَوَاءٍ (٣) حَتَّىٰ بَأْنِيَهُمْ أَمْرُ ٱللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ » .

قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَأَيْنَ هُمْ ؟ قَالَ : « بِبَيْتِ ٱلْمَقْدِسِ ، وَأَكْنَافِ بَيْتِ ٱلْمَقْدِس » .

رواه عبد الله وجادةً عن خط أبيه (٤) ، والطبراني ، ورجاله ثقات .

قُلْتُ : وفي فَضْلِ أَهْلِ ٱلشَّامِ شَيْءٌ مِنْ هَـٰذَا ٱلْبَابِ .

١٢٢٨٧ - وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

حدثنا عمرو بن طلحة ، حدثنا أسباط ، عن سماك ، عن جابر بن سمرة عن من حدثه ، عن
 رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . . وهاذا إسناد حسن ، غير أن الحديث صحيح .

(١) عند مسلم في الإمارة ( ١٩٢٢ ) باب : قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تزاّل طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم » .

(٢) في المسند ١٠٧/ ، ١٠٨ من طريقين : حدثنا زائدة ، عن سماك ، عن جابر بن سمرة قال : نبئت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : . . . . وهنذا إسناد حسن ، غير أن الحديث صحيح .

(٣) اللأواء: الشدة . ضيق المعيشة ، شدة المرض .

(٤) في المسند ٢٦٩/٥ قال عبد الله بن أحمد : وجدت في كتاب أبي بخط يده : حدثني مهدي بن جعفر الرملي ، حدثنا ضمرة بن ربيعة ، عن يحبى بن أبي عمرو الشيباني ، عن عمرو بن عبد الله الحضرمي ، عن أبي أمامة . . . . وهذا إسناد صحيح .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٨/ ١٧١ برقم ( ٧٦٤٣ ) ، وفي « مسند الشاميين » برقم ( ٨٦٠ ) من طريق ضموة بن ربيعة ، بالإسناد السابق .

وَسَلَّمَ : « لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ (١) عَلَى ٱلْحَقِّ حَتَّىٰ تَقُومَ ٱلسَّاعَةُ » . ( مص : ٤٧٠ ) .

رواه أبو يعلىٰ(٢) في الصغير والكبير ، ورجال الكبير رجال الصحيح .

١٢٢٨٨ ـ وَعَنْ جَابِرٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : فَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَزَالُ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّىٰ يَنْزِلَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ ، فَيَقُولُ إِمَامُهُمْ : تَقَدَّمْ ، فَيَقُولُ : أَنْتَ أَحَقُّ بَعْضُكُمْ أُمَرَاءُ عَلَىٰ بَعْضٍ ، أَمْرٌ أَكْرَمَ [ٱللهُ ] بِهِ هَائِهِ ٱلْأُمَّةَ » .

رواه أبو يعلىٰ<sup>(٣)</sup> وفيه موسى بن عبيدة ، وهو متروك .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ظ ) .

 <sup>(</sup>۲) ما وجدته في المسند الصغير الذي شرفني الله بخدمته ، وأخرجه في الكبير ـ ذكره الهيثمي
 في « المقصد العلي » برقم ( ۱۸۱٦ ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ۲۲۲۷ ، ۹۷٤۷ ) ـ من طريق أبي داود الطيالسي ،

وأخرجه الحاكم ٤٤٩/٤ من طريق أبي الوليد الطيالسي،

جميعاً: حدثنا همام ، عن قتادة ، عن ابن بريدة ، عن سليمان بن الربيع ، عن عمر بن الخطاب. . . . وهنذا إسناد جيد ، سليمان بن الربيع هو العدوي ، يروي عن عمر بن الخطاب ، ومحمد بن عبد الرحمن أبي طاهر المخلص ، روئ عنه عبد الله بن بريدة الأسلمي ، ومحمد بن أحمد الهاشمي ، وذكره البخاري في الكبير ١٢/٤ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ١١٧/٤ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات . ٩/٤ .

وقال البوصيري بعد الرواية الثانية : « رواه أبو داود الطيالسي ، وأبو يعلى الموصلي ، والحاكم وقال : • صحيح الإسناد » .

 <sup>(</sup>٣) في المسند برقم ( ٢٠٧٨ ) \_ ومن طريقه أورده الهيئمي في « المقصد العلي » برقم
 ( ١٨١٨ ) ، والبوصيري في الإتحاف ، برقم ( ٩٧٥١ ) \_ وإسناده ضعيف ، فيه موسى بن عبيدة الربذى .

وأخرجه أحَمد ٣/ ٣٨٥، ومسلم في الإيمان ( ١٥٦ ) باب : نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وابن حزم في « الممحليٰ ، ٩/١ والبيهقي في ح

١٢٢٨٩ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صلى الله عليه
 وسلم : « سَيُدْرِكُ رِجَالٌ مِنْ أُمَّتِي عِيسَىٰ بْنَ مَرْيَمَ ، وَيَشْهَدُونَ قِتَالَ ٱلدَّجَّالِ » .

رواه أبو يعلىٰ(١) وفيه عباد بن منصور ، وهو ضعيف .

١٢٢٩٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يَزَالُ هَاذَا ٱلأَمْرُ (٢) - أَوْ عَلَىٰ هَاذَا ٱلأَمْرِ - عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي ، لاَ يَضُوُّهُمْ خِلاَفُ مَنْ خَالَفَهُمْ ، حَتَّىٰ يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ ٱللهِ » .
 خَالَفَهُمْ ، حَتَّىٰ يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ ٱللهِ » .

رواه البزار (٣) ورجاله رجال الصحيح غير زهير بن محمد بن قمير وهو ثقة .

٣٩/٩ ، ١٨٠ باب: ما يجب على الإمام من الغزو بنفسه أو بسراياه في كل عام ، وباب: إظهار دين النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي الدلائل ٢/٠٠٥٠١ من طريق عجاج بن محمد ، قال ابن جريج : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله. . . . وهاذا إسناد صحيح . وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( ٢٩٨٧ ) .

وأخرجه أحمد ٣/ ٣٤٥ من طريق ابن لهيعة ، عن أبي الزبير ، بالإسناد السابق . وانظر « شرح مسلم » للنووي ١/ ٣٢٠ ، ٣٦٠ ، ٣٧٤ .

(۱) في المسند برقم (۲۸۲۰) ـ ومن طريقه أورده الهيثمي في «المقصد العلي» برقم (۱۸۱۹)، والبوصيري في الإتحاف برقم (۹۷۵۲)، وابن حجر في «المطالب العالية» برقم (۱۸۱۹) والبوصيري في الكامل ۱۹۲۵ ) والبحاكم ۱۶۶۶ من طريق ريحان بن سعيد، حدثنا عباد بن منصور، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس... وهاذا إسناد ضعيف لضعف عباد بن منصور. وقال الذهبي: «منكر، وعباد ضعيف».

وأخرجه الطبراني في الأوسط مع زيادةٍ في أوله برقم ( ٤١٧٢ ) وفي إسناده ضعيف ومجهولان .

وسيأني أيضاً برقم ( ١٢٥٨٣ ) .

(٢) سقطت من (ظ) ومن كشف الأستار.

(٣) في «كشف الأستار » ١١١/٤ برقم ( ٣٣٢٠) ، وأحمد ٢/ ٣٢١ ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١/ ٢٥٧ ـ ٢٥٨ ـ من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء ، حدثنا سعيد بن أبي أيوب ، حدثني محمد بن عجلان ، عن القعقاع بن حكيم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة . . . . وهنذا إسناد حسن من أجل محمد بن عجلان ، وانظر « المطالب العالية » برقم ( ٥٠١٨ ) ، و « تاريخ دمشق » ١/ ٢٥٤ ـ ٢٥٩ .

الله عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ﴿ لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَىٰ أَبُوابِ دِمَشْقَ وَمَا حَوْلَهُ عَلَىٰ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ﴿ لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَىٰ أَبُوابِ دِمَشْقَ وَمَا حَوْلَهُ عَلَىٰ أَبُوابِ دِمَشْقَ وَمَا حَوْلَهُ عَلَىٰ أَبُوابِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَمَا حَوْلَهُ ، لاَ يَضُرُّهُمْ خِذْلاَنُ مَنْ خَذَلَهُمْ ظَاهِرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الْفَيَامَةِ » .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه الوليد بن عباد ، وهو مجهول .

(١) في الأوسط برقم ( ٤٧ ) من طريق أبي الجماهر : محمد بن عثمان ،

وأخرجه الموصلي برقم (٦١٤٧) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلمي » برقم ( ١٤٨٨) ، والبوصيري في الإتحاف برقم ( ٩٧٦٨) ، والحافظ ابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٥٠١٥) \_ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١/٢٥٥ -٢٥٦ من طريق عبد الجبار بن عاصم ،

وأخرجه ابن عساكر ٢/ ٢٥٤ ، والقاضي عبد الجبار في « تاريخ داريا » ص( ٦٠ ) تحقيق شيخنا سعيد الأفغاني ، من طريق سليمان بن عبد الرحمــٰن ،

وأخرجه ابن عدي في الكامل ٧/ ٢٥٤٥ ، وابن عساكر ١/ ٢٥٥ من طريق هشام بن عمار ٠ وأخرجه ابن عساكر ١/ ٢٥٥ من طريق ورد بن عبد الله ،

جميعاً: حدثنا إسماعيل بن عياش ، حدثنا الوليد بن عباد ، عن عامر الأحول ، عن أبي صالح الخولاني ، عن أبي هريرة . . . وهنذا إسناد ضعيف . الوليد بن عباد قال ابن عدي في الكامل ٧/ ٢٥٤٥ : « لبس بمستقيم » . وقال : « عامة ما يرويه قد ذكرته - بلغ خمسة أحاديث - ولا يروي عنه غير إسماعيل بن عياش ، والوليد بن عباد ليس من المعروفين أيضاً » وروي هو عن قوم غير معروفين . ورواية إسماعيل عنه ضعيفة .

وقال الذهبي في الميزان ٤/ ٣٤٠ : « مجهول » وتابعه على ذلك الحافظ في « لسان الميزان » ٢/٣/٦ .

وذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ٥٥١ .

وعامر هو : ابن عبد الواحد الأحول ، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث ( ١٦٧٧ ) في « موارد الظمآن » .

وأبو صالح الخولاني ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٩/ ٣٩٢ وأفاد أن الرواة عنه أكثر من واحد ، وسأل اباه عنه فقال : « لا بأس به » .

وقال الطبراني : « لم يروه عن عامر إلا الوليد بن عباد ، تفرد به إسماعيل بن عياش » .

تنبيه : لقد أخطأ القاضي عبد الجبار فقال : « عاصم الأحول ؛ وهو : عامر . وقال : \* عن -

١٣٢٩٢ ـ وَعَنْ مُرَّةَ ٱلْبَهْزِيِّ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ عَلَى ٱلْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَىٰ مَنْ نَاوَأَهُمْ ، وَهُمْ كَٱلإِنَاءِ بَيْنَ ٱلاَّكَلَةِ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ ٱللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ » . ( مص : ٤٧١ ) .

قُلْنَا : يَا رَسُولَ ٱللهِ وَأَيْنَ هُمْ ؟ قَالَ : ﴿ بِأَكْنَافِ بَيْتِ ٱلْمَقْدِسِ » .

قَالَ : وَحَدَّثَنِي أَنَّ ٱلرَّمْلَةَ : هِيَ ٱلرَّبْوَةُ ، وَذَلِكَ أَنَّهَا/ مُغَرِّبَةٌ وَمُشَرِّقَةٌ .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> وفيه جماعة لم أعرفهم .

YAA/Y

### ٥٨ - بَابُ بَعْثِ إِبْلِيسَ سَرَايَاهُ يَفْتِنُونَ ٱلنَّاسَ

١٢٢٩٣ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « عَرْشُ إِبْلِيسَ عَلَى ٱلْبَحْرِ ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ ، فَيَفْتِنُونَ ، فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً » .
 فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً » .

رواه الطبراني(٢) في الأوسط ، ورجاله وثقوا ، وفيهم ضعف .

 <sup>◄</sup> أبي مسلم الخولاني ٧ وهو : أبو صالح . فجل من لا يضل ولا ينسئ .

نقول : إن للحديث شواهد عديدة بها يتقوى ، وانظر أحاديث الباب . (١) في الكبير ٢٠/ ٣١٨ برقم ( ٧٥٤ ) ـ ومن طريقه أخرجه ابن عسا

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٢٠/٣١ برقم ( ٧٥٤) \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » المحرف النفسوي في « المعرفة والتاريخ » ٢٩٩-٢٩٨ \_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر أيضاً ١٩٩١ \_ من طريق عباد بن عباد : أبي عتبة ، عن أبي زرعة ، عن أبي وعلة \_ شيخ من علك \_ قال : قدم علينا كريب من مصر قال : حدثني مرة البهزي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . وهذا إسناد فيه أبو وعلة ، ترجمه البخاري في الكبير ٩/٨٧ فقال : الم وعلة العجلي قال : قدم علينا كريب . . . » وذكر هذذ الحديث إلا قليلاً .

وقال ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٩/ ٤٥٢ : « أبو وعلة الوعلاني ، قدم علينا من مصر يريد معاوية ، فزرناه فقال : حدثني مرة بن كعب البهزي . . . » ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وباقي رجاله ثقات : أبو زرعة السيباني : يحيى بن أبي عمرو الحمصي ، ثقة ، وهو من رجال التهذيب .

وكريب هو : ابن أبرهة بسطنا الكلام عنه عند الحديث المتقدم برقم ( ١١٢٣١ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٤١٣٩ ) من طريق علي بن سعيد ، حدثنا أبو كريب ، حدثنا 🗻

### ٩٥ - بَابُ تَسْلِيطِ ٱلْفَسَقَةِ عَلَى ٱلْفَسَقَةِ

١٢٢٩٤ عَنْ جَابِرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : أَنْتَقِمُ مِمَّنْ أَبْغِضُ بِمَنْ أَبْغِضُ ، ثُمَّ أُصَيِّرُ كُلاً إِلَى ٱلنَّارِ » .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه أحمد بن بكر البالسي وهو ضعيف .

### ٦٠ \_ بَابٌ : أَسْرَعُ ٱلأَرْضِ خَرَاباً يُسْرَاهَا

١٢٢٩٥ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أَسْرَعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أَسْرَعُ الْأَرْضِ خَرَاباً يُسْرَاهَا ، ثُمَّ يُمْنَاهَا ﴾ ( مص : ٤٧٢ ) .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط ، وفيه حفص بن عمر بن صباح الرقي ،

ح مصعب بن المقدام ، حدثنا سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن سليمان بن يسار ، عن جابر بن عبد الله . . . . وهنذا إسناد فيه شيخ الطبراني وهو ضعيف ، وباقي رجاله ثقات .

سعيد بن بشير فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ١٤٤٢ ) . نقول : غير أن هـٰذا الحديث أخرجه مسلم في صفات المنافقين ( ٢٨١٣ ) باب : تحريش

الشيطان . وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( ٦١٨٧ ) .

(۱) في الأوسط برقم ( ٣٣٨٢) من طريق جعفر بن محمد بن ماجد بن بجاد ، حدثنا أحمد بن بكر البالسي ، حدثنا عروة بن مروان الرَّقي ، حدثنا معتمر بن سليمان ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن محمد ابن المنكدر ، عن جابر . . . وهذا إسناد فيه ثلاثة ضعفاء : أحمد بن بكر البالسي ، وعروة بن مروان ، والحجاج بن أرطاة . وباقى رجاله ثقات .

شيخ الطبراني جعفر بن محمد بن محمد بن مالك ترجمه البغدادي في تاريخه ٧/ ١٩٦ وقال : « وكان ثقة » .

(٢) في الأوسط برقم (٣٥٤٣) \_ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ٧/ ١١٢ و الدارقطني في « العلل المتناهية » برقم والدارقطني في « العلل المتناهية » برقم ( ١٤٢٧) ، وتمام في فوائده برقم ( ٢٨٠) \_ ومن طريق تمام أخرجه ابن عساكر ٥٣/ ٣٣٣ و ابن عساكر ٥٣ ) ومن طريق حفص بن عمر بن الصباح الرقمي ، حدثنا أبو حذيفة : موسى بن مسعود ، حدثنا سفيان الثوري ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن جرير . . . . وهاذا إسناد ضعيف .

حفص بن عمر بن الصباح الرقي بينا حاله عند الحديث المتقدم برقم ( ١٤٢ ) .

وثقه ابن حبان ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

# ٦١ - بَابُ ٱلإِقَامَةِ بِٱلشَّامِ زَمَنَ ٱلْفِتَنِ

١٢٢٩٦ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ قَالَ : حَدَّنَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ ٱلشَّامُ ، فَإِذَا خُبِّرَتُمُ وَسَلَّمَ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ ٱلشَّامُ ، فَإِذَا خُبِرِّتُمُ ٱلْمَسْلِمِينَ فِي ٱلْمَسْلِمِينَ فِي الْمَسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ فِي الْمَسْلِمِينَ فِي اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

رواه أحمد<sup>(١)</sup> ، وفيه أبو بكر بن أبي مريم ، وهو ضعيف .

وأبو حذيفة : موسى بن مسعود فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٢٤٨٩ ) في « موارد الظمآن » .

وقال الطبراني : ﴿ لَمْ يَرُوهُ مُوصُولًا إِلَّا أَبُو حَلَيْفَةً ﴾ .

وقال أبو نعيم : ﴿ غريب من حديث الثوري ، لم نكتبه عالياً إلا من حديث أبي حذيفة ﴾ .

وسئل الدارقطني في « العلل. . . ، ، برقم ( ٣٣٥٤ ) عن هئذا الحديث فقال : • أيرويه إسماعيل بن أبي خالد، واختلف عنه: فرواه حفص بن عمر الرقي المعروف بـ ( سنجة ألف ) عن أبي حذيفة ، عن النوري ، عن إسماعيل ، عن قيس ، عن جرير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم. . .

ورویٰ یحیی القطان ، ویعلیٰ ، وأبو أسامة ، عن إسماعیل ، عن قیس ، عن جریر ، قوله وهو الصواب » .

<sup>(</sup>۱) في المسند ١٦٠/٤ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٣٦/١ من طريق أبي اليمان ، حدثنا أبو بكر بن أبي مريم ، عن عبد الرحمان بن جبير ، عن أبيه قال : حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. . . . وهلذا إسناد فيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم ، وهو ضعيف .

وأخرجه ابن عساكر ٢٣٦/١ من طريق بشر بن بكر ، حدثنا أبو بكر بن أبي مريم ، بالإسناد السابق .

وخالفهما محمد بن مصعب القرقساني فقال: «عن رجل من أصحاب محمد » فقد أخرجه أحمد ٥/ ٢٧٠ ومن طريق محمد بن مصعب القرقساني ، حدثنا أبو بكر بن أبي مريم ، عن عبد الرحمان بن جبير ، عن أبيه جبير بن نفير ، عن رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، عن النبي . . . . وهاذا إسناد ضعيف أيضاً .

قلت : وفي فضل الشام أحاديث في أواخر المناقب .

١٢٢٩٧ ــ وَعَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ ــ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ــ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : \* بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ ، رَأَبْتُ عَمُودَ ٱلْكِتَابِ ٱحْتُمِلَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِي ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ مَذْهُوبٌ بِهِ ، فَأَتَّبَعْتُهُ بَصَرِي ، فَعُمِدَ بِهِ إِلَى ٱلشَّامِ .

أَلاَ وَإِنَّ ٱلإِيمَانَ حِينَ تَقَعُ ٱلْفِتَنُ بِٱلشَّامِ » .

رواه البزار<sup>(۱)</sup>، ورجاله رجال الصحيح، غير محمد بن عامر الأنطاكي، وهو ثقة / .

**4/8**87

وخالفهم الوليد بن مسلم ، فقد أخرجه ابن عساكر في تاريخه ٢٣٧/١ من طريق صفوان بن صالح ، حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثني أبو بكر بن أبي مريم ، عن عبد الرحمان بن جبير ، عن أبيه جبير بن نفير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . مرسلاً ، وإسناده ضعيف .

وأخرجه أبو داود في السنة ( ٤٦٤٠) باب : في الخلفاء ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر ١/ ٢٣٨ من طريق موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد ، أخبرنا بُرُد أبو العلاء ، عن مكحول : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « موضع فسطاط المسلمين في الملاحم أرض يقال لها : الغوطة » ، وهنذا مرسل وإسناده إلى مكحول جيد .

ولكن الحديث صحيح بشواهده ، ومنها ما أخرجه أبو داود في الملاحم ( ٤٢٩٨ ) باب : في المعقل من الملاحم من حديث أبي الدرداء ، وإسناده حسن فيه هشام بن عمار . وانظر « تاريخ دمشق » ١/ ٥٦\_٨٨ .

(۱) في «كشف الأستار » ١١٦/٤ برقم ( ٣٣٣٢ ) ، والطبراني في « مسند الشاميين » برقم ( ٤٤٩ ) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ٩٨/٦ ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٠٧/١ من طريق أبي توبة : الربيع بن نافع ،

وأخرجه أحمد ١٩٨/هـ١٩٨\_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في # تاريخ دمشق » ١٠٧/١ـ من طريق إسحاق بن عيسيل ،

وأخرجه الفسوي في « المعرفة والتاريخ » ٢/ ٢٩٠\_ ومن طريقه أخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ٦/ ٤٤٧- وابن عساكر ١٠٧/١ من طريق عبد الله بن يوسف ،

وأُخرجه الطبراني في « مسند الشاميين » (١١٩٨ ) ، وابن عساكر ١٠٨/١/١ من طريق هشام بن *ع*مار ،

277

## ٦٢ ـ بَابٌ : فِي أَسْرَع ٱلنَّاسِ مَوْتاً

۱۲۲۹۸ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : أَقْبَلَ سَعْدٌ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَآهُ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ فِي وَجْهِ سَعْدٍ لَخَبَراً ﴾(١) قَالَ : قُتِلَ كِسْرَىٰ ( مص : ٤٧٣ ) .

قَالَ : يَقُولُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَعَنَ ٱللهُ كِسْرَىٰ ، إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ هَلاَكَٱ ٱلْعَرَبُ ، ثُمَّ أَهْلُ فَارِسِ » .

رواه أحمد(٢) ، والبزار ، وفيه داود بن يزيد الأودي ، وهو ضعيف .

جميعاً: عن يحيى بن حمزة ، عن ثور بن يزيد ، عن بسر بن عبيد الله ، عن أبي إدريس الخولاني : عائذ الله ، عن أبي الدرداء... وهنذا إسناد صحبح . وانظر • تاريخ دمشق »
 ١١٢-١٠١ ، والبداية ٢٢١ /٦ .

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ﴿ خيراً ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٢/ ١٣ من طريق أسود بن عامر ،

وأخرجه البزار في «كشف الأستار » ١١٦/٤ برقم ( ٣٣٣٠) ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ٤/ ٢٩١ من طريق أحمد بن يونس ،

جميعاً: حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن داود بن يزيد الأودي ، عن أبيه ، عن أبي هريرة . . . . وهلذا إسناد ضعيف لضعف داود بن يزيد .

وللكن داود بن يزيد لم ينفرد به ، بل تابعه عليه أخوه إدريس بن يزيد وهو ئقة . فقد أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١/ ٣١٠ من طريق الحسن بن عبد العزيز الجروي ، حدثنا أبو حفص : عمرو بن أبي سلمة ، حدثني إدريس الأودي ، عن أبيه ، عن أبي هريرة. . . . وهاذا إسناد قوى .

وقال ابن عساكر : « كذا قال ، وقد أسقط من إسناده سعيد بن بشير » .

ثم أخرجه ابن عساكر ١/ ٣١١ من طريق الحسين بن إسماعيل المحاملي ، حدثني الحسن بن عبد العزيز الجروي ، حدثنا أبو حفص : عمرو بن أبي سلمة ، عن سعيد بن بشير ، حدثني إدريس الأودي ، بالإسناد السابق .

نقول: هذا الإسناد من المزيد في متصل الأسانيد، فإن عمرو بن سلمة روى عن سعيد بن بشير، وروى عن إدريس بن يزيد، فلعله سمع الحديث أولاً من سعيد، ثم طلب العلو فسمعه من إدريس، وأداه من الطريقين.

١٢٢٩٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ وَيُلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ ٱقْتَرَبَ » .

رواه البزار<sup>(۱)</sup> ، وفيه عاصم بن بهدلة ، وقد وثق ، وهو ضعيف ، وبقية رجاله ثقات .

## ٦٣ ـ بَابٌ : فِيمَنْ كَرِهَ ٱلْفِتَنَ وَمَنْ رَضِيَ بِهَا

١٢٣٠٠ عَنِ ٱلْحُسَيْنِ - يَعْني : ٱبْنَ عَلِيٍّ - وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ : « مَنْ شَهِدَ أَمْراً فَكَرِهَهُ ، كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْ أَمْرٍ فَالَ عَنْ أَمْرٍ فَالَ كَمَنْ غَابَ عَنْ أَمْرٍ فَرَضِيَ بِهِ ، كَانَ كَمَنْ شَهِدَهُ » .
 فَرَضِيَ بِهِ ، كَانَ كَمَنْ شَهِدَهُ » .

رواه أبو يعلىٰ (٢) وفيه عمر بن شبيب ، وثقه ابن معين في رواية ، وضعفه المجمهور ، وكذلك يوسف بن ميمون الصباغ ، وثقه ابن حبان وغيره ، وضعفه الجمهور ، ومنصور بن ابي مزاحم ثقة .

١٢٣٠١ ـ وَعَنْ عَوْدٍ ـ يَعْنِي : أَبْنَ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُتْبَةَ ـ قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ

ح وانظر « البداية » ٤/ ٢٧١ ، وتاريخ دمشق ١/ ٣١٠\_٣١٢ فعنده طرق أخرىٰ .

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار » ١٦٦/٤ برقم ( ٣٣٣١ ) ، وأحمد ٣٦/٢ ، ٥٤٠ ، والطحاوي في « شرح مشكل الآثار » برقم ( ٣١٩ ) من طريق شيبان بن عبد الرحمـٰن النحوي ، وأخرجه أبو يعلى الموصلي برقم ( ٦٦٤٥ ) من طريق الوليد بن أبي ثور ،

واحرجه أبو يعلى الموصلي برقم ( ١١٤٥ ) من طريق الوليد بن أبي نور ، جميعاً : عن عاصم ، عن زياد بن قيس ، عن أبي هريرة... . وهـُـذا إسناد حسن من أجل

عاصم وهو : ابن أبي النجود . وقيس بن زياد فصلنا القول فيه في « مسند الموصلي » . فَعُدْ إليه لتمام التخريج .

<sup>(</sup>٢) في المسند برقم ( ٦٧٨٥ ) وهو في « المقصد العلي » برقم ( ١٨٠٦ ) ، وفي « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٩٥١٣ ) وفي « المطالب العالية » برقم ( ٣٤٣٩ ) وإسناده ضعة ،

وقال البوصيري : « رواه أبو يعلى الموصلي ، في سنده عمر بن شبيب ، وهو ضعيف ٠ .

عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ : إِنَّ ٱبْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ : إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ ، فَمَنْ رَضِيَهَا مِمَّنْ غَابَ عَنْهَا ، فَهُوَ كَمَنْ شَهِدَهَا ، وَمَنْ كَرِهَهَا مِمَّنْ شَهِدَهَا ، فَهُوَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا ، فَأَعْجَبَهُ .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> ، وعون لم يدرك ابن مسعود ، والمسعودي اختلط . ( مص : ٤٧٤ ) .

# ٦٤ \_ بَابُ ٱلنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ ٱلسِّلاَحِ فِي ٱلْفِتْنَةِ

١٢٣٠٢ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَىٰ عَنْ بَيْعِ ٱلسُّلاَحِ فِي ٱلْفِتْنَةِ .

رواه البزار(٢٠) ، وفيه بحر بن كنيز السقاء ، وهو متروك .

## ٦٥ ـ بَابُ ٱلنَّهٰي عَنْ تَعَاطِي ٱلسَّيْفِ مَسْلُولاً

٦٢٣٠٣ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : أَتَىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ قَوْمِ يَتَعَاطَوْنَ سَيْفاً مَسْلُولاً ، فَقَالَ : ﴿ لَعَنَ ٱللهُ مَنْ فَعَلَ هَلْذَا ، أَوَ لَيْسَ قَدْ نَهَيْتُ عَنْ هَلذَا؟ » .

ثُمَّ قَالَ : ﴿ إِذَا سَلَّ أَحَدُكُمْ سَيْفَهُ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُنَاوِلَهُ أَخَاهُ ، فَلَيَغْمِدُهُ ، ثُمَّ يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ » .

رواه أحمد(٣) ، والطبراني ، وفيه مبارك بن فضالة ، وهو ثقة ، وككنه

 <sup>(</sup>١) في الكبير ٩/ ٢٠١ برقم ( ٨٨٨٨ ) من طريق عبد الله بن رجاء ، أخبرنا المسعودي ، عن عون قال : قلت لعمر بن عبد العزيز : إن ابن مسعود. . . . وهــٰذا أثر فيه علتان : ضعف المسعودي ، والانقطاع عون بن عبد الله بن عتبة روايته عن ابن مسعود مرسلة .

<sup>(</sup>٢) في «كشف الأستار » ٤/١١٧ برقم ( ٣٣٣٣ ) وقد تقدم برقم ( ٦٤٥٨ ) .

مدلس ، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح .

١٢٣٠٤ - وَعَنْ / بَنَّةَ ٱلْجُهَنِيِّ : أَنَّ نَبِيَّ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَىٰ قَوْمِ ٢٩٠/٧ فِي ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَىٰ قَوْمِ ٢٩٠/٧ فِي ٱلْمُسْجِدِ - أَوْ فِي ٱلْمَجْلِسِ - يَسُلُّونَ سَيْفاً بَيْنَهُمْ غَيْرَ مَغْمُودٍ ، فَقَالَ : « لَعَنَ ٱللهُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، أَوَ لَمْ أَزْجُرْكُمْ عَنْ هَلْذَا ؟ فَإِذَا سَلَلْتُمُ ٱلسَّيْفَ ، فَلْيَغْمِدْهُ ٱلرَّجُلُ ، ثُمَّ لِيُعْطِهِ كَذَلِكَ ، أَوَ لَمْ أَزْجُرْكُمْ عَنْ هَلْذَا ؟ فَإِذَا سَلَلْتُمُ ٱلسَّيْفَ ، فَلْيَغْمِدْهُ ٱلرَّجُلُ ، ثُمَّ لِيُعْطِهِ كَذَلِكَ » .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ، والطبراني في الكبير ، والأوسط ، وفيه ابن لهيعة ، وفيه لبن ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

وأخرجه أحمد ٣٦١/٣ من طريق عفان ، حدثنا حماد ، عن حميد ، عن الحسن : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : . . . . وهاذا مرسل ، وإسناده صحيح إلى الحسن . وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ٨/ ٥٨٢ برقم ( ٥٦٢١ ) من طريق يزيد بن هارون ، حدثنا عاصم ، عن الحسن : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . وهاذا أيضاً مرسل ، وإسناده حسن .

نقول : غير أن الحديث صحيح ، يشهد له حديث جابر الصحيح ، وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( ٥٩٤٣ ، ٥٩٤٦ ) ، وفي « موارد الظمآن » برقم ( ١٨٥٤ ، ١٨٥٥ ) ، وهو الحديث بعد التالي .

(١) في المسند ٣ / ٣٤٧ ، والطبراني في الكبير ٢ / ٣١ برقم ( ١١٩٠ ) ، وفي الأوسط برقم ( ٢٥٩١ ) ، وابن حبان في ( ٢٥٩١ ) ، وابن حبان في المجروحين ٢ / ٢٠٨ من طرق : عن ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير : أن بَنَّة الجهني أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : . . . . وهذا إسناد ضعيف .

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب هامش الإصابة ٤٩/٢ : « وقال ابن وهب : عن ابن لهيعة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن نبيها ـ وهاذا قول ثان في بنة \_ الجهني أخبره . . . » وذكر هاذا الحديث ، ثم قال : « وابن وهب أثبت الناس في ابن لهيعة ، ولا يقاس غيره فيه ـ كذا \_ وهو حديث انفرد به ابن لهيعة ، ولم يروه غيره بهاذا الإسناد » .

نقول : غير أن الحديث صحيح ، وانظر سابقه ولاحقه ، وأسد الغابة ٢٤٦/١ ، والإصابة ١/ ٢٧٥ .

١٢٣٠٥ ـ وَعَنْ جَابِرٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ فِي مَجْلِسٍ يَسُلُّونَ سَيْفاً يَتَعَاطُونَهُ بَيْنَهُمْ غَيْرَ مَغْمُودٍ ( مص : ٤٧٥ ) . فَقَالَ : ﴿ أَلَمْ أَزْجُرْ عَنْ هَلْذَا ؟ فَإِذَا سَلَّ أَحَدُكُمُ ٱلسَّيْفَ ، فَلْيَغْمِدْهُ ، ثُمَّ لِيُعْطِهِ أَخَاهُ » .

قلت: في الصحيح طرف منه<sup>(١)</sup>.

رواه أحمد(٢) ، والبزار ، ورجاله ثقات .

### ٦٦ \_ بَابٌ : كَنْفَ يُمْسِكُ ٱلنَّبْلَ

١٢٣٠٦ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ : « مَنْ مَرَّ مِنْكُمْ فِي هَـٰ لَاِهِ ٱلْأَسْوَاقِ وَمَعَهُ نَبُلٌ ، فَلْيَقْبِضْ عَلَى ٱلنَّصَالِ » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الأوسط ، وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي ، وهو ضعيف .

# ٦٧ - بَابُ ٱلنَّهْيِ عَنْ حَمْلِ ٱلسِّلاَحِ عَلَى ٱلْمُسْلِمِينَ

١٢٣٠٧ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا شَهَرَ ٱلْمُسْلِمُ عَلَىٰ أَخِيهِ سِلاَحاً ، فَلاَ تَزَالُ مَلاَئِكَةُ ٱللهِ تَلْعَنُهُ حَتَّىٰ يُشِيمَهُ (٤) عَنْهُ » .

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الصلاة ( ٤٥١) باب : يؤخذ بنصول النبل إذا مر بالمسجد ، ومسلم في البر ( ٢٦١٤) باب : أمر من مرّ بسلاح أو سوق. . . . وقد استوفينا تخريجه في المسند الموصلي ، برقم ( ١٨٣٣) ، فانظره مع التعليق عليه .

 <sup>(</sup>۲) في المسند ٣/ ٣٧٠ ، والبزار في «كشف الأستار » ١١٧/٤ برقم ( ٣٣٣٥ ) وهو حديث صحيح ، وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان » برقم ( ٥٩٤٣ ، ٥٩٤٥ ) ، وفي « موارد الظمآن » برقم ( ١٨٣٣ ) .
 «موارد الظمآن » برقم ( ١٨٥٤ ، ١٨٥٥ ) وفي « مسند الموصلي » برقم ( ١٨٣٣ ) .

 <sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ٤٨٨١ ) من طريق محمد بن سلمة ، عن محمد بن عبيد الله الفزاري العرزمي ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن أبي موسى . . . . وهذا إسناد فيه محمد بن عبيد الله العرزمي ، وهو متروك . وللكن تشهد له أحاديث الباب .

<sup>(</sup>٤) أي : حتىٰ يغمده . والشَّيْمُ من الأضداد ، يكون سلاً ، ويكون إغماداً .

رواه البزار<sup>(۱)</sup> ، وفيه سويد بن إبراهيم ، ضعفه النسائي ، ووثقه أبو زرعة ، وهو لين .

١٢٣٠٨ - وَعَنْ سَمُرَةَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَىٰ أَنْ يَسُلَّ ٱلْمُسْلِمُ عَلَى ٱلْمُسْلِمِ ٱلسِّلاَحَ .

رواه البزار<sup>(٢)</sup>، والطبراني، وفي إسناد الطبراني من لم أعرفه، وفي إسناد البزار يوسف بن خالد السمتي، وهو متروك.

١٢٣٠٩ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 « مَنْ شَهَرَ عَلَيْنَا ٱلسِّلاَحَ ، فَلَيْسَ مِنَّا » .

(۱) في «كشف الأستار » ۱۱۹/٤ برقم ( ٣٣٣٨ ) وابن عدي في الكامل ٣/ ١٢٥٩ من طريق سويد بن إبراهيم ، حدثنا قتادة ، عن الحسن ، عن أبي بكرة . . . . وهاذا إسناد حسن ، سويد بن إبراهيم فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ١٩٤ ) والحسن سمع من أبي بكرة ، والله أعلم . وانظر أحاديث الباب .

ويشهد له حديث عبد الله بن عمر عند البخاري في الديات ( ٦٨٧٤ ) باب : قول الله تعالىٰ : ﴿ وَمَنَ آَحَيَاهَا﴾ [المائدة: ٣٦] وعند مسلم في الإيمان ( ٩٨ ) باب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : « مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا » .

وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ٥٨٢٧ ) وعلقنا عليه تعليقاً يحسن الرجوع إليه .

كما يشهد له حديث أبي موسىٰ عند البخاري في الفتن ( ٧٠٧١ ) باب : قول النبي صلى الله عليه وسلّم : \* مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا » وعند مسلم في الإيمان ( ١٠٠ ) . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ٧٢٦١ ، ٧٢٩٢ ) .

(۲) في «كشف الأستار » ١١٩/٤ برقم (٣٣٤٠)، والطبراني في الكبير ٢٥٦/٧ برقم (٢٠٤٢) من طويق جعفر بن سعد \_ تحرف عند البزار إلىٰ سعيد \_ بن سمرة ، حدثني خبيب بن سليمان ، عن أبيه سليمان بن سمرة ، عن سمرة . . . وهاذا إسناد ضعيف ، وانظر ما تقدم برقم (٤٢٢) .

وللكن طريق البزار إلى جعفر غير آمنة ، فيها متروك . وللكن الحديث صحيح بشواهده ، وانظر التعليق السابق .

رواه البزار (۱) ، وفيه كثير بن عبد الله ، وهو ضعيف عند الجمهور ، وحسن الترمذي حديثه .

١٢٣١٠ ـ وَعَنِ آئِنِ ٱلزُّبَيْرِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ : « لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا ٱلسَّلاَحَ » .

رواه الطبراني(٢) ، وفيه مسلم(٣) بن خالد الزنجي ، وقد وثق علىٰ ضعفه .

ا ۱۲۳۱۱ \_ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا \_ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا ٱلسَّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَا ﴾ .

رواه الطبراني<sup>(1)</sup> في الأوسط ، وفيه أيوب بن عتبة ، وهو ضعيف ، ووثقه ابن معين في رواية .

44 8

<sup>(</sup>١) في «كشف الأستار» ١١٩/٤ برقم (٣٣٣٩) من طريق هارون بن علي، حدثنا محمد بن خالد بن عثمة، حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده عمرو بن عوف.... وهاذا إسناد فيه علتان: جهالة شيخ البزار، وضعف كثير بن عبد الله، وللكن الحديث صحيح بشواهده. انظر أحاديث الباب.

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٥٦/١٤ برقم ( ١٤٨٩٠ ) من طريق عبد الرحمان بن سَلْمِ الرازي ، حدثنا عبد الله بن جعفر الخراز الرازي ، حدثنا مسلم بن خالد ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن الزبير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم. . . . وهاذا إسناد حسن .

مسلم بن خالد الزنجي بينا أنه حسن الرواية فيما لم ينكر عليه عند الحديث ( ٤٥٣٧ ) في « مسند الموصلي » ، وهو حديث صحيح بشواهده ، انظر أحاديث الباب .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأوسط برقم( ٥٨٣٥) من طريق أيوب بن عتبة ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن نافع ، عن ابن عباس رضي الله عنهما. . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة . ولاكن شواهد الحديث كثيرة بها يترقئ إلى مرتبة الصحيح .

<sup>(</sup>٥) في (ظ): «أن ينزغ ١ .

رواه الطبراني(١) ، وفيه يعقوب بن محمد الزهري ، وثقه ابن حبان ، وهو مدلس .

# ٦٨ - بَابٌ : فِيمَنْ أَشَارَ إِلَىٰ مُسْلِمٍ بِحَدِيدَةٍ

المجاه المجا

٦٩ \_ بَابٌ : فِيمَنْ رَمَانَا بِٱلنَّبُل

١٢٣١٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱۰۹/۲ برقم ( ٥٦٥٨ ) من طريق إسحاق بن إبراهيم الصواف التستري ، حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي ، حدثنا يعقوب بن محمد الزهري ، حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن أبي بكر بن يحيئ ، عن أبي هريرة ، عن سهل بن سعد. . . . وهاذا إسناد ضعيف ، شيخ الطبراني ما وجدت له ترجمة ، ويعقوب بن محمد الزهري ضعيف .

وأبو بكر بن يحيى بن النضر مستور ، وباقي رجاله ثقات .

وأخرجه الحاكم ١٣/٣ من طريق إبراهيم بن المستمر البصري ، حدثنا علي بن مرحوم العطار ، حدثنا حاتم بن إسماعيل ، بالإسناد السابق .

نقول: ولكن أخرجه البخاري في الفتن ( ٧٠٧٢) باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: « مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَا » ، ومسلم في البر والصلة ( ٢٦١٧) باب: النهي عن الإشارة بالسلاح إلىٰ مسلم ، من حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لا يشير أحدكم إلىٰ أخيه بالسلاح ، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يديه فيقع في حفرة من النار » .

<sup>(</sup>٢) في أصولنا \* عن أخيه ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) في المسند ٢٦٦/٦، والطحاوي في «مشكل الآثار» برقم ( ١٢٨٧ ، ١٢٨٨ ) ، والحاكم ٢٠٨٨، وابن حزم في « المحلّى » ٣٠٣/٨ من طريق سليمان بن بلال ، عن علقمة بن أبي علقمة ، عن أمه ، عن عائشة. . . . وهاذا إسناد صحيح . وانظر الحديث السابق مع التعليق عليه .

وَسَلَّمَ : « مَنْ رَمَانَا بِٱلنَّبْلِ ، فَلَيْسَ مِنَّا » .

رواه أحمد (۱) ، وفيه يحيى بن أبي سليمان ، وثقه ابن حبان ، وضعفه آخرون ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

### ٧٠ ـ بَابٌ : فِيمَنْ رَمَانَا بِٱللَّيْلِ

١٢٣١٥ - عَنْ بُرَيدَةَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 « مَنْ رَمَانَا بِٱللَّيْلِ<sup>(٢)</sup> فَلَيْسَ مِنَّا » .

رواه البزار<sup>(٣)</sup> وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس .

١٢٣١٦ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ جَعْفَرِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ مَنْ رَمَانَا بِٱللَّيْلِ فَلَيْسَ مِنَّا ، وَمَنْ رَقَدَ عَلَىٰ سَطْحٍ لاَ جِدَارَ لَهُ فَسَقَطَ فَمَاتَ ، فَدَمُهُ هَذْرٌ » .

رواه الطبراني<sup>(٤)</sup> وفيه يزيد بن عياض وهو مترو**ك** .

<sup>(</sup>۱) في المسند ۲/ ۳۲۱ ، والبخاري في « الأدب المفرد » برقم ( ۱۲۷۹ ) ، والطحاوي في « مشكل الآثار » ۱۳۳/۲ من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء ، أخبرني يحيى بن أبي سليمان ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة . . . . وهنذا إسناد ضعيف ، لضعف يحيى بن أبي سليمان . وعند أحمد ، والطحاوي « بالليل » وكذلك هي في « الأدب المفرد » ، وأما عند ابن حبان فهي « بالنبل » ، ورواية « بالليل » ستأتي بعد حديثين .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : « بالنبل » .

<sup>(</sup>٣) في «كشف الأستار ٥ ١١٧/٤ برقم ( ٣٣٣٤ ) من طريق جرير ، عن ليث بن أبي سليم ، عن عثمان ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه بريدة . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم . وأزعم أن عثمان محرف عن « غيلان » . وغيلان بن جامع ثقة . وانظر أحاديث الباب .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ١٦٨/١٤ ١٦٩ برقم ( ١٤٨٠٠) من طريق الحسين بن إسحاق التستري ، حدثنا محمد بن أبي رجاء العباداني ، ثنا سلمة بن رجاء ، عن يزيد بن عياض ، عن صفوان بن سليم ، عن عبد الله بن جعفر . . . وهلذا إسناد فيه يزيد بن عياض وهو متروك . ورواه الدارقطني في الأفراد \_ أطراف الغرائب للمقدسي \_ برقم ( ٣٤٧٩ ) ، وقال : « تفرد به يزيد بن عياض ، عن صفوان » .

١٢٣١٧ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ رَمَانَا بِٱللَّيْل ، فَلَيْسَ مِنَّا » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الأوسط بإسناد الذي قبله . والظاهر أن الليل هنا : النبل . ( مص : ٤٧٨ ) .

### ٧١ ـ بَابُ ٱلْقِتَالِ عَلَى ٱلْمُلْكِ

١٢٣١٨ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ
 صَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « شَرُ قَتِيلٍ بَيْنَ صَفَيْنِ أَحَدُهُمَا يَطْلُبُ ٱلْمُلْكَ » .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، وفيه عبد الأول أبو نعيم ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

١٢٣١٩ ـ وَعَنْ ثَرْوَانَ (٣) بْنِ مِلْحَانَ قَالَ : كُنَّا جُلُوساً فِي ٱلْمَسْجِدِ ، فَمَرَّ عَلَيْنَا

ح ونسبه المنذري في « الترغيب والترهيب » ٤/ ٥٥ إلى الطبراني بصيغة التمريض .

<sup>(</sup>١) في الأوسط برقم ( ٩٣٣٦ ) من طريق سعيد بن أبي أيوب ، عن يحيى بن أبي سليم ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن أبي سليم .

وقال الطبراني : « لم يرو هـُـنّـا الحديث عن المقبري إلا يحيى بن أبي سليم ، تَفُرد به سعيد بن أبي أيوب » .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٦٤٦٥ ) من طريق محمد بن عبد الله بن عُرُس ، حدثنا أبو نعيم : عبد الأول المعلم ، حدثنا عبد الله بن وهب ، حدثني أسامة بن زيد الليثي ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر . . . . وشيخ الطبراني ما رأيت جرحاً ولا تعديلاً .

وعبد الأول هو: ابن عبد الله المعلم ، ترجمه الذهبي في « المغني في الضعفاء » ١/٣٦٥ برقم ( ٣٤٥٣ ) فقال : « عبد الأول بن عبد الله المصري ، المعلم ، أبو نعيم ، يروي عن ابن وهب بلايا هو آفتها . وعنه محمد بن عبد الله بن عُرْس .

نقول : وقد روئ عن عمارة بن عمار الأيلي ، وروئ عنه محمد بن أبي غسَّان أبو علائة ا الجنبي المصري .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز برقم ( ١٤٦٦٠ ) إلى الطبراني في الأوسط .

<sup>(</sup>٣) في أصولنا « مروان » وهُو تُحريف ، يدل علَىٰ ذلك أنه جاء صواباً في حكم الهيثمي علىٰ رجال إسناده .

عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، فَقُلْنَا : حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « يَكُونُ بَعْدِي قَوْمٌ يَأْخُذُونَ ٱلْمُلْكَ ، يَقْتُلُ عَلَيْهِ (١) بَعْضُهُمْ بَعْضًا » .

٢٩٢/٧ قَالَ: قُلْنَا(٢) لَهُ: لَوْ حَدَّثَنَا / غَيْرُكَ مَا صَدَّقْنَاهُ. قَالَ: فَإِنَّهُ سَيَكُونُ.

رواه أحمد<sup>(٣)</sup> ، والطبراني ، وأبو يعلىٰ ، ورجاله رجال الصحيح غير ثروان وهو ثقة .

١٢٣٢٠ - وَعَنْ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ : أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عُمَرَ ، وَأَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ فِي ٱلْفِئنَةِ : لاَ تَرَوُنَّ ٱلْقَتْلَ شَيْئاً .

رواه أحمد<sup>(٤)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح ، غير يحيى بن حبان ، ووثقه ابن حبان .

قلت : وتأتي أحاديث نحو هاذا فيما يكون من الفتن .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ظ).

<sup>(</sup>۲) في (ظ): « فقلنا » .

<sup>(</sup>٣) في المسند ٢٦٣/٤ ، وابن أبي شيبة ٥//٥٥ برقم (١٦٠٦٩) \_ ومن طريقه أخرجه أبو يعلى الموصلي برقم (١٦٠٥) \_ من طريق محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن ثروان بن ملحان قال : . . . . وإسناده حسن من أجل سماك ، وثروان بن ملحان ترجمه البخاري في الكبير ١٨٣-١٨٣ وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢/ ٤٧٢ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وذكره ابن حبان في الثقات ٤/ ١٠٠ ، وقال العجلي في « تاريخ الثقات » برقم ( ١٨٥ ) : «كوفي ، تابعي ، ثقة » .

وأخرجُه البخاري في الكبير ٢/ ١٨٢\_١٨٣ من طريق عبد الله بن رجاء ، حدثنا إسرائيل ، بالإسناد السابق .

 <sup>(</sup>٤) في المسند ٢/ ٣٢ وهو حديث صحيح ، وقد استوفينا تخريجه في ٩ مسند الحميدي ٩
 برقم ( ٦٦١ ) . وانظر معجم الطبراني الكبير برقم ( ١٣١٠٤ ) .

# ٧٢ \_ بَابٌ : فِيمَنْ سَلِمَ مِنَ ٱلدِّمَاءِ ٱلْحَرَامِ وَنَحْوِهَا

١٢٣٢١ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا مَنِ ٱجْتَنَبَ أَرْبَعاً ، دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ : ٱلدِّمَاءَ ، وَٱلأَمْوَالَ ، وَٱلْفُرُوجَ ، وَٱلأَشْرِبَةَ » . ( مص : ٤٧٩ ) .

رواه البزار<sup>(۱)</sup> ، وفيه رواد بن الجراح ، وثقه ابن معين وغيره ، وقالوا : إنما غلط في حديث سفيان .

قلت : وهـٰذا من حديثه عن سفيان .

### ٧٣ ـ بَابُ حُرْمَةِ دِمَاءِ ٱلْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالِهِمْ وَإِثْم مَنْ قَتَلَ مُسْلِماً (٢)

١٢٣٢٢ ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكِ<sup>(٣)</sup> ٱللَّيْئِيِّ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَغَارَتْ عَلَىٰ قَوْمٍ ، فَشدَّ رَجُلٌ مِنَ ٱلْقَوْمِ فَٱتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ ٱلسَّرِيَّةِ وَمَعَهُ ٱلسَّيْفُ شَاهِرُهُ فَقَالَ إِنْسَانٌ مِنَ ٱلْقَوْمِ : إِنِّي مُسْلِمٌ إِنِّي مُسْلِمٌ '' ، فَلَمْ يَنْظُرْ فِيمَا قَالَ ، فَضَرَبَهُ فَقَتَلهُ .

قَالَ : فَنَمَا ٱلْحَدِيثُ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ فِيهِ قَوْلاً شَدِيداً ، فَبَلَغَ ٱلْقَاتِلَ .

قَالَ : فَبَيْنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذْ قَالَ ٱلْقَاتِلُ :

<sup>(</sup>١) في «كشف الأستار » ١١٨/٤ برقم ( ٣٣٣٦) ، وابن الجوزي في « العلل المتناهية » برقم ( ١٣٦٧) من طريق الفضل بن يعقوب ، وحميد بن الربيع قالا : حدثنا رواد بن الجراح ، حدثنا سفيان ، عن الزبير بن عدي ، عن أنس بن مالك . . . . وهلذا إسناد ضعيف لفعف رواد بن الجراح . وحميد بن الربيع ضعيف للكنه متابع .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز برقم ( ٤٣٤٢٤ ) إلى البزار .

<sup>(</sup>٢) هذذا العنوان ساقط من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في مصادرنا جميعها ، وفي بعض مصادر الحديث أيضاً ﴿ خالد ﴾ وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) سقط من ( ظ . د ) قوله : « إني مسلم » .

يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَٱللهِ مَا قَالَ ٱلَّذِي قَالَهُ إِلاَّ تَعُوُّذاً مِنَ ٱلْقَتْلِ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ مَنْ قِبَلَهُ مِنَ ٱلنَّاسِ ، وَأَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ .

قَالَ : ثُمَّ عَادَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مَا قَالَ ٱلَّذِي قَالَ إِلاَّ تَعُوُّذاً مِنَ ٱلْقَتْلِ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَنْ مَنْ قِبَلَهُ مِنَ ٱلنَّاسِ ، فَلَمْ يَصْبِرْ أَنْ قَالَ فِي ٱلثَّالِثَةِ ،

فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ تُعْرَفُ ٱلْمَسَاءَةُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ : ﴿ إِنَّ ٱللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، أَبَىٰ عَلَيَّ أَنْ أَقْتُلَ مُؤْمِناً ﴾ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . ( ظ : ٤٠٨ ) .

رواه أبو يعلىٰ (۱) ، وأحمد باختصار ، إلا أنه قال : عقبة بن مالك ، بدل : عقبة بن مالك ، بدل : عقبة بن خالد (۲) ، والطبراني بطوله ، ورجاله رجال الصحيح ، غير بشر بن عاصم الليثي وهو ثقة . ( مص : ٤٨٠ ) .

المَّامَ ، إِذْ جَاءَهُ بَشِيرٌ مِنْ سَوْيَانَ قَالَ : إِنِّي لَعِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذْ جَاءَهُ بَشِيرٌ مِنْ سَرِيَّةٍ بَعَثَهَا ، فَأَخْبَرَهُ بِنَصْرِ ٱللهِ ٱلَّذِي نَصَرَ سَرِيَّتَهُ ، وَيَفَتْحِ ٱللهِ ٱلَّذِي فَتَحَ لَهُمْ .

<sup>(</sup>۱) في المسند برقم ( ۲۸۲۹ ) ـ ومن طريقه أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم ( ۲۸۲۷ ) ، وهو في « موارد الظمآن » برقم ( ۱۱ ) ، والهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ۱۸٤۲ ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ۱۰۸۶ ) ـ وابن أبي شيبة ۲/۱۲۱ برقم ( ۱۲۹۸ ) وابن ( ۱۲۹۸ ) و۲۱/ ۱۲۹ برقم ( ۱۲۹۸ ) ، وابن أبي شيبة ۱۲۲۱ برقم ( ۱۹۹۳ ) و النسائي في الكبرئ برقم ( ۱۵۹۳ ) ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ۲۹۲ ) ـ ومن طريقه أورده ابن الأثير في « أسد الخابة » ٤/ ٥ و ـ والطبراني في الكبير ۱/ ۵ م ۳ برقم ( ۹۸۰ ) ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ۲/ ۲۰ ۲ والحاكم في المستدرك ۱/ ۱۸ ـ ۱۹ والبيهقي في السير ۱۱۲۹ باب : المشركون يسلمون قبل الأسر . . . من طريق سليمان بن المغيرة حدثنا حميد ، قال : أتاني المشركون يسلمون قبل الأسر . . . من طريق سليمان بن المغيرة حدثنا حميد ، قال : أتاني أبو العالية أنا وصاحباً لي فقال : هلما فأنتما أشب مني سناً ، وأوعى للحديث مني ، فانطلق الى بشر بن عاصم اللبثي ، فقال له أبو العالية : تحدث هنذين حديثك . قال عقبة بن مالك ـ تحرف عند البعض إلى : خالد ـ قال : . . . . وهنذا إسناد صحبح .

<sup>(</sup>٢) هـُكذا هي في الأصل « خالد » وهو خطأ .

قَالَ / فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثٍ تَقَدَّمَ لِجُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ وَزَادَ : فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ ٢٩٣/٧ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ : ﴿ سَيَكُونُ بَعْدِي فِتَنَّ كَقِطَعِ ٱللَّيْلِ ٱلْمُظْلِمِ ، تَصْدِمُ كَصَدْمِ ٱلْحَمَاةِ وَفُحُولِ ٱلثِّيرَانِ ، يُصْبِحُ ٱلرَّجُلُ فِيهَا مُسْلِماً وَيُمْسِي كَافِراً ، وَيُمْسِي فِيهَا مُسْلِماً وَيُمْسِي كَافِراً ، وَيُمْسِي فِيهَا مُسْلِماً وَيُمْسِي كَافِراً ، وَيُمُسِي فِيهَا مُسْلِماً وَيُمْسِي كَافِراً ، وَيُمْسِي فِيهَا مُسْلِماً وَيُمْسِي كَافِراً » .

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ : فَكَيْفَ نَصْنَعُ عِنْدَ ذَلِكَ بَا رَسُولَ ٱللهِ ؟

قَالَ : « ٱدْخُلُوا بُيُونَكُمْ ، وَأَخْمِلُوا ذِكْرَكُمْ » .

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ دُخِلَ عَلَىٰ أَحَدِنَا فِي بَيْتِهِ ؟

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ ، وَلْيَكُنْ عَبْدَ ٱللهِ ٱلْمَقْتُولَ ، وَلاَ يَكُنْ عَبْدَ ٱللهِ ٱلْقَاتِلَ ، فَإِنَّ ٱلرَّجُلَ يَكُونُ فِي فِئَةٍ فَيَأْكُلُ مَالَ أَخِيهِ ، وَيَسْفِكُ دَمَهُ ، وَيَعْصِي رَبَّهُ ، وَيَكْفُرُ بِخَالِقِهِ ، وَتَجِبُ لَهُ جَهَنَّمُ ﴾ .

رواه أبو يعلىٰ(١) ، وفيه عبد الحميد بن بهرام ، وشهر بن حوشب ، وقد وثقا ، وفيهما ضعف .

١٢٣٢٤ ـ وَعَنْ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : قُلْتُ لِجُنْدُبِ : إِنِّي قَدْ بَايَعْتُ هَـٰؤُلاَءِ ـ يَعْنِي : ٱبْنَ ٱلزَّبَيْرِ ـ وَإِنَّهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ أَخْرُجَ مَعَهُمْ إِلَى ٱلشَّامِ .

فَقَالَ : أَمْسِكْ . فَقُلْتُ : إِنَّهُمْ يَأْبُونَ . قَالَ<sup>(٢)</sup> ٱفْتَدِ بِمَالِكَ .

فَقُلْتُ : إِنَّهُمْ يَأْبُونَ إِلاَّ أَنْ أَضْرِبَ مَعَهُمْ بِٱلسَّيْفِ . ( مص : ٤٨١ ) .

فَقَالَ جُنْدُبٌ : حَدَّثَنِي فُلاَنٌ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « يَجِيءُ

<sup>(</sup>۱) في المسند برقم ( ۱۵۲۳ ) \_ وهو في « المقصد العلي » برقم ( ۱۸۶۶ ) ، وفي الإتحاف برقم ( ۹۷۹۹ ) ، وفي « المطالب العالية » برقم ( ۴۸۳۷ ) \_ وابن أبي شيبة ١٢١/١٥ برقم ( ۱۹۲۷۷ ) من طريق عبد الحميد بن بهرام ، حدثنا شهر بن حوشب قال : حدثني جندب بن سفيان . . . . وهذا إسناد حسن .

شهر بن حوشب فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٦٣٧٠ ) في « مسند الموصلي » .

<sup>(</sup>۲) في (ظ): « فقال » .

ٱلْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هَلْذَا فِيمَ قَتَلَنِي ؟ » .

قَال شُغْبَةُ ، وأَحْسَبُهُ قَالَ<sup>(١)</sup> : «عَلاَمَ قَتَلْتَهُ ؟ فَيَقُولُ : قَتَلْتُهُ عَلَىٰ مُلْكِ لاَنِ » .

قَالَ : فَقَالَ (٢) جُندُبُّ : فَٱتَّقِهَا .

رواه أحمد<sup>(٣)</sup> والطبراني ورجاله رجال الصحيح .

١٢٣٢٥ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ قُرِصٍ : أَنَّ رَجُلاً مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ حَمَلَ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ حَمَلَ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ ٱلْمُشْلِمِ، فَقَتَلَهُ . فَذُكِرَ ذَلِكَ ٱللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ﴿ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ : إِنِّي مُسْلِمٌ ؟! » . لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ﴿ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ : إِنِّي مُسْلِمٌ ؟! » .

فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنِّي طَعَنْتُهُ بِٱلرُّمْحِ ، فَأَعْرَضَ عَنِّي وَقَالَ : ﴿ أَبَىٰ عَلَيَّ رَبِّي أَنْ (\*) أَقْتُلَ مُسْلِماً » .

رواه الطبراني(٥) وفيه عدي بن الفضل التيمي وهو متروك .

<sup>(</sup>١) في (ظ): « فيقول » .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( ظ ) .

 <sup>(</sup>٣) في المسند ٤/٦٣ و٥/ ٣٧٦-٣٧٦ والنسائي في تحريم الدم ٧/ ٨٤ باب: تعظيم الدم.
 من طريق حجاج،

وأخرجه أحمد ٥/ ٣٦٨ من طريق محمد بن جعفر ،

وأخرجه الطبراني في الكبير ٢/ ١٦٤ برقم ( ١٦٧٧ ) من طريق حجاج بن منهال ، وابن أبي عائشة ،

جميعاً : حدثنا حماد بن سلمة ، حدثنا أبو عمران ، به . وهـٰذا إسناد صحيح أيضاً . ويشهد له حديث ابن مسعود عند النسائي في تحريم الدم ٧/ ٨٤ باب : تعظيم الدم ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٤) فَي ( ظ ) : ﴿ إِنِّي أَبِّي عَلَيٌّ فِيمِن قُتُل ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في الجزء المفقود من معجمه الكبير . وما وجدته في غيره .

١٢٣٢٦ ـ وَعَنِ ٱلْحَسَنِ قَالَ : لَمَّا مَاتَ دَفَنَهُ قَوْمُهُ فَلَفَظَنْهُ (١) ٱلأَرْضُ ثُمَّ دَفَنُوهُ فَلَفَظَنْهُ ٱلأَرْضُ ثُلَمَّ دَفَنُوهُ فَلَفَظَنْهُ ٱلأَرْضُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَٱلْقَوْهُ بَيْنَ ضَوْجَيْ (٢) جَبَلِ ، وَرَمُوا عَلَيْهِ ٱلْحِجَارَةَ فَلَفَظَنْهُ ٱلسَّبَاعُ .

قَالَ آبْنُ أَبِي ٱلزِّنَادِ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أُخْبِرَ أَنَّ ٱلأَرْضَ لَفَظَتْهُ قَالَ: ﴿ أَمَا إِنَّ ٱلأَرْضَ تَقْبَلُ مَنْ هُوَ شَرُّ مِنْهُ ، وَلَـٰكِنَّ ٱللهَ أَرَادَ أَنْ يُرِيَكُمْ عِظَمَ ٱلدَّم عِنْدَهُ ﴾ .

قلت : رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في ترجمة ضميرة ، عقب قصة محلم بن حثالة ، ( مص : ٤٨٢ ) وإسناده / منقطع .

448/V

١٢٣٢٧ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٤) خَطَبَ فَقَالَ : ﴿ أَيُّ يَوْمٍ هَلْذَا ؟ » .

قَالُوا : يَوْمٌ حَرَامٌ .

قَالَ : ﴿ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ ، وَأَمْوَالَكُمْ ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَـٰذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَـٰذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَـٰذَا ﴾ .

قلت : حديث أبي سعيد رواه ابن ماجه .

رواه البزار<sup>(ه)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح .

(١) أي : قذفته .

(٢) الضوج : منعطف الوادي ومنحاه بمثناه : ضوجان وضوجين ، والجمع : أضواج .

(٣) في الكبير ٢/٢٤ برقم ( ٥٤٥٦ ) من طريق أبي يزيد القراطيسي : يوسف بن يزيد ، حدثنا سعيد بن أبي مريم ، عن الحسن بن أبي الحسن البصري ، قوله .

عند الله العسن صحيح . وإسناده إلى الحسن صحيح .

(٤) في (ظ) زيادة « قال » وهو خطأ .

(٥) في «كشف الأستار » ١٢١/٤ برقم (٣٣٤٦) من طريق أبي هشام ، حدثنا حفص بن غياث ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة وأبي سعيد... . وهلذا إسناد ضعيف . الأعمش لم يسمع أبا صالح . فالإسناد منقطع وأبو هشام هو : محمد بن يزيد >

١٢٣٢٨ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ﴿ أَيُّ يَوْمٍ هَـٰلذَا ؟ » قُلْنَا : يَوْمُ ٱلنَّحْرِ .

قَالَ (١) : ﴿ أَيُّ شَهْرٍ هَاٰذَا ؟ ﴾ قُلْنَا : ذُو ٱلْحِجَّةِ شَهْرٌ حَرَامٌ . قَالَ : ﴿ فَأَيُّ بَلَدٍ هَاٰذَا ؟ » . قُلْنَا : بَلَدٌ حَرَامٌ .

قَالَ : ﴿ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ ، وَأَمْوَالَكُمْ ، وَأَعْرَاضَكُمْ ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَلْذَا ، أَلاَ لِيُبَلِّغِ (٢) ٱلشَّاهِدُ ٱلْغَائِبَ » .

رواه أبو يعلىٰ<sup>(٣)</sup> ، والطبراني في الأوسط ، وفيه عبد الرحمـٰن بن عمرو بن جبلة ، وهو متروك .

١٢٣٢٩ - وَعَنِ ٱلْبَرَاءِ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - قَالاً: سَمِعْنَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْكُمْ ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ وَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ ﴿ اللهِ مِمَاءَكُمْ ، وَٱمْوَالَكُمْ ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَاذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَاذَا » .

رواه الطبراني(ه) في الأوسط، وفيه موسى بن عثمان الحضرمي، وهو

 <sup>◄</sup> الرفاعي ، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث ( ٥٠٨٨ ) في « مسند الموصلي » .

نقول : غير أن الحديث صحيح بشواهده ، وانظر أحاديث الباب مع التعليقات عليها .

<sup>(</sup>١) في ( مص ) : « قلنا » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في ( مص ، ظ ) : « يبلغ » .

<sup>(</sup>٣) في المسند برقم (١٦٢٢)، وفي معجم شيوخه برقم ( ٢٤٥) ـ وهو في « المقصد العلي » برقم ( ١٨٣٦) ، وفي « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٣٤٧٥) ـ والطبراني في الأوسط برقم ( ٥٨١٨) من طريق عبد الرحمان بن عمرو بن جبلة ، حدثنا عمرو بن النعمان ، عن كثير أبي الفضل ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال : سمعت عمار بن ياسر . . . وهنذا إسناد ضعيف جداً . وانظر « مسند الموصلي » . بل ومعجم شيوخه . غير أن الحديث صحيح بشواهده .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في الأوسط برقم ( ٥٤٨٤ ) من طريق إبراهيم بن محمد بن ميمون ، حدثنا موسى بن 🗻

متروك . قلت : وقد تقدمت أحاديث في الحج والديات .

١٢٣٣٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لاَ يَقْتُلُ ٱلْقَاتِلُ حِينَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ( مص : ٤٨٣ ) وَلاَ يَزْنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لاَ يَقْتُلُ الْقَاتِلُ حِينَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَشْرَبُ ٱلْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَشْرَبُ ٱلْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَشْرَبُ ٱلْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَخْتَلَعُ مِنْهُ ٱلإِيمَانُ كَمَا بُخْلَعُ سِرْبَالُهُ ، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى الْإِيمَانُ كَمَا بُخْلَعُ سِرْبَالُهُ ، فَإِذَا رَجَعَ إِلَيْهِ ٱلإِيمَانُ ﴾ .

قلت : هو في الصحيح<sup>(١)</sup> باختصار .

رواه البزار<sup>(۲)</sup>، وفيه مبارك بن حسان ، وثقه ابن معين وغيره ، وضعفه أبو داود وغيره ، وبقية رجاله ثقات .

١٢٣٣١ ــ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ ــ يَعْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ــ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ » .

عثمان ، عن أبي إسحاق ، عن البراء وزيد بن أرقم . . . وهنذا إسناد فيه إبراهيم بن
 محمد بن ميمون ، وهو ضعيف ، وموسى بن عثمان ، وهو متروك ، غير أن الحديث صحيح
 بشواهده .

نقول: يشهد لجميع هذه الأحاديث حديثُ أبي بكرة المتفق عليه. أخرجه البخاري في العلم ( ٦٧ ) باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: « رب مبلغ أوعى من سامع - وأطرافه - ومسلم في القسامة ( ١٦٧٩ ) باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال ، وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( ٣٨٤٨ ) ، وفي « مسند الدارمي » برقم ( ١٩٥٧ ) . كما يشهد لها حديث جابر الطويل في الحج ، وهو عند مسلم أيضاً في الحج برقم ( ١٢١٨ ) .

<sup>(</sup>١) عند البخاري في الحدود ( ٦٨١٠ ) باب : إثم الزناة ، وعند مسلم في الإيمان ( ٥٧ ) ( ١٠٤ ) باب : بيان نقصان الإيمان بالمعاصى .

وقد استوفينا تخريجه في ﴿ مسند الموصلي ﴾ بُرقم ( ٦٢٩٩ ) .

 <sup>(</sup>۲) في «كشف الأستار » ۱۲۳/۶ برقم ( ۳۳٤۹) من طريق مبارك بن حسان ، عن عطاء بن أبي رباح قال : حدثنا أبو هريرة. . . . وهاذا إسناد ليّن من أجل مبارك بن حسان . والكن انظر التعليق السابق .

رواه أحمد (۱) ، وأبو يعلى ، والبزار ، والطبراني ، ورجالهم رجال الصحيح .

١٢٣٣٢ ــ وَعَنِ ٱلصَّنَابِحِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ ٱلأُمَمَ ، فَلاَ تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ » .

قلت : رواه ابن ماجه باختصار .

رواه أحمد(٢) ، وأبو يعلىٰ ، وفيه مجالد بن سعيد ، وفيه خلاف .

الله عَنْهُمَا - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّكُمُ ٱلْيَوْمَ عَلَىٰ دِينٍ ، وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ ٱلْأُمَمَ ، فَلاَ تَمْشُوا بَعْدِيَ ٱلْقَهْقَرَىٰ ﴾ .

رواه أحمد<sup>(٣)</sup>/، وأبو يعلىٰ، والطبراني في الأوسط، وفيه مجالد، وفيه خلاف، وبقية رجاله ثقات.

(١) في المسند ١/ ٤٠٢ ، وأبو يعلى برقم ( ٣٣٦٥ ) وهو حديث صحيح . وعند الموصلي استوفينا تخريجه في حينه . ونضيف هنا : أن الحديث في « المقصد العلي » برقم ( ١٨٤١ ) ، وفي « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٩٨٠٣ ) ، وعند الشاشي في المسند برقم ( ٢٩٧ ) .

وقال البوصيري : « رواه أبو بكر بن أبي شيبة ، وأحمد بن حنبل ، وأبو يعلىٰ ، ورواته ثقات » .

 (۲) في المسند ۳۵۲/٤، وأبو يعلىٰ برقم (۱٤٥٣). وإسناده ضعيف، وانظر مسند الموصلى.

وأورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٨٣٧ ) من طريق أبي يعلىٰ . وله شواهد يصح بها إن شاء الله تعالىٰ .

(٣) في المسند ٣/ ٣٥٤، والموصلي برقم ( ٢١٣٣ ) مكرر ، وإسناده ضعيف لضعف مجالد . وانظر « مسند الموصلي » .

وأورده الهيثمي رحمه الله في ﴿ الْمقصد العلي » برقم ( ١٨٤٠ ) .

١٢٣٣٤ ـ وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِأَصْحَابِهِ : « لاَ أَغْرِ فَنَكُمْ تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ » .

رواه البزار(١) ، وأبو يعلىٰ ، وفيه مبارك بن سحيم ، وهو متروك .

١٢٣٣٥ ـ وَعَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ » .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، وفيه من لم أعرفه .

١٢٣٣٦ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ ٱلصَّامِتِ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

 « كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى ٱللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ ، إِلاَّ مَنْ مَاتَ مُشْرِكاً ، أَوْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً » .

رواه البزار<sup>(٣)</sup> ورجاله ثقات .

١٢٣٣٧ ـ وَعَنْ عَامِرِ ٱلشَّعْبِيِّ قَالَ : لَمَّا قَاتَلَ مَرْوانُ ٱلضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسِ أَرْسَلَ إِلَىٰ أَيْمَنَ بْنِ خُرَيْمِ ٱلأَسَدِيِّ فَقَالَ : إِنَّا نُحِبُّ أَنْ تُقَاتِلَ مَعَنَا ، فَقَالَ : إِنَّ أَبِي وَعَمِّي شَهِدَا بَدْراً ، فَعَهِدَا إِلَيَّ أَنْ لاَ أُقَاتِلَ أَحَداً يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، فَإِنْ جِئْتَنِي

(٢) في الأوسط برقم ( ٧٧٧٢) من طريق محمد بن يعقوب الخطيب ، حدثنا عيسى بن أبي حرب الصفار ، حدثني يحيى ابن بكير ، حدثنا سفيان ، عن سليمان النيمي ، عن أبي عثمان ، عن أسامة بن زيد . . . . وشيخ الطبراني محمد بن يعقوب الخطيب ، أبو العباس الأهوازي روئ عن عدد كبير ، وروئ عنه عدد أكبر ، وقد خرج له ابن حبان في صحيحه ، فهو حسن الحديث . وباقي رجاله ثقات . ومع كل ذلك فالحديث صحيح .

(٣) في «كشف الأستار» ١٢٤/٤ برقم ( ٣٣٥٢) وهو حديث صحيح ، وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان » برقم ( ٥٩٠ ) ، وفي « موارد الظمآن » برقم ( ٥١ ) . وقد ذكر فيه حديث معاوية شاهداً لحديثنا فارجع إليه إذا شئت .

بِبَرَاءَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَاتَلْتُ مَعَكَ ، فَقَالَ : ٱذْهَبْ ، وَوَقَعَ فِيهِ ، وَسَبَّهُ ، فَأَنْشَأَ أَيْمَنُ يَقُولُ :

وَلَسْتُ مُقَاتِلاً () رَجُلاً يُصَلِّي عَلَىٰ سُلْطَانِ آخَرَ مِنْ قُرَيْشِ أُقَاتِلُ () مُسْلِماً فِي غَبْرِ شَيْءِ فَلَبْسَ بِنَافِعِي مَا عِشْتُ عَيْشِي () لَــهُ سُلْطَــانُــهُ وعَلَــيَّ إِثْمِــي مَعَــاذَ ٱللهِ مِــنْ جَهْــلٍ وَطَيْــشِ

رواه أبو يعلىٰ<sup>(٤)</sup>، والطبراني بنحوه، إلا أنه قال: لَسْتُ أُقَاتِلُ رَجُلاً يُصَلِّى .

وقال : مَعَاذَ ٱللهِ مِنْ فَشَلِ (٥) وَطَيْشِ .

وقال : أَأَقْتُلُ مُسْلِماً فِي غَيْرِ جُرْم .

ورجال أبي يعلىٰ رجال الصحيح ، غير زكريا بن يحيىٰ ، زحمويه ، وهو قة .

١٢٣٣٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قُتِلَ قَتِيلٌ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « أَلاَ تَعْلَمُونَ مَنْ قَتَلَ هَاللَّمَ ، فَقَالَ : « أَلاَ تَعْلَمُونَ مَنْ قَتَلَ هَاللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيباً ، فَقَالَ : « أَلاَ تَعْلَمُونَ مَنْ قَتَلَ هَاللَّهَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ؟ » ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

ْ قَالُوا : ٱللَّهُمَّ لاَ . فَقَالَ : « وَٱلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلسَّمَاوَاتِ

 <sup>(</sup>١) عند ابن عساكر ، وفي المطالب العالية ، وفي السنن الكبرئ للبيهقي « بقاتلي » ، وفي الإتحاف « أقاتل » .

<sup>(</sup>٢) في جميع مصادر التخريج « أأقتل » عدا ما في « المقصد العلي » .

<sup>(</sup>٣) هذا البيت متأخر بعد التالي في جميع مصادر التخريج .

 <sup>(</sup>٤) في المسند برقم ( ٩٤٧ )، ومن طريقه أورده الهيثمي في «المقصد العلي» برقم ( ١٨٤٥ )، وابن حجر ( ١٨٤٥ )، وابن حجر في « البوصيري ـ في الإتحاف علىٰ هامش الإصابة ـ برقم ( ٤٢٨١ )، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٣١٥٨ )، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١٠/٣٤ ، ٤٤ ورجاله ثقات ، وانظر « مسند الموصلي » وتاريخ دمشق .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ، د ) : « قتل » وهو تحريف .

وَأَهْلَ<sup>(١)</sup> ٱلأَرْضِ ٱجْتَمَعُوا عَلَىٰ قَتْلِ مُؤْمِنٍ ، أَدْخَلَهُمُ ٱللهُ جَمِيعاً جَهَنَّمَ ( مص : ٥٨٥ ) ، وَلاَ يُبْغِضُنَا أَهْلَ ٱلْبَيْتِ أَحَدٌ إِلاَّ كَبَّهُ ٱللهُ فِي ٱلنَّارِ » .

رواه البزار<sup>(۲)</sup> ، وفيه داود بن عبد الحميد وغيره من الضعفاء .

١٢٣٣٩ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قُتِلَ قَتِيلٌ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُعْلَمُ قَاتِلُهُ ، فَصَعِدَ مِنْبَرَهُ فَقَالَ : « يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُعْلَمُ مَنْ قَتَلَهُ ؟! لَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلأَرْضِ أَيُقْتَلُ قَتِيلٌ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ لاَ يُعْلَمُ مَنْ قَتَلَهُ ؟! لَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلأَرْضِ أَجْتَمَعُوا عَلَىٰ قَتْلِ مُسْلِمٍ ، لَعَذَّبَهُمُ ٱللهُ بِلاَ عَدَدٍ وَلاَ حِسَابٍ » / .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح ، غير عطاء بن أبي مسلم ، وثقه ابن حبان ، وضعفه جماعة .

١٢٣٤٠ ـ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ ٱجْتَمَعُوا عَلَىٰ قَتْلِ مُسْلِمٍ ، لَكَبَّهُمُ ٱللهُ جَمِيعاً عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ فِي ٱلنَّارِ » .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( مص ، د ) .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١٢٣/١٢ برقم ( ١٢٦٨١ ) وابن عدي في الكامل ٢٠٠٤/٥ ـ ومن طريقه أخرجه البيهقي في الجنايات ٨/ ٢٢ باب : تحريم القتل من السنة ـ من طريق عطاء بن مسلم الخفاف ، عن العلاء بن المسيب ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن عباس . . . . وهلذا إسناد جيد ، حبيب بن أبي ثابت سمع أبن عباس .

<sup>(</sup>٤) في الصغير ٢٠٥/١ ـ ومن طريقه أخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد » ٢٠٧/١١ ـ من طريق علي بن الحسن الطوسي ببغداد ، حدثنا علي بن وهب الرازي ، حدثنا جعفر بن جسر بن فرقد ، حدثنا أبي ، عن الحسن ، عن أبي بكرة . . . . وهنذا إسناد فيه جعفر بن جسر بن فرقد ووالده ضعيفان ، وشيخ الطبراني ترجمه الخطيب في تاريخه ٢١/٣٧٧ ولم >

جسر<sup>(۱)</sup> بن فرقد ، وهو ضعیف .

١٢٣٤١ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَوِ ٱجْتَمَعَ أَهْلُ ٱلسَّمَاءِ وَٱلأَرْضِ عَلَىٰ قَتْلِ مُؤْمِنٍ ، لَكَبَّهُمُ ٱللهُ فِي ٱلنَّارِ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط ، وفيه أبو حمزة الأعور ، وهو متروك ، وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ، وبقية رجاله رجال<sup>(٣)</sup> الصحيح .

١٢٣٤٢ - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (٤) : ﴿ إِذَا مَشَى ٱلرَّجُلُ إِلَى ٱلرَّجُلِ فَقَتَلَهُ ، فَٱلْمَقْتُولُ فِي ٱلنَّارِ ﴾ .
ٱلْجَنَّةِ وَٱلْقَاتِلُ فِي ٱلنَّارِ » .

رواه الطبراني<sup>(ه)</sup> في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح .

١٢٣٤٣ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ

 <sup>◄</sup> يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً . وعلي بن وهب ما وقفت له علىٰ ترجمة ، والله أعلم . ولـٰـكن
 يشهد له ما قبله ، وما بعده أيضاً .

<sup>(</sup>١) تحرفت في ( ظ ، د ) إلىٰ « حسن » .

وأخرجه الترمذي في الديات ( ١٣٩٨ ) باب : الحكم في الدماء ، من طريق الحسين بن واقد ، عن يزيد الرقاشي ، حدثنا أبو الحكم : عبد الرحمان بن أبي نعم الكوفي البجلي قال : سمعت أبا سعيد ، وأبا هريرة . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف يزيد الرقاشي .

ولـٰكن تشهد له أحاديث الباب فيتقوى ، انظرها مع التعليق عليها . (٣) في ( ظ ) : « في » وهو خطأ .

<sup>(</sup> li ) i.e. 1 (6)

<sup>(</sup>٤) ليست في ( ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في الأوسط برقم ( ٢٠١٥ ) ، وأحمد في المسند ٩٦/٢ ، وأبو داود في الفتن والملاحم ( ٤٢٦٠ ) باب : النهي عن السعي في الفتنة ، من طريق أبي عوانة ، عن رقبة بن مصقلة ، عن عون بن أبي جحيفة ، عن عبد الرحمان بن سمرة \_ أو سميرة \_ عن عبد الله بن عمر . . . . وهاذا إسناد جيد .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ يَجِيءُ ٱلْمَقْتُولُ آخِذاً قَاتِلَهُ ، وَأَوْدَاجُهُ تَشْخُبُ دَماً عِنْدَ ذِي ٱلْعِزَّةِ ( مص : ٤٨٦ ) فَيَقُولُ : يَا رَبِّ سَلْ هَـٰذَا فِيمَ قَتَلَنِي ؟!

فَيَقُولُ : فِيمَ قَتَلْتَهُ ؟ قَالَ : قَتَلْتُهُ لِنَكُونَ ٱلْعِزَّةُ لِفُلاَنٍ . قِيلَ : هِيَ اللهِ » .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه الفيض بن وثيق ، وهو كذاب .

١٢٣٤٤ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّهُ سَأَلَهُ سَائِلٌ فَقَالَ :
 يَا أَبَا ٱلْعَبَّاسِ هَلْ لِلْقَاتِلِ مِنْ تَوْبَةٍ ؟

قَالَ ٱبْنُ عَبَّاسِ كَٱلْمُتَعَجِّبِ مِنْ شَأْنِهِ : مَاذَا تَقُولُ ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَسْأَلَتَهُ ، فَقَالَ : مَاذَا تَقُولُ ؟ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً .

قَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ يَأْتِي ٱلْمَقْتُولُ مُتَعَلِّقاً رَأْسَهُ بِإِحْدَىٰ يَدَيْهِ مُلَبِّباً قَاتِلَهُ بِٱلْيَدِ ٱلأَخْرَىٰ ، تَشْخُبُ أَوْدَاجُهُ دَما ، حَتَّىٰ يَأْتِيَ بِهِ ٱلْعَرْشَ ، فَيَقُولُ ٱلْمَقْتُولُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ : هَاذَا قَتَكَنِي .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ۷۷۰) ، وفي الكبير ۱۰ / ۲۳۰ برقم ( ۱۰٤۰۷) من طريق الفيض بن وثيق الثقفي ، حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن عكرمة بن عبد الله البناني ، عن عاصم بن بهدلة ، عن أبي وائل ، عن عبد الله بن مسعود. . . . وهلذا إسناد فيه : عكرمة بن عبد الله البناني روئ عن عاصم بن بهدلة ، وروئ عنه عبد الوهاب بن عبد الممجيد الثقفي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . والفيض بن وثيق ، قال ابن الجنيد : « سمعت يحيى بن معين يقول : فيض بن الوثيق كذاب خبيث » سؤالات ابن الجنيد لابن معين رقم ( ٦٥٨ ) .

وأورد الذهبي في الميزان ٣/ ٣٦٦ قول ابن معين السابق ، وتعقبه بقوله : \* قلت : روىٰ عنه أبو زرعة ، وأبو حاتم ، وهو مقارب الحال إن شاء الله » .

وترجمه ابن أبي حانم في \* الجرح والتعديل » ٨٨/٧ وأفاد أنه روئ عنه جماعة منهم أبو حاتم ، وأبو زرعة ، وأبو زرعة لا يروي غالباً إلا عن ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات ٩/ ١٢ ، وصحح الحاكم حديثه .

وترجمه الخطيب في تاريخه ٣٩٨/١٢ وقال بعد أن ذكر العديد من الثقات الذين رووا عنه : « بلغني عن إبراهيم عبد الله بن الجنيد قال : سمعت ابن معين. . . . ، ، وذكر قوله .

فَيَقُولُ ٱللهُ لِلْقَائِلِ : تَعِشتَ ، وَيُذَهَبُ بِهِ إِلَى ٱلنَّارِ » .

قلت : رواه الترمذي<sup>(١)</sup> باختصار آخره .

رواه الطبراني(٢) في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح .

١٢٣٤٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ حَرَجَ إِلاَّ فِي قَتْلِ مُسْلِمِ » ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

رواه الطبراني(٣) في الأوسط ، وفيه ليث بن أبي سليم ، وهو مدلس .

١٢٣٤٦ - وَعَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنِ ٱسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجَنَّةِ مِلْءُ كَفَّ مِنْ دَمٍ يُهْرِيقُهُ كَأَنَّمَا يَدْبَحُ دَجَاجَةً ، كُلِّمَا يَعْرِضُ لِبَابٍ مِنْ أَبْوَابٍ ٱلْجَنَّةِ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ .

وَمنِ ٱسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لاَ يَجْعَلَ فِي بَطْنِهِ إِلاَّ طَيِّباً ، فَإِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ ٱلإِنْسَانِ بَطْنُهُ » .

رواه الطبراني(٤) في الأوسط ، والكبير ، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>١) في أبواب تفسير القرآن ( ٣٠٣٢) ومن سورة النساء ، والنسائي في تحريم الدم ( ٤٠٠٥ ) باب : تعظيم الدم ، وهو حديث صحيح .

وقال الطبراني : « لم يرو هــاذا الحديث عن عبد الله بن الفضل إلا أبو أويس ، تفرد به ابنه إسماعيل » . وانظر التعليق السابق .

وقال الطبراني : " لم يرو هـُـذا الحديث عن محمد بن الحنفية إلا منذر ، ولا عن منذر إلا ليث....» .

<sup>(</sup>٤) في الأوسط برقم ( ٨٤٩٠ )، وفي الكبير ٢/١٦٠ برقم ( ١٦٦٢ )، والبيهقي في 🗻

١٢٣٤٧ ـ وَعَنِ ٱلْحَسَنِ ، عَنْ جُنْدُبِ قَالَ : جَلَسْتُ إِلَيْهِ فِي إِمَارَةِ ٱلْمُصْعَبِ (مص : ١٨٧٧) ، فَقَالَ : إِنَّ هَـٰؤُلاَءِ ٱلْقُوْمَ قَدْ وَلَغُوا في دِمَائِهِمْ ، وَتَحَالَفُوا / ٢٩٧/٧ عَلَى ٱلدُّنْيَا ، وَتَطَاوَلُوا فِي ٱلْبِنَاءِ ، وَإِنِّي أُقْسِمُ بِٱللهِ لاَ يَأْتِي عَلَيْكُمْ إِلاَّ يَسِيرُّ حَتَّىٰ عَلَى ٱلدُّنْيَا ، وَتَطَاوَلُوا فِي ٱلْبِنَاءِ ، وَإِنِّي أُقْسِمُ بِٱللهِ لاَ يَأْتِي عَلَيْكُمْ إِلاَّ يَسِيرُ حَتَّىٰ عَلَى ٱلدُّنْيَا ، وَتَطَاوَلُوا فِي ٱلْبِنَاءِ ، وَإِنِّي أُقْسِمُ بِٱللهِ لاَ يَأْتِي عَلَيْكُمْ إِلاَّ يَسِيرُ حَتَّىٰ عَلَى ٱلدُّسْكَرَةِ (٢٠ يَكُونَ ٱلْجَمَلُ ٱلضَّابِطُ (١٠ وَٱلْحُمْلاَنُ وَٱلْقَنَبُ (٢٠ أَحَبَّ إِلَىٰ أَحَدِكُمْ مِنَ ٱلدَّسْكَرَةِ (٣) الْعَظِيمَةِ . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

رواه الطبراني(٤) ورجاله رجال الصحيح .

١٢٣٤٨ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ : كُنْتُ أُجَالِسُ بَرِيرَةَ بِٱلْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ أَلِيَ هَلْذَا ٱلأَمْرَ ، فَكَانَتْ تَقُولُ : يَا عَبْدَ ٱلْمَلِكِ إِنِّي لأَرَىٰ فِيكَ خِصَالاً لاَ تَخَلَّفُ أَنْ أَلِيَ هَلْذِهِ ٱلأَمْرَ ، فَكَانَتْ تَقُولُ : يَا عَبْدَ ٱلْمَلِكِ إِنِّي لاَرَىٰ فِيكَ خِصَالاً لاَ تَخَلَّفُ أَنْ تَلِي هَلْدِهِ ٱلأُمَّةَ ، فَإِنْ وُلِيتَهُ فَأَحْذَرِ ٱلدِّمَاءَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَىٰ مَحْجَمَةٍ مِنْ عَلَىٰ مَحْجَمَةٍ مِنْ عَلَىٰ مَحْجَمَةٍ مِنْ مَا لِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّ ٱلرَّجُلَ لَيُدْفَعُ عَنْ بَابِ ٱلْجَنَّةِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا عَلَىٰ مَحْجَمَةٍ مِنْ دَمِ يُرِيقُهُ مِنْ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقً » .

رواه الطبراني (٥) ، وفيه عبد الخالق بن زيد بن واقد ، وهو ضعيف .

وقال البيهقي: « وكذلك رواه أبو كامل ، عن أبي عوانة ، مرفوعاً ، والصحيح موقوف » . وانظر « الترغيب والترهيب » للمنذري ٠٣/ ٢٩٥ ، والتعليق التالي .

<sup>(</sup>١) الضابط: القوى على عمله.

<sup>(</sup>٢) القَتَبُ : الرحل الصغير علىٰ قدر سنام البعير .

والحملان جمع حمل ، والحمل : الصغير من الضأن . وجاءت عند الطبراني ﴿ الحبلان ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) الدسكرة: بناء كالقصر حوله بيوت للأعاجم فيها الشراب والملاهي يكون للملوك.
 وهي: القرية العظيمة. وانظر المعرب رقم (٢١٠).

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٢/١٥٩ برقم (١٦٦٠) من طريق إسحاق بن إبراهيم الديري ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن ، عن جندب. . . .

عبد الرزاق ، عن الدوري ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن العلس ، عن جسلب. . . . وهو عند عبد الرزاق برقم ( ١٨٢٥٠ ) وإسناده ضعيف لانقطاعه ، وانظر تعليقنا علىٰ سابقه .

<sup>(</sup>٥) في الكبير ٢٠٥/٢٤ برقم ( ٥٢٦ ) ، وابن عدي في الكامل ٣/١١٤٠ والعقيلي في →

١٢٣٤٩ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ﴿ إِنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ ، لَمْ يُحِلَّ فِي ٱلْفِتْنَةِ شَيْئاً حَرَّمَهُ قَبْلَ ذَلِكَ ، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ بَأْتِي أَخَاهُ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ بَجِيءُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقْتُلُهُ » .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> ، وفيه عبد الملك بن محمد الصنعاني ، وثقه أيوب بن سليمان وغيره ، وفيه ضعف .

١٢٣٥٠ - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ - يَعْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : لاَيَزَالُ ٱلرَّجُلُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَماً حَرَاماً ، فَإِذَا أَصَابَ دَماً حَرَاماً نُزِعَ مِنْهُ ٱلْحَيَاءُ .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> .

◄ الضعفاء ٣/ ١٠٦ من طريق سليمان بن أحمد الواسطي ، حدثنا عبد الخالق بن زيد بن واقد ،
 حدثني أبي : أن عبد الملك بن مروان حدثهم قال : كنت أجالس. . . . وهاذا إسناد فيه عبد الخالق بن زيد بن واقد ، قال النسائي : ليس بثقة . وقال البخاري : منكر الحديث .
 وقال أبو حاتم : منكر الحديث ، ليس بقوي .

وفيه أيضاً سليمان بن أحمد الواسطي كذبه يحيى ، وضعفه النسائي ، وانظر « لسان الميزان » ٣/ ٧٢ .

وأخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد » ٢٩/١٤ من طريق الوليد بن مسلم ، عن عبد الخالق ، بالإسناد السابق .

وفيه أيضاً عنعنة الوليد بن مسلم وهو موصوف بالتدليس . وانظر البداية ٩/ ٦٢ .

(۱) في الكبير ٨/ ٢٢١ برقم ( ٧٧٧٧ ) من طريق هشام بن عمار ، حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني ، حدثنا ابن جابر ، عن القاسم ، عن أبي أمامة . . . . وهاذا إسناد ضعيف ، عبد الملك بن محمد الصنعاني فصلنا القول فيه وبينا أنه ضعيف عند الحديث ( ٦٢٧٧ ) في «مسند الموصلي » .

(۲) في الكبير ۱۹/۹ برقم (۹۰۷۱) من طريق سعيد بن منصور ، عن جرير ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قال : قال عبد الله . . . . موقوفاً على عبد الله ، وإسناده ضعيف لانقطاعه ، إبراهيم لم يدرك عبد الله . وانظر التعليق التالي .

وَفِي رِوَايَةٍ<sup>(١)</sup> : لاَ تَزَالُ ٱلْعِبَادُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ شَرِّ ٱللهِ ، عَزَّ وَجَلَّ ، مَا أَقَامُوا ٱلْعِبَادَةَ وَلَمْ يُهَرِقُوا دَماً حَرَاماً . وإسناد الأول رجاله رجال الصحيح ، إلا أن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود .

۱۲۳۰۱ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ ـ يَعْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودِ يَرْفَعُهُ ـ قَالَ : « لاَ يُعْجِبْكَ رَحْبُ ٱلذِّرَاعَيْنِ بِٱلدَّمِ ، فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ ٱللهِ قَاتِلاً لاَ يَمُوتُ ، وَلاَ يُعْجِبْكَ (٢) ٱمْرُقُ كَسَبَ مَالاً مِنْ حَرَامٍ ، فَإِنْ أَنْفَقَ مِنْهُ ، لَمْ يُتَقَبَّلُ (٣) مِنْهُ ، وَإِنْ أَمْسَكَ ، لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ ، وَإِنْ مَاتَ وَقَرَّكُهُ ، كَانَ زَادَهُ إِلَى ٱلنَّارِ » .

رواه الطبراني (٤) ، وفيه النضر بن حميد ، وهو متروك .

١٢٣٠٢ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ شَرِكَ فِي دَمٍ حَرَامٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ ، جَاءَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ : آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ ٱللهِ » .

رواه الطبرانيُّ<sup>(ه)</sup> ، وفيه عبدُ اللهِ بنُ خراشٍ ، ضعَّفَهُ البخاريُّ وجماعةٌ ،

<sup>(</sup>١) أخرجها الطبراني في الكبير ٩/ ٢٠١ من طريق أبي مسلم الكشي: إبراهيم بن عبد الله بن مسلم ، حدثنا عبد الله بن رجاء ، أخبرنا المسعودي ، عن عون : أن عبد الله كان يقول : . . . . وهلذا إسناد فيه علتان : ضعف المسعودي والانقطاع ، عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لم يدرك عبد الله ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : « يعجب » . وكذلك هي في المكان السابق في هـُـذا الحديث .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : « يقبل » .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ١٣١/١٠ برقم ( ١٠١١) ، والطيالسي ٢٥٩/١ برقم ( ١٢٩٠) منحة ـ ومن طريقه أورده البوصيري في قر إتحاف الخيرة » برقم ( ٣٦٣٧) ، وابن حجر في قر المطالب العالية » برقم ( ١٤٤١) ـ من طريق جعفر ، عن النضر بن حميد : أبي الجارود ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . والنضر بن حميد أبو الجارود ، قال أبو حاتم : ق متروك » . وفي إسناد الطيالسي أكثر من حذف وتحريف . وجعفر هو : ابن سليمان . وأبو الأحوص هو : عوف بن مالك الجشمى .

<sup>(</sup>٥) في الكبير ٧٩/١١ برقم ( ١١١٠٢ ) من طريق عبد الغفار بن عبد ألله الموصلي ، حدثنا ــــ

ووئَّقَهُ ابنُ حبانَ ، وقالَ : ربما أخطأً ، وبقيَّةُ رجالِهِ ثقاتٌ .

١٢٣٠٣ ــ وَعَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِذَا وَقَعَ ٱلنَّاسُ فِي ٱلْفِتْنَةِ فَقَالُوا : ٱخْرُجْ ، لَكَ بِٱلنَّاسِ أُسْوَةٌ ، فَقُلْ : لاَ أُسْوَةَ لِي بِٱلشَّرِّ .

رواه الطبراني(١١) وفيه حديج بن معاوية وثقه أحمد وغيره وضعفه جماعة .

١٢٣٥٤ - وَعَنْ حَمِيدِ بْنِ هِلاَلِ قَالَ : لَمَّا هَاجَتِ ٱلْفِتْنَةُ / ، قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ لِحُجَيْرِ (٢) بْنِ ٱلرَّبِيعِ ٱلْعَدَوِيِّ (٣) : ٱذْهَبْ إِلَىٰ قَوْمِكَ فَلْتَنْهَهُمْ عَنِ ٱلْفِتْنَةِ .

قَالَ : إِنِّي لَمَغْمُوزٌ فِيهِمْ ، وَمَا أُطَاعُ .

قَالَ : فَأَبْلِغْهُمْ عَنِّي وَٱنْهَهُمْ عَنْهَا . ( مص : ٤٨٩ ) .

عبد الله بن خراش ، عن العوام بن حوشب ، عن مجاهد ، عن ابن عباس . . . . وهذا إسناد
 رجاله ثقات غير عبد الله بن خراش . فقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٣٧٩ ) في « موارد
 الظمآن » .

ويشهد له حديث أبي هريرة عند ابن ماجه في الديات ( ٢٦٢٠) باب : التغليظ في قتل مسلم ظلماً ، وابن عدي في الكامل ٧/ ٢٧١٤\_١٧٠ ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ١٠٤ ، والسيوطي في « اللآلىء المصنوعة » ٢/ ١٨٧ \_ من طريق مروان بن معاوية ، حدثنا يزيد بن زياد ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة . . . وهذا إسناد ضعيف ، يزيد بن زياد ، قال البخاري : منكر الحديث . وقال أبو حاتم : منكر الحديث ، ذاهب الحديث ، ضعيف كأن حديثه موضوع . وقال النسائي : متروك الحديث . وانظر « تنزيه الشريعة » ص ( ٢٢٥ \_ ٢٢٦ ) والسلسلة الضعيفة برقم ( ٥٠٣ ) .

وفي الباب عن عمر بن الخطاب ، وعن أبي سعيد الخدري وأسانيدهما واهية .

وانظر « الموضوعات ٣ /١٠٣\_١٠٥ ، واللَّاليء المصنوعة ١٨٨\_١٧٦ ، والمجروحين لابن حبان ٢/ ٧٥ ، ونصب الراية ٢٢٧\_٣٢٦ .

(١) في الكبير ١٣٨/٩ برقم ( ٨٦٤١) من طريق سعيد بن منصور ، حدثنا حديج بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن وهب ، عن ابن مسعود ، قوله . وهاذا أثر لين الإسناد من أجل حديج بن معاوية ، وهو أيضاً متأخر السماع من أبي إسحاق ، والله أعلم .

(٢) في ( مص ، ظ ) : « حجين » وهو تحريف .

(٣) ساقطة من (ظ).

قَالَ : وَسَمِعْتُ عِمْرَانَ يُقْسِمُ بِٱللهِ : لأَنْ أَكُونَ عَبْداً حَبَشِيّاً أَسْوَدَ فِي أَعْنُزِ حَصِبَاتِ فِي رَأْسِ جَبَلٍ أَرْعَاهُنَّ حَتَّىٰ يُدْرِكَنِي أَجَلِي أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَرْمِيَ أَحَدَ ٱلصَّفَّيْنِ بِسَهْم ، أَخْطَأْتُ أَمْ أَصَبْتُ .

رواه الطبراني(١) ورجاله رجال الصحيح .

١٢٣٥٥ - وَعَنِ ٱبْنِ سِيرِينَ قَالَ : لَمَّا قِيلَ لِسَعدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ : أَلاَ تُقَاتِلُ ؟
 إِنَّكَ مِنْ أَهْلِ ٱلشُّورَىٰ ، وَأَنتَ أَحَقُّ بِهَاذَا ٱلأَهْرِ مِنْ غَيْرِكَ .

قَالَ : لاَ أُقَاتِلُ حَتَّىٰ يَأْتُونِي بِسَيْفِ لَهُ عَيْنَانِ وَلِسَانٌ وَشَفَتَانِ يَعْرِفُ ٱلْمُؤْمِنَ مِنَ ٱلْكَافِر ، فَقَدْ جَاهَدْتُ وَأَنَا أَعْرِفُ ٱلْجِهَادَ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> ورجاله رجال الصحيح .

### ٧٤ \_ بَابٌ : فِيمَنْ سَنَّ ٱلْقَتْلَ

١٢٣٥٦ ـ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَشْقَى ٱلنَّاسِ ثَلاَثَةٌ : عَاقِرُ نَاقَةِ ثَمُودَ ( ظ : ٤٠٩ ) وَٱبْنُ آدَمَ ٱلَّذِي قَتَلَ أَخَاهُ ، مَا شُفِكَ عَلَى ٱلأَرْضِ مِنْ دَمٍ إِلاَّ لَحِقَهُ مِنْهُ ، لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ ٱلْقَتْلَ » .

قُلْتُ(٣) : وَأَسْقَطَ ٱلثَّالِثَ ، وٱلظَّاهِرُ أَنَّهُ قَاتِلُ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ كَمَا وَرَدَ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱۰٥/۱۸ برقم (۱۹۲) من طرق بشر بن موسى ، حدثنا أبو عبد الرحمان المقرىء ، عن سلمان بن المغيرة ، عن حميد بن هلال : قال عمران بن حصين . . . وهاذا إسناد رجاله ثقات ، لكنه ضعيف لانقطاعه ، حميد بن هلال لم يدرك عمران بن حصين فيما نعلم ، والله أعلم .

 <sup>(</sup>۲) في الكبير ا/ ١٤٤ برقم ( ٣٢٣) من طريق إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين قال : قيل لسعد . . . . موقوفاً ، وإسناده رجاله ثقات .
 (٣) سقطت ٩ قلت ٩ من ( ظ ) .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> ، وفيه حكيم بن جبير ، وهو متروك ، وضعفه الجمهور ، وقال أبو زرعة : محله الصدق إن شاء الله ، وابن إسحاق مدلس . ( مص : ٤٠٩ ) .

### ٧٥ - بَابٌ : فِيمَنْ قَتَلَ مُسْلِماً أَوْ أَمَرَ بِقَتْلِهِ

١٣٣٧ - عَنْ مَرْثَلِدِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ٱلْيَرَنِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ٱلْقَاتِلِ وَٱلآمِرِ ، فَقَالَ : « قُسَّمَتِ ٱلنَّارُ سَبْعِينَ جُزْءاً فَلِلآمِرِ تِسْعَةٌ وَسِتُّونَ ، وَلِلْقَاتِلِ جُزْءٌ وَحَسْبُهُ » .

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس .

١٢٣٥٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ ٱلْخُدْرِيِّ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - فَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ ٱللهَ جَزَّاً ٱلنَّارَ سَبْعِينَ جُزْءً ، تِسْعَةٌ وَسِتُونَ لِلآمِرِ ، وَجُزْءٌ لِلْقَاتِلِ وَحَسْبُهُ » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الصغير، وفيه الحسين بن الحسن بن عطية، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١) تقدم برقم ( ١١٠١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في المسئد ٥/ ٣٦٢ من طريق يعلى بن عبيد ،

وأخرجه ابن أبي شيبة ـ ذكره البوصيري في الإتحاف برقم ( ٤٥٧٤ ) ـ من طريق عباد بن العوام ،

وأخرَجه مسدد\_ذكره البوصيري في الإتحاف ( ٤٥٧٣ )\_والبيهقي في ﴿ شعب الإيمان ﴾ برقم ( ٥٣٦٠ ) من طريق حماد بن زيد ،

جميعاً: حدثنا محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله اليزني ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . . . . وهاذا إسناد فيه عنعنة ابن إسحاق . (٣) في الصغير ١٥١/١ من طريق عثمان بن خرزاذ ـ ولم أسمع منه ـ حدثنا سعيد بن محمد العوفي ، حدثنا أبو سعيد المؤدب ، عن أبي إدريس الأودي ، عن عطية ، عن أبي سعيد . . . . وهاذا إسناد مسلسل بالضعفاء ، والطبراني لم ح

١٢٣٥٩ ـ وَعَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " يُؤْتَىٰ بِٱلْقَاتِلِ وَٱلْمَقْنُولِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ، فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ ، سَلْ هَـٰذَا فِيمَ قَتَكَنِى ؟

فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ ، أَمَرَنِي هَاذَا ، فَيُؤْخَذُ بِأَيْدِيهِمَا جَمِيعاً ، فَيُقْذَفَانِ فِي ٱلنَّادِ ».

444/V

رواه الطبراني(١) ، ورجاله كلهم/ ثِقَات .

١٢٣٦٠ ـ وَعَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَقْعُدُ ٱلْمَقْتُولُ بِٱلْجَادَّةِ ، فَإِذَا مَرَّ بِهِ ٱلْقَاتِلُ أَخَذَهُ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ هَـٰلذَا قَطَعَ عَلَيَّ صَوْمِي وَصَلاَتِي .

قَالَ : فَيُعَذَّبُ ٱلْقَاتِلُ وَٱلآمِرُ بِهِ » .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> ، وفيه شهر بن حوشب ، وقد وثق ، وفيه ضعف . ( مص : ٤٩١ ) .

ولكن أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ٧/ ١٣٢ من طريق الطبراني وغيره قالوا : حدثنا محمد بن يحيى ، حدثني روح بن عصام ، حدثنا أبي ، حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن شمر بن عطية ، عن شهر بن حوشب . عن أم الدرداء ، عن أبي الدرداء . . . وهاذا إسناد فيه روح بن عصام هو : ابن يزيد الأصبهاني ، ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣/ ٥٠٠ ، كما ترجمه أبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » ١/ ٣١٤ ولم يذكرا فيه شيئاً وقد روى عن أبيه ، والهيثم بن عدي الطائي ، وسعيد بن يحيى الواسطي ، وروى عنه : محمد بن يحيى الذهلي ، وأحمد بن الحسين الأنصاري ، ومحمد بن يحيى بن منده وغيرهم ،

يسمعه من عثمان أيضاً ، وقال الطبراني : لا يروئ عن أبي إدريس إلا بهاذا الإسناد ، تفرد به عثمان ويشهد له ما قبله .

<sup>(</sup>١) في الجزء المفقود من معجمه الكبير ، وما وقعت عليه في غيره مسنداً .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز برقم ( ٣٩٩٣٣ ) إلى الطبراني في الكبير .

ولكن يشهد له حديث ابن عباس الصحيح ، وقد استوفينا تخريجه في ( مسند الحميدي ) برقم ( ٤٩٤ )

<sup>(</sup>۲) في الجزء المفقود من معجمه الكبير .

قلت : وتأتي أحاديث سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر ، في الأدب .

# ٧٦ ـ بَابٌ : فِيمَنْ حَضَرَ قَتْلَ مَظْلُومٍ

١٣٣٦١ - عَنْ خَرَشَةَ بْنِ ٱلْحَارِثِ(') - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يَشْهَدَنَّ أَحَدُكُمْ قَتِيلاً ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قُتِلَ مَظْلُوماً فَتُصِيبَهُ ٱلسَّخْطَةُ » .

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> والبزار بنحوه ، إلا أنه قال : ﴿ فَتَنْزِلُ ٱلسَّخْطَةُ عَلَيْهِمْ ، فَتُصِيبُهُ. مَعَهُمْ ﴾ ، وفيه ابن لهيعة ، وفيه ضعف ، وهو حسن الحديث<sup>(٣)</sup> .

### ٧٧ \_ بَابٌ : مَا يُفْعَلُ فِي ٱلْفِتَنِ

١٣٣٦٢ ـ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ ٱلْحَارِثِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « سَيَكُونُ بَعْدِي فِنْنَةٌ ٱلنَّائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ ٱلْيَقْظَانِ ، وَٱلْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ ٱلسَّاعِي ، فَمَنْ أَنَتْ عَلَيْهِ فَلْيَمْشِ بِسَيْفِهِ إِلَىٰ صَفَاةٍ فَلْيَضْرِبْهُ بِهَا حَتَّىٰ بَنْكَسِرَ ، ثُمَّ

وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وأما أبوه فهو عصام بن يزيد الأصبهائي لقبه : جبر ، ترجمه أبو نعيم في \* ذكر أخبار أصبهان \* ٢/ ١٣٨ فقال : \* عصام بن يزيد بن عجلان ، أبو سعيد ، المعروف بجبر . . . \* ولم يورد فيه شيئاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٥٢٠ .

وانظر \* جمع الجوامع \* أو \* الجامع الكبير \* برقم ( ٢٦٤٦٨ ) وذكر ما قاله الهيثمي رحمهما الله تعالىٰ .

وقال أبو نعيم : « رواه عبد الرزاق ، عن الثوري نحوه ، تفرد به عصام بلفظ الصوم والصلاة » .

<sup>(</sup>١) في أصولنا ﴿ الحر ﴾ وهو تحريف ، وانظر مسند أحمد ، و﴿ إتحاف المهرة ﴾ ٤٢٤/٤ .

<sup>(</sup>٢) في المسند ١٦٧/٤ ، والبزار في اكشف الأستار ١ ١١٨/٤ برقم ( ٣٣٣٧ ) من طريق الحسن بن موسى ، وعمرو بن خالد قالا : حدثنا ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن خرشة بن الحارث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة . وقد تقدم برقم ( ١٠٧٥٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في حاشية ( مص ) ما نصه : « بلغ تصحيحاً » .

# لِيَضْطَجِعَ لَهَا حَتَّىٰ تَنْجَلِيَ عَمَّا ٱنْجَلَتْ » .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ، وأبو يعلىٰ ، والطبراني ، وفيه أبو كثير المحاربي ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

وترجمه الحسيني في الإكمال اللوحة ( ٢/١١٤ ) ، وأبو زرعة العراقي في ﴿ ذيل الكاشف ﴾ برقم ( ١٩٢٨ ) ولم يوردا فيه شيئاً .

وأضاف ابن حجر في التعجيل ص( ٥١٦ ) إلى ما قاله الحسيني كلمة : مجهول . ثم قال : \* قلت : ذكره البخاري ولم يذكر فيه جرحاً ، وشيخه خرشة بن الحارث ، لا ابن الحر ، والله أعلم » .

نقول : فيما قاله الحافظ ميل إلى تزكية الراوي ، وأما أن شيخه هو خرشة بن الحارث فهو وهم من الحافظ عليه رحمة الله تعالىٰ .

نخلص مما تقدم إلىٰ أن الراوي علىٰ شرط ابن حبان ، وأن الإسناد قابل للتحسين والله أعلم . وأخرجه الطبراني في الكبير ٢١٨/٤ برقم ( ٤١٨٠ ) من طريق محمد بن حمير ، به .

وأخرجه أبو يعلىٰ برقم ( ٩٢٤ ، ع٨٥٤ ) من طريق إسماعيل بن عياش ،

وأخرجه ابن أبي عاصم في « الأحاد والمثاني » برقم ( ١٣٢١ ) والطبراني في الكبير برقم ( ٤١٨٠ ) ، وفي « مسند الشاميين » برقم ( ١٤٢٠ ) من طريق محمد بن مهاجر ،

وأخرجه ابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » أيضاً برقم ( ١٣١٩ ، ١٣٢٠ ) من طريق سويد بن عبد العزيز ، وعبد الملك بن محمد ،

جميعاً : حدثنا ثابت بن عجلان ، به .

ويشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري في المناقب ( ٣٦٠١) باب : علامات النبوة قبل الإسلام ، وعند مسلم في الفتن ( ٢٨٨٦) باب : نزول الفتن كمواقع القطر . وقد استوفينا تخريجه في \* مسند الموصلي \* برقم ( ٥٩٦٥) ، وفي \* صحيح أبن حبان \* برقم ( ٥٩٥٩) .

كما يشهد له حديث سعد ، وقد استوفينا تخريجه في ( مسند الموصلي ) برقم ( ٧٥٠ ) .

<sup>(</sup>۱) في المسند ۱۰٦/٤ ، ١٠٠٠ ، وابن عدي في الكامل ٥٢٤/١ من طريق علي بن بحر ، حدثنا محمد بن حمير ، الحمصي ، حدثنا ثابت بن عجلان ، سمعت أبا كثير المحاربي يقول : سمعت خرشة بن الحارث يقول . . . . وهالما إسناد فيه أبو كثير المحاربي ترجمه البخاري في الكبير ١٩/٩ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٩/ ٤٣٠ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً .

المَّنْعَانِيِّ ، قَالَ : بَعَنْنِي يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ مَلَى يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ ، وَمَعِي نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مص : ٤٩٢) . فَقُلْتُ : مَا تَأْمُرُونَ بِهِ ٱلنَّاسَ ؟ فَقَالَ : أَوْصَانِي أَبُو ٱلْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَنَا أَدْرَكْتُ شَيْنًا مِنْ هَـٰذِهِ ، « أَنْ أَعْمَدَ إِلَىٰ أُحُدٍ ، وَأَكْسِرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَنَا أَدْرَكْتُ شَيْنًا مِنْ هَـٰذِهِ ، « أَنْ أَعْمَدَ إِلَىٰ أُحُدٍ ، وَأَكْسِرَ سَيْفِي ، وَأَقْعُدَ فِي بَيْتِي » ، قَالَ : فَإِنْ دُخِلَ عَلَيَّ بَيْتِي ؟

قَالَ : « ٱقْمُدْ فِي مَخْدَعِكَ ، فَإِنْ دُخِلَ عَلَيْكَ ، فَآجْتُ عَلَىٰ رُكْبَتَيْكَ وَنَقُولُ : بُوْ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ ، وَذَلِكَ جَزَاءُ ٱلظَّالِمِينَ » .

فَقَدْ كَسَرْتُ سَيْفِي ، فَإِذَا دُخِلَ عَلَيَّ بَيْتِي ، دَخَلْتُ مَخْدَعِي ، فَإِذَا دُخِلَ عَلَيَّ مَخْدَعِي ، فَإِذَا دُخِلَ عَلَيَّ مَخْدَعِي ، جَنَوْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَخْدَعِي ، جَنَوْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَشُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُولَ .

رواه البزار(١) ، وفيه من لم أعرفهم .

١٢٣٦٤ ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 ( إِذَا رَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَقْتَتِلُونَ عَلَى ٱلدُّنْيَا ، فَاعْمَدْ بِسَيْفِكَ عَلَىٰ أَعْظَمٍ صَخْرَةٍ فِي ٱلْحَرَّةِ فِي ٱلْحَرَّةِ فِي ٱلْحَرَّةِ فِي ٱلْحَرَّةِ فِي ٱلْحَرَّةِ فَي ٱلْحَرَةِ فَي الْحَرَّةِ فَي الْحَرَّةِ فَي الْحَرَّةِ فَي الْحَرَّةِ بَاللَّهُ عَلَيْهِ بَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ .
 تَافِيةٌ » . فَفَعَلْتُ مَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط ، ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>١) في «كشف الأستار » ١٢٥/٤ برقم (٣٣٥٧) من طريق إبراهيم بن عبدالله ، حدثنا بشر بن أبان ، أنبأه ابن أبي مسلم أبو عمر الصفار قال : سمعت الأشعث الصنعاني يقول... وهذا إسناد فيه إبراهيم بن عبدالله ، وبشر بن أبان وما عرفتهما .

وأما أبو عمر فهو: زياد بن أبي مسلم الصفار .

وقال البزار: « لا نعلم أسند أبو الأشعث، عن ابن أبي أوفى إلا هـنذا، وزياد بصري مشهور ». (٢) في الأوسط برقم ( ١٣١١)، وفي الصغير ١٤٤/١ من طريق محمد بن مسلمة المخزومي، حدثني محمد بن إبراهيم بن دينار، حدثني عبيد الله بن عمر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن محمد بن مسلمة...

١٢٣٦٥ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ زَيْدِ ٱلأَشْهَلِيِّ أَنَّهُ أَهْدَىٰ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفٌ مِنْ نَجْرَانَ - أَوْ أُهْدِيَ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفٌ مِنْ نَجْرَانَ - أَوْ أُهْدِيَ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفٌ مِنْ نَجْرَانَ - أَوْ أُهْدِيَ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى اللهِ ، فَإِذَا ٱخْتَلَفَتُ أَعْنَاقُ أَعْظَاهُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةً . فَقَالَ : ﴿ جَاهِد بِهِ لَذَ عُلْ بِهَ لَذَ عُلْ بِهَ لَذَ عُلْ بِهِ الْمَحْجَرَ ، ثُمَّ ٱدْخُلْ بَيْتَكَ فَكُنْ حِلْساً مُلْقَى ، حَتَّىٰ تَأْتِيَكَ (١) يَدُ النَّاسِ ، فَأَضْرِبْ بِهِ ٱلْحَجَرَ ، ثُمَّ ٱدْخُلْ بَيْتَكَ فَكُنْ حِلْساً مُلْقَى ، حَتَّىٰ تَأْتِيكَ (١) يَدُ خَاطِئَةً أَوْ مَنِيَّةً قَاضِيَةً » .

وقال الطبراني : « لم يرو هاذا الحديث عن عبيد الله إلا محمد ، تفرد به محمد بن مسلمة » .
 نقول : محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام المخزومي ترجمه البخاري في الكبير ١/ ٢٤٠
 ولم يورد فيه شيئاً .

وقال أبو حاتم في « الجرح والتعديل » ٨/ ٧١ : « كان أحد فقهاء المدينة من أصحاب مالك ، وكان من أفقههم » وسئل أبو حاتم عنه فقال : « مديني ، ثقة » .

وقال ابن حبان في ثقاته ٩/ ٥٥ : « كان ممن يتفقه علىٰ مذهب مالك ، ويتفرع علىٰ أصوله ، وكان ممن صنف وجمع » . فيصح الإسناد لأن تفرد مثل هئذا العلم غير ضار بالحديث ، والله أعلم .

وأخرجه ابن سعد ٣/ ٢/ ٢٠ ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر ٢٨٢ /٥٥ ـ من طريق سعيد بن محمد الثقفي ، حدثنا إسماعيل بن رافع ، حدثنا زيد بن أسلم ، عن محمد بن مسلمة . . . . وهذا إسناد فيه سعيد بن محمد وهو ضعيف . وكذلك إسماعيل بن رافع ، وفيه أيضاً انقطاع ، زيد بن أسلم لم يدرك محمد بن مسلمة ، والله أعلم .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٣٠/١٩ برقم (٥١٣) من طريق يحيى الحماني ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن سالم بن صالح بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمود بن لبيد ، عن محمد بن مسلمة . . . . وهذا إسناد حسن من أجل يحيى بن عبد الحميد الحماني ، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث ( ٤٧٦٥ ) في « مسند الموصلي » .

وسالم بن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمان بن عوف ، ترجمه البخاري في الكبير ١١٨/٤ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣٩٣/٤ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقد روئ عنه أكثر من ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٢٩٤ .

وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً برقم ( ٥١٧ ) وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٨٤/٥٥ من طريق حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن أبي بردة ، عن محمد بن مسلمة. . . . وهالما إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد .

(١) في ( ظ ) : « يقتلك » .

رواه الطبراني(١) في الكبير ، والأوسط ، ورجال الكبير ثقات ( مص : ٣ ) .

١٢٣٦٦ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَىٰ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ سَيْفًا ، فَفَالَ : « قَاتِلِ ٱلْمُشْرِكِينَ مَا قُوتِلُوا ، فَإِذَا رَأَيْتَ سَيْفَيْنِ ٱخْتَلَفَا بَيْنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ، فَأَضْرِبْ حَتَّىٰ يَنْظَهُمَ ، وَٱفْعُدْ فِي بَيْتِكَ حَتَّىٰ تَأْتِيَكَ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ ، أَوْ يَدُّ خَاطِئَةٌ » . ثُمَّ أَتَبْتُ ٱبْنَ عُمَرَ فَحَذَا لِي عَلَىٰ مِثَالِهِ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . حَاطِئَةٌ » . ثُمَّ أَتَبْتُ ٱبْنَ عُمَرَ فَحَذَا لِي عَلَىٰ مِثَالِهِ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رواه الطبراني (٢) ورجاله ثقات .

١٢٣٦٧ ــ وَعَنِ ٱبْنِ ٱلْحَكَمِ بْنِ<sup>(٣)</sup> عَمْرِو ٱلْغِفَارِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَدِّيْ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ٱلْحَكَمِ بْنِ عَمْرِو جَالِساً حِينَ جَاءَهُ رَسُولُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ــ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ــ فَقَالَ : إِنَّكَ أَحَقُّ مَنْ أَعَانَنَا عَلَىٰ هَـلذَا ٱلأَمْرِ .

فَقَالَ : سَمِعْتُ خَلِيلِي ٱبْنَ عَمِّكَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ إِذَا كَانَ هَلْكَذَا أَوْ مِثْلَ هَلْذَا أَنِ ٱتَّخِذْ سَيْفاً مِنْ خَشَبٍ ﴾ ( ٤ ) فَقَدِ ٱتَّخَذْتُ سَيْفاً مِنْ خَشَبٍ .

رواه الطبراني<sup>(ه)</sup> ، وفيه من لم أعرفه .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣٣/٦ برقم (٤٢٤)، والأوسط برقم (٢٣٩٦)، والبخاري في الكبير ٤٨/٤، والبخاري في الكبير ٤٨/٤، والحاكم في المستدرك ٣/١١٠ من طريق إبراهيم بن جعفر بن محمود بن مسلمة الأنصاري، أخبرني سليمان بن محمد بن محمود بن مسلمة الأنصاري، عن سعد بن زيد بن سعد الأشهلي. . . . وهنذا إسناد جيد، إبراهيم بن جعفر بينا أنه ثقة عند الحديث المتقدم برقم (٢٠٠٤).

وسليمان بن محمد بن محمود روئي عنه أكثر من واحد ، وذكره ابن حبان في الثقات ٢/ ٣٩٣ . وانظر \* أسد الغابة » ٢/ ٣٥٠ .

 <sup>(</sup>۲) في الكبير ۲۲/ ۲۳۰ برقم ( ۱۲۹٦۸ ) من طريق ثواب بن عتبة ، عن أبي جمرة ، عن ابن عباس. . . . وهاذا إسناد صحيح . ثواب بن عتبة بينا أنه ثقة عند الحديث ( ۵۹۳ ) في « موارد الظمآن » . وأبو جمرة هو نصر بن عمران . وانظر « تاريخ ابن عساكر » ٥٥/ ٢٨٢-٢٨٥ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : ٥ خشبة ٥ .

<sup>(</sup>٥) في الكبير ٣/ ٢١٠ برقم ( ٣١٥٨ ) ، والحاكم ٣/ ٤٤٢ من طريق محمد بن أبي السريّ ، ٣

١٢٣٦٨ ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ يَرْفَعُهُ ، قَالَ : ﴿ أَتَتُكُمُ ٱلْفِتَنُ كَقِطَعِ ٱللَّيْلِ ٱلْمُظْلِمِ ، يُصْبِحُ ٱلرَّجُلُ مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً ، وَيُمْسِي مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً ، يَبِيعُ أَحَدُكُمْ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ ٱلدُّنْيَا قَلِيلِ »

قُلْتُ : فَكَيْفَ نَصْنَعُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : ﴿ تَكْسِرُ يَلَكَ ﴾ . قُلْتُ : فَإِنِ ٱنْجَبَرَتْ قَالَ : « تَكْسِرُ ٱلأُخْرَىٰ » .

قُلْتُ : فَإِنِ ٱنْجَبَرَتْ ؟ قَالَ : « تَكْسِرُ رِجْلَكَ » . قُلْتَ : فَإِنِ ٱنْجَبَرَتْ ؟ قَالَ : « تَكْسِرُ ٱلْأُخْرَىٰ » .

قُلْتُ : حَتَّىٰ مَتَىٰ ؟ قَالَ : ﴿ حَتَّىٰ تَأْتِيكَ يَلُدْ خَاطِئَةٌ ، أَوْ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ ﴾ .

رواه الطبراني (١) في الأوسط .

١٢٣٦٩ ـ وَعَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً فِي جَنَازَةٍ حُذَيْفَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ صَاحِبَ هَاذَا ٱلسَّرِيرِ يَقُولُ : مَا بِي بَأْسٌ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى ، فَلَيْنَ دُخِلَ عَلَيَّ فَلاَّقُولَنَّ : هَا ، بُؤْ بِإِثْمِي وَسَلَّمَ ، وَلَئِنِ ٱقْتَتَلْتُمْ لأَذْخُلَنَّ بَيْتِي ، فَلَئِنْ دُخِلَ عَلَيَّ فَلاَّقُولَنَّ : هَا ، بُؤْ بِإِثْمِي وَسَلَّمَ ، وَلَئِنِ ٱقْتَتَلْتُمْ لأَذْخُلَنَّ بَيْتِي ، فَلَئِنْ دُخِلَ عَلَيَّ فَلاَّقُولَنَّ : هَا ، بُؤْ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ . ( مص : ٤٩٤ ) .

رواه أحمد(٢) ، ورجاله رجال الصحيح ، غير الرجل المبهم .

حدثنا المعتمر بن سليمان ، حدثني أبي ، عن أبي حاجب : سوادة بن عاصم قال : كنت عند
 الحكم بن عمرو الغفاري حين جاء رسول علي أبي طالب . . . . وهذذا إسناد حسن من أجل
 محمد بن المتوكل بن السري . وسكت عنه الحاكم ، وتبعه على ذلك الذهبي .
 نقول : أما إسناد الطبراني فإن فيه تحريفات عجيبة وغريبة .

<sup>(</sup>١) في الأوسط برقم ( ٤٥٨٠) ، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " ٤٧٨/٤٠ من طريق برد بن سنان ، عن عطية مولىٰ سلم بن زياد ، عن حذيفة . . . وهاذا إسناد جيد ، عطية مولى السلم ـ وقالوا : سليمان ـ ترجمه ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ٣٨٤/٦ ولم يورد فيه جرحاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٣٦٢ .

١٢٣٧٠ - وَعَنْ وَابِصَةَ ٱلأَسَدِيِّ ، قَالَ : إِنِّي بِٱلْكُوفَةِ فِي دَارِي إِذْ سَمِعْتُ عَلَىٰ
 بَابِ ٱلدَّارِ : ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، أَأَلِجُ ؟

٣٠١/٧ قُلْتُ : عَلَيْكُمُ / ٱلسَّلاَمُ ، [فَلِحْ] (١)، فَلمَّا دَخَلَ ، فَإِذَا هُوَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، قُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ ، أَيَّةُ سَاعَةِ زِيَارَةٍ هَاذِهِ ؟ وَذَلِكَ فِي نَحْرِ ٱلظَّهِيرَةِ .

قَالَ : طَالَ عَلَيَّ ٱلنَّهَارُ ، فَذَكَرْتُ مَنْ أَتَحَدَّثُ إِلَيْهِ .

قَالَ : فَجَعَلَ يُحَدِّثُنِي عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأُحَدِّثُهُ .

قَالَ : أَنْشَأَ يُحَدِّثُنِي ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : \* تَكُونُ فِتْنَةٌ ٱلنَّائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ ٱلْمُضْطَجِعِ ، وَٱلْمُضْطَجِعُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ ٱلْقَاعِدِ ، وَٱلْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ ٱلْقَائِمِ ، وَٱلْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ ٱلْمَاشِي ، وَٱلْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ ٱلرَّاكِبِ ، وَٱلرَّاكِبُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ ٱلْمُجْرِي ، قَتْلاَهَا كُلِّهَا فِي ٱلنَّارِ » .

قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ وَمَتَىٰ ذَلِكَ ؟

وأخرجه أحمد ٣٩٣/٥ ، والطيالسي في المسند برقم ( ٤١٧ ) من طريق حسين بن محمد ، وغندر ،

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٣٠٩/٣٪ ؛ «روىٰ عن عمر، وعلي، وحذيفة....».

وقال الحافظ في الإصابة ٣/ ٢٩٣ : « التابعي الجليل المشهور ، أبو مريم . روى عن عمر بن الخطاب وسمع خطبته بالشام . روئ ذلك خيثمة في فضائل الصحابة. . . . » . وإسناده جيد .

وقال الآجري ــ السؤال : ( ٢٥١ ) ــ ﴿ قلت لأبي داود : سمع ربعي بن خراش من عمر ؟ قال : نعم . مجالد ، عن الشعبي ، عن ربعي قال : قدمنا علىٰ عمر » . ومجالد ضعيف . (١) ما بين حاصرتين زيادة من ( د ) ومعجم الطبراني الكبير .

قَالَ : « ذَلِكَ أَيَّامَ ٱلْهَرْجِ » . قُلْتُ : وَمَتَىٰ (١ أَيَّامُ ٱلْهَرْجِ ؟ قَالَ : « حِينَ لاَ يَأْمَنُ ٱلرَّجُلُ جَلِيسَهُ » . قُلْتُ : فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ ؟

قَالَ : ﴿ كُفَّ يَدَكَ وَلِسَانَكَ ، وَٱذْخُلْ دَارَكَ ﴾ . قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ،

أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ (٢) عَلَيَّ دَارِي ؟

قَالَ : « فَأَدْخُلْ بَيْتَكَ » قَالَ : قُلْتُ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ بَيْتِي ؟

قَالَ : ﴿ فَٱدْخُلْ مَسْجِدَكَ وَٱصْنَعْ هَـٰكَذَا ـ وَفَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى ٱلْكُوعِ ـ وَقُلْ : رَبِّىَ ٱللهُ حَتَّىٰ تَمُوتَ عَلَىٰ ذَلِكَ ٣<sup>(٣)</sup>.

قلت : رواه أبو داود باختصار<sup>(})</sup> .

رواه أحمد<sup>(ه)</sup> بإسنادين ، ورجال أحدهما ثقات .

<sup>(</sup>۱) في (ظ، د) : « وما » .

<sup>(</sup>۲) في ( ظ ) زيادة الرجل » .

<sup>(</sup>٣) سقط من ( ظ ) قوله : ﴿ علىٰ ذلك ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الفتن والملاحم ( ٤٢٥٨ ) باب : في النهي عن السعي في الفتنة . وإسناده جيد .

<sup>(</sup>٥) في المسند ١/٤٤٨ من طريق عبد الرزاق ، عن رجل ، عن عمرو بن وابصة الأسدي ، عن أبيه ، عن ابن مسعود. . . . وهـٰـذا إسـٰناد فيه جهالة ستُبيَّنُ في الإسـٰناد التالي .

وأخرجه عبد الرزاق برقم ( ۲۰۷۲۷ ) ـ ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ١٠/٩ برقم

<sup>(</sup> ۹۷۷٤ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ۲۲٦/۲۲ \_ من طريق معمر ، عن 

قالوا : إسحاق بن راشد ، عن سالم ، عن عمرو بن وابصة . . . .

وأخرجه أحمد ١/ ٤٤٨ من طريق علي بن المبارك ، عن معمر ،

وأخرجه ابن عساكر ٢٣٦/ ٣٣٦ من طريق سليمان بن صهيب ،

جميعاً : عن إسحاق بن راشد ، عن عمرو بن وابصة ، به .

وأخرجه ابن عساكر ٦٢/ ٣٣٥ ، والمزي في « تهذيب الكمال » ٢٠٧-٤٠٦ من طريق محمد بن عبد العزيز الرملي ، حدثنا شهاب بن خراش ، عن القاسم بن غزوان ، عن إسحاق بن راشد الجزري ، عن سالم قال : حدثني عمرو بن وابصة ، به . والقاسم بن غزوان روىٰ عنه غير واحد ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وأما سالم فقد اختلفوا في تعيينه . فالله أعلم .

الم ١٢٣٧١ - وَعَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا خَالِدُ ، إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَحْدَاثٌ ( مص : ٤٩٥ ) وَفِتَنُّ وَسَلَّمَ : ﴿ يَا خَالِدُ ، فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ عَبْدَ ٱللهِ ٱلْمَقْتُولَ لاَ ٱلْقَاتِلَ ، فَآفْعَلْ » .

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> ، والبزار ، والطبراني ، وفيه علي بن زيد وفيه ضعف ، وهو حسن الحديث ، وبقية رجاله ثقات .

۱۲۳۷۲ ـ وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ عَبْدِ ٱلْقَيْسِ كَانَ مَعَ ٱلْخَوَارِجِ ثُمَّ فَارَقَهُمْ (٣) ، قَالَ : دَخَلُوا قَرْيَةٌ فَخَرَجَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ خَبَّابِ ذَعِراً (١) يَجُرُّ رِدَاءَهُ ، فَقَالُوا : لَمْ تُرَعْ . فَقَالَ : وَٱللهِ لَقَدْ رُعْتُمُونِي . قَالُوا : أَنْتَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ خَبَّابٍ صَاحِبُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟

- (١) ساقطة من ( ظ ) .
- (٢) في المسند ٥/ ٢٩٢ من طريق عبد الرحمان بن مهدي ،
- وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٦/١٥ برقم ( ١٩٠٤٤ ) ، والحاكم ٣/ ١٨١ والطبراني في الكبير ٤/ ١٨٩ برقم ( ٤٠٩٩ ) من طريق عفان ، وأسود بن عامر ،
- وأخرجه الطبراني في الكبير ٤/ ١٨٩ برقم ( ٤٠٩٩ ) ، والبخاري في الكبير ٣/ ١٣٠ من طريق حجاج بن المنهال ، وأسد بن موسى ،
  - وأخرجه ابن أبي عاصم في \* الآحاد والمثاني \* برقم ( ٦٤٦ ) من طريق هدبة بن خالد ،
    - و خرجه الحاكم ٤/٧١٥ من طريق موسى بن إسماعيل ، وأخرجه الحاكم ٤/٧١٥ من طريق موسى بن إسماعيل ،
- جميعاً : حدثنا حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن أبي عثمان النهدي ، عن خالد بن عرفطة. . . . وهلذا إسناد ضعيف لضعف على بن زيد .
  - نقول: غير أن الحديث صحيح بشواهده ، وانظر أحاديث الباب .
    - (٣) في ( مص ) زيادة : ﴿ قالوا : دخلوا قرية ثم فارقهم ﴾ .
- (٤) حال من عبد الله ، وتقرأ « ذعراً » على المصدرية وتكون مفعولاً لأجله . وهي ساقطة من
   (ط) .

قَالَ : نَعَمْ . قَالَ فَهَلْ سَمعْتَ مِنْ أَبِيكَ حَدِيثًا يُحَدَّثُهُ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحَدِّثُنَاهُ ؟

قَالَ: نَعَمْ ، سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِتْنَةً « ٱلْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ ٱلْقَائِمِ ، وَٱلْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ ٱلْمَاشِي ، وَٱلْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ ٱلسَّاعِي » .

قَالَ : « فَإِنْ أَذْرَكْتَ ذَلِكَ فَكُنْ عَبْدَ (١) ٱللهِ ٱلْمَقْتُولَ ـ أَحْسَبُهُ قَالَ ـ وَلاَ تَكُنْ عَبْدَ (٢) ٱللهِ ٱلْقَاتِلَ » .

قَالُوا : أَنْتَ سَمِعْتَ هَـٰلاَا مِنْ أَبِيكَ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ؟

قَالَ : نَعَمْ / . قَالَ : فَقَدَّمَوُهُ عَلَىٰ ضِفَّةِ ٱلنَّهْرِ ، فَضَرَبُوا عُنُقَهُ ، فَسَالَ دَمُهُ كَأَنَّهُ ٢٠٢/٧ شِرَاكُ نَعْلِ ٱبْدَقَرَ<sup>(٣)</sup> ، وَبَقَرُوا أُمَّ وَلَدِهِ عَمَّا فِي بَطْنِهَا .

وفي رواية : مَا ٱبْذَقَرَّ ـ يَغْنِي : لَمْ يَتَفَرَّقْ . قَالَ : ﴿ وَلاَ تَكُنْ عَبْدَ<sup>(٤)</sup> ٱللهِ ٱلْقَاتِلَ » مِنْ غَيْرِ شَكِّ .

رواه أحمد(ه) ، وأبو يعلىٰ ، والطبراني ، وأولهُ : لَمَّا تَفَرَّقَتِ ٱلنَّاسُ ،

(١) في (ظ) : «عند» .

(٢) في (ظ): ا عند ا وهو تصحيف .

(٣) عند أحمد والطبراني في الكبير « ما ابذقر » . وعند أبي يعلىٰ : « مندفر » . وعند ابن

سعد : ﴿ مَا انْدَقَّر ﴾ .

(٤) في (ظ): «عند».

(ه) في المسند ١١٠/٥، وابن سعد في الطبقات ١٨٢/٥، والموصلي برقم ( ٧٢١٥) - ومن طريق أورده الهيثمي في المقصد العلي البرقم ( ١٨٥١) - من طريق إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا أيوب، عن حميد بن هلال، عن رجل من عبد القيس، عن عبد الله بن خباب، عن أبيه....

صَحِبْتُ قَوْماً لَمْ أَصْحَبْ قَوْماً أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُمْ ، فَسِوْنَا عَلَىٰ شَطِّ نَهْرٍ ، فَرُفِعَ لَنَا مَسْجِدٌ ، فَإِذَا فِيهِ رَجُلٌ ( مص : ٤٩٦ ) فَلَمَّا نَظَرَ إِلَىٰ نَوَاصِي ٱلْخَيْلِ خَرَجَ فَزِعاً يَجِرُّ ثَوْبَهُ .

فَقَالَ لَهُ أَمِيرُنَا : لَمْ تُرَعُ .

وَقَالَ فِي آخِرِهِ : فَلَمْ أَصْحَبْ قَوْماً أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُمْ ، حَتَّىٰ وَجَدْتُ خَلْوَةً فَآنُهُلَتُ (١) ، وَلَمْ أَعْرِفِ ٱلرَّجُلَ ٱلَّذِي مِنْ عَبْدِ ٱلْقَيْسِ . وبقية رجاله رجال الصحيح .

۱۲۳۷۳ ـ وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ سَيَكُونُ بَعْدِي فِتَنَ كَقِطَعِ ٱللَّيْلِ ٱلْمُظْلِمِ ، يُصْبِحُ ٱلرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِناً ، وَيُمْسِي كَافِراً » .

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ : كَيْفَ نَصْنَعُ عِنْدَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : ﴿ ٱذْخُلُوا بُيُوتَكُمْ ، وَأَخْمِلُوا ذِكْرَكُمْ » .

فَقَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ دُخِلَ عَلَىٰ أَحَدِنَا بَيْتَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لِيُمْسِكْ بِيَدِهِ وَلِيَكُنْ عَبْدَ ٱللهِ ٱلْمَقْتُولَ ، وَلاَ يَكُنْ عَبْدَ ٱللهِ ٱلْقَاتِلَ ، فَإِنَّ ٱلرَّجُلَ يَكُونُ فِي فِئَةِ ٱلإِسْلاَمِ فَيَأْكُلُ مَالَ أَخِيهِ ، وَيَسْفِكُ دَمَهُ ، وَيَعْصِي رَبَّهُ ، وَيَكْفُرُ بِخَالِقِهِ ، وَتَجِبُ لَهُ ٱلنَّارُ » .

 <sup>◄</sup> وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ٣٦٣٩ ، ٣٦٣١ ) من طريق سليمان بن المغيرة ، وصالح بن رستم ،

وأخرجه عبد الرزاق ( ١٨٥٧٨ ) من طريق معمر قال : أخبرني غير واحد من عبد القيس ، جميعاً : عن حميد ، به . وابذقر ـ وزان اقشعر ـ لم يتفرق فيمتز بالماء .

ويشهد له حديث سعد بن أبي وقاص ، وقد خرجناًه مع غيره من الشواهد في « مسند الموصلي » برقم ( ٧٥٠ ) .

<sup>(</sup>١) هـُــْدُهُ الرَّوَايَةُ أخرجها الطبراني في الكبير ٤/ ٦٠ برقم ( ٣٦٣١ ) .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> ، وفيه شهر بن حوشب ، وعبد الحميد بن بهرام ، وقد وثقا ، وفيهما ضعف .

١٣٣٧٤ ـ وَعَنْ أَبِي وَاقِدِ ٱللَّيْئِيِّ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ، وَنَحْنُ جُلُوسٌ عَلَىٰ بِسَاطٍ : ﴿ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ ﴾ . قَالُوا : فَكَيْفَ نَفْعَلُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ فَرَدَّ يَدَهُ إِلَى ٱلْبِسَاطِ فَأَمْسَكَ بِهِ فَقَالَ : ﴿ تَفْعَلُونَ هَاكَذَا ﴾ . وَذَكَرَ يَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْماً : ﴿ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ ﴾ [فَلَمْ يَسْمَعْهُ كَثِيرٌ لَهُمْ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ مِنَ ٱلنَّاسِ ، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ : أَلاَ تَسْمَعُونَ مَا يَقُولُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟

قَالُوا: مَا قَالَ؟ قَالَ: ﴿ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةً ] »(٢). فَقَالُوا: فَكَيْفَ لَنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ وَكَيْفَ نَصْنَعُ ؟

قَالَ : « تَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَمْرِكُمُ ٱلأَوَّلِ » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، والأوسط ، وفيه عبد الله بن صالح ، وقد وثق وفيه ضعف ، وبقية رجاله رجال الصحيح . ( مص : ٤٩٧ ) .

١٢٣٧٥ ـ وَعَنْ مُخَوَّلِ ٱلْبَهْزِيِّ قَالَ : أَمْسَىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>(</sup>۱) في الكبير 1/1/2 برقم ( 1/1/2 ) من طريق عبد الحميد بن بهرام ، حدثنا شهر بن حوشب ، حدثني جندب بن سفيان . . . \_ وهاذا إسناد حسن ، شهر بن حوشب بسطنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( 1/1/2 ) في \* مسند الموصلي \* . وانظر الحديث المتقدم برقم ( 1/1/1/2 ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من (ظ) .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٣/ ٢٤٩ برقم ( ٣٣٠٧ ) ، وفي الأوسط برقم ( ٨٦٧٤ ) من طريق عبد الله بن صالح ، حدثني الليث بن سعد ، عن عياش بن عباس الْقِتْبَانِيّ ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، أن بسر بن سعيد حدثه : أنَّ أبا واقد الليثي قال : . . . . وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن صالح كاتب الليث .

غير أن للحديث شواهد يتقوى بها ، وانظر أحاديث الباب .

وَهُوَ يُحَدِّثُنَا فَقَالَ : « إِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَى ٱلنَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ خَيْرَ مَالِ ٱلنَّاسِ غَنَمٌ بَيْنَ شَخَرٍ تَأْكُلُ ٱلشَّجَرِ ، وَتَرِدُ ٱلْمِيَاهَ ، يَأْكُلُ ٱهْلُهَا مِنْ رِسْلِهَا('' ، وَيَشْرَبُونَ مِنْ شَجَرٍ تَأْكُلُ ٱلشَّجَرَ ، وَتَرِدُ ٱلْمِيَاهَ ، يَأْكُلُ ٱهْلُهَا مِنْ رِسْلِهَا وَٱلْفِتَنُ تَرْتَكِسُ('') بَيْنَ ٢٠٣/٧ أَلْبَانِهَا ، وَيَلْبَسُونَ مِنْ أَشْعَارِهَا / \_ أَوْ قَالَ : مِنْ أَصْوَافِهَا \_ وَٱلْفِتَنُ تَرْتَكِسُ('') بَيْنَ جَرَاثِيمِ ٱلْعَرَبِ يُفْتَنُونَ ، وَٱللهِ يُفْتَنُونَ ، وَٱللهِ يُفْتَنُونَ » . « وَٱللهِ » يَقُولُهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثًا .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الأوسط ، وفيه سليمان بن داود الشاذكوني ، وهو متروك .

قلت : لمخول حديث طويل أخرته سهواً ، يكتب هلهنا من مقلوبها في باب منه : فيما يفعل في الفتن (٤) .

١٢٣٧٦ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ
 صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي فِتَنَّ يُصْبِحُ ٱلرَّجُلُ مُؤْمِناً ،
 وَيُمْسِي كَافِراً ، وَيُمْسِي مُؤْمِناً ، وَيُصْبِحُ كَافِراً » .

قُلْتُ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، فَأَيُّ ٱلرِّجَالِ أَرْشَدُ<sup>(٥)</sup> ؟ فَالَ : « رَجُلٌ بَيْنَ هَـٰلَاَيْنِ ٱلْحَرَمَيْنِ ، فِي قِلَّةٍ ، يُقِيمُ ٱلصَّلاَةَ لِمَوَاقِيتِهَا ، وَيَحُجُّ وَيَعْتَمِرُ ، فَلاَ يَزَالُ كَلَلِكَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُ يَدٌ خَاطِئَةٌ وَمَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ » .

<sup>(</sup>١) أي من لحوم سمانها .

<sup>(</sup>٢) أي : تزدحم وتتردد . وجراثيم العرب : أصولها .

<sup>(</sup>٣) في الأوسط \_ هو في مجمع البحرين برقم ( ٤٤٥١) \_ من طريق سليمان بن داود الشاذكوني ، حدثنا محمد بن سليمان بن مسمول ، سمعت القاسم بن مخول البهزي يقول : سمعت أبي مخولاً يقول . . . وهاذا إسناد فيه الشاذكوني ، وهو متروك ، ومحمد بن سليمان ضعيف .

<sup>(</sup>٤) سيأتي برقم ( ١٢٣٧٩ ) بعد ثلاثة أحاديث .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : « أشد » .

رواه الطبراني(١) في الأوسط وفيه من لم أعرفهم .

١٢٣٧٧ \_ وَعَنْ أَبِي ٱلْغَادِيَةِ ٱلْمُزَنِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « سَتَكُونُ فِتَنَّ غِلاَظٌ شِدَادٌ ، خَيْرُ ٱلنَّاسِ فِيهَا مُسْلِمُو أَهْلِ ٱلْبَوَادِي ، ٱلَّذِينَ لاَ يَتَنَدَّوْنَ (٢) مِنْ دِمَاءِ ٱلنَّاسِ وَلاَ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الأوسط ، والكبير ، وفيه حيان بن حجر ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات ( مص : ٤٩٨ ) .

١٢٣٧٨ - وَعَنْ عَمْرِ و بْنِ ٱلْحَمِقِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 « تَكُونُ فِئْنَةٌ يَكُونُ أَسْلَمَ ٱلنَّاسِ فِيهَا - أَوْ خَيْرَ ٱلنَّاسِ فِيهَا - ٱلْجُنْدُ ٱلْغَرْبِيُ " .

قَالَ ٱبْنُ ٱلْحَمِقِ : فَلِذَلِكَ قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ مِصْرَ .

رواه الطبراني(٤) في الكبير، والأوسط، وفيه عميرة بن عبدالله قال

<sup>(1)</sup> في الأوسط برقم ( ٢٣٠٤) من طريق أحمد بن محمد بن عباد الجوهري ، حدثنا محمد بن زياد الكلبي ، حدثنا صالح بن عبد الرحمان بن المسور بن عبد الرحمان بن عوف ، عن عائشة بنت سعد ، عن أبيها سعد . . . وهاذا إسناد فيه محمد بن زياد الكلبي وهو ضعيف ، وشيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وانظر الحديث المتقدم برقم ( ١١٣٤) .

وانظر حديث سعد الذي خرجناه في « مسند الموصلي » برقم ( ٧٥٠ ، ٧٨٩ ) .

 <sup>(</sup>٢) أي : لا يصيبون . يقال : تندَّى المكان ، إذا أصابه الندى ، وتندّى الظمآن ، إذا تروّىٰ .
 وتندى الرجل : إذا تفضل وتسخىٰ .

<sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ٤٧٠٠ ) ، وفي الكبير ٣٦٥/٢٢ برقم ( ٩١٤ ) ــ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في ٩ تاريخ دمشق ٩ ٣٦٩/١٥ ـ وابن عساكر أيضاً ٣٦٨/١٥ ، ٣٦٨ ، ٣٦٨ من طريق الهيثم بن حميد ، حدثنا حفص بن غيلان ، عن حيان بن حجر ، عن أبي الغادية . . . وهاذا إسناد فيه حيان بن حجر ، ترجمه ابن عساكر ٣٦٨/١٥ ـ ٣٦٩ لم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقد روي عن أكثر من واحد ، وروي عنه جماعة .

وقال الذهبي : « لا يعرف من هو » .

الذهبي : لا يدري من هو . ( مص : ٤٩٩ ) .

# ٧٨ - بَابٌ مِنْهُ : فِيمَا يُفْعَلُ فِي ٱلْفِتَنِ

١٢٣٧٩ - عَنْ مُخَوَّلِ ٱلْبَهْزِيِّ ثُمَّ ٱلسُّلَمِيِّ قَالَ : نُصِبَتْ حَبَائِلُ لِي بِٱلأَبْوَاءِ (' ' ، فَوَقَعَ فِي حَبْلِ مِنْهَا ظَبْيٌ ، قَالَ : فَأَفْلَتَ ، فَخَرَجْتُ فِي أَثْرِهِ ، فَوَجَدْتُ رَجُلاً قَدْ أَخَذَهُ ، فَتَنَازَعْنَا فِيهِ فَتَسَاوَقْنَا إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَجَدْنَاهُ نَازِلاً إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَجَدْنَاهُ نَازِلاً بِاللَّهُ فَا فَحَتَ شَجَرَةٍ بَسْتَظِلُّ بِنَطْعِ (' ' فَٱخْتَصَمْنَا إِلَيْهِ فَقَضَىٰ بِهِ بَيْنَنَا شَطْرَيْنِ .

فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ نَلْقَى ٱلإِبِلَ وَبِهَا لَبَنٌ وَهِيَ مُصَرَّاةٌ ٣ ۖ وَنَحْنُ مُحْتَاجُونَ ؟

قَالَ : « نَادِ صَاحِبَ ٱلإِبِلِ ثَلاَثاً ، فَإِنْ جَاءَ وَإِلاَّ فَٱخْلُلْ صِرَارَهَا ، ثُمَّ ٱشْرَبْ ، ثُمَّ صُرَّ ، وَأَبْقِ لِلَّبَنِ دَوَاعِيَهِ » .

حـ سواد ، حدثنا ابن وهب ،

جميعاً : حدثنا أبو شريح : عبد الرحمان بن شريح المعافري : أنه سمع عميرة ـ تحرفت في الأوسط إلىٰ عمرو ـ بن عبد الله المعافري ، حدثني أبي أنه سمع عمرو بن الحمق. . . .

وقد أورده الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٣/ ٢٩٧ من طريق كاتب الليث ، به . وكان قدم قوله : « عميرة بن عبد الله المعافري ، مصري ، لا يعرف » . وتابعه علىٰ ذلك ابن حجر في « لسان الميزان » ٤/ ٣٨١ .

وانظر الحديث المتقدم برقم ( ٩٥١٧ ) .

(١) الأبواء: قرية من أعمال الفُرَع. وقال الباحث محمد شراب في « المعالم الأثيرة »
 ص(١٧): الأبواء: واد من أودية الحجاز، به آبار كثيرة ومزارع عامرة، والمسافة بين الأبواء ورابغ (٤٣) كيلاً.

وقال ابن حجر في الفتح ٤/ ٣٣ : ﴿ لأبواء جبل ﴾ .

ويقال : بالأبواء قبر آمنة والدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأول غزوات النبي صلى الله عليه وسلم سميت بغزوة الأبواء .

 (٢) النطع : بساط من الجلد . وهو البساط الذي كان يقتل عليه من حكم بالإعدام ، يجمع علىٰ : أنطاع ، ونطوع وأنطع .

 (٣) يقال : صررت الناقة ، إذا شددت عليا الصرار ، وهو ما يشد على ضرعها لئلا يرضعها وليدها . والمصراة : المحفلة التي امتلاً ضرعها باللبن .

قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ : ٱلضَّوَالُّ تَرِدُ عَلَيْنَا / فَهلْ (١) لَنَا أَجْرٌ إِنْ نَسْقِيَهَا ؟

قَالَ : ﴿ نَعَمْ ، فِي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّىٰ أَجْرٌ ﴾ ثُمَّ أَنْشَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا ، قَالَ : ﴿ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ خَيْرُ الْمَالِ فِيهِ غَنَمٌ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ تَأْكُلُ الشَّجَرَ وَتَرِدُ الْمَاءَ يَأْكُلُ صَاحِبُهَا مِنْ رَسْلِهَا ، وَيَشْرَبُ مِنْ أَلْبَانِهَا ، وَيَلْبِسُ مِنْ أَشَاوِهَا \_ وَاللهِ مَنْ أَلْبُولُ مِنْ أَلْبُولُ مَنْ أَلْمُ وَلَالًا .

قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ أَوْصِنِي . قَالَ : ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلاَةَ ، وَآتِ ٱلزَّكَاةَ ، وَصُمْ رَمَضَانَ ، وَحُجَّ وَٱعْتَمِرْ ، وَبِرَّ وَالِدَيْكَ ، وَصِلْ رَحِمَكَ ، وَأَثْرِ ٱلضَّيْفَ ، وَأَمُّرْ بِٱلْمَعْرُوفِ ، وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ ، وَزُلْ مَعَ ٱلْحَقِّ حَيْثُ زَالَ ﴾(٣) .

رواه أبو يعلى (٤) ، والطبراني باختصار في الأوسط ، وفي إسناد أبي يعلى محمد بن سليمان بن مسمول ، وهو ضعيف ، وفي إسناد الطبراني سليمان بن داود الشاذكوني . وهو ضعيف . ( مص : ٥٠٠ ) .

# ٧٩ ـ بَابٌ : ٱلصَّبْرُ عِنْدَ ٱلْفِتَنِ

١٢٣٨٠ ـ عَنْ أَبِي مَالِكِ ٱلأَشْعَرِيِّ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ ٱلْفِتْنَةَ تُرْسَلُ وَيُرْسَلُ مَعَهَا ٱلْهَوَىٰ وَٱلطَّبْرُ ، فَمَنِ ٱتَّبَعَ

<sup>(</sup>١) في ( مص ) : « بل » وهو تحرف .

<sup>(</sup>٢) جراثيم العرب : أصولها .

<sup>(</sup>٣) أي : در مع الحق حيث دار .

<sup>(</sup>٤) في المسند برقم ( ١٥٦٨ ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٨٣٨ ) ، والبوصيري في الإتحاف برقم ( ٣٨٦٤ ) وبرقم ( ٤٩٥٢ ) و ( ٦٧٥٤ ) و والحاكم مختصراً ٤/٤١٤ ، وإسناده ضعيف .

وقد استُوفينا تخريجه في \* موارد الظمآن » برقم ( ١٢٠٢ ) ، وفي \* صحيح ابن حبان » برقم ( ٨٨٨ ) .

وانظر الحديث المتقدم برقم ( ١٢٣٧٥ ) .

ٱلْهَوَىٰ كَانَتْ قِتْلَتُهُ سَوْدَاءَ ، وَمَن ٱتَّبَعَ ٱلصَّبْرَ كَانَتْ قِتْلَتُهُ بَيْضَاءَ » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> ، وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش ، وهو ضعيف . (ظ: ٤١٠) .

# ٨٠ ـ بَابٌ : لاَ تَقْرَبُوا ٱلْفِتْنَةَ

١٢٣٨١ - عَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ تَقْرَبُوا ٱلْفِتْنَةَ إِذَا حَمِيَتْ ، وَلاَ تَعَرَّضُوا لَهَا إِذَا عَرَضَتْ ، وَٱضْرِبُوا [أَهْلَهَا](٢) إِذَا أَقْبَلَتْ » .

قلت : لعله : « وَٱصْبِرُوا لَهَا إِذَا أَقْبُلَتْ » .

رواه الطبرانی<sup>(۳)</sup> .

# ٨١ ـ بَابٌ : فِيمَا يَكُونُ مِنَ ٱلْفِتَنِ

١٢٣٨٢ ـ عَنْ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ ٱلْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، هَلْ لِلإِسْلاَم مِنْ مُنْتَهَى ؟

قَالَ : ﴿ نَعَمْ ، أَيُّمَا أَهْلُ بَيْتٍ مِنَ ٱلْعَرَبِ أَوِ ٱلْعَجَمِ أَرَادَ ٱللهُ بِهِمْ خَيْراً ، أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ ٱلإِسْلاَمَ ، ثُمَّ تَقَعُ ٱلْفِتَنُ كَأَنَّهَا ٱلظُّلَلُ » .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣/ ٢٩٤ برقم (٣٤٤٦)، ، في « مسند الشاميين » برقم (١٦٦٩) من طريق هاشم بن مرثد ، حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش ، حدثني أبي ، حدثني ضمضم بن زرعة ، عن شريح بن عبيد ، عن أبي مالك الأشعري . . . وهذا إسناد فيه ضعيفان : شيخ الطبراني ، ومحمد بن إسماعيل بن عياش . وحديث شريح بن عبيد عن أبي مالك مرسل . وقال محقق « مسند الشاميين » في المحاشية : في المخطوطة : (كانت فتنته) بدل (كانت قتلته) . وفي الظاهرية من المعجم الكبير أن في نسخة ( فتنته ) وفي رواية ( قتلته ) .

<sup>(</sup>۲) ما بين حاصرتين زيادة من « كنز العمال » .

<sup>(</sup>٣) في الجزء المفقود من معجمه الكبير . ولم ينسبه المتقي الهندي في الكنز برقم(٣١٠٠٣) إلا إلى الطبراني في الكبير .

قَالَ : كَلاَّ وَٱللهِ إِنْ شَاءَ ٱللهُ ، قَالَ : « بَلَىٰ وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، ثُمَّ تَعُودُونَ (١٠) فِيهَا أَسَاوِدَ صُبَّا (٢٠) يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ » .

قَالَ سُفْيَانُ : ٱلْحَيَّةُ ٱلسَّوْدَاءُ تَنْصَبُّ : أَيْ تَرْتَفِعُ .

١٢٣٨٣ ـ وَفِي رِوَايَةٍ (٣) : \* فَأَوَّلُ ٱلنَّاسِ مُؤْمِنٌ مُعْنَزِلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ ٱلشَّعَابِ يَتَقِي رَبَّهُ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ، وَيَدَعُ ٱلنَّاسَ مِنْ شَرِّهِ » .

رواه أحمد<sup>(٤)</sup> ، والبزار ، والطبراني ، بأسانيد ، وأحدها رجاله رجال الصحيح .

١٢٣٨٤ ـ وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ ٱلأَسْلَمِيِّ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ / قَالَ : ﴿ إِنَّمَا أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ ٱلْغَيِّ فِي بُطُونِكُمْ وَفُرُوجِكُمْ وَمُضِلاَّتِ ١٠٠/٧
 ٱلْفِتَنِ ٣ .

١٢٣٨٥ ـ وَفِي رِوَايَةٍ (٥) : ﴿ وَمُضِلاَّتِ ٱلْهَوَىٰ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في (ظ) : « يعودوا » .

<sup>(</sup>٢) الأساود جمع ، واحده : أسود وهو : العظيم من الحيات .

والصب: هو أن الأسود إذا أراد النهش رفع صدره ثم انصب على الملدوغ.

 <sup>(</sup>٣) أخرجها أحمد ٣/ ٤٧٧ ، وابن حبان في صحيحه برقم ( ٥٩٥٦ ) ، وهو في « موارد الظمآن \* برقم ( ١٨٧٠ ) وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٤) في المسنّد ٣/ ٤٧٧ ، والطبراني في الكبير ١٩٧/١٩ ، ١٩٨ برقم ( ٤٤٢ ، ٤٤٥ ) ، والبزار في « كشف الأستار ، ١٢٤/٤ برقم ( ٣٣٥٣ ، ٣٣٥٤ ، ٣٣٥٥ ) .

وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبّان » برقم ( ٥٩٥٦ ) ، وفي « موارد الظمآن » برقم ( ١٨٧٠ ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( ٥٨٤ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجها أحمد ٢٠ / ٤٢٠ ، ٤٢٤ ، وابن أبي عاصم في ( السنة " برقم ( ١٤ ) من طريق يزيد بن هارون ، حدثنا أبو الأشهب ، عن علي بن الحكم ، عن أبي برزة الأسلمي . . . وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، علي بن الحكم البناني ما عرفنا له سماعاً من أبي برزة الأسلمي ، والله أعلم . وانظر التعليق التالي .

رواه أحمد(١) ورجاله رجال الصحيح .

١٢٣٨٦ - وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ ٱلأَسْقَع - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « تَزْعُمُونَ أَنِّي مِنْ آخِرِكُمْ وَفَاةً ، أَلاَ وَإِنِّي مِنْ أَوَّلِكُمْ وَفَاةً ، وَتَتُبَعُونِي أَفْنَاداً ٢٠ يُهْلِكُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً » .

رواه أحمد(٣) ، وأبو يعلىٰ ، والطبراني ، ورجال أحمد رجال الصحيح .

(١) في المسند ٢٠٠٤ من طريق يونس بن محمد ،

وأخرجه الطبراني في الصغير ١/ ١٨٥ ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ٢/ ٣٢ ، والبيهقي في الزهد الكبير برقم ( ٣٧١ ) من طريق عاصم بن علي ،

وأخرجه البزار في \* كشف الأستار \* ١/ ٨٢ برقم ( ١٣٢ ) من طريق يحيى بن حماد ،

وأخرجه الدولابي في الكني ١/ ١٥٤ من طريق عبد الرحمين بن مهدي ،

وأخرجه البيهقي في « الزهد الكبير » برقم ( ٣٧٢ ) من طريق عبيد الله بن موسىٰ ،

جميعاً : حدثنا أبو الأشهب : جعفر بن حيان ، عن علي بن الحكم البناني ، عن أبي برزة الأسلمي. . . . وهـــذا إسناد ضعيف . وانظر التعليق السابق .

(٢) أفناداً : جماعات متفرقين قوماً بعد قوم ، واحدهم فند ـ بكسر الفاء وسكون النون ـ والفند : الطائفة من الليل . يقال : هم فند على حدة : أي هم فئة .

(٣) في المسند ١٠٦/٤ من طريق أبي المغيرة : عبد القدوس بن الحجاج ،

وأخرجه أبو يعلىٰ برقم ( ٧٤٩٠ ) ، وابن قانع في « معجم الصحابة » الترجمة ( ١١٦٠ ) ، والطبراني في الكبير ٢٣/٢٢ برقم ( ١٦٧ ) من طريق محمد بن كثير ،

وأخرجه أبو يعلىٰ أيضاً برقم ( ٧٤٨٨ ) من طريق بشر بن بكر ،

وأخرجه ابن حبان برقم ( ٦٦٤٦ ) ، وهو في « موارد الظمآن » برقم ( ١٨٦٠ ) ، والطبراني في الكبير أيضاً برقم ( ١٦٨ ) من طريق الوليد بن مسلم ، وعمر بن عبد الواحد ،

وأُخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ١٦٨ ) من طريق الهقل بن زياد ،

وأخرجه الطبراني في الصغير ١/ ٣٦ من طريق مفضل بن يونس ،

جميعاً : حدثنا الأوزاعي ، قال : حدثني ربيعة بن يزيد ، قال : سمعت واثلة بن الأسقع . . . . وهنذا إسناد صحيح .

وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً برقم ( ١٦٦ ) ، وفي " مسند الشاميين " برقم ( ١٩٣٣ ) من طريق عبد الله بن صالح ، حدثنا معاوية بن صالح ، عن ربيعة بن يزيد ، به .

وهـٰذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن صالح .

المسلم المسلم المسلمة بن نَفَيْلِ السَّكُونِيِّ قَالَ : كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ قَائِلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ أُتِيتَ بِطَعَامٍ مِنَ السَّمَاءِ ؟ (مص : ٥٠١) قَالَ : « نَعَمْ » . قَالَ : وَبِمَاذَا ؟ قَالَ : « بِمَسْخَنَةٍ » (١٠ . قَالَ : فَهَلْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ عَنْكَ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . قَالَ : فَمَا فُعِلَ بِهِ ؟ قَالَ : « رُفِعَ ، وَهُوَ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنِّي مَكْفُوتٌ (١٠) غَيْرُ لاَبِثٍ فِيكُمْ ، وَلَسْتُمْ لاَبِثِينَ بَعْدِي إِلاَّ قَلِيلاً ، وَهُو يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنِّي مَكْفُوتٌ (١٠) غَيْرُ لاَبِثٍ فِيكُمْ ، وَلَسْتُمْ لاَبِثِينَ بَعْدِي إِلاَّ قَلِيلاً ، حَتَىٰ تَقُولُوا : مَتَىٰ ؟ وَسَتَأْتُونِي أَفْنَاداً يُمْنِي بَعْضُكُمْ بَعْضاً ، وَبَيْنَ يَدِي السَّاعَةِ مَوَقَانُ شَدِيلًا ، وَبَعْدَهُ سَنَوَاتُ الزَّلاَذِلِ » .

رواه أحمد<sup>(٣)</sup> ، والطبراني ، والبزار ، وأبو يعلىٰ ، ورجاله ثقات .

١٢٣٨٨ ـ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تَزْعُمُونَ أَنَّي مِنْ آخِرِكُمْ وَفَاةً ، أَلاَ وَإِنِّي مِنْ أَوَّلِكُمْ وَفَاةً ، وَلَتَتَبِّعُنِّي أَفْنَاداً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ » .

رواه أبو يعلىٰ (٤) ، والطبراني في الأوسط ، والكبير ، ولفظه فيه (٥) : عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوساً فِي ٱلْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّكُمْ تَتَحَدَّثُونَ أَنِّي مِنْ آخِرِكُمْ وَفَاةً ، أَلاَ وَإِنِّي مِنْ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّكُمْ تَتَحَدَّثُونَ أَنِّي مِنْ آخِرِكُمْ وَفَاةً ، أَلاَ وَإِنِّي مِنْ

<sup>(</sup>١) المسخنة : قدر كالتنور يسخن فيها الطعام .

<sup>(</sup>٢) أي : مقبوض .

 <sup>(</sup>٣) في المسند ٤/٤٠٤ ، والطبراني في الكبير ٧/ ٥١ برقم ( ٦٣٥٦ ) ، والبزار في « كشف الأستار » ٣/ ١٤٠ برقم ( ٢٤٢٢ ) وهو حديث صحيح .

وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( ٦٧٧٧ ) ، وفي « موارد الظمآن » برقم ( ١٨٦١ ) ، وفي « مسند الدارمي » برقم ( ٥٦ ) ، وانظر ما قبله وما بعده .

<sup>(</sup>٤) في المسند برقم ( ٧٣٦٦) . والطبراني في الأوسط برقم ( ٧٩٥٣) ، وفي الكبير ٣٨٦/١٩ برقم ( ٩٠٥) وهو حديث صحيح . وانظر « مسند الموصلي » إذا رغبت في المزيد .

<sup>(</sup>٥) أي : في الكبير ٣٨٦/١٩ برقم ( ٩٠٥ ) وإسناده صحيح .

أَوَّلِكُمْ وَفَاةً ، وَتَتَّبِعُنِّي أَفْنَاداً يَفْنِي بَعْضُكُمْ بَعْضاً » ، ثُمَّ نَزَعَ بِهَاذِهِ ٱلآيَةِ ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن ثَصَّتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ [الانعام : ٦٥] حَتَّىٰ بَلَغَ ﴿ لِكُلِّ نَبَا مُسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَمْلَمُونَ ﴾ [الانعام : ٦٧] .

ثُمَّ قَالَ : ﴿ لَا تَبْرَحُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى ٱلْحَقِّ ، ظَاهِرِينَ لَا يَنَالُونَ خِذْلَانَ مَنْ خَذَلَهُمْ ، ولا مَنْ خَالَفَهُمْ ، حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ ٱللهِ عَلَىٰ ذَلِكَ » ، ثُمَّ نَزَعَ بِهَاذِهِ ٱلآيَةِ ﴿ يَلِعِسَىٰۤ إِنِّ مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَـمَةِ ﴾ [آل عمران : ٥٥] . ورجالهما ثقات .

١٢٣٨٩ ـ وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ ٱلْأَسْقَعِ ( مص : ٥٠٢ ) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنِّي آخِرُكُمْ مَوْتاً ، وَإِنِّي أَوَّلُكُمْ ٣٠٦/٧ ذَهَاباً ، ثُمَّ تَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي أَفْنَاداً يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ / بَعْضاً » .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الكبير ، والأوسط ، ورجاله وثقوا ، وفي بعضهم خلاف .

١٢٣٩٠ ـ وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ ٱللهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ [يَقُولُ : « مَا كَانَتْ نُبُوَّةٌ إِلاَّ كَانَ بَعْدَهَا قَتْلٌ وَصَلْبٌ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> ، وفيه من لم أعرفه .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۲/۲۲ برقم ( ۱٦٦ ، ۱٦٧ ) ، وهو حديث صحيح ، وقد تقدم برقم ( ۱۲۳۸٦ ) .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١١٥/١ برقم (٢٠٧)، وابن عدي في الكامل ١١٣٢/٣، والضياء في المختارة، من طريق سليمان بن أيوب بن سليمان بن عيسى بن موسى ، حدثني أبي ، عن جدي ، عن موسى بن طلحة ، عن أبيه طلحة بن عبيد الله . . . . وهلذا إسناد ضعيف ، سليمان بن أيوب قال ابن عدي : " ولسليمان بن أيوب غير هلذا ، ما ذكرت بهلذا الإسناد عشرين حديثاً آخر ، وروى هلذه النسخة جماعة ، وعامة هلذه الأحاديث أفراد : لهلذه الأسانيد لا يتابع سليمان عليها أحد » .

وأما أبو سليمان وجده فما وجدت من ترجم لهما ، والله أعلم .

١٢٣٩١ ـ وَعَنِ ٱلْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] (١) يَقُولُ : ﴿ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلاً ، وَإِنَّ لِأُمَّتِي مِئَةَ سَنَةٍ ، فَإِذَا مَضَى عَلَىٰ أُمَّتِي مِئَةُ سَنَةٍ ، فَإِذَا مَضَىٰ عَلَىٰ أُمَّتِي مِئَةُ سَنَةٍ ، أَتَاهَا مَا وَعَدَهَا ٱللهُ ، عَزَّ وَجَلَّ ﴾ قَالَ ٱبْنُ لَهِيعَةَ ـ يَعْنِي : كَثْرَةَ ٱلْفِتَنِ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> وفيه ابن لهيعة وهو حسن الحديث علىٰ ضعفه .

١٢٣٩٢ ـ وَعَنْ بِلاَلِ يَرْفَعُهُ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى ٱللهِ عَلَيْهِمُ ٱلْفِتَنَ إِرْسَالَ ٱلْقَطْرِ » .
 بَصَرَهُ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ، فَقَالَ : « شُبْحَانَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ عَلَيْهِمُ ٱلْفِتَنَ إِرْسَالَ ٱلْقَطْرِ » .

رواه الطبراني (٣) ، وفيه من لم أعرفهم .

١٢٣٩٣ ـ وَعَنْ جَرِيرٍ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَقَالَ : « سُبْحَانَ (٤) ٱلَّذِي يُرْسِلُ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلْفِتَنِ إِرْسَالَ ٱلْقَطْرِ » .

رواه الطبراني<sup>(ه)</sup> ، وفيه يحيى بن سلمة بن كهيل ، وهو ضعيف .

١٢٣٩٤ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 « سَتَكُونُ فِتْنَةٌ يُفَارِقُ ٱلرَّجُلُ فِيهَا أَخَاهُ وَأَبَاهُ ، تَطِيرُ ٱلْفِتْنَةُ فِي قُلُوبِ رِجَالٍ مِنْهُمْ إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ( مص ) .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٣٠٦/٢٠ برقم ( ٧٢٩ ، ٧٣٠ ) وقد تقدم برقم ( ١٢١٣٥ ، ١٢١٣٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٥٦/١ برقم ( ١٠٨٤) من طريق عبد الله بن داود العابد سنديله ، حدثنا الحسين بن حفص ، عن أبي يوسف ، عن بيان بن بشر ، عن قيس بن أبي حازم ، عن بلال يوقعه . . . وهاذا إسناد ضعيف عبد الله بن داود سنديله ترجمه أبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » ٢/٨٤ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وباقي رجاله ثقات . وأبو يوسف هو : يعقوب بن إبراهيم القاضي ، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ١٥٦٦ ) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «سبحان الله...».

<sup>(</sup>ه) في الكبير ٢/ ٣٠٥ برقم ( ٢٢٧٢ ) من طريق محمد بن علي بن خلف العطار ، حدثنا سهل بن عامر ، حدثنا يحيى بن سلمة بن كهيل ، عن بيان وإسماعيل ، عن قيس ، عن جرير.... وهذا إسناد فيه محمد بن علي بن خلف وهو ضعيف ، انظر « لسان الميزان » ه/ ٢٨٩\_٢ ، والكامل لابن عدي ٢/ ٧٧٢ .

وأما سهل بن عامر ، فقد رماه بعضهم بالكذب ، والله أعلم .

يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ، حَنَّىٰ يُعَيَّرَ ٱلرَّجُلُ بِهَا(١) كَمَا تُعَبَّرُ ٱلرَّانِيَةُ بِزِنَاهَا » .

ُ ١٢٣٩٥ ـ وَبِسَنَدِهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَتَتُكُمُ ٱلْقُرَيْعَاءُ » .

قُلْنَا : وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : « فِتْنَةٌ يَكُونُ فِيهَا مِثْلُ ٱلْبَيْضَةِ » .

رواهما الطبراني<sup>(٢)</sup> ، وفيهما محمد بن سفيان الحضرمي ، ولم أعرفه ، وابن لهيعة لين . ( مص : ٥٠٣ ) .

١٢٣٩٦ - وَعَنْ خَالِدِ بْنِ ٱلْوَلِيدِ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ - يَعْنِي: عُمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ - حِينَ أَلْقَى ٱلشَّامُ بَوَانِيَهُ (٣): بَنْنِيَّةً وَعَسَلاً - وَشَكَّ عَفَّانُ مَرَّةً فَعَمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ - حِينَ أَلْقَى ٱلشَّامُ كَذَا وَكَذَا - فَأَمَرَنِي أَنْ أَسِيرَ إِلَى ٱلْهِنْدِ - وَٱلْهِنْدُ فِي أَنْفُسِنَا يَوْمَئِذٍ: ٱلْبَصْرَةُ - قَالَ : وَأَنَا لِذَلِكَ كَارِهٌ .
 يَوْمَئِذٍ : ٱلْبَصْرَةُ - قَالَ : وَأَنَا لِذَلِكَ كَارِهٌ .

قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : ٱتَّقِ ٱللهَ يَا أَبَا سُلَيْمَانَ ، فَإِنَّ ٱلْفِتَنَ قَد ظَهَرَتْ .

<sup>(</sup>١) في كنز العمال : « يعير الرجل فيها بصلاته ، كما. . . » .

<sup>(</sup>٢) أخرجهما الطبراني في الكبير ١٣٢/١٤ ـ ١٣٣ برقم ( ١٤٧٥٣ و ١٤٧٥٤) من طريق أحمد بن رشدين ، حدثنا ابن لهيعة ، عن أحمد بن رشدين ، حدثنا ابن لهيعة ، عن أبي قبيل ، عن عبد الله بن عمرو. . . . وهاذا إسناد فيه أحمد ( بن محمد بن الحجاج ) بن رشدين قال ابن عدي : « كذبوه » . وقال الذهبي : « فمن أباطيله رواية الطبراني وغيره عنه » . وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف . وانظر « لسان الميزان » ١/٢٥٧ ـ ٢٥٨ .

ومحمد بن سفيان العامري المصري ذكره ابن حبان في الثقات ٩/ ١٠٦.

وقد نسب المتقي الحديث الأول في الكنز برقم ( ٣١١٣٣ ) إلى الطبراني في الكبير ، وإلىٰ نعيم بن حماد في الفتن .

وأورد الثاني برقم ( ٣٠٩١٧ ) ونسبه إلى الطبراني في الكبير.

 <sup>(</sup>٣) بوانيه : أي خيره وما فيه من السعة والنعمة . والبواني في الأصل : أضلاع الصدر .
 وقيل : الأكتاف والقوائم ، الواحدة : بانية . قاله ابن الأثير في النهاية .

والبثنية : حنطة منسوبة إلى البثنة ، وهي ناحية من رستاق دمشق ، وقيل : هي الناعمة اللَّيّنَةُ . وقيل : هي الزبدة : أي صارت زبدة وعسلاً . انظر النهاية .

قَالَ : فَقَالَ : وَٱبْنُ ٱلْخَطَّابِ بَعْدَهُ حَيُّ ! إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَهُ ، وَٱلنَّاسُ بِذِي بِلِيَّانِ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

قَالَ : وَتِلْكَ ٱلأَيَّامُ ٱلَّتِي ذَكَرَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيِ ٱلسَّاعَةِ : أَيَّامَ ٱلْهَرْجِ ، فَنَعُوذُ بِٱللهِ أَنْ تُدْرِكَنَا وَإِيَّاكُمْ تِلْكَ ٱلأَيَّامُ .

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> ، والطبراني/ في الكبير والأوسط ورجاله ثقات وفي بعضهم ٣٠٧/٧ ضعف .

١٢٣٩٧ ـ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ سَيَكُونُ بَعْدِي أَرْبَعُ فِتَنِ : ٱلأُولَىٰ (٣) : يُسْتَحَلُّ فِيهَا ٱلدَّمُ ، وَٱلثَّانِيَةُ يُسْتَحَلُّ فِيهَا ٱلدَّمُ وَٱلْمَالُ وٱلْفَرْجُ ﴾ .

رواه الطبراني<sup>(ه)</sup> في الأوسط ، والكبير ، ولم يذكر غير ثلاث ، وفيه حقص بن غيلان ، وثقه أبو زرعة وغيره ، وضعفه الجمهور ، وابن لهيعة لين .

<sup>(</sup>۱) بليان \_ بكسر الباء واللام ، وتشديد الباء بالفتح \_ : أي إذا كانوا طوائف وفرقاً من غير إمام . وكل من بعد عنك حتىٰ لا تعرف موضعه فهو : بذي بلیٰ . قاله ابن الأثير في النهاية . (۲) في المسند ٤٠ / ٩٠ ، والطبراني في الكبير ٤٠ / ١٦٦ برقم ( ٣٨٤١ ) من طريق عفان ، وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً برقم ( ٣٨٤١ ) ، وفي الأوسط برقم ( ٨٤٧٤ ) والخطيب في « المتفق والمفترق » ٣/ ١٧٤٣ برقم ( ١٢٨٥ ) من طريق أبي الوليد الطيالسي ، في « المتفق والمفترق » عن عاصم ، عن أبي وائل : شقيق بن سلمة ، عن عزرة بن قيس جميعاً : حدثنا أبو عوانة ، عن عاصم ، عن أبي وائل : شقيق بن سلمة ، عن عزرة بن قيس قال : قال خالد بن الوليد .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : « فتنة » .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ظ).

 <sup>(</sup>٥) في الكبير ١٨٠/١٨ برقم (٤١٦)، وفي الأوسط برقم (٨١١٥) من طريق ابن لهيعة،
 حدثني أبو معبد عن الحسن، عن عمران... وهاذا إسناد فيه أكثر من علة: ابن لهيعة
 ضعيف، والحسن لم يثبت سماعه من عمران.

١٢٣٩٨ ـ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تَكُونُ فِي آخِرِ ٱلزَّمَانِ فِتْنَةٌ يُحَصَّلُ ٱلنَّاسُ فِيهَا كَمَا يُحَصَّلُ ٱلذَّهَبُ وَٱلْفِضَّةُ مِنَ ٱلْمَعْدَنِ » ( مص : ٥٠٤ ) .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الأوسط ، وفيه ابن لهيعة ، وفيه ضعف ، ومحمد بن سفيان الحضرمي لم أعرفه .

١٢٣٩٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « سَيُصِيبُ أُمَّتِي دَاءُ ٱلأُمَمِ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَمَا دَاءُ ٱلأُمَم ؟

قَالَ : « ٱلأَشَرُ<sup>(٢)</sup> وٱلْبَطَرُ ، وَٱلتَّدَابُرُ وَٱلتَّنَافُسُ ، وَٱلتَّبَاغُضُ وَٱلْبُخْلُ ، حَتَّىٰ يَكُونَ ٱلْبَغْيُ ، ثُمَّ<sup>(٣)</sup> ٱلْهَرْجُ » .

رواه الطبراني<sup>(٤)</sup> في الأوسط، وفيه أبو سعيد الغفاري لم يرو عنه غير حميد بن هانيء، وبقية رجاله وثقوا .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ۲۹۳) من طريق أحمد بن رشدين ، حدثنا محمد بن سفيان المحضر مي ، حدثنا ابن لهيعة ، عن عياش بن عباس ، وعبد الله بن هبيرة ، والحارث بن يزيد ، عن عبد الله بن زريد ، عن علي ابن أبي طالب . . . وهاذا إسناد فيه أكثر من علة : شيخ الطبراني ، وابن لهيعة ضعيفان . ومحمد بن سفيان الحضرمي تقدم برقم ( ١٢٣٢٥ ) . (٢) الأشر : أشد البطر . يقال : أَسْرَ ، يَأْشَرُ ، أشراً ، إذا بطر واستكبر .

<sup>(</sup>٣) ف*ي* ( ظ ) زيادة « يكون » .

<sup>(</sup>٤) في الأوسط برقم (٩٠١٢)، والحاكم ١٦٨/٤ من طريق ابن وهب، حدثني أبو هانيء : حميد بن هانيء ، عن أبي سَعْدٍ ـ وفي بعض مصادر الترجمة : سعيد ـ الغفاري أنه سمع أبا هريرة . . . . وهاذا إسناد حسن ، أبو سعد ترجمه البخاري في الكبير ٣٦/٩، وابن أبي حاتم في الحرح والتعديل ٩ / ٣٧٩ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقد رولى عنه أكثر من واحد .

وذكره ابن حبان في الثقات ٥٧٣/٥ .

وقد جاء في الميزان ٤/ ٢٨ ، و السان الميزان » ٧/ ٥١ ، ومطبوع الثقات : « أبوسعد » . 🗻

١٧٤٠٠ ـ وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ : كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ : أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، وَعَلِيٍّ ، وَطَلْحَةُ ، وَالزَّبَيْرُ ، وَعَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ ، وَمُعَاذٌ ، وَحُذَيْفَةُ ، وَسَعْدٌ ، بَعْدَ ٱلْهِجْرَةِ بِثَمَانِ سِنِينَ ، فِي ٱلسَّنَةِ وَعَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ : فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ ٱللهِ ، حَدَّثْنَا فِي ٱلْفِتَنِ .

قَالَ : « يَا حُذَيْفَةُ ، أَمَا إِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَى ٱلنَّاسِ زَمَانٌ ، ٱلْقَائِمُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ ٱلْمَاشِي ، وَٱلْقَاعِدُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ ٱلْقَاتِلُ وَٱلْمَقْتُولُ فِي ٱلنَّارِ » .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الكبير ، والأوسط ، وفيه يزيد بن مروان الخلال ، وهو ضعيف .

١٧٤٠١ ـ وَعَنِ ٱلْحَسَنِ : أَنَّ ٱلضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ كَتَبَ إِلَىٰ قَيْسِ بْنِ ٱلْهَيْثُمِ حِينَ مَاتَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ : سَلاَمٌ عَلَيْكَ ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّ بَيْنَ يَدَي ٱلسَّاعَةِ فِتَنَا كَقِطَعِ ٱللَّيْلِ ٱلْمُظْلِمِ . (مص: ٥٠٥) فِتَنَّ كَقِطَعِ ٱلدُّخَانِ يَمُوتُ فِيهَا قَلْبُ ٱلرَّجُلِ كَمَا يَمُوتُ بَدَنُهُ ، يُصْبِحُ ٱلرَّجُلُ مُؤْمِناً

 <sup>◄</sup> وجاء في أصل من أصول الثقات ، وفي الكنى للدولابي ٣٣/١ : وفي « ذيل الكاشف » ص ( ٣٢٧ ) ، وفي التعجيل : « أبو سعيد » ، وقال أبو حاتم وقد سأله ابنه عن هـٰذا الحديث في « علل الحديث » برقم ( ٢٥٤٣ ) : « إنما هو أبو سعد الغفاري » أما ابن وهب فقد قال : « أبو سعيد الغفاري » . وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي .

<sup>(1)</sup> في الجزء المفقود من معجمه الكبير . وأخرجه في الأوسط برقم ( ٤٣٤٣ ) من طريق يزيد بن مروان الخلال ، حدثنا اليقظان بن عمير ، عن أبيه ، عن جده قال : سمعت عمار بن ياسر . . . وهنذا إسناد ضعيف جداً ، قال العلائي : « لا أعرف عميراً ، ولا يقظان » . نقول : أما اليقظان بن عمير فقد روى عن أبيه عمير ، وعن الزهري ، وقد روى عنه يزيد بن مروان الخلال ، وداود بن حماد الجرمي البلخي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وأما أبوه عمير فما وجدت له ترجمة .

وانظر « لسان الميزان ، ٦/٦٦٦ .

ويــزيــد بــن مــروان الخــلال ، قــال يحيــى بــن معيــن : «كــذاب » . وضعفــه أبــو داود ، والدارقطني ، وقال ابن عدي : ليس بذاك المعروف . وانظر « لســان الميزان » ٢٩٣/٦ .

وَيُمْسِي كَافِراً ، وَيُمْسِي مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً ، يَبِيعُ أَقْوَامٌ أَخْلاَقَهُمْ وَدِينَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ ٱلدُّنْيَا » .

وَإِنَّ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ قَدْ مَاتَ وَأَنْتُمْ إِخْوَانْنَا وَأَشِقَّاؤُنَا ، فَلاَ تَسْبِقُونَا حَتَّىٰ نَخْتَارَ لأَنْفُسنَا .

رواه أحمد<sup>(١)</sup> ، والطبراني من طرق فيها علي بن زيد ، وهو سَيِّىءُ الحفظ ، وقد وثق ، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح .

۲۰۸/ ۱۲٤۰۲ - وَعَنِ ٱلنَّعْمَانِ / بْنِ بَشِيرٍ قَالَ صَحِبْنَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ : « إِنَّ بَيْنَ يَدَي ٱلسَّاعَةِ فِنَنَا كَقِطَعِ ٱللَّيْلِ ٱلْمُظْلِمِ ، يُصْبِحُ ٱلرَّجُلُ مُوسِي مُؤْمِناً ، وَيُصْبِحُ كَافِراً ، يَبِيعُ أَقُوامٌ أَخْلاَقَهُمْ مُؤْمِناً ، وَيُصْبِحُ كَافِراً ، يَبِيعُ أَقُوامٌ أَخْلاَقَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ ٱلدُّنْيَا يَسِيرٍ » (٢) .

<sup>(</sup>١) في المسند ٣/ ٤٥٣ ، وابن سعد ٧/ ٢/ ١٣٠ من طريق عفان بن مسلم ،

وأخرجه الطبراني في الكبير ٨/ ٣٥٧ برقم ( ٨١٣٥ ) ، والحاكم ٣/ ٢٥٥ من طريق أحمد بن يحيى بن حميد ،

وأخرجه ابن أبي عاصم في ﴿ الآحاد والمثاني ﴾ برقم ( ٨٥٧ ) من طريق هدبة بن خالد ، جميعاً : أخبرنا علي بن زيد ، عن الحسن : أن الضحاك بن قيس. . . . وهاذا إسناد فيه علتان: ضعف علي بن زيد ، والانقطاع أيضاً فما عرفنا سماعاً للحسن من الضحاك والله أعلم. نقول : للكن المرفوع فيه صحيح بشواهده ، وانظر أحاديث الباب .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٢٧٤-٢٧٣ من طريق هاشم بن القاسم ،

وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم ( ٢٤٦٠ ) من طريق مسلم بن إبراهيم ، وأخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ١٠/ ١٧١ من طريق الهيثم بن جميل ،

وأخرجه الحاكم ٣/ ٥٣١ من طريق عاصم بن علي ،

جميعاً : حدثنا المبارك بن فضالة ، عن الحسن ، عن النعمان بن بشير. . . . وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، والمبارك وإن عنعن فقد توبع .

وأخرجه أحمد ٤/ ٧٧ ، من طريق إسماعيل ، عن يونس ، عن الحسن ، به .

وقال الطبراني : ﴿ لَا يَرُونُ هَنْذَا الْحَدَيْثُ عَنِ النَّعْمَانُ إِلَّا بَهِنْذَا الْإَسْنَادُ ، تفرد به المبارك ؛ .

نقول : غير أن الحديث صحيح بشواهده ، وانظر احاديث الباب .

قَالَ ٱلْحَسَنُ : وَلَقَدْ رَأَيْنَاهُمْ صُوَراً وَلاَ عُقُولَ ، أَجْسَاماً وَلاَ أَخْلاَمَ ، فَرَاشَ نَارٍ وَذُبَابَ طَمَعٍ ، يَغْدُو بِدِرْهَمَيْنِ وَيَرُوحُ بِدِرْهَمَيْنِ ، يَبِيعُ أَحَدُهُمْ دِينَهُ بِثَمَنِ ٱلْعَنْزِ .

رواه أحمد ، والطبراني في الأوسط ، وفيه مبارك بن فضالة ، وثقه جماعة وفيه لين ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٧٤٠٣ ـ وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ ٱلشَّامِ يُقَالُ لَهُ : عَمَّارٌ قَالَ : أَدْرَبْنَا(١) عَاماً ، ثُمَّ قَفَلْنَا ، وَفِينَا شَيْخٌ مِنْ خَنْعَمَ فَذُكِرَ ٱلْحَجَّاجُ فَسَبَّهُ وَشَتَمَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : لِمَ تَشْتُمُهُ وَهُوَ يُقَاتِلُ أَهْلَ ٱلْعِرَاقِ فِي طَاعَةِ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ؟

قَالَ : إِنَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَكْفَرَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « يَكُونُ فِي هَاذِهِ ٱلأُمَّةِ خَمْسُ فِتَنِ : فَقَدْ مَضَتْ أَرْبَعٌ وَبَقِيَتْ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ ٱلصَّيْلَمُ ، وَهِيَ فِيكُمْ يَا أَهْلَ ٱلشَّامِ ، فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ حَجَراً ، فَكُنْهُ (مص: ٢٠٥) وَلاَ تَكُنْ مَعَ وَاحِدٍ مِنَ ٱلْفَرِيقَيْنِ، وَإِلاَّ فَاتَّخِذْ نَفَقاً فِي ٱلأَرْضِ ».

وَفِي رِوَايَةٍ : فَقُلْنَا : أَنْتَ سَمِعْتَ هَـٰذَا مِنَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> ، وعمار هـٰـذا لـم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

 <sup>(</sup>١) أي : دخلنا أرض العدو من بلاد الروم ، وكل مدخل إلى بلاد الروم درب .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٥/ ٧٣ ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في \* تاريخ دمشق \* ٩٦/٦٨ ، وابن الأثير في \* أسد الغابة \* ٦/ ٣٩ ـ من طريق عفان بن مسلم ، حدثنا حماد بن سلمة ، أخبرنا داود بن أبي هند ، عن رجل من أهل الشام يقال له عمار ، قال : أدربنا . . . . وهلذا إسناد جيد عمارة ـ وقيل : عمار ـ بن عبيد اختلف في كونه صحابياً أم تابعياً ، والصواب أنه تابعي ، وما رأيت فيه جرحاً وذكره ابن حبان في الصحابة ٣/ ٢٩٥ ، تبعاً للبخاري عليهما الرحمة من الله تعالىٰ .

والصيلم: الأمر الشديد والداهية التي تستأصل كل شيء.

وأخرَجه البخاري في الكبير ٦/ ٤٩٥ ، وابن قانع في « معجم الصحابة » الترجمة ( ٧٥٥ ) ، وابن عدي في الكامل ١١٣٦/٣ من طريق حبان بن هلال ، حدثنا سليمان بن كثير ، حدثنا داود بن أبي هند ، عن عمارة . . . .

١٧٤٠٤ ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ، قَالَ : « عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ، وَلاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ، وَلَكِنْ أُخْبِرُكَ بِمَشَارِيطِهَا ، وَمَا يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهَا : إِنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا فِتْنَةً وَهَرْجًا » . قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، ٱلْفِتْنَةُ قَدْ عَرَفْنَاهَا ، فَمَا ٱلْهَرْجُ ؟

قَالَ بِلِسَانِ ٱلْحَبَشَةِ ﴿ ٱلْقَتْلُ ﴾ قَالَ : ﴿ وَيُلْقَىٰ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ٱلتَّنَاكُرُ ، فَلاَ يَكَادُ أَحَدٌ يَعْرِفُ أَحَداً » .

رواه أحمد(١) ورجاله رجال الصحيح.

وقال ابن عدي: « تفرد به سليمان » . وتعقبه ابن حجر في الإصابة ٧١ /٧ : « بل تابعه
 حماد بن سلمة ، وخالد الطحان ، وسلمة بن علقمة ، كل عن داود في أصل الحديث ، ثم
 اختلفوا. . . . والمحفوظ في هذا ما أخرجه أحمد » .

ثم أورد رواية أحمد السابقة وقال: « والحاصل أن داود بن أبي هند تفرد بهنذا الحديث ، فاختلف عليه في اسم شيخه: هل هو صحابي هنذا الحديث ، أو الصحابي شيخ من خثعم ؟ فالأول لم يترجح عندي ، فيه شيء .

والثاني هو الراجح : أن شيخ داود تابعي ، والصحابي خثعمي لم يسم . والله أعلم .

وتابعه وهب بن منبه ، عن خالد . ورواية مسلمة فيها : ( عن داود ، عن عمارة بن عبيد ، حدثني رجل من خثعم ) . والذي ذكره ابن حبان ، تبع فيه البخاري ، وخالفه أبو حاتم : فذكر أنه عند عمارة بن عبيد ، له صحبة .

وروىٰ داود بن أبي هند ، عن رجل من أهل الشام ، عنه .

وهاذا لا شك أنه غلط ، فإن الشامي هو عمارة أو عمار كما صرح به في رواية أحمد ، وشيخه رجل من خثعم . فهاذا قول ثالث ، والله أعلم » .

وانظر: تماريخ البخماري ٢/ ٤٩٤، والجمرح والتعمديسل ٣٦٦/٦، وتعجيسل المنفعة ٢/ ٣٦٦، و السد الغابة » ١٢٩/٤ حيث قال ابن الأثير: « وهلذا رواه حبان بن هلال ، عن سليمان بن كثير ، عن داود ، وهو وهم ، والصواب ما رواه حماد بن سلمة ، وحجاج بن منهال ، عن داود ، عن عمار رجل من أهل الشام عن شيخ من خثعم » .

(١) في المسند ٥/ ٣٨٩ ـ ومن طريقه أورده ابن كثير في التفسير ٣/ ٥٢٥ ـ من طريق يحيي بن 🗻

١٢٤٠٥ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ ٱلإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيباً وَسَيَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأً ، فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ .

وَإِنَّ بَيْنَ يَدَيِ ٱلسَّاعَةِ فِتَنَا كَقِطَعِ ٱللَّيْلِ ٱلْمُظْلِمِ يُمْسِي ٱلرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِناً ، وَيُصْبِحُ كَافِراً، وَيُصْبِحُ مُؤْمِناً، وَيُمْسِي كَافِراً، يَبِيعُ أَقْوَامٌ دِينَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ ٱلدُّنْيَا».

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الأوسط ، والكبير باختصار أوله ، وفيه ليث بن أبي سليم ، وهو مدلس .

١٧٤٠٦ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَيَغْتِنَنَّ أُمَّتِي بَعْدِي فِتَنٌ كَقِطَعِ ٱللَّيْلِ ٱلْمُظْلِمِ ، يُصْبِحُ

أبي بكير ، حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط ، قال : سمعت أبي إياداً يذكر عن حذيفة . . . .
 وهاذا إسناد رجاله ثقات ، غير أنه منقطع ، فإن إياداً لم يدرك حذيفة فيما نعلم والله أعلم .
 ونسبه السيوطي في « الدر المنثور » إلى أحمد .

وأخرجه أبو يعلى في المسند برقم ( ٧٢٢٨ ) \_ ومن طريقه أورده البوصيري في الإتحاف برقم ( ٩٨١١ ) ، ومنها أخرجه الواحدي في « أسباب النزول » ص( ١٧١ ) \_ من طريق عبد الغفار بن القاسم ، عن أبان بن لقيط ، عن قرظة بن حسان قال : سمعت أبا موسى الأشعرى . . . . وعبد الغفار بن القاسم متروك .

ويشهد له حديث أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط برقم ( ٣٧٧٩ ) من طريق إسماعيل بن أبي أويس ، حدثني زفر بن عبد الرحمان بن أدرك ، عن محمد بن سليمان بن والبة ، عن سعيد بن جبير ، عن أبي هريرة . . . . وهاذا إسناد رجاله ثقات ، إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس بسطنا القول فيه عند الحديث ( ١٤٢ ) في « موارد الظمآن » .

وزُّفر بن عبد الرحمين بن أدرك أبنًّا عن حاله في « مُوارد الظمآن » أيضاً برقم ( ١٨٨٦ ) .

ومحمد بن سليمان بن والبة ترجمه البخاري في « الكبير » ٩٨/١ وذكر له هاذا الحديث ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً وتبعه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٢٦٨/٧ فلم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٧/٤١٦ ، وانظر التعليق على الحديث الآتي بوقم ( ١٢٤٧٥ ) .

وقالُ الطبراني : \* لا يروى هاذا الحديث عن سعيد بن جبير إلا بهاذا الإسناد . تفرد به ابن أبي أويس » .

(١) في الأوسط برقم ( ٩٨٠٢ ) وقد نقدم برقم ( ١٢٢٣٤ ) .

ٱلرَّجُلُ مُؤْمِناً ، وَيُمْسِي كَافِراً ، وَيُمْسِي مُؤْمِناً ، وَيُصْبِحُ كَافِراً ( مص : ٥٠٧ ) يَبِيعُ أَقْوَامُ دِينَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ ٱلدُّنْيَا قَلِيلِ » .

رواه الطبراني(١) ، وفيه عافية / بن أيوب وهو ضعيف .

١٢٤٠٧ - وَعَنْ مَيْمُونَةَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : قَالَ نَبِيُّ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ : ﴿ مَا أَنْتُمْ إِذَا مُرِجَ ٱلدِّينُ ، وَسُفِكَ ٱلدِّمَاءُ ، وَظَهَرَتِ ٱلزَّينَةُ ، وَشَرُفَ ٱلْبُنْيَانُ ، وَٱخْتَلَفَ ٱلإِخْوَانُ ، وَحُرِقَ ٱلْبَيْثُ ٱلْعَتِيقُ ؟ » .

١٢٤٠٨ ـ وَفِي رِوَايَةٍ<sup>(٢)</sup> « وَآخْتَلُفَ ٱلأَحْبَارُ » بَدَلَ « ٱلإِخْوَانُ » .

 (١) في الكبير ٣٢١/١٣ برقم ( ١٤١١٧ ) من طريق محمد بن جعفر الرازي ، ثنا الوليد بن شجاع بن الوليد ، ثنا مسلمة بن علي ،

وأخرجه نعيم بن حماد في الفتن ، برقم ( ١١٢ ) من طريق الحكم بن نافع ،

كلاهما: ثنا سعيد بن سنان ،

وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين ، برقم ( ١٩٥٩ ) من طريق علي بن سعيد الرازي ، ثنا محمد بن أيوب بن عافية بن أيوب ،

وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٤٣٨ من طريق عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثنا عبد الله بن صالح ،

كلاهما : أخبرني معاوية بن صالح ،

جِميعاً : حدثني أبو الزاهرية ، عن كثير بن مرة ، عن ابن عمر . . . . وصححه الحاكم ، وأقره الذهبي .

نقول : في إسناد الطبراني في الكبير متروكان : مسلمة بن علي الخشني ، وسعيد بن سنان أبو مهدي .

وفي إسناده في مسند الشاميين : محمد بن أيوب بن عافية ، متروك الحديث .

وفي إسناد الحاكم عبد الله بن صالح كاتب الليث ، وهو ضعيف ، غير أن الحديث صحيح لغيره ، وانظر أحاديث الباب . والحديث ( ٦٥١٥ ) في مسند الموصلي ، وفي ﴿ موارد الظمآن » برقم ( ١٨٦٨ ) .

(٢) أخرجها الطبراني في الكبير ٢٤/٢٤ برقم ( ٦٧ ) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، وأحمد٣٣٣ /٦ )

جميعاً : حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي ، عن سعد بن أوس ، عن بلال بن يحيى العبسي ، عن ميمونة . . . .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> ورجاله ثقات .

١٢٤٠٩ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ (٢): ﴿ لاَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ حَتَّىٰ يَكُنُرَ فِيكُمُ ٱلْهَرْجُ ﴾ ثَلاَثاً.

قَالُوا : وَمَا ٱلْهَرْجُ ؟ قَالَ : ﴿ ٱلْقَتْلُ ﴾ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الأوسط ، من غير رفع ، وفيه عطية ، وهو ضعيف .

١٢٤١٠ ـ وَعَنْ فَيْرُوزَ ٱلدَّيْلَمِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 \* يَكُونُ فِي رَمَضَانَ صَوْتٌ » .

قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ فِي أَوَّلِهِ أَوْ فِي وَسَطِهِ ، أَوْ فِي آخِرِهِ ؟

قَالَ : ﴿ لاَ ، بَلْ فِي ٱلنَّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ ٱلنَّصْفِ ، لَيْلَةُ ٱلْجُمُّعَةِ ، يَكُونُ صَوْتٌ مِنَ ٱلسَّمَاءِ يُصْعَقُ لَهُ سَبْعُونَ ٱلْفاَ [يَخْرَسُ سَبْعُونَ ٱلْفاً ، وَيَعْمَىٰ سَبْعُونَ ٱلْفاً](٤) ، وَيُصَّمُ سَبْعُونَ ٱلْفاً » .

قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَمَنِ ٱلسَّالِمُ مِنْ أُمَّتِكَ ؟

قَالَ : ﴿ مَنْ لَزِمَ بَيْتَهُ ، وَتَعَوَّذَ بِٱلسُّجُودِ ، وَجَهَرَ بِٱلتَّكْبِيرِ للهِ .

ثُمَّ يَتُبُعُهُ صَوْتٌ آخَرُ ، فَالصَّوْتُ ٱلأَوَّلُ صَوْتُ جِبْرِيلَ ، وَالنَّانِي صَوْتُ

 <sup>◄</sup> وهو عند ابن أبي شيبة ١٥/٧٥ برقم ( ١٩٠٧٢ ) . وإسناده صحيح إذا كان بلال سمعه من حذيفة . وانظر التعليق التالي . وسيأتي أيضاً برقم ( ١٢٤٥٩ ) .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۲۶/۱۰ برقم (۱۶) من طريق عبيد الله بن موسى ، حدثنا سعد بن أوس ، عن بلال بن يحيى ، عن ميمونة . . . . وهنذا إسناد صحيح ، إذا كان بلال سمعه من ميمونة . وانظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط زيادة : « قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

 <sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ٥٥٠٧ ) من طريق أحمد بن طارق الوابشي ، حدثنا عمرو بن عطية ،
 عن أبيه عطية ، عن أبي سعيد. . . . وأحمد بن طارق روئ عن جماعة ، وروئ عنه جماعة ،
 وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وعطية وابنه ضعيفان .

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين مستدرك من معجم الطبراني .

ٱلشَّيْطَانِ ، فَٱلصَّوْتُ فِي رَمَضَانَ ، وَٱلْمَعْمَعَةُ فِي شَوَّالٍ ، وَتُمَيَّزُ ٱلْقَبَائِلُ فِي ذِي ٱلْشَيْطَانِ ، وَمَا ٱلْمُحَرَّمُ ؟ أَوَّلُهُ بَلاَءٌ ٱلْقِعْدَةِ ، وَيَعَارُ عَلَى ٱلْمُحَرَّمُ ؟ أَوَّلُهُ بَلاَءٌ عَلَىٰ أُمَّتِي ، وَمَا ٱلْمُحَرَّمُ ؟ أَوَّلُهُ بَلاَءٌ عَلَىٰ أُمَّتِي ، ٱلرَّاحِلَةُ بِقَتَبِهَا يَنْجُو عَلَيْهَا اللَّهُ فِي الْمُقْمِنُ ، الرَّاحِلَةُ بِقَتَبِهَا يَنْجُو عَلَيْهَا ٱلْمُؤْمِنُ ، خَبْرٌ لَهُ مِنْ دَسْكَرَةٍ تَغِلُّ مِئَةَ أَلْفٍ » .

رواه الطبراني(١) ، وفيه عبد الوهاب بن الضحاك ، وهو متروك .

المَّدَا - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ٱلصَّوْتُ ، وَفِي ذِي ٱلْقِعْدَةِ تُمَيَّزُ ٱلْقَبَائِلُ ، وَفِي ذِي ٱلْعِجَةِ يُسْلَبُ ٱلْحَاجُ » .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، وفيه شهر بن حوشب ، وفيه ضعف . والبحتري بن عبد الحميد لم أعرفه .

# ٨٢ ـ بَابٌ مِنْهُ : فِي فِتْنَةِ ٱلْعَجَم

١٧٤١٢ ـ عَنْ سَمُرَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « بُوشِكُ أَنْ يَمْلاً ٱللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَيْدِيَكُمْ مِنَ ٱلْعَجَمِ ، ثُمَّ يَكُونُونَ أُسْداً لاَ يَقِرُّونَ ، فَيَقْتُلُونَ مُقَاتِلَتَكُمْ وَيَأْكُلُونَ فَيْتَكُمْ » .

رواه أحمد<sup>(٣)</sup> ، والبزار ، والطبراني ، ورجال أحمد رجال الصحيح .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱۸/ ۳۳۲ برقم (۸۵۳) من طريق عبد الوهاب بن الضحاك ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن الأوزاعي ، عن عبدة بن أبي لبابة ، عن فيروز الديلمي . . . . وهنذا إسناد فيه عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك ، وعبدة بن أبي لبابة ما عرفنا له رواية عن فيروز الديلمي ، والله أعلم .

 <sup>(</sup>۲) في الأوسط برقم ( ٥١٦ ) من طريق نوح بن قيس ، حدثنا البختري بن عبد الحميد ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي هريرة. . . . وهاذا إسناد فيه البختري بن عبد الحميد روئ عن شهر بن حوشب ، وروئ عنه نوح بن قيس ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وقال الطبراني : « لم يرو هـٰـذا الحديث عن شهر إلا البختري ، تفرد به نوح بن قيس » .

<sup>(</sup>٣) في المسند ١٧/٥ ، ٢٢ ، والبزار في «كشف الأستار » ١٢٩/٤ برقم ( ٣٣٦٦ ) ، ــــ

١٢٤١٣ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلِّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 « يُوشِكُ أَنْ يَمْلاً ٱللهُ أَيْدِيَكُمْ مِنَ ٱلْعَجَمِ ، ثُمَّ يَجْعَلَهُمْ أَشْداً لاَ يَفِرُونَ ، فَيُقَاتِلُونَ مُقَاتِلُونَ مُقَاتِلُونَ مَيْنَكُمْ » .

رواه البزار(١)، وفيه خالد بن يزيد بن مسلم، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات .

١٢٤١٤ - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرٍ و - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ ، قَالَ : « يُوشِكُ أَنْ يَمْلاً ٱللهُ أَيْدِيَكُمْ مِنَ ٱلْعَجَمِ ( مص : ٥٠٩ ) ، أَنْ / ٢١٠/٧ يَمْوُونَ أَنْ اللهِ عَنْهُمُ مِنَ ٱلْعَجَمِ ( مص : ٥٠٩ ) ، أَنْ / ٢١٠/٧ يَمْوُونَ أَنْ عَنْهُمُ مَنَ ٱلْعَجَمِ ( مَص : ٥٠٩ ) ، أَنْ / ٢١٠/٧ يَمْوُونَ أَنْ عَنْهُمُ مَنْ الْعَجَمِ ( مَص : ٥٠٩ ) ، أَنْ / ٢١٠/٧ يَمْوُونَ مَنْ عَلَيْكُمْ وَيَأْكُلُونَ فَيْنَكُمْ » .

 ◄ والطبراني في الكبير ٢٢٢/٧ برقم ( ٦٩٢١) من طريق عفان بن مسلم ، حدثنا حماد بن سلمة ، أخبرنا يونس بن عبيد ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب. . . . وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، سماع الحسن من سمرة غير ثابت ، والله أعلم .

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ٦٩٢١ ) والعقيلي في الضعفاء ٢/ ١٦ من طريق الحجاج بن منهال ،

وأخرجه أبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » ١٣/١ وفي « حلية الأولياء » ٣/ ٢٤ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٥/ ٤٢٠ ) من طريق عبيد الله بن محمد العيشي ، جميعاً : حدثنا حماد ، بالإسناد السابق .

وأخرجه أحمد ٥/ ١١و٢٢ ، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٢٤ من طريق هشيم ، عن يونس ، عن الحسن ، به . وهـٰـلذا إسناد فيه علتان : عنعنة هشيم ، والانقطاع .

وأخرجه أحمد ٥/ ٢٢ من طريق هشيم ، حدثنا يونس ، عن الحسن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . وهلذا مرسل ، وإسناده صحيح إلى الحسن وهو أولى بالصواب . والله عليه وسلم . . . وهلذا مرسل ، وإسناده صحيح إلى الحسن وهو أولى بالصواب . (١) في «كشف الأستار » ١٢٨/٤ برقم ( ٣٣٦٤ ) ، والعقيلي في الضفعاء ٢/ ١٦ ـ ومن طريقه أورده الذهبي في « الميزان » ٢/ ٢٤٧ ، وابن حجر في « لسان الميزان » ٢/ ٣٩١ ـ من طريق إبراهيم بن المستمر العروقي ، حدثنا خالد بن يزيد بن مسلم ، حدثنا البراء بن يزيد ـ تحرفت عند البزار إلى : زيد ـ الغنوي ، حدثنا قتادة ، عن أنس ، مرفوعاً . . . وهلذا إسناد فيه ضعيفان : خالد بن يزيد بن مسلم ، والبراء وهو : ابن عبد الله بن يزيد الغنوي ، وقال بعضهم : متروك .

(٢) في ( ظ ) : ٩ ثم يجعلهم أسداً ٩ . وكذلك هي عند البزار وفي الكبير ، والأوسط : ٩ فيصيرون أسداً ٩ .

رواه البزار (۱) ، والطبراني في الكبير ، والأوسط ، وفيه عبد الله بن عباب ضعيف جداً .

١٢٤١٥ ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 لَوْشِكُ أَنْ يَمْلاً ٱللهُ أَيْدِيَكُمْ مِنَ ٱلْعَجَمِ ، وَيَجْعَلَهُمْ أَسْدَ إِلَا الْهَوْرُونَ ، فَيَضْرِبُونَ رِقَابَكُمْ ، وَيَأْكُلُونَ فَيْنَكُم » .

رواه البزار (٣) ، وفيه بزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي وهو متروك .

١٢٤١٦ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ (٤) \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « يُوشِكُ أَنْ يَكْثُرَ فِيكُمْ مِنَ ٱلْعَجَمِ أُسْدٌ لاَ يَفِرُونَ ، فَيَقْتُلُونَ مُقَاتِلَتَكُمْ ، وَيَأْكُلُونَ فَيْنَكُمْ » .

رواه الطبراني<sup>(ه)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح ( ظ : ٤١١ ) .

 <sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار» ۱۲۸/٤ برقم (٣٣٦٣)، والطبراني في الأوسط برقم
 ( ٩٦٤٩)، وقد تقدم برقم ( ٩٦٤٩) فعد إليه. وانظر أيضاً « موسوعة الحافظ ابن حجر الحديثية ) ٣٧٢/٦.

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ، د ) : ﴿ أَشْدَاء ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في «كشف الأستار » ١٢٩/٤ برقم ( ٣٣٦٥) من طريق إبراهيم بن هانيء ، حدثنا محمد بن يزيد بن سنان ، أنبأنا يزيد بن سنان ـ يعني : أباه ـ حدثنا سليمان الأعمش ، عن شقيق ، عن حذيفة ، مرفوعاً ، وهاذا إسناد فيه إبراهيم بن هانيء وهو ضعيف ، ويزيد بن سنان الرهاوي ، وهو متروك ، ومحمد بن يزيد ليس بالقوي أيضاً .

 <sup>(</sup>٤) في أصولنا جميعها عدا (ط) « أبو هريرة » ، وهو خطأ ، وجاء في (ظ) :
 « أبو موسىٰ » وهو الصواب ، والحديث حديثه ، وانظر التعليق التالي .

 <sup>(</sup>٥) نقول: هاذه الإحالة توحي أن الحديث في معجم الطبراني الكبير، وللكن هاذا المعجم خلا من مسند أبي هريرة، وقد أطلت البحث عن هاذا الحديث في أي من معجمي الطبراني الصغير، والأوسط فما وقفت عليه من حديث أبي هريرة. وللكن أخرجه في مسنده ص( ١٤٨) من طريق محمد بن معمر حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا يزيد بن إبراهيم، -

المُطَرَّقَةُ » (٣) المُحَسِنِ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ حَتَّىٰ تُقَاتِلُوا قَوْماً يَنْتَمِلُونَ ٱلشَّعْرَ (١) ، وَحَتَّىٰ تُقَاتِلُوا قَوْماً عَرَاضَ ٱلْوُجُوهِ ، خُنْسَ ٱلْأَنْفِ (٢) ، صِغَارَ ٱلأَعْيُنِ ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ ٱلْمِجَانُ الْمُطَرَّقَةُ » (٣) .

رواه أحمد(٤) مرسلاً ، ورجاله رجال الصحيح .

١٢٤١٨ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ أُمَّنِي يَسُوقُهَا قَوْمٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ أُمَّنِي يَسُوقُهَا قَوْمٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ أُمَّنِي يَسُوقُهَا قَوْمٌ عِرَاضُ ٱلْوَجُوهِ ، صِغَارُ ٱلأَغْيُنِ ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ ٱلْحَجَفُ ( ٥ فَلاَثَ مَرَّاتٍ حَتَّىٰ عَرَاضُ الْوَجُوهِ ، صِغَارُ ٱلأَغْيُنِ ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ ٱلْحَجَفُ ( ٥ فَلاَثَ مَرَّاتٍ حَتَّىٰ يُلْحِقُوكُمْ بِجَزِيرَةِ ٱلْعَرَبِ ( مص : ٥١٠ ) .

أَمَّا ٱلسَّائِقَةُ ٱلأُولَىٰ ، فَيَنْجُو مَنْ هَرَبَ مِنْهُمْ ، وَأَمَّا ٱلثَّانِيَةُ ، فَيَنْجُو بَعْضٌ وَيَهْلِكُ بَعْضٌ ، وَأَمَّا ٱلثَّالِثَةُ ، فَيُصْطَلَمُونَ كُلُّهُمْ : مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ » .

حدثنا الحسن ، عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يوشك أن يكثر فيكم العجم . . . » وهنذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، الحسن لم يسمع من أبي موسى شيئاً .

<sup>(</sup>١) لعلهم كانوا يصنعون من الشعر نعالاً يلبسونها

 <sup>(</sup>٢) خنس الأنوف ، قال ابن الأثير في النهاية : « انقباض قصبة الأنف وعرض الأرنبة ، وهو شبيه بالفطس » . وفي رواية جاء : « فطس الأنوف » .

 <sup>(</sup>٣) المجان المطرقة : التروس التي يطرق بعضها فوق بعض ، يعني : يركّب بعضها فوق بعض ، ولذا فهي عريضة . ورويت بتشديد الراء للتكثير ، وانظر النهاية .

 <sup>(</sup>٤) في المسند ٢/ ٤٩٣ من طريق محمد بن جعفر ، حدثنا عوف ، عن الحسن قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال . . . . وهــــذا مرسل رجاله ثقات .

نقول : غير أن الحديث صحيح أخرجه البخاري في المناقب ( ٣٥٩٠) باب : علامات النبوة في الإسلام ، ومسلم في الفتن ( ٢٩١٢ ) باب : لا تقوم الساعة حتىٰ يمر الرجل بقبر الرجل....

وقد استوفينا تخريجه في # صحيح ابن حبان » برقم ( ٦٧٤٣ ) ، وفي " مسند الحميدي » برقم ( ١١٣١ ) ، وفي " مسند الموصلي » برقم ( ٥٨٧٨ ) .

<sup>(</sup>٥) الحَجَفُ جمع حجفة ، وهي ترس مصنوع من الجلد ليس فيه خشب .

قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ : مَنْ هُمْ ؟

قَالَ : « ٱلتُّرُكُ ، أَمَا وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَربِطُنَّ خُيُولَهُمْ إِلَىٰ سَوَارِي مَسَاجِدِ الْمُسْلِمِينَ » .

قَالَ : وَكَانَ بُرَيْدَةُ لاَ يُفَارِقُهُ بَعِيرَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ ، وَمَتَاعُ ٱلسَّفَرِ وَٱلأَسْقِيَةُ ، يُعِدُّ ذَلِكَ لِلْهَرَبِ مِمَّا سَمِعَ مِنَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ ٱلْبَلاَءِ مِنَ ٱلتُّرْكِ

قلت : رواه أبو داود<sup>(۱)</sup> باختصار .

رواه أحمد(٢) ، والبزار باختصار ، ورجاله رجال الصحيح .

١٢٤١٩ ـ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ حِينَ جَاءَهُ كِتَابٌ مِنْ عَامِلِهِ يُخْبِرُهُ أَنَّهُ وَقَعَ بِٱلنُّرْكِ وَهَزَمَهُمْ ، وَكَثْرَةَ مَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ ، وَكَثْرَةُ مَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ ، وَكَثْرَةُ مَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ ، وَكَثْرَةُ مَنْ غُنِمَ ، فَعَضِبَ مُعَاوِيَةً مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُكْتَبَ إِلَيْهِ : قَدْ فَهِمْتُ مِمَّا قُلْتَ مَنْ غُنِمَ ، فَعَضِبَ مُعَاوِيَةً مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُكْتَبَ إِلَيْهِ : قَدْ فَهِمْتُ مِمَّا قُلْتَ مَا عُدْتَ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ قَاتَلْتَهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ أَمْرِي.

قُلْتُ<sup>(٣)</sup> : لِمَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لَتَظْهَرَنَّ ٱلتُّرْكُ عَلَى ٱلْعَرَبِ حَتَّىٰ تُلْحِقَهَا بِمَنَابِتِ ٱلشَّيحِ وَٱلْقَيْصُومِ » .

فَأَنَا أَكْرَهُ / قِتَالَهُمْ لِذَلِكَ .

(١) في الملاحم ( ٤٣٠٥ ) باب : في قتال الترك ، وفيه أن المسلمين هم الذين يسوقون الترك ، وفي إسناده لين .

(٢) في المسند ٣٤٨/٥ ـ ٣٤٩، والبزار في (كشف الأستار ) ١٢٩/٤ برقم ( ٣٣٦٧) من طريق بشير بن المهاجر فيه لين بشير بن المهاجر فيه لين ، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٩٨٣) .

وقوله : يصطلمون : أي يستأصلون . يقال : صَلَمَهُ ، يَصْلِمُهُ ، صَلْماً . إذا استأصله . واصطلمهم العدقُ ، إذا استأصلهم وأبادهم .

وانظر الأحاديث ( ۲۹۲۷ ، ۲۹۲۸ ، ۲۹۲۹ ) عند البخاري ، باب : قتال الترك ، وباب : قتال الذين ينتعلون الشعر . والحديث ( ۲۹۱۲ ) عند مسلم .

(٣) في ( ظ ) ، وعند أبي يعليٰ : ﴿ قلت له : لم ﴾ .

441

رواه أبو يعلىٰ(١) وفيه من لم أعرفهم .

١٧٤٢ - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱلْرُكُوا ٱلتُّرْكَ مَا تَرَكُوكُمْ ( مص : ٥١١ ) فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ يَسْلُبُ أُمَّتِي مُلْكَهُمْ وَمَا خَوَّلَهُمُ ٱللهُ بَنُو قَنْطُورَاءَ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، والأوسط ، وفيه عثمان بن يحيى القرقساني ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٧٤٢١ - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ ٱلسَّائِبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تَبْلُغُ ٱلْعَرَبُ مَوْلِدَ آبَائِهِمْ مَنَابِتَ ٱلشَّبِحِ وَٱلْقَيْصُومِ »(٣) .

رواه الطبراني(٤) في الأوسط ، وفيه عدي بن الفضل التيمي ، وهو متروك .

١٧٤٢٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « تُقَاتِلُونَ قَوْماً عِرَاضَ ٱلْوُجُوهِ ، صِغَارَ ٱلأَعْيُنِ ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ ٱلْمِجَانُ أَلْمُطَرَّقَةُ ، وَكَأَنَّ وُجُوهَهُمُ ٱلْمِجَانُ ٱلمُطَرَّقَةُ ، وَكَأَنَّ أَعْيُنَهُمْ حَدَقُ ٱلْجَرَادِ ، يَنْتَعِلُونَ ٱلشَّعْرَ ، وَيَتَّخِذُونَ ٱلدَّرَقَ ، يَرْبِطُونَ خُيُولَهُمْ بِٱلنَّخُلِ » .

<sup>(</sup>۱) في المسند برقم ( ۷۳۷۲ ) ، وهو في « المقصد العلي » برقم ( ۱۸۵۲ ) ، كما أورده الحافظ ابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٥٠٢٠ ) . وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم بن الغمر ، وإسحاق وأبوه وجده مجهولة أحوالهم ، وفيه أيضاً : أحمد بن إبراهيم مجهول الحال أيضاً .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١٠/٣٢٣ برقم ( ١٠٣٨٩ ) وقد تقدم برقم ( ٩٦٤٨ ) فعد إليه إذا شئت .

 <sup>(</sup>٣) الشّيح: نبت سهلي، من الفصيلة المركبة، راتحته طيبة قوية، ترعاه الماشية في البادية. والقيصوم: نبات من الفصيلة المركبة، قريب من نوع الشيح، يكثر في البادية.

<sup>(</sup>٤) في الأوسط برقم ( ٢٢٨ ) من طريق سعيد بن سليمان ، عن عدي بن الفضل ، عن علي بن الفضل ، عن علي بن الفضل علي بن الحكم ، عن القاسم ابن أبي بزة ، عن عبد الله بن السائب. . . . وعدي بن الفضل متروك كما قال الهيثمي رحمه الله تعالىٰ .

قلت: في الصحيح بعضه<sup>(١)</sup> .

رواه البزار<sup>(۲)</sup> ، وفيه حبان بن علي ، وهو ضعيف ، ووثقه ابن معين في رواية .

المُعْدِدِ كَانَ يَقُولُ: كَأَنِّي بِلِيرِينَ: أَنَّ ٱبْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: كَأَنِّي بِٱلتُّرْكِ قَدْ أَتَتْكُمْ عَلَىٰ بَرَاذِينَ مُحَدَّمَةِ ٱلآذَانِ حَتَّىٰ تَرْبِطَهَا بِشَطِّ ٱلْفُرَاتِ.

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح إن كان ابن سيرين سمع من ابن مسعود .

١٧٤٢٤ ـ وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ٱلْعَامِرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ :
 كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا رَأَيْتُمْ قَوْماً أَوْ أَتَاكُمْ قَوْمٌ فُطُحُ ٱلْوُجُوهِ ؟

رواه الطبراني (٤) ، ورجاله ثقات .

(۱) عند البخاري في الجهاد ( ۲۹۲۷ ، ۲۹۲۸ ) باب : قتال الترك ، وعند مسلم في الفتن
 ( ۲۹۱۲ ) باب : لا تقوم الساعة حتىٰ يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنىٰ أن يكون مكان الميت من
 البلاء .

(٢) في «كشف الأستار » ٤/ ١٣٠ برقم ( ٣٣٦٨ ) من طريق حبان بن علي ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة . . . . وهاذا إسناد فيه حبان بن علي وقد بينا عند الحديث ( ١٠٧٨ ) في « موارد الظمآن » . وعند الحديث المتقدم برقم ( ١٢١٧٧ ) أنَّه حسن الحديث فيما لم يخالف فيه . غير أنه تفرد بهاذه الرواية ، ومثله لا يتحمل مثل هاذا التفرد . وانظر التعليق السابق .

قال البزار : « لا نعلم رواه بهـٰذا السند إلا حبان بن على » .

(٣) في الكبير ٩/ ١٩٢ برقم ( ٨٨٥٩ ) من طريق إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن
 معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين : أن ابن مسعود قال. . . . موقوفاً عليه .

وهو في جامع معمر في المصنف برقم ( ٢٠٧٩٨ ) وإسناده ضعيف لانقطاعه ، ابن سيرين لم يدرك ابن مسعود .

(٤) في الكبير ٩/ ٢٧٧ برقم ( ٩١٨٦ ) من طريق أبي نعيم ( الفضل بن دكين ) ، حدثنا عقبة بن وهب بن عقبة العامري البكائي قال : سمعت أبي : وهب بن عقبة يحدث عن يزيد بن معاوية العامري : أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول : كيف أنتم . . . . موقوفاً ، وإسناده ٢

الأَشْعَرِيِّ ، فَلَقِينَا عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عَمْرِهِ ( مص : ١٣٤٢ ) قَالَ : فَجَلَسْتُ عَنْ يَمِينِهِ ٱلأَشْعَرِيِّ ، فَلَقِينَا عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عَمْرِهِ ( مص : ٥١٢ ) قَالَ : فَجَلَسْتُ عَنْ يَمِينِهِ وَجَلَسَ زُرْعَةُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَمْرِهِ : يُوشِكُ أَنْ لاَ يَبْقَىٰ فِي أَرْضِ وَجَلَسَ زُرْعَةُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَمْرِهِ : يُوشِكُ أَنْ لاَ يَبْقَىٰ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ مِنَ ٱلْعَجَمِ إِلاَّ قَتِيلٌ أَوْ أَسِيرٌ يُحْكَمُ فِي دَمِهِ .

فَقَالَ لَهُ زُرْعَةُ بْنُ ضَمْرَةَ : أَيَظْهَرُ ٱلْمُشْرِكُونَ عَلَىٰ أَهْلِ ٱلإِسْلاَم ؟

فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قَالَ: مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ [فَقَالَ: لاَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ حَتَّىٰ تَدَافَعَ مَنَاكِبُ نِسَاءِ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ عَلَىٰ](١) ذِي ٱلْخَلَصَةِ ـ بِنَاءً أَوْ بَيْتاً ـ كَانَ يُسَمَّىٰ فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ(٢).

قَالَ : فَذَكَرْتُ لِعُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ قَوْلَ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرٍو ، فَقَالَ عُمَرُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ : عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَمْرٍو أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُ .

قَالَ : فَخَطَبَ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : إِنَّ نَبِيَّ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : ﴿ لاَ تِزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى ٱلْحَقِّ مَنْصُورِينَ ، حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ ٱللهِ » .

قَالَ : فَذَكَرْنَا لِعَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو قَوْلَ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ ، فَقَالَ صَدَقَ نَبِيُّ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا جَاءَ ذَاكَ كَانَ ٱلَّذِي قُلْتَ .

رواه أبـو يعلـيٰ(٣) عـن شيخـه أبـي سعيـد/ ، فـإن كـان هــو مـولــيٰ بنــي ٢١٢/٧

 <sup>◄</sup> جيد . وانظر تعليقنا على الحديث المتقدم برقم ( ٦٤١٦ ) .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين مستدرك من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٢) في « المطالب العالية » : « ذي الخلصة \_ وثن كان من أوثان الجاهلية » .

وعند الحاكم: « وثن كان يسمى في الجاهلية ». وعند البوصيري تحريف غريب: « ذي الخلصة ، ومن كان من أديان الجاهلية ». ومثل هنذا في المقصد العلى .

هاشم (۱<sup>)</sup> ، فرجاله رجال الصحيح .

### ٨٣ ـ بَابُ فِتْنَةِ مُضَرَ

١٧٤٧٦ ـ عَنْ حُدَيْفَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ هَـٰذَا ٱلْحَيَّ مِنْ مُضَرَ لاَ تَدَعُ للهِ عَبْداً صَالِحاً إِلاَّ فَتَنَتْهُ وَأَهْلَكَتْهُ حَتَّىٰ يُدْرِكَهَا ٱللهُ بِجُنُودٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُذِلِّهَا حَتَّىٰ لاَ نَمْنَعَ ذَنَبَ تَلْعَةٍ ﴾ .

وَفِي رِوَايَةٍ : ﴿ لَا تَلَـعُ مُضَرُ عَبْداً شَهِ مُؤْمِناً إِلاَّ فَتَنُوهُ أَوْ قَتَلُوهُ » . ( مص : ١٣ ه ) .

رواه أحمد(٢) بأسانيد ، والبزار ، من طرق ، وَفِي بَعْضِها قَالَ حُذَيْفَةُ :

الأسود الديلي ، والله أعلم .

ومع ذلك فقد صححه الحاكم على شرط مسلم ، وأما الذهبي فصححه على شرط الشيخين !! ويشهد لقول عبد الله بن عمرو حديث أبي هريرة عند البخاري في الفتن ( ٧١١٦) باب : تغير الزمان حتى تعبد الأوثان وعند مسلم في الفتن ( ٢٩٠٦) باب : لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة . وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان ، برقم ( ٦٧٤٩) . وانظر فتح الباري ٧٦/١٣ وما بعدها .

ويشهد لحديث عمر حديث معاوية عند البخاري في فرض الخمس (٣١١٦) باب : قول الله تعالىٰ : ﴿ فَأَنَّ بِلَهِ مُحُسَمُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ [الأنفال: ٤١] وعند مسلم في الإمارة (٣١٠١) ( ١٧٥) باب : قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم » . كما يشهد له حديث جابر عند مسلم ، وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ٢٠٧٨) .

- (١) تابعه أكثر من ثقة ، انظر مصادر تخريج الحديث .
- (۲) في المسند ٥/ ٣٩٠ من طريق أبي داود الطيالسي ،
- وأخرجه البزار في «كشف الأستار ، ١٢٧/٤ برقم ( ٣٣٦٠ ) من طريق معاذ بن هشام ،
  - وأخرجه الحاكم ٤/ ٤٦٩- ٤٧ من طريق موسى بن إسماعيل ،
- جميعاً : حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن أبي الطفيل : عامر بن واثلة ، قال : دخلنا علىٰ حذيفة. . . . وهـٰذا إسناد صحيح . وهشام هو : الدستوائي .
  - والحديث في « مسند أبي داود الطّيالسي » برقم ( ٤٢٠ ) .

آمْضُوا<sup>(١)</sup> يَا مَعَاشِرَ مُضَرَ ، فَوَٱللهِ لاَ تَزَالُونَ بِكُلِّ مُؤْمِنِ تَفْتِنُوهُ وَتَقْتُلُوهُ أَوْ لَيَضْرِبَنَّكُمُ ٱللهُ وَمَلاَثِكَتُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ لاَ تَمْنَعُوا بَطْنَ تَلْعَةٍ .

قَالُوا : فَلِمَ قَدِمْتَنَا وَنَحْنُ كَذَلِكَ ؟ قَالَ : إِنَّ مِنْكُمْ سَيِّدَ وَلَدِ آدَمَ صلى الله عليه

ح وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٦/ ٨٥ من طريقين : حدثنا ابن أبي عدي ، عن هشام ، به .

وأخرجه أحمد ٥/ ٣٩٥ ، وابن أبي شيبة ١١١/١٥ برقم ( ١٩٢٤ ) \_ ومن طريقه أخرجه الطحاوي في « شرح مشكل الآثار » برقم ( ٩٨٩ ) ، والطبراني في الأوسط برقم ( ٢٥٧٩ ) \_ من طريق عبد الله بن نمير ، حدثنا الأعمش ، عن أبي قيس : عبد الرحمان بن ثروان \_ تحرف عند ابن أبي شيبة إلى : عبد الله \_ عن عمرو بن حنظلة قال : قال حذيفة بن اليمان . . . وهذا إسناد جيد من أجل عمرو بن حنظلة ، ولئكنه يتابع فيصح الإسناد . وعبد الرحمان بن ثروان بينا أنه ثقة عند الحديث ( ١٧٦ ) في « موارد الظمآن » .

وأخرجه الحاكم ٤/ ٢٧٠ من طريق أبي عُوانة ، عن الأعمش ، بالإسناد السابق .

وأخرجه أحمد ٥/ ٤٠٤ من طريق عبد الجبار بن العباس الشبامي ،

وأخرجه البخاري في الكبير ٦/ ٣٢٤ من طريق عبد الله بن نمير ،

وأخرجه الطحاوي في « شرح مشكل الآثار » برقم ( ٩٩١ ) من طريق جرير بن حازم ،

جميعاً: عن الأعمش، عن عبد الرحمان بن ثروان، عن هذيل بن شرحبيل، عن حذيفة.... وهاذا إسناد صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة برقم ( ١٩٢٤٨ ) ، والبزار برقم ( ٣٣٦٢ ) من طريق يزيد بن هارون ، حدثنا العوام ابن حوشب ، عن منصور بن المعتمر ، عن ربعي بن حراش ، عن حذيفة . . . . وهاذا إسناد صحيح أيضاً .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٥/ ١١٠ برقم ( ١٩٢٤٧ ) من طريق علي بن مسهر ، حدثنا الوليد بن جميع ،

وأخرجه البزار برقم ( ٣٣٦١ ) من طريق حبيب بن أبي ثابت ،

جميعاً : حدثنا أبو الطفيل : عامر بن واثلة قال : دخلت أنا وعمر بن ضليع على حذيفة بن اليمان... . وهـُـذا إسناد صحيح أيضاً .

وذنب : أسفل . والتلعة : مسيل الماء من أعلى إلى أسفل . والمراد : وصفهم بالذل والضعف وقلة المنعة والضعف عن حماية أسافل الأودية ومسايل المياه .

(١) في (ظ) ، وعند البزار : ﴿ ادنوا ﴾ .

وسلم ، وَإِنَّ مِنْكُمْ سَوَابِقَ كَسَوَابِقِ ٱلْخَيْلِ<sup>(١)</sup> . والطبراني في الأوسط باختصار ، وأحد أسانيد أحمد ، وأحد أسانيد البزار رجاله رجال الصحيح .

١٧٤٢٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ ٱلْخُدْرِيُّ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَتَضْرِبَنَّ مُضَرُ عِبَادَ ٱللهِ حَتَّىٰ لاَ يُعْبَدَ للهِ ٱسْمٌ ، أَوْ لَيَضْرِبَنَّهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ لاَ يَمْنَعُوا ذَنَبَ تَلْعَةٍ » .

رواه أحمد<sup>(۲)</sup> ، وفيه مجالد بن سعيد ، وثقه النسائي ، وضعفه جماعة ، وبقية رجاله ثقات .

### ٨٤ ـ بَابُ فِتْنَةِ ٱلْوَلِيدِ

١٧٤٢٨ عَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : وُلِدَ لِأَخِي أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : وُلِدَ لِأَخِي أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلاَمٌ ، فَسَمَّوْهُ ٱلْوَلِيدَ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيَكُونَنَّ فِي هَاذِهِ ٱلأُمَّةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : ٱلْوَلِيدُ ، لَهُو ٱللَّمَّةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : ٱلْوَلِيدُ ، لَهُو ٱللَّمَّةِ مِنْ فِرْعَوْنَ لِقَوْمِهِ » .

رواه أحمد<sup>(٣)</sup> ، ورجاله ثقات . ( مص : ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>١) هاذه رواية ابن أبي شيبة ، والبزار من طريق يزيد بن هارون. . . وانظر في التعليق الأسبق .

نقول : غير أن الحديث صحيح لغيره ، وانظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٣) في المسند ١٨/١- ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ٢/٤ ، والسيوطي في « اللآلىء المصنوعة » ١٠٢-١٠٧ - من طريق أبي المغيرة ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، حدثني الأوزاعي وغيره ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب . . . . وقال ابن حبان في « المجروحين » ١/ ١٢٥ بعد ذكر هاذا الخبر : « وهاذا خبر باطل ، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاذا ، ولا عمر رواه ، ولا سعيد حدث به ، ولا الزهري رواه ، ولا هو من حديث الأوزاعي بهاذا الإسناد » .

# ٨٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي ٱلْمَهْدِيِّ

17879 ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أَبَشُرُكُمْ بِٱلْمَهْدِيِّ يُبْعَثُ عَلَى ٱخْتِلاَفِ مِنَ ٱلنَّاسِ وَزَلاَزِلَ ، فَيَمْلاً ٱلأَرْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً ، كَمَا مُلِثَتْ جَوْراً وَظُلْماً ، يَرْضَىٰ عَنْهُ سَاكِنُ ٱلسَّمَاءِ وَسَاكِنُ ٱلأَرْضِ ، يُقَسِّمُ ٱلْمَالَ صِحَاحاً » .

قَالَ لَهُ رَجُلٌ : مَا صِحَاحاً ؟

قَالَ : « بِٱلسَّوِيَّةِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ، وَيَمْلأُ ٱللهُ قُلُوبَ أُمَّةِ مُحَمَّدِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِنىً ، وَيَسَعُهُمْ / عَدْلُهُ حَتَّىٰ يَأْمُرَ مُنَادِياً فَيَقُولَ : مَنْ لَهُ فِي مَالِ حَاجَةٌ ؟ فَمَا يَقُومُ ٣١٣/٧ مِنَ ٱلنَّاسِ إِلاَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ ، فَيَقُولُ : أَنَا . فَيَقُولُ : ٱثَّتِ ٱلسَّدَّانَ ـ يَعْنِي : ٱلْخَازِنَ ـ فَقُلْ لَهُ : إِنَّ ٱلْمَهْدِيَّ بَأْمُرُكَ أَنْ تُعْطِبَنِي مَالاً .

حـ وأخرجه الفسوي في « المعرفة والتاريخ » ٣٤٩/٣ ـ ومن طريقه أخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ٦/ ٥٠٥ ـ من طريق الوليد بن مسلم ،

وأُخرِجه البيهقي في ﴿ دَلَائِلُ النَّبُوةَ ٥ ٩ / ٥ • ٥ من طريق بشر بن بكر ،

جميعاً : حدثنًا أَبُو عمرو الأوزاعي ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب قال : ولد. . . . مرسلاً ،

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة \_ ذكره الهيثمي في بغية الباحث برقم ( ١٠٤ ) \_ ومن طريقه أورده البوصيري في الإتحاف برقم ( ١٥٦٠ ) \_ من طريق إسماعيل بن أبي إسماعيل ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن الأوزاعي ، بالإسناد السابق . وإسماعيل بن أبي إسماعيل متروك . وأخرجه الحاكم ٤/٤٤٤ \_ ومن طريقه أورده السيوطي في \* اللآليء المصنوعة ١٩/١ - من طريق نعيم بن حماد ، حدثنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة . . . .

وقال إبراهيم الحربي في « غريب الحديث » بعد إيراده رواية أبي هريرة هلَّه : « وعندي أن ذكر أبي هريرة فيه من أوهام نعيم بن حماد » .

وفيه عنعنة الوليد بن مسلم وهو يدلس ويسوي .

وانظر « فتح الباري » ١٠/ ٥٨٠ فيإن فيه ما يفيد ، والقول المسدد ص( ٤٦-٥٠ ) ، والموضوعات ٢/ ٤٦ .

فَيَقُولُ لَهُ : أَحْثُ ، حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ فِي حِجْرِهِ وَأَتَزَرَهُ ، نَدِمَ ، فَيَقُولُ : كُنْتُ أَجْشَعَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوَ عَجِزَ عَنِّي مَا وَسِعَهُمْ؟! » .

قَالَ : ﴿ فَيَرُكُهُ ، فَلاَ يُقْبَلُ مِنْهُ ، فَيُقَالُ لَهُ : إِنَّا لاَ نَأْخُذُ شَيْئاً أَعْطَبْنَاهُ ، فَيَكُونُ كَذَلِكَ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ ، أَوْ تِسْعَ سِنِينَ ، ثُمَّ لاَ خَيْرَ فِي ٱلْعَيْشِ بَعْدَهُ ـ أَوْ قَالَ ـ : ثُمَّ لاَ خَيْرَ فِي ٱلْحَيَاةِ بَعْدَهُ » .

قُلْتُ : رواه الترمذي<sup>(١)</sup> وغيره باختصار كثير .

رواه أحمد(٢) بأسانيد ، وأبو يعلىٰ باختصار كثير ، ورجالهما ثقات .

١٢٤٣٠ ـ وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ يَخْرُجُ عِنْدَ ٱلْفِطَاقُهُ ٱنْقِطَاعِ مِنَ ٱلزَّمَانِ ، وَظُهُورٍ مِنَ ٱلْفِتَنِ ، رَجُلٌ بُقَالُ لَهُ ٱلسَّفَّاحُ ، يَكُونُ إِعْطَاقُهُ ٱلْمَالَ حَثْياً » . ( مص : ٥١٥ ) .

رواه أحمد<sup>(٣)</sup> ، وفيه عطية العوفي وهو ضعيف ، ووثقه ابن معين ، وبقية رجاله ثقات .

<sup>(</sup>١) في الفتن ( ٢٢٣٣ ) باب : منه : أي ما جاء في المهدي ، وابن ماجه في الفتن ( ٤٠٨٣ ) باب : خروج المهدي....

<sup>(</sup>۲) في المسند ۳/۳۷، ۵۲ من طريقين: حدثنا المعلى بن زياد، حدثنا العلاء بن بشير، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري.... وهنذا إسناد حسن العلاء بن بشير ترجمه البخاري في الكبير ٦/٥١، وابن أبي حاتم في «المجرح والتعديل» ٦/٣٥٣ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وما رأيت فيه جرحاً، ولم يضعفه أحد، وذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ٢٦٨، وجهله علي بن المديني. وانظر «ميزان الاعتدال» ٣٧/٣.

وأخرجه أحمد ٢/ ١٧ ، وأبو يعلى الموصلي برقم ( ١١٢٨ ) من طريق مطر الوراق ، عن أبي الصديق ، عن أبي سعيد مختصراً. . . . وهلذا إسناد حسن .

وأخرجه أحمد ٣/ ٢٦-٢٢ ، ٢٧ والحاكم ٥٥٨/٤ ، وابن عدي في الكامل ٣/ ١٠٥٧ من طريقين : حدثنا زيد أبو الحواري ، حدثنا أبو الصديق ، به .

وزيد العمي أبو الحواري ضعيف .

<sup>(</sup>٣) وابنه عبد الله في زوائده على المسند ٣/ ٨١ ، وابـن أبـي شيبـة ١٩٦/١٥ بـرقـم →

١٢٤٣١ ـ وَعَنْهُ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَيَقُومَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِي أَفْنَىٰ ، أَجْلَىٰ (١) ، يُوسِعُ ٱلأَرْضَ عَدْلاً ، كَمَا وُسِعَتْ ظُلْماً وَجَوْراً ، يُمَلَّكُ سَبْعَ سِنيِنَ ﴾ .

رواه أبو يعلىٰ (٢) ، وفيه عدي بن أبي عمارة : قال العقيلي (٣) : في حديثه اضطراب ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٧٤٣٧ - وَعَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَتُمْلأَنَّ ٱلأَرْضُ ظُلْماً وَجَوْراً ، فَإِذَا مُلِئَتْ جَوْراً وَظُلْماً ، بَعَثَ ٱللهُ رَجُلاً مِنِّي ٱسْمُهُ ٱسْمِي ، وَٱسْمُ أَبِيهِ آسْمُ أَبِي ، يَمْلَوُهَا عَدْلاً وَقِسْطاً ، كَمَا مُلِثَتْ جَوْراً وَظُلْماً ، فَلا تَمْنَعُ ٱلسَّمَاءُ شَيْئاً مِنْ قَطْرِهَا ، وَلاَ ٱلأَرْضُ شَيْئاً مِنْ نَبَانِهَا ، يَلْبَثُ فِيكُمْ سَبْعاً ، أَوْ ثَمَانِياً ، أَوْ تِسْعاً » ـ يَعْنِي : سِنِينَ .

 <sup>( 1988 ) ،</sup> وأبو نعيم في ا ذكر أخبار أصبهان ا ١٣١ / ١٣١ من طريق جرير ، وأبي معاوية ،
 عن الأعمش ، عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد. . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف عطية .
 وانظر ا مسند الموصلي ا برقم ( ١١٠٥ ) وهو حديث صحيح .

 <sup>(</sup>١) الأجلى: الخفيف شعر ما بين النّزَعتين من الصدغين والذي انحسر الشعر عن جبهته الأقنى ، والقنا في الأنف : طوله ، ورقة أرنبته مع حدب في وسطه .

<sup>(</sup>٢) في المسند برقم ( ١١٢٨ ) من طريق قطن بن نسير ، حدثنا عدي بن أبي عمارة ، وأخرجه أحمد ٣/ ١٧ من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم ، حدثنا أبو معاوية : شيبان ، جميعاً : عن مطر بن طهمان الوراق ، عن أبي الصديق الناجي ، عن أبي سعيد . . . . وهاذا إسناد حسن من أجل مطر ، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث ( ٣١١١) في \* مسند الموصلي ٤ . وانظر أحاديث الباب مع التعليق عليها .

وأخرجه أبو داود في المهدي ( ٤٢٨٥ ) مختصراً ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٣) في الضعفاء ٣/ ٣٧٠ .

وعدي بن أبي عمارة ترجمه البخاري في الكبير ٤٦/٧ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً . وقال ابن شاهين في « تاريخ أسماء الثقات » برقم ( ١٠٧٢ ) : « قال يحيى : عدي بن أبي عمارة ليس به بأس » . وانظر « لسان الميزان » ٤/١٦٠ .

رواه البزار<sup>(۱)</sup>، والطبراني في الكبير، والأوسط، من طريق داود بن المحبر بن قحذم، عن أبيه، وكلاهما ضعيف.

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يُبَايَعُ لِرَجُلٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَٱلْمَقَامِ عِدَّةُ أَهْلِ بَدْرٍ ، فَيَأْتِيهِ عَصَائِبُ أَهْلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يُبَايَعُ لِرَجُلٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَٱلْمَقَامِ عِدَّةُ أَهْلِ بَدْرٍ ، فَيَأْتِيهِ عَصَائِبُ أَهْلِ الْفَامِ ، وَبَعْنُ وَهُمْ جَيْشٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا الْفِرَاقِ ، وَأَبْدَالُ أَهْلِ الشَّامِ ، حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِأَلْبَيْدَاءِ ، خُسِفَ بِهِمْ ، فَيَغْزُوهُمْ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، أَخْوَالُهُ مِنْ كَلْبٍ ، فَيَلْتَقُونَ بِأَلْبَيْدَاءِ ، خُسِفَ بِهِمْ ، فَيَغْزُوهُمْ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، أَخْوَالُهُ مِنْ كَلْبٍ ، فَيَلْتَقُونَ فَيَهْزِمُهُمُ اللهُ ، فَٱلْخَائِبُ مَنْ خَابَ مِنْ غَنِيمَةِ كَلْبٍ » .

قلت : في الصحيح طرف منه ( مص : ٥١٦ ) .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير ، والأوسط ، باختصار ، وفيه عمران القطان ،

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار » ۱۱۳/۶ برقم ( ۳۳۲۰ ) ، والطبراني في الكبير ۲۲/۱۹ برقم ( ۲۸ ) ، وفي الأوسط برقم ( ۲۸۲ ) ، والحارث ابن أبي أسامة \_ برقم ( ۷۷۸ ) بغية الباحث ، وابن عدي في الكامل ۴/ ۹۳ و ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » الباحث ، وابن عدي في الكامل ۴/ ۹۳ و ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ۲۹۶/۶ وأبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » ۲/ ۱۹۰ ، والعقيلي في الضعفاء ۲۵۹/۶ من طريق داود بن المحبر بن قحذم ، حدثني أبي : المحبر بن قحذم ، عن أبيه قحذم بن سليمان \_ ساقط من إسناد الطبراني \_ عن معاوية بن قرة ، عن أبيه قرة بن إياس . . . . وهنذا إسناد فيه داود بن المحبر ، وهو متروك ، والمحبر بن قحذم ، وأبوه قحذم ضعيفان .

وللكن أخرجه أبو يعلىٰ في المسند بوقم ( ٩٨٧ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن حبان في صحبحه برقم ( ٦٨٢٣ ) وهو في « موارد الظمآن » برقم ( ١٨٨٠ ) \_ وإسناده صحيح . وفيها جميعاً قد استوفينا تخريجه . وانظر أحاديث الباب السابق وهي أحاديث أبي سعيد .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٣/ ٣٩٠ برقم ( ٩٣٠)، وفي الأوسط برقم ( ٩٤٥٥)، وابن أبي شيبة ( ٢٥٤٥)، وابن أبي شيبة ٤٦.٤٥/١٥ برقم ( ١٩٠٧٠) وأبو داود في المهدي ( ٤٢٨٨)، والحاكم في المستدرك ٤٣١/٥ من طريق أبي العوام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث ( بن نوفل ) ، عن أم سلمة . . . .

وقال الذهبي : أبو العوام عمران ضعفه غير واحد ، وكان خارجياً .

وأخرجه أحمد ٣١٦/٦، وأبو داود في المهدي ( ٤٢٨٦)، وأبو يعلى الموصلي برقم ( ٦٩٤٠) ــ ومن طريق الموصلي أخرجه ابن حبان في صحيحه ( ٦٧٥٧)، وهو في الموارد ؎

T18/V

وثقه ابن حبان/ وضعفه جماعة ، وبقية رجاله رجال الصحيح . ١٢٤٣٤ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ يَسِيرُ مَلِكُ ٱلْمَغْرِبِ إِلَىٰ مَلِكِ ٱلْمَشْرِقِ فَيَقْتُلُهُ ، فَيَبْعَثُ جَيْشاً إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَيُخْسَفُ بِهِمْ ، ثُمَّ يَبْعَثُ جَيْشًا فَيَنْسَىٰ نَاسًا مِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ، فَيَعُودُ عَائِدٌ مِنَ ٱلْحَرَم ، فَيَجْنَمِعُ ٱلنَّاسُ إِلَيْهِ كَٱلطَّيْرِ ٱلْوَارِدَةِ ٱلْمُتَفَرِّقَةِ حَتَّىٰ يَجْنَمِعَ إِلَيْهِ ثَلَاثُ مِثَةٍ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلًا ، فِيهِمْ يُسْوَةٌ ، فَيَظْهَرُ عَلَىٰ كُلِّ جَبَّارٍ وَٱبْنِ جَبَّارٍ ، وَيُظْهِرُ ٱلْعَدْلَ مَا يَتَمَنَّىٰ لَهُ ٱلأَحْيَاءُ أَمْوَانَهُمْ ، فَيَحْيَا سَبْعَ سِنِينَ ، ثُمَّ مَا تَحْتَ ٱلأَرْضِ خَيْرٌ مِمَّا فَوْقَهَا ٧ .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الأوسط ، وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس ، وبقية رجاله ثقات .

 برقم ( ۱۸۸۱ ) من طريق هشام ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن صاحب له ـ وعند أبي يعليٰ وحده : وربما قال صالح ـ عن مجاهد ـ عن أم سلمة. . . . وهـٰـذا إسناد ضعيف . وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً برقم ( ٩٣١ ) ، وفي الأوسط برقم ( ١١٧٥ ) من طريق عبيد الله بن عمرو ، عن معمر ، عن قتادة ، عن مجاهد ، عن أم سلمة. . . . وقد سقط من إسناده أبو الخليل .

وقال الطبراني : ﴿ لَمْ يُرُو هَـٰذًا الحديث عن معمر إلا عبيد الله ﴾ .

وهو في جامع معمر برقم ( ٢٠٧٦٩ ) من طريق معمر ، عن قتادة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

وأخرجه من طريق آخر عن أم سلمة : أحمد ٢٩٠/٦ ، وابن أبي شيبة ٤٤/١٥ برقم ( ١٩٠٦٦ )\_ومن طريقه أخرجه مسلم في الفتن ( ٢٨٨٢ ) باب : الخسف بالجيش الذي يؤم البيت ـ وأبو داود في المهدي ( ٤٢٨٩ ) ، والطبراني في الكبير ٢٣/٤٠٩ برقم ( ٩٨٤ ) والحاكم ٤/٩/٤ من طريق جرير ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن عبيد الله بن القبطية قال : دخل الحارث بن أبي ربيعة ، وعبد الله بن صفوان ـ وأنا معهما ـ على أم سلمة . . . . وفيه قصة العائذ بالبيت ، والخسف بالجيش في البيداء .

(١) في الأوسط برقم ( ٥٤٦٩ ) من طريق محمد بن عمران بن أبي ليلي ، حدثنا المطلب بن زياد ، عن ليث بن أبي سليم ، عن أبي جعفر : محمد بن علي بن حسين ، عن أم سلمة.... وفي هاذا الإسناد علتان : الأولىٰ : ضعف ليث بن أبي سليم ، والثانية : الانقطاع ، محمد بن علي ، عن أم سلمة مرسل . وانظر سابقه ولاحقه .

١٢٤٣٥ - وَعَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : 
﴿ يَكُونُ أَخْتِلَافَ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ ، فَيَخْرُجُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَيَأْتِي مَكَّةَ فَيَسْتَخْرِجُهُ 
النَّاسُ مِنْ بَيْتِهِ [وَهُوَ كَارِهٌ ، فَيُبَايِعُونَهُ] بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ، فَيُجَهَّزُ إِلَيْهِ جَيْشٌ مِنَ 
الشَّامِ [ ، حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ ، خُسِفَ بِهِمْ ، فَيَأْتِيهِ عَصَائِبُ الْعِرَاقِ ، وَأَبْدَالُ 
الشَّامِ ، وَيَنْشَأُ رَجُلٌ بِالشَّامِ] أَخْوَالُهُ مِنْ كَلْبِ فَيُجَهَّزُ إِلَيْهِ جَيْشٌ فَيَهْزِمُهُمُ اللهُ ، الشَّامِ ، وَيَنْشَأُ رَجُلٌ بِالشَّامِ] أَخْوَالُهُ مِنْ كَلْبِ ، الْخَائِبُ مَنْ خَابَ مِنْ غَنِيمَةِ كَلْبٍ ، فَتَكُونُ اللَّائِرَةُ عَلَيْهِمْ ، فَذَلِكَ بَوْمُ كَلْبٍ ، الْخَائِبُ مَنْ خَابَ مِنْ غَنِيمَةِ كَلْبٍ ، فَيَكُونُ اللَّائِرَةُ عَلَيْهِمْ ، فَذَلِكَ بَوْمُ كُلْبٍ ، الْخَائِبُ مَنْ خَابَ مِنْ غَنِيمَةِ كَلْبٍ ، فَيَكُونُ اللَّائِرَةُ عَلَيْهِمْ ، فَذَلِكَ بَوْمُ كُلْبٍ ، الْخَائِبُ مَنْ خَابَ مِنْ غَنِيمَةِ كُلْبٍ ، فَيَكُونُ اللَّائِرَةُ عَلَيْهِمْ ، فَذَلُكَ بَوْمُ كُلْبٍ ، الْخَائِبُ مَنْ خَابَ مِنْ غَنِيمَةِ كُلْبٍ ، فَيَلْفِعَ الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ إِلَى الأَرْضِ ( مص : فَيَشْتُمْ فَالَدَ وَيَقْسِمُ اللهَ مَنْ مَالِكَ مِنْ فَالَ ۔ : يَسْعَ » .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح .

١٢٤٣٦ - وَعَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « ٱلْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ غَنِيمَةَ كَلْبٍ » .

رواه أحمد(٢) وفيه ابن لهيعة وهو لين .

المَّذَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَدَّثَنِي خَلِيلِي أَبُو ٱلْقَاسِمِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ﴿ لاَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ حَتَّىٰ يَخْرُجَ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، فَيَضْرِبَهُمْ حَتَّىٰ يَرْجِعُوا إِلَى ٱلْحَقِّ » .

<sup>(</sup>١) في الأوسط برقم ( ١١٧٥ ) ، وفي الكبير ٢٣/ ٣٩٠ برقم ( ٩٣١ ) من طريق عبيد الله بن عمرو ـ تحرف في الأوسط إلىٰ : عمر ـ عن معمر ، عن قتادة ، عن مجاهد ، عن أم سلمة . . . . وقد سقط من الإسناد ( أبو الخليل ) فهو الواسطة بين قتادة ، وبين مجاهد ، وانظر التعليق الأسبق . وما بين الأقواس مستدرك من الأوسط .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٢/ ٣٥٦ من طريق يحيى بن إسحاق ، حدثنا ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن أبي الأسود ، عن أبي هريرة . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة . وأبو الحلبس ترجمه الحافظ في \* تعجيل المنفعة » ٢/ ٤٤٠ ١٤٤ فقال : \* أبو الحلبس عن أبي هريرة ، وأم الدرداء ، وعنه خالد بن يزيد » .

وأبو الأسود : محمد بن عبد الرحمان يتيم عروة بسماعه منه ، فهو مستور ، ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وانظر التعاليق علىٰ أحاديث أم سلمة في هـــٰذا البـاب .

قَالَ : قُلْتُ : وَكُمْ يُمَلَّكُ ؟ قَالَ : « خَمْسٌ وَٱثْنَتَانِ » .

قَالَ : قُلْتُ : مَا خَمْسٌ وَٱثْنتَانِ ؟ قَالَ : ﴿ لَا أَدْرِي ۗ .

رواه أبو يعلىٰ (١) ، وفيه المرجى بن رجاء (٢) وثقه أبو زرعة ، وضعفه ابن معين ، وبقية رجاله ثقات .

١٢٤٣٨ ـ وَعَنْ أُمُّ حَبِيبَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : « يَأْتِي نَاسٌ مِن قِبَلِ ٱلْمَشْرِقِ يُرِيدُونَ رَجُلاً عِنْدَ ٱلْبَيْتِ ، حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ ٱلأَرْضِ ، خُسِفَ بِهِمْ ، فَيَلْحَقُ بِهِمْ مَنْ تَخَلَّفَ ، فَيُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَهُمْ » .

قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، كَيْفَ بِمَنْ كَانَ أُخْرِجَ مُسْتَكْرَهَا ؟

قَالَ : « يُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَ ٱلنَّاسَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ ٱللهُ كُلَّ ٱمْرِىءٍ عَلَىٰ نِيَّتِهِ » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الأوسط ، وفيه سلمة بن الفضل الأبرش ، وثقه ابن / ٣١٥/٧ معين وغيره وضعفه جماعة .

<sup>(</sup>۱) في المسند برقم ( ٦٦٦٥ ) ـ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٨٢٢ ) ، والحافظ ابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٥٠٣٣ ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٩٩٦٩ ) ـ من طريق المرجى بن رجاء اليشكري ، حدثنا عبسى بن هلال ، عن بشير بن نهيك قال : سمعت أبا هريرة . . . وهاذا إسناد فيه عبسى بن هلال ، وعيسى بن هلال هو الصدفي المصري ، ترجمه البخاري في الكبير ٦/ ١٨٥- ٣٨٦ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٦/ ٢٩٠ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً . وقال النسائي : « لا بأس به » .

وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٢١٣ وقال الحافظ في التقريب : « صدوق » . وذكره الفسوي في « المعرفة والتاريخ » ٢/ ٥١٥ في ثقات التابعين من أهل مصر . وللكن للحديث شواهد ، انظر أحاديث المهدي . وحديث أبي هريرة برقم ( ١٨٧٦ ) في موارد الظمآن ، وحديث ابن مسعود فيه أيضاً برقم ( ١٨٧٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « رحي » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ٤٠٤٢ ) من طريق عبد الرحمان بن سلمة \_ تحرف فيه إلى : مسلم - ح

١٢٤٣٩ ـ وَعَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ـ رَضِيَ آللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ : بَيْنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٥١٨ ) مُضْطَجِعٌ فِي بَيْتِي ، إِذِ ٱحْتَفَزَ جَالِساً وَهُوَ يَسْتَرْجِعُ .

قُلْتُ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، مَا شَأْنُكَ تَسْتَرْجِعُ ؟ قَالَ : « لِجَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَجِيئُونَ مِنْ قِبَلِ ٱلشَّامِ ، يَؤُمُّونَ ٱلْبَيْتَ لِرَجُلٍ يَمْنَعُهُمْ ، حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِٱلْبَيْدَاءِ مِنْ ذِي ٱلْحُلَيْفَةِ ، خُسِفَ بِهِمْ وَمَصَادِرُهُمْ شَتَّىٰ » .

قُلْتُ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ ٱللهِ ، كَيْفَ يُخْسَفُ بِهِمْ (١) وَمَصَادِرُهُمْ شَتَّىٰ ؟

قَالَ : « إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ جُبِرَ ، إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ جُبِرَ ، إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ جُبِرَ » .

رواه أبو يعلىٰ(٢) ، وفيه علي بن زيد ، وهو حسن الحديث وفيه ضعف .

الرازي ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ،
 عن أبي الجراح مولى أم حبيبة ، عن أم حبية . . . . وهاذا إسناد ضعيف . فيه محمد بن
 إسحاق وهو مدلس ، وقد عنعن ، وعبد الرحمان بن سلمة روى عنه أكثر من واحد ، ولم
 يجرحه أحد ، ولم يوثقه أحد أيضاً . وباقي رجاله ثقات .

سلمة بن الفضل فصلنا الحديث فيه عند الحّديث ( ٦٠ ) في موارد الظمآن ،

وأبو الجراح بينا أنه ثقة عند الحديث ( ٧١٢٥ ) في ﴿ مسند الموصلي ﴾ .

وقال الطبراني : « لم يرو هـُـذا الحديث عن أبي الجراح إلا محمد بن إبراهيم ، ولا عن محمد إلا محمد بن إسحاق ، تفرد به سلمة بن الفضل » .

نقول : غير أن للحديث شواهد منها حديث عائشة عند البخاري في البيوع ( ٢١١٨ ) باب : ما ذكر في الأسود، وعند مسلم في الفتن ( ٢٨٨٤ ) باب : الخسف بالجيش الذي يؤم الحرم. وقد استوفينا تخريجه في \* مسند الموصلي ، برقم ( ٦٩٣٨ ) .

(١) في (ظ) زيادة « جميعاً » .

(٢) في المسند برقم ( ٦٩٣٧ ) من طريق عبد الله بن معاوية ،

وأخرجه أحمد ٦/ ٢٥٩ من طريق يونس عن محمد ، والحسن بن موسىٰ ،

جميعاً : حدثنا حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن الحسن ، أن أم سلمة قالت : . . .

وهـُـذَا إسناد فيه علتان : ضعف علي بن زيد ، والانقطاع ، الحسن لم يدرك أم سلمة .

وأخرجه أحمد ٦/ ٣١٦\_٣١٦ ، من طريقين : حدثنا عَلي بن زيد ، عن الحسن ، عن أمه ، 🗻

۱۲۶۶۰ ـ وروىٰ(۱) بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : بِمِثْلِهِ ، ورجاله ثقات .

١٢٤٤١ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نَائِماً فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةً ، فَأَنْتَبَهَ وَهُوَ يَسْتَرْجِعُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مِمَّ تَسْتَرْجِعُ ؟ قَالَ : ﴿ مِنْ قِبَلِ جَيْشٍ يَجِيءُ مِنْ قِبَلِ ٱلْعِرَاقِ فِي طَلَبٍ رَجُلٍ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَرْجِعُ ؟ قَالَ : ﴿ مِنْ قِبَلِ جَيْشٍ يَجِيءُ مِنْ قِبَلِ ٱلْعِرَاقِ فِي طَلَبٍ رَجُلٍ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَرْجِعُ ؟ قَالَ : ﴿ مِنْ قِبَلِ جَيْشٍ يَجِيءُ مِنْ قِبَلِ ٱلْعِرَاقِ فِي طَلَبٍ رَجُلٍ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ يَشْتَوْ خُيفَ بِهِمْ ، فَلاَ يُنْدِكُ أَعْلاَهُمْ أَمْلاً مُنْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ، وَمَصَادِرُهُمْ شَتَّىٰ ﴾ .

[قِيلَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، يُخْسَفُ بِهِمْ جَمِيعاً وَمَصَادِرُهُمْ شَتَّىٰ ؟]

قَالَ : ﴿ إِنَّ فِيهِمْ أَوْ مِنْهُمْ مَنْ جُبِرَ » .

رواه البزار<sup>(٢)</sup> ، وفيه هشام بن الحكم ولم أعرفه إلا أن ابن أبي حاتم ذكره ولم يجرحه ولم يوثقه<sup>(٣)</sup> ، وبقية رجاله ثقات .

١٧٤٤٢ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ ـ يَعْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ

<sup>(</sup>١) أي : أبو يعلىٰ في المسند أيضاً برقم ( ٦٩٣٨ ) ، وإسناده ضعيف .

وأخرجه أحمد ٢٥٩/٦ من طريق الحسن بن موسى ، ويونس بن محمد ، قالا : حدثنا حماد بن سلمة ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، بمثله . وهذا إسناد صحيح . وانظر ( مسند الموصلي » لتمام التخريج .

<sup>(</sup>٢) في «كشف الأستار » ١٦٥/٤ من طريق العباس بن يزيد ، حدثنا هشام بن الحكم البصري ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس... وهاذا إسناد فيه هشام بن الحكم البصري ، وما وجدت له ترجمة وقال البزار : « لا نعلم رواه عن ثابت ، عن أنس إلا حماد ولا عن حماد إلا هشام » .

نقول: وما بين حاصرتين مستدرك من «كشف الأستار ».

 <sup>(</sup>٣) هشام الذي ذكره ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل ٥ / ٥٧ ، وترجمه البخاري في الكبير ٨/ ٢٠٠ وابن حبان في الثقات ٥/ ٣٠٥ و٧/ ٥٧٠ هو : هشام بن الحكم الثقفي ، وليس البصري . وهـنـذا أقدم من هشام البصري ، والله أعلم .

رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تَجِيءُ رَايَاتٌ سُودٌ مِنْ قِبَلِ ٱلْمَشْرِقِ ، وَتَخُوضُ ٱلْخَيْلُ فِي ٱلدِّمَاءِ إِلَىٰ ثَنْدَوَتِهَا » .

فذكر<sup>(۱)</sup> الحديث ، وفيه يزيد بن أبي زياد ، وهو لين ، وبقية رجاله ثقات ( مص : ٥١٩ ) .

الله عَنْهُ - قَالَ : ذُكِرَ إِلَىٰ هُرَيْرَةَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : ذُكِرَ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمَهْدِيُ فَقَالَ : ﴿ إِنْ قَصُرَ فَسَبْعٌ ، وَإِلاَّ فَثَمَانٍ ، وَإِلاَّ فَتِسْعٌ ، وَلِلاَّ فَشَمْانٍ ، وَإِلاَّ فَتِسْعٌ ، وَلَيَمْلاَنَ ٱلأَرْضَ عَدْلاً وَقِسْطاً كَمَا مُلِثَتْ جَوْراً وَظُلْماً » .

رواه البزار<sup>(۲)</sup> ، ورجاله ثقا**ت** ، وفي بعضهم بعض ضعف .

١٢٤٤٤ ـ وَعَنْ جَابِرٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ : « يَكُونُ فِي أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَحْثُو الْمَالَ فِي النَّاسِ حَثْياً ، لاَ يَمُدُّهُ عَدًا » .

ثُمَّ قَالَ : « وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَعُودَنَّ ﴾<sup>(٣)</sup> .

رواه البزار<sup>(٤)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>۱) أي : أبو يعلىٰ هاذا الحديث في المسند برقم ( ٥٠٨٤ ) ـ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٨٢٧ ) ، والبوصيري في الإتحاف برقم ( ٩٩٧٠ ) ، وابن كثير في « شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم » ص( ٤٧٧ ) ـ وإسناده ضعيف . غير أن ابن كثير تجاوز ضعف يزيد بن أبي زياد ، وقال : « وهاذا إسناد حسن » .

<sup>(</sup>٢) في "كشف الأستار " ١١٤/٤ برقم (٣٣٢٦) من طريق أبي بُرَيد: عمرو بن يزيد المجرمي ، حدثنا محمد بن مروان العقيلي ، حدثنا هشام ، عن محمد ، عن أبي هريرة... وهذا إسناد رجاله ثقات ، ومحمد بن مروان العقيلي قد بسطنا القول فيه عند الحديث ( ٢٨٣٦) في " مسند الموصلي " .

وقال البزار : « لا نعلم رواه عن هشام إلا محمد بن مروان ، ولا نعلم تابعه عليه أحد » .

نقول : الأحاديث التي تتعلق بالمهدي كثيرة ، والحديث عنه ثابت ، وانظر أحاديث الباب .

 <sup>(</sup>٣) أي : « ليعودَن الأمر كما بدأ » ليعودن كل إيمان إلى المدينة كما بدأ بها حتى يكون كل
 إيمان بالمدينة . . وهلذا تمام الحديث ، انظر « دلائل النبوة » ٦/ ٣٣٠ـ٣٣١ .

<sup>(</sup>٤) في «كشف الأستار » £/١١٤ برقم ( ٣٣٢٧ ) ، ومسلم في الفتن ( ٢٩١٣ ) ( ٦٧ ) 🗻

١٢٤٤٥ ـ وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ ٱللهِ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « سَتَكُونُ فِتْنَةٌ لاَ يَهْدَأُ مِنْهَا جَانِبٌ إِلاَّ جَاشَ مِنْهَا جَانِبٌ ، حَنَّىٰ يُنَادِيَ مُنَادٍ مِنَ ٱلسَّمَاءِ أُمِيرُكُمْ فُلاَنَّ » ( ظ : ٤١٢ ) .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه مثنى بن الصباح ، وهو متروك ، ووثقه ابن معين ، وضعفه أيضاً .

١٢٤٤٦ ـ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ / أَنَّهُ قَالَ : أَمِنَّا ٱلْمَهْدِيُّ ٢١٦/٧ أَمْ مِنْ غَيْرِنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟

قَالَ : « بَلْ مِنَّا ، بِنَا يَخْتِمُ ٱللهُ كَمَا بِنَا فَتَحَ ، وَبِنَا يُسْتَنْقَذُونَ مِنَ ٱلشِّرْكِ ، وَبِنَا يُؤَلِّفُ ٱللهُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ بَعْدَ عَدَاوَةٍ بَيِّنَةٍ كَمَا بِنَا ٱلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ بَعْدَ عَدَاوَةِ ٱلشِّرْكِ ﴾ .

قَالَ عَلِيٌّ : أَمُؤْمِنُونَ أَمْ كَافِرُونَ ؟ قَالَ : « مَفْتُونٌ وَكَافِرٌ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط، وفيه عمرو بن جابر الحضرمي، وهو كذاب<sup>(٣)</sup>.

ح باب : لا تقوم الساعة حتىٰ تعبد دوس ذا الخلصة ، والبيهقي في « دلائل النبوة » ٦/ ٣٣٠-٣٣١ من طريق عبد الوهاب ،

وأخرجه أحمد ٣/ ٣١٧ ، ومسلم ( ٢٩١٣ ) ، وابن حبان في صحيحه برقم ( ٦٦٨٢ ) من طريق إسماعيل بن علية ،

جميعاً : أخبرنا سعيد بن إياس الجريري ، عن أبي نضرة ، عن جابر... وهاذا إسناد

(١) في الأوسط برقم ( ٤٦٦٣ ) من طريق إسماعيل بن عياش ، عن المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن دينار المكي ، عن سعيد بن المسيب ، عن طلحة بن عبيد الله . . . . وهــٰـذا إسناد فيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف ، ورواية إسماعيل بن عياش عنه ضعيفة ، وياقي رجاله ثقات. وقال البزار: « لا يروي هـُـذا الحديث عن طلحة إلا بهـٰذا الإسناد، تفرد به إسماعيل بن عياش ». (٢) في الأوسط (١٥٧) من طريق أحمد بن يحيي بن خالد بن حيان ، حدثنا محمد بن سفيان الحضرمي ، حدثنا ابن لهيعة ، عن أبي زرعة : عمرو بن جابر ، عن عمر بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب. . . . وعبد الله بن لهيعة ، وعمرو بن جابر ضعيفان . وشيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وانظر الحديث المتقدم برقم ( ٨١١ ) . (٣) في ( مص ) : « كافر » . وفي ( ظ ) : « كاذب » .

For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar

الله عَنْهُ وَسَلَّمَ ( مص : ٧٠٥ ) قَالَ : « يَكُونُ فِي آخِرِ ٱلزَّمَانِ فِتْنَةٌ تُحَصَّلُ ٱلنَّاسَ كَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٧٠٥ ) قَالَ : « يَكُونُ فِي آخِرِ ٱلزَّمَانِ فِتْنَةٌ تُحَصَّلُ ٱلنَّاسَ كَمَا يُحَصَّلُ ٱلذَّهَبُ فِي ٱلْمَعْدِنِ ، فَلاَ تَسُبُّوا أَهْلَ ٱلشَّامِ ، وَلَلْكِنْ سُبُّوا شِرَارَهُمْ فَإِنَّ فِيهِمُ ٱلأَبْدَالَ ، يُوشَكُ أَنْ يُرْسَلَ عَلَىٰ أَهْلِ ٱلشَّامِ سَبَبٌ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَيُفَرِّقَ جَمَاعَتَهُمْ ، وَلَابَدُالَ ، يُوشَكُ أَنْ يُرْسَلَ عَلَىٰ أَهْلِ ٱلشَّامِ سَبَبٌ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَيُفَرِّقَ جَمَاعَتَهُمْ ، وَتَمَّى لَوْ قَاتَلَتَهُمُ ٱلفَّعَالِبُ ، غَلَبَتْهُمْ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَخْرُجُ خَارِجٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فِي ثَلَاثِ مَتَى لَوْ قَاتَلَتَهُمُ ٱلفَّعَالِبُ ، غَلَبَتْهُمْ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَخْرُجُ خَارِجٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فِي ثَلَاثِ رَايَاتٍ : ٱلْمُكَثِّرُ بَقُولُ : هُمْ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفاً ، وٱلْمُقِلُّ يَقُولُ : ٱثنَا عَشَرَ أَلْفاً ، وَٱلْمُقِلُّ يَقُولُ : ٱثنَا عَشَرَ أَلْفاً ، وَٱلْمُقِلُ يَقُولُ : ٱثنَا عَشَرَ أَلْفاً ، وَٱلْمُقِلُ يَقُولُ : ٱثنَا عَشَرَ أَلْفاً ، وَٱلْمُقِلُ يَقُولُ : ٱثنَا عَشَرَ أَلْفاً ، أَمَارَتُهُمْ : أَمِتْ أَمِتْ أَمِتْ مَنَا رَجُلُ يَعْلَلْكُ الْمُلْكَ مَنْ مَنَهُمْ وَقَاصِيَهُمْ وَدَانِيَهُمْ ، وَمَعْمَنَهُمْ وَقَاصِيَهُمْ وَدَانِيَهُمْ ، فَيَوْدُ إِلَى ٱلْمُسْلِمِينَ أَلْفَتَهُمْ وَنِعْمَتَهُمْ وَقَاصِيَهُمْ وَدَانِيَهُمْ » .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الأوسط ، وفيه ابن لهيعة ، وهو لين ، وبقية رجاله ثقات .

١٢٤٤٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « يَكُونُ فِي أُمَّتِي الْمَهْدِيُّ إِنْ قَصُرَ فَسَبْعٌ وَإِلاَّ فَشَمَانٌ وَإِلاَّ فَتِسْعٌ ؛ تَنْعَمُ أُمَّتِي فِيهَا نِمْمَةً لَمْ يَنْعَمُوا أُمَّتِي الْمَهْدِيُّ إِنْ قَصُرَ فَسَبْعٌ وَإِلاَّ فَشَمَانٌ وَإِلاَّ فَتِسْعٌ ؛ تَنْعَمُ أُمَّتِي فِيهَا نِمْمَةً لَمْ يَنْعَمُوا مِثْلَهَا، يُرْسِلُ ٱلْسَمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَاراً ، وَلاَ تَدَّخِرُ (٢) ٱلأَرْضُ شَيْتًا مِنَ ٱلنَّبَاتِ، وَٱلْمَالُ كُدُوسٌ يَقُومُ ٱلرَّجُلُ يَقُولُ : يَا مَهْدِيُّ أَعْطِنِي فَيَقُولُ : خُذْ » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الأوسط ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : « يدخل » وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ٥٤٠٢ ) من طريق أبي بُرَيْد الجرمي ، حدثنا محمد بن مروان ، عن
 هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة. . . .

وقال الطبراني : « لم يرو هـاذا الحديث عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين إلا محمد بن مروان ، تفرد به أبو بُرَيْد\_تحرف فيه إلىٰ : يزيد\_

١٧٤٤٩ ــ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ ٱلْخُدْرِيِّ ــ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي يَقُولُ بِسُنَّتِي ، يُمُزِلُ ٱللهُ ــ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أُمَّتِي يَقُولُ بِسُنَّتِي ، يُمُزِلُ ٱللهُ ــ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أُمَّتِي يَقُولُ بِسُنَّتِي ، يُمُزِلُ ٱللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَللَّمُ الأَرْضَ مِنْ بَرَكْتِهَا ، تُمَلَّ ٱلأَرْضُ مِنْهُ وَجَلَّ ـ لَهُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَرَكْتِهَا ، تُمَلَّ ٱلأَرْضُ مِنْهُ وَجَلَّ ـ لَهُ ٱلْقَطْرَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ، وَيُنْبِثُ ٱللهُ لَهُ ٱلأَرْضَ مِنْ بَرَكْتِهَا ، تُمَلَّ ٱلأَرْضُ مِنْهُ وَسُلِما وَخُلُما ( مص : ٢١٥ ) يَعْمَلُ عَلَىٰ هَاذِهِ ٱلأُمَّةِ سَبْعَ سِنِينَ ، وَيَنْزِلُ بَيْتَ ٱلْمَقْدِسِ » .

قلت : رواه الترمذي(١) وابن ماجه باختصار .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط ، وفيه من لم أعرفهم .

ورواه عبد القاهر بن شعيب بن الحبحاب ، ويحيى بن سليم الطائفي ، عن هشام بن حسان ،
 عن العلاء بن بشير ، عن أبي الصديق الناجي ، عن أبي سعيد الخدري ،

العلاء بن بشير فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ١٢٤٢٩ ) .

وأخرجه أحمد 7/77 ، وأبو يعلىٰ في المسند برقم ( 9٨٧ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم ( 7٨٢٣ ) \_ وهو في 1/4 موارد الظمآن 1/4 برقم ( 1/4 ) \_ وإسناده صحيح . وانظر الحديث التالى .

(۱) في الفتن ( ۲۲۳۳ ) باب : ما جاء في المهدي ، وابن ماجه في الفتن ( ۲۰۸۳ ) باب : خروج المهدي ، وفي إسناده زيد العمي أبو الحواري وهو ضعيف . ولئكنه حديث حسن . (۲) في الأوسط برقم ( ۱۰۷۹ ) ، والبخاري في الكبير ۲۰۸۲ و ۶۱٫۱ من طريق محمد بن سلمة ، عن أبي واصل : عبد الحميد بن واصل الباهلي البصري ، عن أبي الصديق الناجي ، عن الحسن بن يزيد السعدي \_ أحد بني بهدلة \_ عن أبي سعيد الخدري . . . . وهاذا إسناد حسن ، عبد الحميد بن واصل السعدي ترجمه البخاري في الكبير ۲/ ۲۵-۶۱ ، وابن أبي حاتم خسن ، عبد الحميد بن واصل السعدي ترجمه البخاري في الكبير ۶/ ۲۵-۶۱ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ۱۸/۱ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وروئ عن جمع ، وذكره ابن حبان في الثقات .

والحسن بن يزيد السعدي ترجمه البخاري في الكبير ٣٠٨/٢ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣/ ٤٢\_٤٤ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٤/ ١٢٤. نقول : وهو من المزيد في متصل الأسانيد ، فقد قال البخاري : « وقال مطر ، وزيد العمى ، ﴾

١٧٤٥٠ وَعَنِ آبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ آللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى آللهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِساً فِي نَفَرٍ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلأَنْصَارِ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ عَنْ يَصِينِهِ ، إِذْ تَلاَحَى ٱلعَبَّاسُ وَرَجُلٌ مِنَ ٱلأَنْصَارِ ، فَأَغْلَظَ يَسَارِهِ ، وَٱلْعَبَّاسُ عَنْ يَصِينِهِ ، إِذْ تَلاَحَى ٱلعَبَّاسُ وَرَجُلٌ مِنَ ٱلأَنْصَارِ ، فَأَغْلَظَ الأَنْصَارِيُّ لِلْعَبَّاسِ ، فَأَخَذَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِ ٱلْعَبَّاسِ ، وَيَدِ عَلِيٍّ ، الأَنْصَارِيُّ لِلْعَبَّاسِ ، وَيَدِ عَلِيٍّ ، وَالأَنْصَارِيُّ لِلْعَبَّاسِ ، وَيَدِ عَلِيٍّ ، الأَنْصَارِيُّ لِلْعَبَّاسِ ، فَأَخَذَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِ ٱلْعَبَّاسِ ، وَيَدِ عَلِيٍّ ، الأَنْصَارِيُ لِلْعَبَاسِ ، وَيَدِ عَلِيٍّ ، وَسَلَّمَ بِيدِ ٱلْعَبَّاسِ ، وَيَدِ عَلِيٍّ ، وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ السَّمِ فَي وَهُوَ صَاحِبُ رَايَةِ ٱلْمَهْدِيِّ » . وَلَيْ الْمَهْرِقِ وَهُوَ صَاحِبُ رَايَةِ ٱلْمَهْدِيِّ » .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الأوسط ، وفيه ابن لهيعة ، وفيه لين ، لكن الحديث منكر ؛ فَإِنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَسْتَقْبِلُ أَحَداً فِي وَجْهِهِ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ ، وَخَاصَّةً عَمَّهُ ٱلْعَبَّاسَ ٱلَّذِي قَالَ فِيهِ : \* إِنَّهُ صِنْوُ أَبِيهِ » ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

١٧٤٥١ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ ٱلْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ ٱلزُّبَيْدِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّــمَ : « يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ قِبَـلِ ٱلْمَشْـرِقِ فَبُـوَطِّئُـونَ لِلْمَهْـدِيِّ سُلْطَانَهُ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط ، وفيه عمرو بن جابر ، وهو كذاب . ( مص : ٥٢٢ ) .

 <sup>◄</sup> وعوف : عن أبي الصديق ، عن أبي معبد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . . .

وقال مسلم : حدثنا القاسم بن الفضل ، سمع ابن عمير الهجري : عن أبي الصديق : قال لي أبو سعيد : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم » .

وقال الطبراني : « روى هـنـذا الحديث جماعة عن أبي الصديق ، فلم يدخل أحد ممن رواه بينه وبين أبي سعيد أحداً إلا أبو واصل » .

<sup>(</sup>١) في الأوسط برقم ( ٤١٤٢ ) من طريق كثير بن جعفر ، حدثنا ابن لهيعة ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، . . . وهنذا إسناد ضعيف ، والحديث منكر كما قال الهيثمي رحمه الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٢٨٧ ) من طريق أحمد بن رشدين ، حدثنا محمد بن سفيان 🗻

قلت : وحديث علي الهلالي في المهدي يأتي في فضائل أهل البيت ، إن شاء الله .

# ٨٦ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي ٱلْمَلاَحِم

١٧٤٥٢ ـ [عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو] (١) عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا جَاءَ (٢) ٱلْعَتِيقَانِ : عَتِيقُ ٱلْعَرَبِ ، وَعَتِيقُ ٱلرُّومِ ، كَانَتْ عَلَىٰ أَيْدِيهِمَا ٱلْمَلَاحِمُ » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف ، ومحمد بن سفيان الراوي عنه لم أعرفه .

١٢٤٥٣ \_ وَعَنْ أَبِي مُوسَى ٱلأَشْعَرِيِّ \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱلْمَلاَحِمُ عَلَىٰ بَدَي ٱلْخَامِسِ مِنْ أَهْلِ هِرَقْلَ » .

الحضرمي ، حدثنا ابن لهيعة ، عن أبي زرعة : عمرو بن جابر ، عن عبد الله بن
 الحارث . . . . وهاذا إسناد مسلسل بالضعفاء .

<sup>(</sup>١) هنا انتهى النقص الموجود في ( د ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) و ( د ) : ﴿ مَلَكَ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) في الكبير ١٣١/١٤ برقم ( ١٤٧٥٠ ) من طريق أحمد بن رشدين ، ثنا محمد بن سفيان الحضرمي ،

وأخرجه نعيم بن حماد في الفتن ، برقم ( ١٤١٧ ) ، وموسى بن عامر المري في حديث موسى بن عامر المري ، برقم ( ٤٢٨ ) من طريق : الوليد ،

وأخرجه نعيم بن حماد في الفتن ِ ، برقم ( ١٣٤٩ ) من طريق رشدين ،

جميعاً : حدثنا ابن لهيعة ، عن أبي قبيل ، عن عبد الله بن عمرو . . .

وهـٰذا إسناد فيه أحمد بن رشدين شيخ الطبراني ، يروي الأباطيل ، وقد اتهم بالكذب ، وسبق الكلام عليه عند الحديث ( ٢٤٥ ) .

وابن لهيعة ضعيف .

ورشدين بن أبي رشدين المهري ، ضعيف .

وأبو قبيل ، هو : حيي بن هانيء المعافري .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الأوسط ، وفيه محمد بن عبد الرحمـٰن القشيري ، وهو متروك .

١٣٤٥٤ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ إِنَّهُ سَيَكُونُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ بِمِصْرَ يَلِي سُلْطَاناً ، ثُمَّ يُغْلَبُ عَلَىٰ شَلْطَانِهِ ، أَوْ يُنْزَعُ مِنْهُ فَيَفِرُ إِلَى ٱلرُّومِ فَيَأْتِي بِٱلرُّومِ إِلَىٰ أَهْلِ ٱلإِسْلاَمِ ، فَتِلْكَ أَوَّلُ سُلْطَانِهِ ، أَوْ يُنْزَعُ مِنْهُ فَيَفِرُ إِلَى ٱلرُّومِ فَيَأْتِي بِٱلرُّومِ إِلَىٰ أَهْلِ ٱلإِسْلاَمِ ، فَتِلْكَ أَوَّلُ الْمُمَلاَحِم » .

رواه الطبراني (٢) في الأوسط ، وأبو النجم صاحب أبي ذر لم أعرفه ، وابن لهيعة فيه ضعف .

١٧٤٥٥ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ سَنَّةَ ( مص : ٥٢٣ ) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لَيَأْرِزَنَّ<sup>(٣)</sup> **ٱلإِسْلاَمُ إِلَىٰ**<sup>(٤)</sup> مَكَّةَ وَٱلْمَدِينَةِ ، كَمَا تَأْرِزُ ٱلْحَبَّةُ إِلَىٰ جُحْرِهَا فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ ، إِذِ ٱشْتَعَلَتْ نَارُ ٱلْعَرَبِ بِأَعْرَابِهَا<sup>(٥)</sup> ، فَيَخْرُجُ كَٱلصَّالِحِ<sup>(٢)</sup> مِمَّنْ مَضَىٰ ، وَخَيْرُ مَنْ بَقِيَ ، حَتَّىٰ بَلْتَقُونَ (٧) هُمْ وَٱلرُّومُ فَيَقْتَتِلُونَ » .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ۹۲٦٧ ) من طريق محمد بن عبد الرحمان القشيري ، حدثنا أرطاة بن الممنذر ، عن أبي البكرات عن أبي موسى الأشعري . . . وهاذا إسناد فيه محمد بن عبد الرحمان . قال ابن عدي : منكر الحديث . وقال الأزدي : «كذاب متروك » . وقال الدراقطني : « متروك الحديث » .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٨١١٧ ) من طريق كامل بن طلحة ، حدثنا ابن لهيعة ، عن كعب بن علقمة قال : سمعت أبا النجم أنه سمع أبا ذر . . . وهاذا إسناد فيه علتان : ضعف ابن لهيعة ، وأبو النجم روئ عن أبي ذر ، وروئ عنه كعب بن علقمة ، وحسان بن كريب الحميري ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، فهو مستور .

<sup>(</sup>٣) يأرز إلى المدينة : ينضم إليها ويجتمع فيها .

 <sup>(</sup>٤) في (ظ.د): « بين » بدل: « إلىٰ ».

 <sup>(</sup>٥) في كنزل العمال : « إذا استغاثت العرب بأعرابها » .

<sup>(</sup>٦) في ( ظ ، د ) : ﴿ كُلُّ صَالَحٌ ﴾ وهو الأشبه .

<sup>(</sup>٧) يَجُوزُ رَفْعُ الْمَصَارِعُ بَعْدُ ( حَتَىٰ ) إذا كان ما بِعَدْهَا مُسْتَقِبَلاً بِالنَّسِبَةُ لما قبلها .

رواه الطبراني(١) ، وفيه إسحاق بنُ عبد(٢) الله بن أبي فروة وهو متروك .

١٣٤٥٦ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 « سَيَكُونُ بَيْنَكُمْ / وَبَيْنَ ٱلرُّومِ أَرْبَعُ هُدَنٍ ، ٱلرَّابِعَةُ عَلَىٰ يَدِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ (٣) هِرَقْلَ ١٨/٧ تَدُومُ سَنْعَ سِنِينَ » .

فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَبْدِ ٱلْقَيْسِ يُقَالُ لَهُ: ٱلْمُسْتَوْرِدُ بْنُ خَيْلاَنَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ مَنْ إِمَامُ ٱلنَّاسِ يَوْمَئِذٍ ؟

قَالَ : ﴿ مِنْ وَلَدِي ٱبْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً كَأَنَّ وَجْهَهُ كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ ، في خَدِّهِ ٱلأَيْمَنِ خَالٌ أَسْوَدُ ، عَلَيْهِ عَبَاءَتَانِ قَطْوَانِيَّتَانِ (١٠ ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ بَنِي إِسْرَائِيلَ يُمَلَّكُ عِشْرِينَ سَنَةً ، يَشْتَخْرِجُ ٱلْكُنُوزَ ، وَيَفْتَحُ مَدَائِنَ ٱلشَّرْكِ » .

<sup>(</sup>١) في الجزء المفقود من معجمه الكبير .

ونسبه المتقي الهندي في ( كنز العمال ) برقم ( ١٢٠٢ ) إلى الطبراني في الكبير .

وأخرج عبد الله بن أحمد المرفوع منه في « زوائده على المسند » ٤/٤٧-٧٥ ـ ومن طريقه أخرجه ابن الأثير في « أسد الغابة » ٣/ ٤٥٧ ـ من طريق الهبثم بن خارجة ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، عن يوسف بن سليمان ، عن جدته ميمونة ، عن عبد الرحمان بن سنة . . . . وهاذا إسناد تالف ، إسحاق بن عبد الله متروك ، واتهمه بعضهم ، ويوسف بن سليمان ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ورواية إسماعيل بن عباش عن غير أبناء بلده ضعيفة وهاذه منها .

<sup>(</sup>٢) في ( مص ) : ﴿ عُبَيْد ﴾ مصغراً وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) في (ظ، د): «آل».

<sup>(</sup>٤) مثنىٰ ، واحده : قَطُوَانيَّة ، وهي : عباءة بيضاء قصيرة الخمل . والنون زائدة .

<sup>(</sup>٥) في الكبير ١٢٠/٨ برقم (٧٤٩٥) من طريق علي بن الحسين الموصلي ، حدثنا عنبسة بن أبي صغيرة ، حدثنا الأوزاعي ، عن سليمان بن حبيب قال : سمعت أبا أمامة . . . .

قال الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٣/ ٣٠١ : « عنبسة بن أبي صغيرة أتى عن الأوزاعي بخبر باطل » .

عنبسة<sup>(١)</sup> بن أبي صغيرة ، وهو ضعيف .

١٧٤٥٧ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عَمْرِو فِي بَيْتِهِ وَحَوْلَهُ سِمَاطَانِ مِنَ ٱلنَّاسِ ، وَلَيْسَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ أَحَدٌ ، فَجَلَسْتُ عَلَىٰ فِرَاشِهِ مِمَّا يَلِي رِجْلَيْهِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ أَحْمَرُ ، عَظِيمُ ٱلْبَطْنِ ، فَجَلَسَ ، فَقَالَ : مَنِ ٱلرَّجُلُ ؟ قُلْتُ : عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ .

فَقَالَ : وَمَنْ أَبُو بَكْرَةَ ؟

فَقَالَ<sup>(٢)</sup> : وَمَا تَذْكُرُ ٱلرَّجُلَ ٱلَّذِي وَثَبَ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ ( مص : ٣٢٥ ) صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سُورِ<sup>(٣)</sup> ٱلطَّائِفِ ؟ فَقَالَ : بَلَیٰ<sup>(٤)</sup> . ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا ، فَقَالَ : « يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ ٱبْنُ حَمَلِ ٱلضَّأْنِ » .

قُلْتُ : وَمَا حَمَلُ الطَّأْنِ ؟ قَالَ : ﴿ رَجُلٌ أَحَدُ أَبَوَيْهِ شَيْطَانٌ يَمْلِكُ الرُّومَ ، يَجِيءُ فِي أَلْفِ فِي أَلْفِ مِنَ النَّاسِ ، خَمْسُ مِئَةِ أَلْفٍ فِي الْبَرِّ ، وَخَمْسُ مِئَةِ أَلْفٍ فِي الْبَرِّ ، وَخَمْسُ مِئَةِ أَلْفٍ فِي الْبَحْرِ ، يَنْزِلُونَ أَرْضاً يُقَالُ لَهَا : الْعَمِيقُ ، فَيَقُولُ لِأَصْحَابِهِ : إِنَّ لِي فِي سَفِينَتِكُمْ الْبَحْرِ ، يَنْزِلُونَ أَرْضاً يُقَالُ لَهَا : الْعَمِيقُ ، فَيَقُولُ لِأَصْحَابِهِ : إِنَّ لِي فِي سَفِينَتِكُمْ بَقِيَةً ، فَيَحْرِقُهَا بِٱلنَّارِ ، ثُمَّ يَقُولُ : لاَ رُومِيَّةَ لَكُمْ ، وَلاَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ [لَكُمْ ، مَنْ شَاءَ أَنْ يَفُولُ : لاَ رُومِيَّةَ لَكُمْ ، وَلاَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ [لَكُمْ ، مَنْ شَاءَ أَنْ يَقُولُ : يَعْضُهُمْ بَعْضاً حَتَّىٰ يَمُدَّهُمْ أَهْلُ عَدَنِ أَبْيَنَ] (\*) فَيَقُولُ أَنْ يَهْرً ، وَيَسْتَمِدُ الْمُسْلِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً حَتَّىٰ يَمُدَّهُمْ أَهْلُ عَدَنِ أَبْيَنَ]

وأورد الحافظ ابن حجر هنذا الحديث من طريق الطبراني ، في « لسان الميزان » ٤/ ٣٨٣ ثم
 قال : « وما أدري لم حكم على هنذا الحديث بالبطلان ، ولم يحك تضعيف عنبسة عن غيره ؟! » .

نقول : وعلي بن الحسين الموصلي ترجمه ابن حبان في ثقاته ٨/ ٤٧٤ و٤٧٥ وما وجدته في غيره من كتب الرجال ، والله أعلم . وهدن جمع هدنة ، هي التوقف عن القتال .

<sup>(</sup>١) في ( د ) : « أنيسة » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) أي : عبد الرحمان .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): « من سوء ا وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) عند البزار زيادة # فرحب # .

 <sup>(</sup>٥) ما بين حاصرتين ساقط من ( د ) . وعدن أبين : مدينة في اليمن أضيفت إلى أبين ـ وزان
 أبيض ـ وهو رجل حمير عدن بها . أي : أقام بها .

لَهُمُ ٱلْمُسْلِمُونَ : ٱلْحَقُوا بِهِمْ فَكُونُوا تَاجَا (١) وَاحِداً ، فَيَقْتَتِلُونَ شَهْراً حَتَّىٰ يَخُوضَ فِي سَنَابِكِهَا ٱلدَّمَاءُ ، وَلِلْمُؤْمِنِ يَوْمَثِلِ كِفْلاَنِ مِنَ ٱلأَجْرِ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ ، إِلاَّ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ ، إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ أَلْسُهُمِ ، فَإِذَا كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنَ ٱلشَّهْرِ ، مَا كَانَ مِنْ أَضُورُ وَينِي ، وَأَنْصُرُ دِينِي ، وَأَنْتَقِمُ مِنْ عَدُوي . قَالَ ٱللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ٱلْيَوْمَ أَشُلُ سَيْفِي ، وَأَنْصُرُ دِينِي ، وَأَنْتَقِمُ مِنْ عَدُوي .

فَيَجْعَلُ اللهُ لَهُمُ الدَّائِرَةَ عَلَيْهِمْ ، فَيَهْزِمُهُمُ اللهُ حَتَّىٰ تُسْتَفْتَحَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ ، فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ : لاَ غُلُولَ ٱلْبَوْمَ .

فَبَيْنَا هُمْ (٢) كَذَلِكَ يَقْسِمُونَ بِتُرْسِهِمُ (٣) ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ ، إِذْ نُودِيَ فِيهِمْ : إِنَّ (١) ٱلدَّجَّالَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي دِيَارِكُمْ ، فَيَدَعُونَ مَا بِأَيْدِيهِمْ وَيَقْتُلُونَ (٥) ٱلدَّجَّالَ » .

رواه البزار<sup>(١)</sup> موقوفاً ، وفيه علي بن زيد ، وهو حسن الحديث ، وبقية رجاله ثقات/ . ( مص : ٥٢٥ ) .

T19/V

### ٨٧ ـ بَابُ أَوَّلِ ٱلنَّاسِ هَلاَكاً

١٧٤٥٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَقْبَلَ سَعْدٌ إِلَىٰ نَبِيِّ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَآهُ ، قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ فِي وَجْهِ سَعْدٍ لَخَبَراً ﴾ .

قَالَ : قُتِلَ كِسْرَىٰ . قَالَ : يَقُولُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَعَنَ ٱللهُ

ح وقد تحرف « أبين » في ( ظ ) إلى : « البر » .

<sup>(</sup>١) عند البزار « سلاحاً » .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : « كرسيهم » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) في (ظ، د): ﴿ أَلَا إِنْ... ﴾.

<sup>(</sup>٥) في (ظ): « ويقبلون إلى الدجال » .

 <sup>(</sup>٦) في «كشف الأستار » ١٣٤/٤ برقم ( ٣٣٧٨ ) من طريق حماد بن سلمة ، عن علي بن
 زيد ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال : . . . . موقوفاً ، وإسناده ضعيف لضعف علي بن

زيد .

كِسْرَىٰ ، إِنَّ<sup>(۱)</sup> أَوَّلَ ٱلنَّاسِ هَلاَكاً ٱلْعَرَبُ ، ثُمَّ أَهْلُ فَارِسَ » . رواه أحمد<sup>(۲)</sup> ، وقد تقدم الكلام عليه<sup>(۳)</sup> .

# ٨٨ ـ بَابُ ظُهُودِ ٱلرَّغْبَةِ وَٱلرَّهْبَةِ

١٧٤٥٩ ـ عَنْ مَيْمُونَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ـ قَالَتَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كَيْفَ أَنْتُمْ (٤) إِذَا مَرِجَ الدِّينُ ، وَظَهَرَتِ ٱلرَّغْبَةُ وٱلرَّهْبَةُ ، وَحُرِقَ ٱلْبَيْثُ ٱلْعَتِيقُ » .

رواه أحمــــد<sup>(ه)</sup> ، والطبــرانــي ، وزاد : « وَشَـــرُفَ ٱلْبُنْيَـــانُ ، وَٱخْتَلَــفَ ٱلْإِخْوَانُ ؟ ٩ . ورجال أحمد ثقات .

# ٨٩ ـ بَابٌ : لاَ تَذْهَبُ ٱلدُّنْيَا حَتَّىٰ تَكُونَ لِلُكُعِ بْنِ لُكَعِ<sup>(١)</sup>

۱۲٤٦٠ - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي ٱلْجَهْمِ ، قَالَ : أَقْبَلْتُ أَنَا وزَيْدُ بْنُ حَسَنِ ، بَيْنَنَا ٱبْنُ رُمَّانَةَ مَوْلَىٰ عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَدْ نَصَبْنَا أَيْدِيَنَا ، فَهُوَ مُتَّكِىءٌ عَلَيْهَا دَاخِلَ ٱبْنُ رُمَّانَةَ مَوْلَىٰ عَبْدِ الرَّسُولِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ ٱبْنُ نِيَادٍ - رَجُلٌ مِنْ وَاخِلَ الْمَسْجِدِ : مَسْجِدِ ٱلرَّسُولِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَرْسَلَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ ، فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : أَصْحَابِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَرْسَلَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ ، فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : رَأَيْتُ ٱبْنَ رُمَّانَةَ بَيْنَكُمَا يَتَوَكَّأُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ زَيْدِ بْنِ حَسَنِ ؟

سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٢٦٥ ) يَقُولُ :

<sup>(</sup>١) سقطت ﴿ إن ﴾ من ( د ) .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٢/ ١٣ ٥ وقد تقدم برقم ( ١٢٢٩٨ ) فعد إليه إذا شئت لتمام التخريج .

<sup>(</sup>٣) برقم ( ١٢٢٩٨ ) .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ( ظ ) .

 <sup>(</sup>٥) في المسند ٦/٣٣٦، والطبراني في الكبير ٢٦/٢٤ برقم ( ١٧ ) . وقد تقدم برقم
 (١٢٤٠٧) .

<sup>(</sup>٦) اللكع عند العرب : العبد ، ثم استعمل في الحمق والذم واللؤم ، وفيمن لا يعرف بخصلة حميدة غير وليدة ولا تليدة .

« لاَ تَذْهَبُ (١) ٱلدُّنْيَا حَتَّىٰ تَكُونَ عِنْدَ لُكَعِ بْنِ لُكَعِ » .

١٢٤٦١ ـ وَفِي رِوَايَةٍ(٢) : ﴿ لَا تَذْهَبُ ٱلدُّنْيَا حَتَّىٰ تَكُونَ لِلُكَعِ بْنِ لُكَعِ ﴾ .

رواه كله أحمد<sup>(٣)</sup> ، والطبران*ي* باختصار ، ورجاله ثقات .

١٢٤٦٢ ـ وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ يُوشِكُ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ٱلدُّنْيَا لُكَعُ بْنُ لُكَعٍ ، وَأَفْضَلُ ٱلنَّاسِ مُؤْمِنٌ بَيْنَ كَرِيمَيْنِ ﴾ .

رواه أحمد<sup>(٤)</sup> ولم يرفعه ، ورجاله ثقات .

(١) في (ظ، د): ﴿ لَن تَذْهَب ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أُخرجها أحمد ٣/٤٦٦ وهي رواية صحيحة . وانظر التعليق التالي .

 <sup>(</sup>٣) في المسند ٣/ ٤٦٦ ، والطبراني في الكبير ٢٢/ ١٩٥ برقم ( ٥١٢ ) ، وابن أبي عاصم في 
 «الزهد » برقم ( ١٩٧٧ ) ، وابن أبي شيبة ٢٤٢/١٥ برقم ( ١٩٥٨٦ ) ، وقد تقدم برقم 
 ( ١٢٠٠٥ ) من حديث أبى هريرة .

<sup>(</sup>٤) في المسند ٥/ ٤٣٠ من طريق أبي كامل : مظفر بن مدرك ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، حدثنا ابن شهاب ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام ، عن أبيه ، عن بعض أصحاب النبي . . . . ولم يرفعه . وهاذا إسناد صحيح . وللكن مثله لا يقال بالرأي . فله حكم المرفوع .

وأخرجه الطحاوي في « شرح مشكل الآثار » برقم ( ٢٠٥١ ) من طريق عبد الله بن صالح ، حدثني اللبث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، بالإسناد السابق .

وأخرجه عبد الرزاق برقم ( ٢٠٦٤٢ ) من طريق معمر ، عن الزهري ، عن رجل من قريش ، عن النبي صلى الله عليه وسلّم. . . .

وزاد عبد الرزاق: « قال معمر: فقال رجل للزهري: ما كريمين؟ » . قال: شريفين موسرين. قال: فقال رجل من أهل العراق: كذب ، كريمين: تقيين صالحين ، .

وأخرجه الطحاوي في « مشكل الآثار ٥ برقم ( ٢٠٥١ ) من طريق عبد الله بن وهب ، أخبرني إبراهيم بن سعد ، بإسناد حديثنا مرفوعاً . وقال : مؤمن بين أب مؤمن هو أصله ، وابن مؤمن هو فرعه .

وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم ( ٣١٠٠ ) من طريق بكر بن سهل قال : حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال : حدثنا ابن لهيعة ، عن عقيل بن خالد ، عن ابن شهاب : أن عبد الملك بن أبي بكر أخبره ، أن أيا بكر بن عبد الرحمان أخبره : أن أبا ذر أخبره أنه سمع النبي صلى الله ح

قلت : ويأتي لهاذا الحديث طرق في أمارات الساعة [من حديث عمر بن الخطاب ، وأنس ، وأبي ذر ، رضي الله عنهم](١) .

### ٩٠ ـ بَابٌ : يَذْهَبُ ٱلصَّالِحُونَ وَتَبْقَىٰ حُثَالَةٌ "

اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ مَنْهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَذْهَبُ ٱلصَّالِحُونَ ٱلأَوَّلُ فَٱلأَوَّلُ / ، وَتَبْقَىٰ حُثَالَةُ ٣٠٠/٧ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَذْهَبُ ٱلصَّالِحُونَ ٱلأَوَّلُ فَٱلأَوَّلُ / ، وَتَبْقَىٰ حُثَالَةُ ٣٠٠/٧ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ اللهُ بِهِمْ » .

رواه الطبراني<sup>(٤)</sup> في الأوسط ، ورجاله ثقات .

# ٩١ ـ بَابُ : رَفْعُ ٱلأَمَانَةِ وَٱلْحَيَاءِ

١٢٤٦٤ - عَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ قَالَ : فَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 ﴿ أَوَّلُ مَا يُرْفَعُ مِنَ ٱلنَّاسِ ٱلأَمَانَةُ ، وَآخِرُ مَا يَبْقَى ٱلصَّلَاةُ ، وَرُبَّ مُصَلِّ لاَ خَيْرَ فِيهِ » .

رواه الطبراني<sup>(ه)</sup> في الصغير، وفيه حكيم بن نافع، وثقه ابن معين \_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من ( د ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) زيادة « إذ » وهو إقحام غير لازم .

<sup>(</sup>٣) الحثالة : الرديء من كل شيء .

 <sup>(</sup>٤) في الأوسط برقم ( ٢٦٩٨ ) من طريق إسماعيل بن مجالد ، عن بيان وإسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن المستورد بن شداد . . . .

وانظر ﴿ العلل. . . ﴾ ١٤/ ٣٨ برقم ( ٣٤٠٢ ) . .

وخالف إسماعيل بن مجالد أبا عوانة . فقد أخرجه البخاري في الرقاق ( ٦٤٣٢ ) باب : ذهاب الصالحين ، والبيهقي في آداب القاضي ١٢٢/١٠ باب : مسألة القاضي عن أحوال الشهود من طريق أبي عوانة ، عن بيان ، عن قيس بن أبي حازم ، عن مرداس الأسلمي . . . . وقال الطبراني : « لم يروه عن بيان إلا إسماعيل بن مجالد » .

<sup>(</sup>o) في الصغير ١/ ١٣٨٨ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء ، ٢/ ١٧٤ \_ من طريق ي

( مص : ٥٢٧ ) وضعفه أبو زرعة ، وبقية رجاله ثقات .

١٢٤٦٥ ــ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ــ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ــ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أَوَّلُ مَا يُرْفَعُ مِنْ هَلَذِهِ ٱلأُمَّةِ ٱلْحَيَاءُ ، وَٱلأَمَانَةُ ، وَآخِرُ مَا يَبْقَى ٱلصَّلاَةُ ـ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُ قَالَ ـ : وَقَدْ يُصَلِّي قَوْمٌ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ » .

رواه أبو يعلىن (١) ، وفيه أشعث ابن بـراز ، وهـو متـروك . ويـأتـي

 ◄ الحسين بن منصور المصيصي الرماني ، حدثنا المعافي بن سليمان ، حدثنا حكيم بن نافع ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب. . . . وشيخ الطبراني روي عن جماعة منهم : المعافى بن سليمان ، وداود بن معاذ العتكى ، وعبد الوهاب بن نجدة ، وموسى بن عيسى الحمصى... وغيرهم . وروئي عنه عمر بن شاهين الواعظ ، وسليمان بن أحمد الطبراني ، ومحمد بن منده العبدي وغيرهم ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وحكيم بن نافع قال أبو زرعة : " ليس بشيء " . وقال أبو حاتم : « ضعيف الحديث ، منكر الحديث » . وقال الساجي : « عنده مناكير » .

وقال ابن معين : « ليس به بأس » . وقال مرة : « ثقة » . وقال ابن عدى : « هو ممن يكتب حديثه ٤ . وفي سماع سعيد من عمر كلام طويل ، وأهل التحقيق ينفون ذلك .

وقال الطبراني : ﴿ لَمْ يَرُوهُ عَنْ يَحْيَى بَنْ سَعِيدُ إِلَّا حَكَيْمُ بَنْ نَافَعٍ ، تَفْرَدُ بَه المعافئ . ولا يروي عن عمر إلا بهلذا الإسناد » .

(١) في المسند برقم ( ٦٦٣٤ ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في \* المقصد العلي ، برقم ( ١٨٧٩ ) ، والبوصيري في ﴿ إتحاف الخيرة المهرة ﴾ برقم ( ٦٩٨٥ ) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٢٨٩٩ )\_من طريق أشعث بن براز ، حدثنا قتادة ، عن عبد الله بن شقيق ، عن أبي هريرة. . . . وهــاذا إسناد ضعيف ، وانظر مسند الموصلي حيث فصلنا الكلام في « أشعث بن براز » .

وأخرجه مسدد ــ ذكره البوصيري في الإتحاف برقم ( ٦٩٨٤ ) من طريق قزعة بن سويد ، عن داود بن أبي هند . قال : مررت على أعرابي بالحديبية فقال : سمعت أبا هريرة. . . . وهـٰـذا إسناد فيه علتان : ضعف قزعة بن سويد ، وجهالة الأعرابي الراوي عن أبي هريرة .

ومن طريق مسدد هـٰـذه أخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » برقم ( ٢١٥ ) .

وأخرجه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق ؛ برقم ( ٢٦٥ ) من طريق أزهر بن مروان الرقاشي ، حدثنا قزعة بن سويد ، بالإسناد السابق . وفيه \* مررت على أعرابي بالحُدَيْلَةَ ﴾ .

وفي " مسند الشهاب » " بالجديلة » . والْجَدِيلَةُ : اسم مكان في طريق حَاج النضرة ، ح

قول ابن مسعود في الباب بنحوه (١) .

# ٩٢ \_ بَابُ أَمَارَاتِ ٱلسَّاعَةِ وَآيَاتِهَا

١٢٤٦٦ ـ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ ٱلْآيَاتُ كَخَرَزَاتٍ مَنْظُومَاتٍ فِي سِلْكٍ ، فَٱنْقَطَعَ ٱلسَّلْكُ ، فَتَبَعَ بَعْضُهَا بَعْضًا ﴾ .

رواه أحمد(٢) ، وفيه علي بن زيد ، وهو حسن الحديث .

١٢٤٦٧ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « خُرُوجُ (٣) ٱلآيَاتِ بَعْضُهَا عَلَىٰ أَثَرِ بَعْضٍ تَتَابَعْنَ كَمَا تَتَابَعَ ٱلْخَرَزُ فِي ٱلنَّظَامِ » .

حَدُوحُدَيْلَةُ : محلة بالمدينة بها دار عبد الملك بن مروان انظر « معجم البلدان » ٢/ ١١٥ و ٢٣٢. (١) في ( ظ ، د ) : « بعده » .

(۲) في المسند ۲/۹/۲ من طريق مؤمل بن إسماعيل ، حدثنا حماد ، حدثنا علي بن زيد ،
 عن خالد بن الحويرث ، عن عبد الله بن عمرو... وهنذا إسناد فيه مؤمل بن إسماعيل ،
 وعلى بن زيد وهما ضعيفان .

وخالد بن الحويرث ترجمه البخاري في الكبير ٣/١٤٤ ولم يورد فيه شيئاً ، ونقل ابن أبي حاتم عن ابن معين أنه سئل عنه فقال : لا أعرفه . انظر \* الجرح والتعديل \* ٣٢٤/٣ ، وذكره ابن حبان في الثقات ١٩٨/٤ .

وقال الذهبي في الكاشف : « وثق » .

وقال في المغني ٢٠٢/ بعد أن نقل قول ابن معين السابق : « صدوق ، وذكره ابن حبان في الثقات » . ووثقه الهيثمي .

وقال البخاري في الكبير ٣/ ١٤٤ : ﴿ وقال روح : عن حماد.... ﴾ وذكر الإسناد السابق ولم يذكر نص الحديث .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٦٣/١٥ برقم ( ١٩١٢١ ) ، والحاكم ٤٧٣/٤ـ٤٧٤ من طريق يزيد بن هارون ، عن عبد الله بن عون ، عن خالد بن الحويرث ، به وسكت عنه ، وتبعه الذهبي علىٰ ذلك . وهـٰذا إسناد حسن . وانظر الحديث التالى .

(٣) في ( ظ ، د ) : ١ تخريج ١ .

رواه الطبراني (١) في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حنبل ، وداود الزهراني ، وكلاهما ثقة .

## ٩٣ - بَابٌ ثانٍ : فِي أَمَارَاتِ ٱلسَّاعَةِ

١٧٤٦٨ - عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٢٨٥ ) وَهُوَ يَتَوَضَّأُ وُضُوءاً مَكِيثاً (٢) ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، فَنَظَرَ إِلَيَّ ، فَقَالَ : « سِتٌّ فِيكُمْ أَيَّتُهَا ٱلأُمَّةُ ، مَوْتُ نَبِيِّكُمْ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ » ، فَكَأَنَّمَا ٱنتَّزِعَ قَلْبِي مِنْ مَكَانِهِ .

قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَاحِدَةٌ » قَالَ : « وَيَقِيضُ ٱلْمَالُ فِيكُمْ حَتَّىٰ إِنَّ ٱلرَّجُلَ يُعْطَىٰ عَشَرَةَ آلافٍ فَيَظَلُّ يَتَسَخَّطُهَا »(٣) .

قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱثْنَتَانِ » .

قَالَ : « وَفِتْنَةٌ تَدْخُلُ بَيْتَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْكُمْ » . قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ثَلَاثٌ » .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ٤٢٨٣ ) ، وابن حبان في صحيحه برقم ( ٦٨٣٣ ) ، وهو في « موارد الظمآن » برقم ( ١٤٢٨ ) من طريق أبي الطمآن » برقم ( ١٤٢٨ ) من طريق أبي الربيع الزهراني : سليمان بن داود ، حدثني أبي ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة . . . .

وقد خالف يزيد بن هارون داود والد سليمان . فقد أخرجه ابن أبي شيبة ١٨٢/١٥ برقم (١٩٤٥٦) من طريق يزيد بن هارون ، أخبرنا هشام ، عن حفصة ، عن أبي العالية قال : ما بين أول الآيات. . . . قوله ، وإسناده صحيح .

وقال ابن الجوزي في « العلل المتناهية » ٢/ ٨٥٤ : « وإنما رواه هشام ، عن حفصة بنت سيرين ، عن أبي العالية قوله » .

وللكن الحديث صحيح ، يشهد له سابقه ، كما يشهد له حديث أنس الصحيح عند الحاكم ٥٤٦/٤ وقد بينا ذلك في « موارد الظمآن » فعد إليه إذا رغبت .

<sup>(</sup>٢) أي : بطيئاً متأنياً متمهلاً غير مستعجل ، انظر النهاية .

<sup>(</sup>٣) أي : يستقلها لأنه يطمع بأكثر منها بكثير .

قَالَ : « وَمَوْتٌ كَقُعَاصِ ٱلْغَنَم »(١) .

قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَرْبَعُ » .

قَالَ : « وَهُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي ٱلأَصْفَرِ ، فَيَجْمَعُونَ لَكُمْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، كَقَدَرِ حَمْل ٱلْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَكُونُونَ أَوْلَىٰ بِٱلْغَدْرِ مِنْكُمْ » .

قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « خَمْسٌ » .

قَالَ : ﴿ وَفَتْحُ / مَدِينَةٍ » . قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ سِتٌّ » .

قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَيُّ مَدِينَةٍ ؟ قَالَ : « قُسْطَنْطِينِيَّةُ » .

رواه أحمد(٢) ، والطبراني ، وفيه أبو جناب الكلبي ، وهو مدلس .

£YA

 <sup>(</sup>١) قعاص الغنم: داء يُصِيبُهَا فيميتها سريعاً. وفي ( مص ): «عقاص » وهو تحريف.
 وانظر « فتح الباري » ٢٧٨/٦ .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٢/ ١٧٤ من طريق الحسن ، حدثنا خلف بن خليفة ، عن أبي جناب الكلبي : يحيى بن أبي حية ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو . . . وهلذا إسناد ضعيف ، يحيى بن أبي حية ضعفوه ، وأبوه فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٣١٢٥) . والحسن بن موسىٰ قديم السماع من خلف .

ويشهد له حديث عوف بن مالك عند ابن أبي شيبة ١٠٤/١٥ برقم (١٩٢٢٩)، وعند البخاري في الجزية والموادعة (٣١٧٦) باب : ما يحذر من الغدر . وانظر الحديث التالم .

<sup>(</sup>٣) البند: العلم الكبير.

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ، والطبراني ، وفيه النهاس بن قهم ، وهو ضعيف . ( مص : ٥٢٩ ) .

۱۲٤۷٠ ـ ( مص : ٥٢٩ ) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَلَّ ٱلْجَرَادُ فِي سَنَةٍ مِنْ سِنِيٍّ عُمَرَ ٱلَّتِي وُلِّيَ فِيهَا ، فَسَأَلَ عَنْهَا فَلَمْ يُخْبَرْ بِشَيْءٍ ، فَاَخْتَمَّ لِذَلِكَ ، فَأَرْسَلَ رَاكِباً فَضَرَبَ إِلَىٰ كَذَا ، وَآخَرَ إِلَى ٱلشَّامِ ، وَآخَرَ إِلَى ٱلْعِرَاقِ ، يَسْأَلُ : هَلْ رُئِيَ مِنَ ٱلْجَرَادِ شَيْءٌ أَمْ لاَ ؟

قَالَ : فَأَتَاهُ ٱلرَّاكِبُ ٱلَّذِي مِنْ قِبَلِ ٱلْيَمَنِ بِقَبْضَةٍ مِنْ جَرَادٍ ، فَٱلْقَاهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلَمَّا رَآهَا ، كَبَرَ ثَلاَثاً ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « خَلَقَ ٱللهُ ، عَزَّ وَجَلَّ ، أَلْفَ أُمَّةٍ سِتَّ مِئَةٍ فِي ٱلْبَحْرِ ، وَأَرْبَعَ مِئَةٍ فِي ٱلْبَرِّ ، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَهْلَكُ مِنْ هَاذِهِ ٱلأُمَمِ ٱلْجَرَادُ ، فَإِذَا هَلَكَتْ تَتَابَعَتْ مِثْلَ ٱلنَّظَامِ إِذَا قُطِعَ سِلْكُهُ » .

<sup>(</sup>١) في المسند ٥/ ٢٢٨ ، وابن أبي شيبة ١٠٥/١٥ برقم ( ١٩٢٣٠ ) ـ ومن طريقه أخرجه الطبراني ١٢٢/٢٠ برقم ( ٢٤٤ ) ـ من طريق وكيع ، حدثنا النهاس بن قهم ، حدثني شداد أبو عمار ، عن معاذ بن جبل . . . . وهاذا إسناد ضعيف ، فيه علتان : ضعف النهاس بن قهم ، والانقطاع ، شداد أبو عمار لم يسمع معاذ بن جبل ، والله أعلم .

وأُخرجه الطبراني أيضاً ( ٣٦٨ ) من طريق عثمان بن عمر ، حدثنا النهاس ، به .

نقول: للكن الحديث صحيح بشواهده ، وانظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٢) ذكره البوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٦٤٦٥ ، ٧٥٤٩ ) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٢٦٠٧ ) ، وابن عدي في الكامل ٢٢٤٩/٦ من طريق عبيد بن واقد الليثي ، حدثني محمد بن عيسى بن كيسان ، حدثنا محمد بن المنكدر ، عن جابر . . . . وعبيد بن واقد ضعيف .

ومحمد بن عيسى بن كيسان ، قال البخاري والفلاس : « منكر الحديث » . وقال أبو زرعة : « لا ينبغى أن يحدث عنه » .

وقال ابن حبان : « يأتي عن ابن المنكدر بعجائب » . وانظر « ميزان الاعتدال » ٣/ ٦٧٧ ـــ

عبيد(١) بن واقد القيسي ، وهو ضعيف .

١٢٤٧١ ـ وَعَنْ عُتَى السَّعْدِيُ قَالَ : خَرَجْتُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ حَتَّىٰ فَدِمْتُ الْكُوفَةِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ ، الْكُوفَة ، فَإِذَا أَنَا بِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ بَيْنَ ظَهْرَانِي أَهْلِ ٱلْكُوفَةِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ ، فَأَرْشِدْتُ (٢) إِلَيْهِ ، فَإِذَا هُـوَ فِي مَسْجِدِهَا الأَعْظَمِ ، فَأَتَنْتُهُ فَقُلْتُ : أَنْ عَنْد الرَّحْمَانِ (٣) إِنِّي جِئْتُ أَضْرِبُ إِلَيْكَ ، أَلْتَمِسُ مِنْكَ عِلْماً لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَنَا بِهِ بَعْدَكَ .

فَقَالَ لِي : مِمَّنِ ٱلرَّجُلُ ؟ قُلْتُ : رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْبَصْرَةِ .

قَالَ : مِمَّنْ ؟ قُلْتُ : مِنْ هَـٰذَا ٱلْحَيِّ ، مِنْ بَنِي سَعْدٍ .

فَقَالَ<sup>(٤)</sup> : يَا سَعْدِيُّ ، لأُحَدِّثَنَّ فِيكُمْ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

سَمِعْتُ رَسُولَ اَللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ؛ أَلاَ أَدُلُّكَ ( مص : ٥٣٠ ) عَلَىٰ قَوْمٍ كَثِيرَةٍ أَمْوَالُهُمْ ، كَثِيرَةٍ شَوْكَتُهُمْ ، تُصِيبُ مِنْهُمْ مَالاً دَبْراً ( ) ـ أَوْ قَالَ كَثِيراً ؟ قَالَ : « مَنْ هُمْ ؟ » .

قَالَ : هَـٰذَا ٱلْحَيُّ مِنْ بَنِي سَعْدٍ ، مِنْ أَهْلِ ٱلرِّمَالِ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَهْ ، فَإِنَّ بَنِي سَعْدٍ عِنْدَ ٱللهِ ذَوُو حَظَّ عَظِيمٍ » . سَلْ يَا سَعْدِئِيُّ .

 <sup>◄</sup> ولسان الميزان ٥/ ٣٣٢ـ٣٣٢ ، وفيهما هـٰـذا الحديث .

وضعفه البوصيري بمحمد بن عيسي بن كيسان .

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : « عبد الله » . وفي ( د ) : « عمير » . وكلاهما تحريف .

<sup>(</sup>۲) في ( ظ ) : « فأرشدت » . وفي ( د ) : « فأرشد » .

<sup>(</sup>٣) في ( د ) : « عبد الله » وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٤) في الأوسط : « فقال لي » .

 <sup>(</sup>٥) الدَّبُرُ : المال الذي لا يتحصى كثرة .

قُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ هَلْ لِلسَّاعَةِ مِنْ عِلْمِ تُعْرَفُ بِهِ ؟

قَالَ : وَكَانَ مُتَّكِئاً / فَاَسْتَوَىٰ جَالِساً ، فَقَالَ : يَا سَعْدِئُ سَأَلْتَنِي عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ ٢٢٢/٧ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ظ : ٤١٣ ) قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ هَلْ لِلسَّاعَةِ مِنْ عِلْمٍ تُعْرَفُ بِهِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ يَا بْنَ مَسْعُودٍ ، إِنَّ لِلسَّاعَةِ أَعْلَاماً ، وَإِنَّ لِلسَّاعَةِ عَلْمَا أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ غَيْظاً (١ ) ، وأَنْ يَكُونَ الْمَطَرُ قَيْظاً (١ ) ، وأَنْ يَكُونَ الْأَشْرَارُ فَيْضاً .

يَا بْنَ مَسْعُودٍ ، إِنَّ مِنْ أَعْلاَمِ ٱلسَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ يُؤْتَمَنَ ٱلْخَائِنُ وَأَنْ يُخَوَّنَ (٣) الأَمِينُ .

يَا بْنَ مَسْعُودٍ ، إِنَّ مِنْ أَعْلاَمٍ ٱلسَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ تُوَاصَلَ ٱلأَطْبَاقُ<sup>(٤)</sup> وَأَنْ تُقَطَّعَ ٱلأَرْحَامُ .

يَا بْنَ مَسْعُودٍ ، إِنَّ مِنْ أَعْلاَمِ ٱلسَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ يَسُودَ كُلَّ قَبِيلَةٍ مُنَافِقُوهَا ، وَكُلَّ سُوقٍ فُجَّارُهَا .

يَا بْنَ مَسْعُودٍ ، إِنَّ مِنْ أَعْلاَمِ ٱلسَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا [أَنْ تُزَخْرَفَ ٱلْمَحَارِيبُ ، وَأَنْ تُخَرَّبَ ٱلْقُلُوبُ .

يَا بْنَ مَسْعُودٍ ، إِنَّ مِنْ أَعْلاَمِ ٱلسَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا آ ْ اَنْ يَكُونَ ٱلْمُؤْمِنُ (٦) فِي ٱلْقَبيلَةِ أَذَلَّ مِنَ ٱلنَّقَدِ (٧) .

<sup>(</sup>١) أي : لوالديه ، وقد وصف بالمصدر للدلالة على مبالغة غيظه لوالديه .

 <sup>(</sup>٣) سقط من ( د ) قوله : ﴿ وأن يخون ﴾ .

<sup>(</sup>٤) الأطباق: الأجانب والأغراب من الناس.

<sup>(</sup>٥) ما بين حاصرتين ساقط من ( د ) .

<sup>(</sup>٦) في ( د ) : ﴿ الرجل ، .

<sup>(</sup>٧) النَّقد\_بفتح النون مشددة ، وفتح القاف\_ : صغار الغنم ، واحدتها نَقَدَةٌ .

يَا بْنَ مَسْعُودٍ ( مص : ٥٣١ ) إِنَّ مِنْ أَعْلاَمٍ ٱلسَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ بَكْتَفِيَ ٱلرِّجَالُ بِٱلرِّجَالِ ، وَٱلنِّسَاءُ بِٱلنِّسَاءِ .

يَا بْنَ مَسْعُودٍ ، إِنَّ مِنْ أَعْلاَمِ ٱلسَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا مُلْكَ ٱلصَّبْيَانِ وَمُؤَامَرَةَ ٱلنِّسَاءِ .

يَا بْنَ مَسْعُودٍ ، إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ ٱلسَّاعَةِ وَأَعْلاَمِهَا أَنْ نَكْثُرَ ٱلْمَسَاجِدُ ، وَأَنْ تَعْلُوَ ٱلْمَنَابِرُ .

يَا بْنَ مَسْعُودٍ ، إِنَّ مِنْ أَعْلاَمٍ ٱلسَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ يُعَمَّرَ خَرَابُ ٱلدُّنْيَا ، وَيُخَرَّبَ عِمْرَانُهَا .

يَا بْنَ مَسْعُودٍ ، إِنَّ مِنْ أَعْلاَمِ ٱلسَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ تَظْهَرَ ٱلْمَعَازِفُ وَٱلْكِبْرُ وَشُرْبُ ٱلْخُمُورِ .

يَا بْنَ مَسْعُودٍ ، إِنَّ مِنْ أَعْلاَمِ ٱلسَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ بَكْثُرَ أَوْلاَدُ ٱلزِّنَا » .

قُلْتُ : أَبَا عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ ، وَهُمْ مُسْلِمُونَ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

قُلْتُ : أَبَا عَبْدِ ٱلرَّحْمَـٰنِ وَٱلْقُرْآنُ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

قُلْتُ : أَبَا عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ وَأَنَّىٰ ذَلِكَ ؟

قَالَ : يَأْتِي عَلَى ٱلنَّاسِ زَمَانٌ يُطَلِّقُ ٱلرَّجُلُ ٱلْمَرْأَةَ [ثُمَّ يَجْحَدُهَا] (١) طَلاَقَهَا ، فَيُقِيمُ عَلَىٰ فَرْجِهَا (٢) ، فَهُمَا زَانِيَانِ مَا أَقَامَا .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الأوسط ، والكبير، وفيه سيف بن مسكين، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين زيادة من معجم الطبراني الأوسط .

<sup>(</sup>۲) في ( مص ) : ﴿ طلاقها ﴾ وفي ( د ) : ﴿ فراشها ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ٤٨٥٨ ) ، وفي الكبير ١٠ / ٢٨٣ ـ ٢٨٣ برقم ( ١٠٥٥٦ ) والذهبي في « ميزان الاعتدال » ٢٥٨ / ٢٥٨ ، والحافظ في « لسبان الميزان » ٣ / ١٣٢ من طريق عبد الوارث بن إبراهيم العسكري ، حدثنا سيف بن مسكين الأسواري ، حدثنا مبارك بن فضالة ، عن الحسن ، عن عُتَيّ . . . . وسيف بن مسكين ضعيف ، ومبارك بن فضالة يدلس ويسوي ، وقد عنعن . وعنعنة الحسن عندما يروي عن التابعين غير ضارة بالحديث .

١٧٤٧٢ ـ وَعَنْ عَوْفِ بْن مَالِكِ ٱلأَشْجَعِيِّ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ كَيْفَ أَنْتَ يَا عَوْفُ إِذَا ٱفْتَرَقَتْ هَـٰـلَـٰهِ ٱلأُمَّةُ عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، وَاحِدَةٌ فِي ٱلْجَنَّةِ ، وَسَائِرُهُنَّ فِي ٱلنَّارِ ؟ » .

قُلْتُ : وَمَتَىٰ ذَلِكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : ﴿ إِذَا كَثُرَتِ ٱلشُّرَطُ ، وَمَلَكَتِ ٱلإِمَاءُ ، وقَعَدَتِ ٱلْحِمْلاَنُ عَلَى ٱلْمَنَابِرِ ، وَٱلَّىٰخِذَ ٱلْقُرْآنُ مَزَامِيرَ ، وَزُخْرِفَتِ ٱلْمَسَاجِدُ ، وَرُفِعَتِ ٱلْمَنَابِرُ ، وَٱلُّخِذَ ٱلْفَيْءُ دُوَلاً ، وَٱلزَّكَاةُ مَغْرَماً ، وَٱلأَمَانَةُ مَغْنَماً ، وَتُفُقُّهَ فِي ٱلدِّينِ لِغَيْرِ ٱللهِ ، وَأَطَاعَ ٱلرَّجُلُ ٱمْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ ، وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ ( مص : ٥٣٢ ) وَلَعَنَ آخِرُ هَـاذِهِ ٱلأُمَّةِ أَوَّلَهَا ، وَسَادَ ٱلْقَبِيلَةَ / فَاسِقُهُمْ ، وَكَانَ ٢٠٣/٧ زَعِيمُ ٱلْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ ، وَأَكْرِمَ [ٱلرَّجُلُ اتُّقَاءَ شَرِّهِ ، فَيَوْمَثِذِ يَكُونُ ذَلِكَ ، وَيَفْزَعُ ٱلنَّاسُ إِلَى ٱلشَّامِ ، وَإِلَىٰ مَدِينَةٍ مِنْهَا يُقَالُ ](١) لَهَا : دِمَشْقُ مِنْ خَيْرِ مُدُنِ ٱلشَّامِ ، فَتُحَصِّنُهُمْ مِنْ عَدُّوِّهِمْ » .

قُلْتُ : وَهَلْ تُفْتَحُ ٱلشَّامُ ؟ قَالَ : ﴿ نَعَمْ وَشِيكاً (٢) ، ثُمَّ تَقَعُ ٱلْفِتَنُ بَعْدَ فَتْحِهَا ، ثُمَّ تَجِيءُ فِتْنَةٌ غَبْرًاءُ مُظْلِمَةٌ ، ثُمَّ يَتُبِعُ ٱلْفِتَنُ بَعْضُهَا بَعْضاً حَتَّىٰ بَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُقَالُ لَهُ : ٱلْمَهْدِيُّ ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ ، فَٱتَّبِعْهُ وَكُنْ مِنَ ٱلْمَهْدِيِّينَ »<sup>(٣)</sup> .

قلت : روى ابن ماجه طرفاً من أوله (<sup>٤)</sup> .

رواه الطبراني<sup>(٥)</sup> وفيه عبد الحميد بن إبراهيم وثقه ابن حبان وهو ضعيف ، وفيه جماعة لم أعرفهم .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من (ظ).

<sup>(</sup>٢) وشيكاً : قريباً .

<sup>(</sup>٣) في (ظ، د): « المهتدين » .

<sup>(</sup>٤) في الفتن ( ٣٩٩٢ ) باب : افتراق الأمم ، والطبراني في الكبير ١٨/ ٧٠ برقم ( ١٢٩ ) ،

وفي ﴿ مسند الشاميين ﴾ برقم ( ٩٨٨ ) ، وتاريخ دمشق ٢٦/ ١٥١ ، ١٥٢ ، ١٥٣ ، وهو حديث صحيح لغيره .

<sup>(</sup>٥) في الكبير ١٨/ ٥١ برقم ( ٩١ ) من طريق يوسف بن عبد الرحمان المروروذي ، حدثنا 🗻

١٧٤٧٣ - وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنِ ٱلسَّاعَةِ وَأَنَا شَاهِدٌ ، فَقَالَ : « لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ ٱللهُ ، وَلاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ، وَلَاكِنْ سَأْحَدُّنُكُمْ بِمَشَارِيطِهَا ، وَمَا بَيْنَ يَدَيْهَا .

أَلاَ إِنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا فِتَناً ، وَهَرْجاً » .

فَقِيلَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَمَّا ٱلْفِتَنُ ، فَقَدْ عَرَفْنَاهَا ، فَمَا ٱلْهَرْجُ ؟

قَالَ : « بِلِسَانِ ٱلْحَبَشَةِ : ٱلْقَتْلُ ، وَأَنْ يُلْقَىٰ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ٱلتَّنَاكُرُ فَلاَ يَعْرِفُ أَحَدُ أَحَدُ ، وَتَجِفَّ قُلُوبُ ٱلنَّاسِ ، وَتَبْقَىٰ رَجْرَاجَةً (١) لا تَعْرِفُ مَعْرُوفاً وَلاَ تُنْكِرُ مُنْكَراً » .

عبد الحميد بن إبراهيم الحمصي ، حدثنا معدان بن سليم الحضرمي ، عن عبد الرحمان بن نجيح ، عن أبي الزاهرية ، عن جبير بن نفير ، عن عوف بن مالك . . . . وهاذا إسناد فيه عبد الرحمان بن نجيح ، روى عن أبي الزاهرية ، وروى عنه معدان بن سليم الحضرمي ، وإسماعيل بن عياش العنبسي الحمصي وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وفيه معدان بن سليم روئ عن عبد الرحمان بن نجيح ، وروئ عنه عبد الحميد بن إبراهيم الحمصى ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وفيه يوسف بن عبد الرحمان روئ عن عبد الحميد بن إبراهيم ، ومحمد بن مروان الفاطري ، وسهيل بن أبي صالح السمان . وروئ عنه يحيى بن عبد الباقي أبو القاسم الثغري ، وأحمد بن النضر العسكري ، وخالد بن مخلد الفطوني . وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل » ٩/ ٢٢٥ وقد سأله ابنه عنه : « لا أعرفه ، حدثني عنه عبسى بن إبراهيم بحديثين كذب لا أصل لهما » .

وقال الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٤٦٨/٤ : « شيخ حدث عنه عيسى الْبِرَكِيِّ بحديثين موضوعين » ، وعبد الحميد بن إبراهيم الحمصي ضعيف .

 (١) قال أبو عبيد في « غريب الحديث » ٧٨/٤ : « وأما قوله : ( كرجراجة . . . . فهنكذا يروى الحديث ، أما الكلام فإن العرب تسميها الرُّجْرِجَة ، وهي : بقية الماء في الحوض الكدرة المختلطة بالطين ، لا يمكن شربها ولا ينتفع بها .

وإنما تقول العرب : الرجراجة للكتيبة التي تموج من كثرتها ، ومنه قيل للمرأة : رجراجة لتحرك جسدها ، وليس هنذا من الرجرجة في شيء » .

قلت : في الصحيح طرف من أوله<sup>(١)</sup> . رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> وفيه من لم يسم .

17٤٧٤ ـ وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَا تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ ( مص : ٣٣٥ ) حَتَّىٰ يَكُونَ ٱلْقُرْآنُ (٢) عَاراً ، وَيَتَقَارَبَ ٱلزَّمَانُ ، وَتُنْتَقَضَ عُرَاهُ ، وَيُنْتَقَضَ عُرَاهُ ، وَيُنْتَقَضَ اللهُمُونَ ٱلنَّهُمَاءُ ، وَيُتَقَارَبُ ٱلأَّمَنَاءُ ، وَيُصَلَّقَ وَتُعَلَّمُ اللهُمُونَ اللهُمَاءُ ، وَيُتَقَلَّمُ ٱلأَّمَنَاءُ ، وَيُصَلَّقَ النَّهُمَاءُ ، وَيُكَثِّرُ الْهَرْجُ » . النَّمَاذِقُ ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ » .

قَالُوا: مَا ٱلْهَرْجُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ: ﴿ ٱلْقَتْلُ ، وَيَظْهَرَ ٱلْبَغْيُ ، وَٱلْحَسَدُ وَٱلشُّحُ ، وَتَخْتَلِفَ ٱلأُمُورُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ، وَيُثَبَّعَ ٱلْهَوَىٰ ، وَيُقْضَىٰ بِٱلظَّنِّ ، وَيُقْبَضَ ٱلْمِلْمُ ، وَيَظْهَرَ ٱلْجَهْلُ ، وَيَكُونَ ٱلْوَلَدُ غَيْظًا ، وَٱلشَّتَاءُ قَيْظاً ، وَيُجْهَرَ بِٱلْفَحْشَاءِ ، وَتُرْوَى ٱلأَرْضُ دَماً » .

قلت : في الصحيح طرف منه (١٤) .

رواه الطبراني<sup>(ه)</sup> ، ورجاله ثقات ، وفي بعضهم خلاف .

لا عقول لهم ولا خير فيهم ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) عند البخاري في الفتن ( ۷۰۲۳ ، ۷۰۲۵ ، ۷۰۲۵ ) باب : ظهور الفتن ، وعند مسلم في العلم ( ۲۲۷۲ ) باب : رفع العلم وقبضه .

 <sup>(</sup>۲) في الجزء المفقود من معجمه الكبير . وأحرجه أبو يعلى في المسند برقم ( ۷۲۲۸ )
 وإسناده ضعيف ، وهناك علقنا عليه . فانظره ، وانظرالتعليق التالي . والتعليق السابق .

وقال السيوطي في « الدر المنثور » ٣/ ١٥٠ : « وأخرج الطّبراني ، وابن مردويه عن أبي موسى الأشعري. . . . » وذكر هـٰـذا الحديث .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ، د ) : « يجعل كتاب الله » بدل « يكون القرآن » .

 <sup>(</sup>٤) عند البخاري في الفتن ( ٧٠٦٣ ، ٧٠٦٤ ، ٧٠٦٥ ) باب : ظهور الفتن ، وعند مسلم في
 العلم ( ٢٦٧٢ ) باب : رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان .

<sup>(</sup>٥) في الجزء المفقود من معجمه الكبير.

ولكن أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١١/٢٢ برقم ( ٤٨٧٠ ) والذهبي في « تلخيص المتشابه » ٢٤/٢ الترجمة رقم ( ١١٢٧ ) ، من طريق عبد الرحمان بن عبد الله بن عمر البجلي ، حدثنا عبد الرحمان بن عمرو بن عبد الله أبو زرعة الدمشقي ، حدثنا عبد الله بن ح

١٢٤٧٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : ﴿ وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ حَنَّىٰ يَظْهَرَ ٱلْفُحْشُ وَٱلْبُخْلُ، وَيُخَوَّنَ ٱلأَمِينُ ، وَيُؤْنَمَنَ ٱلْخَائِنُ ، وَتَهْلِكَ ٱلْوُعُولُ ، وَتَظْهَرَ ٱلتَّحُوتُ ».

قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ وَمَا ٱلْوُعُولُ ، وَمَا ٱلتُّحُوتُ ؟

قَالَ : « ٱلْوُعُولُ : وُجُوهُ ٱلنَّاسِ وَأَشْرَافُهُمْ ، وَٱلتُّحُوتُ : ٱلَّذِينَ كَانُوا تَحْتَ ٣٢٤/٧ أَقْدَام ٱلنَّاسِ ، لاَ يُعْلَمُ / بِهِمْ »(١) .

قلت: في الصحيح بعضه <sup>(۲)</sup>.

- أحمد البحصبي ، حدثنا عمار بن أبي عمار ، عن سلمة بن تميم ، عن عبد الرحمان بن غنم ، عن أبي موسى الأشعري. . . . وهاذا إسناد فيه عبد الله بن أحمد البحصبي :

قال العقيلي في الضعفاء ٢/ ٢٣٧ : « عبد الله بن أحمد اليحصبي ، عن ابن جريج ، ولا يتابع على حديثه » ثم ذكر حديثه عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحبة والعقرب في الصلاة .

ونقل الذهبي ذلك عنه في « ميزان الاعتدال » ٢/ ٣٩١ وفي المغني أيضاً . وأما في الديوان ٢/ ٢٣ فقد قال : « عبد الله بن أحمد اليحصبي ـ تحرف فيه إلى : الحمصي ـ حديثه منكر » . وهـٰذا وصف للحديث لمجيئه من طريق واحد .

فالراوي لم يرد فيه قول عن القدماء ، وقد روى عنه أكثر من واحد ، فهو حتى الآن مستور . وعمار بن عمار قال ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٣٩/٤٣ : « أراه من أهل دمشق ، أخذ العلم عن مكحول أبي عبد الله الدمشقى الفقيه » .

ثم أورد بإسناده إلى أبي زرعة أنه قال في « طبقات أهل الشام » في تسمية أصحاب مكحول : عمار ابن أبي عمار » .

وقال الذهبي في «تلخيص المتشابه بالرسم » ٢٧٤/٢ بعد أن ذكر قول أبي زرعة السابق ومصدره وجوده : «وقد روي لنا حديث عمار بن أبي عمار ، عن سلمة بن تميم ، ولا أراه إلا صاحب مكحول » .

ومما تقدم نخلص إلىٰ أن الإسناد قابل للتحسين ، والله أعلم .

- (١) في ( د ) : ٥ فيهم ٥ .

رواه الطبراني (١) في الأوسط، وفيه محمد بن سليمان بن والبة، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

17٤٧٦ ـ وَعَنْ أُمِّ ٱلضِّرَابِ قَالَتْ : تُوُفِّيَ أَبِي وَتَرَكَنِي وَأَخاً لِي وَلَمْ يَدَعُ لَنَا مَالاً ، فَقَدِمَ عَمِّي مِنَ ٱلْمَدِينَةِ وَأَخْرَجَنَا إِلَىٰ عَائِشَةَ ، فَأَدْخَلَتْنِي مَعَهَا فِي ٱلْخِدْرِ لِأَنِّي مَالاً ، فَقَدِمَ عَمِّي مِنَ ٱلْمَدِينَةِ وَأَخْرَجَنَا إِلَىٰ عَائِشَةَ ، فَأَدْخَلَتْنِي مَعَهَا فِي ٱلْخِدْرِ لِأَنِّي مَالاً ، فَشَكَا عَمِّي إِلَيْهَا ٱلْحَاجَةَ ( مص : ٣٥٥ ) كُنْتُ جَارِيَةً ، وَلَمْ تُدْخِلِ ٱلْغُلاَمَ ، فَشَكَا عَمِّي إِلَيْهَا ٱلْحَاجَةَ ( مص : ٣٥٥ ) فَأَمَرَتْ لَنَا بِفَرِيضَتَيْنِ (٢) ، وَغِرَارَتَيْنِ (٣) وَمُعَقَّدَيْنِ (١٤) .

ثُمَّ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ لَا تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ حَتَّىٰ يَكُونَ ٱلْوَلَدُ غَيْظاً ، وَٱلْمَطَرُ قَيْظاً ، وَتَفِيضَ ٱللَّكَامُ فَيْضاً ، وَيَغِيضَ ٱلْكِرَامُ غَيْضاً ، وَيَغِيضَ ٱلْكِرَامُ غَيْضاً ، وَيَغِيضَ ٱلْكِرَامُ غَيْضاً ، وَيَغِيضَ ٱلْكِرَامُ غَيْضاً ، وَيَغِيضَ ٱلْكَرِيمِ » .

رواه الطبراني(٥) في الأوسط ، وفيه جماعة لم أعرفهم .

الجهل والفتن في آخر الزمان .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم (٣٧٧٩) من طريق إسماعيل بن أبي أويس ، حدثني زفر بن عبد الرحمان بن أَذْرَكَ ، عن محمد بن سليمان بن والبة ، عن سعيد بن جبير ، عن أبي هريرة . . . . وهاذا إسناد رجاله ثقات ، وانظر الحديث المتقدم برقم ( ١٢٤٠) والتعليق علمه .

 <sup>(</sup>٢) مثنىٰ فريضة . والفريضة : البعير المأخوذ في الزكاة ، سُمِّي فريضة لأنه فرض واجب علىٰ
 رب المال ، ثم اتسع فيه حتىٰ سمي البعير فريضة في غير الزكاة .

 <sup>(</sup>٣) مثنى غِرارة ، والغِرارة : وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه ، وهو أكبر من الجوالق .

 <sup>(</sup>٤) مثنىٰ مُعَقّد ، والمُعَقّد : ضرب من برود هجر .

<sup>(</sup>٥) في الأوسط برقم (٦٤٢٣) من طريق محمد بن عبد الغني ، قال : حدثني أبي : عبد الغني بن عبد العزيز العسال ، حدثنا مؤمل ، عن أبي أمية بن يعلىٰ ، عن أم عيسىٰ ، عن أم الضراب \_ في الأوسط : أم الغراب ، وللكنها في « مجمع البحرين : أم الضراب \_ قالت . . . . وشيخ الطبراني محمد بن عبد الغني بن عبد العزيز ، روئ عن أبيه ، وروئ عنه الطبراني ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقال أبو جعفر الطحاوي : «كان فقيهاً لا يدافع » .

١٣٤٧٧ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ٱلْغِفَارِيِّ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ إِذَا ٱقْتَرَبَ ٱلزَّمَانُ ، كَثُرُ لِبْسُ ٱلطَّيَالِسَةِ ، وَكَثُرُتِ ٱلتَّجَارَةُ ، وَكَثُرَ ٱلْمَالُ ، وَخُظِّمَ رَبُّ ٱلْمَالِ ، وَكَثُرَتِ ٱلْفَاحِشَةُ ، وَكَانَتْ إِمْرَةُ ٱلصِّبْيَانِ ، وَكَثُرُ<sup>(۱)</sup> ٱلنَّسَاءُ ، وَجَارَ ٱلسُّلْطَانُ ، وَطُفَفَ فِي ٱلْمِكْيَالِ وَٱلْمِيزَانِ .

يُرَبِّي الرَّجُلُ جَرْوَ كَلْبٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُرَبِّيَ وَلَداً ، وَلاَ يُوَقَّرُ كَبِيرٌ ، ولاَ يُرْحَمُ صَغِيرٌ ، وَيَكْثُرُ أَوْلاَدُ ٱلزِّنَا ، حَتَّىٰ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَغْشَى الْمَرْأَةَ عَلَىٰ قَارِعَةِ الطَّرِيقِ ، فَيَقُولُ أَمْنَلُهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ : لَوِ أَعْنَزَلْتُمْ عَنِ الطَّرِيقِ ، يَلْبِسُونَ جُلُودَ الْضَّأْنِ عَلَىٰ قُلُوبِ الذَّئَابِ ، أَمْنَلُهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ الْمُدَاهِنُ » .

رواه الطبراني(٢) في الأوسط ، وفيه سيف بن مسكين ، وهو ضعيف .

ومؤمل بن عبد الرحمئن ، وأمية بن يعلىٰ ضعيفان .

وأم عيسىٰ ، وأم الضراب مجهولتان .

وقال الطبراني : « لا يروىٰ هـٰـذا الحديث عن عائشة إلا بهـٰـذا الإسناد ، تفرد به مؤمل بن عبد الرحمـٰـن » .

وقال العراقي في « المغني عن حمل الأسفار » ١٩٦/٢ : « رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » من حديث عائشة ، والطبراني من حديث ابن مسعود ، وإسنادهما ضعيف » . (١) في ( د ) : « كثرت » .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٤٨٥٧ ) ، والحاكم ٣٤٣/٣ ـ ومن طريقه أورده السيوطي في

<sup>«</sup> اللآلىء المصنوعة ٧ ٢ / ١٧٨ \_ من طريق عبد الوارث بن إبراهيم العسكري ، حدثنا سيف بن مسكين ، حدثنا مبارك بن فضالة ، عن المنتصر بن عمارة ، عن أبيه ، عن جده أبي ذكر . . . . وشيخ الطبراني روئ عن سيف بن مسكين الأسواري ، وإبراهيم بن بشار الرمادي ، وأبي داود الزهراني وغيرهم ، وروئ عنه الطبراني ، وسعيد بن الحسين البغدادي ، وابن قانع البغدادي ومحمد بن إسحاق الأهوازي ، وغيرهم ، وما رأيت فيه جرحاً البغدادي ، وابن قانع البغدادي ومحمد بن إسحاق الأهوازي ، وغيرهم ، وما رأيت فيه جرحاً

ولا تعديلاً ، وانظر الحديث المتقدم برقم ( ١٨٧٤ ) لزاماً . وقال الذهبي : « سيف واه ، ومنتصر وأبوه مجهولان » . انظر « تنزيه الشريعة » ٢١١/٢ وأورده ابن قطلوبغا في « من روئ عن أبيه ، عن جده » ص( ٥٤٤ـ٥٤٥ ) ونسبه إلى الحاكم .

١٧٤٧٨ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ يَرْفَعُهُ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِنَّ مِنْ أَمَارَاتِ (١) ٱلسَّاعَةِ أَنْ يُرَى ٱلْهِلاَلُ قُبُلاً فَبُقَالُ لِلَيْلَتَيْنِ ، وأَنْ تُتَّخَذَ ٱلْمَسَاجِدُ طُرُقاً ، وَأَنْ يَظْهَرَ مَوْثُ ٱلْفَجْأَةِ ﴾ .

رواه الطبراني (٢) في الصغير ، وفي الأوسط ، عن شيخه الهيثم بن خالد المصيصي ، وهو ضعيف . ( مص : ٥٣٥ ) . وقد تقدمت طرق هاذا الحديث في الصيام ، في : رؤية الهلال .

١٧٤٧٩ \_ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مِنْ أَشْرَاطِ ٱلسَّاعَةِ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ٱلدُّنْيَا لُكَعُ بْنُ لُكَعٍ ، فَخَيْرُ ٱلنَّاسِ يَوْمَئِذٍ مُؤْمِنٌ بَيْنَ كَرِيمَيْنِ » .

<sup>(</sup>١) في (ظ، د) وفي الأوسط أيضاً: « من اقتراب الساعة » .

<sup>(</sup>٢) في الصغير ٢/ ١٢٩ ، وفي الأوسط برقم ( ٩٣٧٢ ) من طريق هيثم بن خالد المصيصي ، حدثنا عبد الكبير بن المعافى بن عمران ، حدثنا شريك ، عن العباس بن ذريح ، عن الشعبي ، عن أنس . . . . وهذا إسناد ضعيف لضعف شيخ الطبراني ، وباقي رجاله ثقات . وشريك فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٧٠١ ) في « موارد الظمآن » .

وقال الطبراني: «لم يرو هاذا الحديث عن العباس بن ذريح إلا شريك ، تفرد به عبد الكريم بن المعافيٰ » .

<sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ٤٦٧٤ ) من طريق عبد الله بن جعفر الرقي ، حدثنا أصبغ بن محمد بن أخي عبيد الله بن عمرو الرقي ، عن جعفر بن يرقان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب قال : سمعت عمر بن الخطاب . . . . وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، لم يثبت سماع لسعيد بن المسيب من عمر .

وأخرجه الطبراني أيضاً في الأوسط برقم ( ٧٣١٢ ) من طريق جعفر بن محمد بن فضيل -تحرفت فيه إلىٰ : نفيل ـ الجزري ، حدثنا عمرو بن عثمان ، حدثنا أصبع بن محمد الرقمي ، بالإسناد السابق ، وهنذا إسناد أكثر ضعفاً من سابقه ، فإن فيه علة أخرىٰ ، وهمي ضعف عمرو بن عثمان .

الأوسط](١) بإسنادين ، ورجال أحدهما ثقات .

١٧٤٨٠ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَذْهَبُ ٱلأَيَّامُ وَٱللَّيَالِي حَتَّىٰ يَكُونَ أَسْعَدَ ٱلنَّاسِ بِٱلدُّنْيَا لُكُعُ بْنُ لَكُع بْنُ لَكُع » .

٢٢٥/١ رواه الطبراني (٢) في الأوسط/ ورجاله رجال الصحيح غير الوليد بن عبد الملك بن مسرح وهو ثقة .

١٢٤٨١ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : ﴿ لاَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ حَتَّىٰ يَغْلِبَ عَلَى ٱللَّنْيَا (٣) لُكَعُ بْنُ لُكَعٍ ، وَأَفْضَلُ ٱلنَّاسِ مُؤْمِنٌ بَيْنَ كَرِيمَيْنِ ﴾ .

رواه الطبراني(٤) في الأوسط ، ورجاله وثقوا ، وفي بعضهم ضعف .

قلت : وقد تقدم باب في هـُـذا المعنىٰ .

١٢٤٨٢ - وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ

ومع كل ذلك فإن الحديث صحيح لغيره . انظر الحديث التالي .

- (١) ما بين حاصرتين ساقط من ( د ) .
- (٢) في الأوسط برقم ( ٦٣٢ ) ، وابن حبان برقم ( ١٨٨٥ ) موارد ، وإسناده صحيح .
  - (٢) سقط من ( د ) قوله : « على الدنيا » .
- (٤) في الأوسط برقم (٣١٠٠) من طريق بكر بن سهل ، حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا ابن لهيعة ، عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب : أن عبد الملك بن أبي بكر أخبره : أن أبا بكر بن عبد الرحمان أخبره : أن أبا ذر . . . . وهاذا إسناد فيه ضعيفان : ابن لهيعة ، وبكر بن سهل .

وقال الطبراني : \* لم يروه عن الزهري إلا عقيل ، ولا عن عقيل إلا ابن لهيعة ، تفرد به عبد الله بن يوسف ، ولا يروىٰ عن أبي ذر إلا من هـــٰـذا الوجه » .

نقول : للحديث أكثر من شاهد ، وانظر الحديث السابق .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " سَيَجِيء فِي آخِرِ ٱلزَّمَانِ أَقْوَامٌ تَكُونُ (١) وُجُوهُهُمْ وُجُوه ٱلآدَمِيِّن ، وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبِ ٱلشَّبَاطِينِ أَمْنَالَ ٱلذَّبَّابِ ٱلضَّوَارِي ، لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ شَيْءٌ مِنَ الرَّحْمَةِ ، سَفَّاكِينَ لِلدِّمَاءِ ، لاَ يَرْعَوْنَ عَنْ قَبِيحٍ ، إِنْ تَابَعْتَهُمْ وَارُوكَ ( مص : الرَّحْمَةِ ، وَإِنْ تَوَارَيْتَ عَنْهُمُ أَغْتَابُوكَ ، وَإِنْ حَدَّثُوكَ كَدَّبُوكَ ، وَإِنْ أَتْتَمَنْتَهُمْ خَارِمٌ وَشَابُهُمْ شَاطِرٌ ، وَشَيْخُهُمْ لاَ يَأْمُرُ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ يَنْهَىٰ عَنْ خَانُوكَ ، صَبِيْهُمْ عَارِمٌ وَشَابُهُمْ شَاطِرٌ ، وَشَيْخُهُمْ لاَ يَأْمُرُ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ يَنْهَىٰ عَنْ مَنْكَرٍ ، ٱلإغْتِزَازُ بِهِمْ ذُلُّ وَطَلَبُ مَا فِي أَيْدِيهِمْ فَقْرٌ ، ٱلْحَلِيمُ فِيهِمْ عُاوِ (٢) وَٱلآمِرُ فِيهِمْ بِٱلْمَعْرُوفِ مُتَهَمٌ ، ٱلْمُؤْمِنُ فِيهِمْ مُسْتَضْعَفٌ ، وَٱلْفَاسِقُ فِيهِمْ مُشَرَّفٌ ، ٱلشَّالُ أَنهُ عَلَيْهِمْ مِرَارَهُمْ ، وَيَدْعُو فِيهِمْ مِلْرَارَهُمْ ، وَيَدْعُو فِيهِمْ مُشَرَّفٌ ، ٱلشَّعَ فَعْ بَالْمُعْرُوفِ مُتَهُمْ ، وَيَدْعُو فِيهِمْ مِلْرَارَهُمْ ، وَيَدْعُو فِيهِمْ مِلْرَارَهُمْ ، وَيَدْعُو فِيهِمْ مِلْرَارَهُمْ ، وَيَدْعُو فِيهِمْ مِلْرَارَهُمْ ، وَيَدْعُو فَيْكِ مُنْ فَرَارَهُمْ ، وَيَدْعُو فَيْكُوبُ مُنْ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ ، وَيَدْعُو فَيْكُ مِنْ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ ، وَيَذْعُولُ مُهُمْ وَلَوْلَ كُولُونَ مُولَالِكُ مُنْ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ ، وَيَذْهُمْ ، وَيَذْعُولُ مُولَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ ، وَيَذْعُولُ مُعْرَادُ مُنْ اللّهُ مُنْ وَلَا يُسْتَحْمُ مُ لَا يُسْتَجَابُ مُولِولِ اللّهُ مُنْ وَلَا لَعْلُولُ مُنْ اللّهُ مُعْرَادُ مُنْ اللّهُ مُلْكِلُولُ مَنْ وَلَا لَهُ مُنْ وَلَا لَهُ مُنْ وَلَا يُعْمِلُونُ مُنْ وَلَا لَوْمُ مُنْ وَلِهُ مُنْ وَلَا لَلْهُ مُنِي مُنْ فِي مُ لَوْرُ وَلَا لَلْهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الْمُؤْمِلُ مُعْرَفِهُ مُ اللْمُومِ لَهُ مُنْ وَلِهُ مُسْتُولُونُ مُولَا لَلْهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللْمُؤْمِلُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْمُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللللللْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللللْمُ الللللْمُ اللهُ اللللْمُ ا

رواه الطبراني (٣) وفيه محمد بن معاوية النيسابوري ، وهو متروك .

الله اللهُ عَنْهُمَا \_ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو<sup>(٤)</sup> \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ مِنِ ٱقْتِرَابِ السَّاعَةِ : أَنْ تُرْفَعَ ٱلأَشْرَارُ ، وَيُوضَعَ الأَخْيَارُ ، وَيَقْبُحَ الْقَوْلُ ، وَيُحْبَسَ<sup>(٥)</sup> الْعَمَلُ ، وَتُقْرَأَ فِي الْقَوْمِ الْمَثْنَاةُ » .

قُلْتُ : وَمَا ٱلْمَثْنَاةُ ؟ قَالَ : ﴿ مَا كُتِبَ سِوَىٰ كِتَابِ ٱللهِ » .

رواه الطبراني<sup>(٦)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( د ) .

<sup>(</sup>٢) في ( د ) : « غادر » .

<sup>(</sup>٣) فيُّ الكبير ١١/٩٩ برقم( ١١١٦٩ ) ، وقد تقدم برقم ( ١٢٢٧٨ ) فعد إليه إذا رغبت .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : ﴿ عمر ﴾ وهو تحريف .

<sup>(</sup>٥) في (ظ، د): ﴿ يحبس ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) في الكبير ١٣/ ٦٣٥ برقم ( ١٤٥٥٩ ) ، والحاكم ٤/ ٥٥٤ من طريق هشام بن عمار ،
 وأخرجه الهروي في « ذم الكلام وأهله » برقم ( ٦٠١ ) من طريق أحمد بن سليمان ،

جميعاً : عن يحيى بن حمزة ، عن عمرو بن قيس الكندي ، عن عبدالله بن عمرو ، به مرفوعاً .

١٢٤٨٤ - وَعَنْ سَمُرَةً - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : فَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ حَتَّىٰ تَزُولَ ٱلْجِبَالُ عَنْ أَمَاكِنِهَا ، وَنَرَوْنَ ٱلأُمُورَ ٱلْعِظَامَ ٱلَّتِي لَمْ تَكُونُوا تَرَوْنَهَا » .

رواه الطبراني(١) ، وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف .

١٢٤٨٥ ـ وَعَنْهُ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 « سَنَرَوْنَ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ ٱلسَّاعَةُ أَشْبَاءَ سَتُنْكِرُونَهَا عِظَاماً ، تَقُولُونَ هَلْ كُنَّا حُدِّثْنَا بِهَاذَا ؟ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَٱذْكُرُوا ٱللهَ تَعَالَىٰ ، وَٱعْلَمُوا أَنَّهَا أَوَائِلُ ٱلسَّاعَةِ » . حَتَّىٰ فَالذَا ؟ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَٱذْكُرُوا ٱللهَ تَعَالَىٰ ، وَٱعْلَمُوا أَنَّهَا أَوَائِلُ ٱلسَّاعَةِ » . حَتَّىٰ قَالَ : « سَوْفَ تَرَوْنَ جِبَالاً تَزُولُ قَبْلَ حَقِّ ٱلصَّيْحَةِ » .

وَكَانَ يَقُولُ لَنَا ( مص : ٣٧٥ ) : « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَدُلَّ الْحَجَرُ عَلَى
الْيَهُودِيِّ مُخْتَبِنًا ، كَانَ يَطْرُدُهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ ، فَاَطَّلَعَ قُدَّامَهُ فَاَخْتَبَأَ<sup>٢١)</sup> ، فَيَقُولُ ٢٢٦/٧ الْحَجَرُ / يَا عَبْدَ اللهِ هَاذَا مَا تَبْغِي » .

 <sup>◄</sup> وأخرجه الدارمي برقم ( ٤٩٣ ) بتحقيقنا ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٩ / ٣٦٧ ،
 والبيهقي في « الشعب » ( ٤٨٣٤ ) ،

وابن أبي شيبة برقم ( ٣٨٥٤٥ ) ، والطبراني في « مسند الشاميين » ٤٨٢ ، والحاكم ٤/٤٥٥\_ ٥٥٥ من طرق عن عمرو بن قيس ، به . موقوفاً .

وأخرجه الحاكم ٤/ ٥٥٤ من طريق هشام بن عمار ، حدثنا يحيى بن حمزة ، حدثني عمرو بن قيس الكندي ، قال : كنت مع أبي الفوارس وأنا غلام شاب ، فرأيت الناس مجتمعين على رجل ، قلت : من هنذا ؟ قالوا : هنذا عبد الله بن عمرو بن العاص فسمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . . وهنذا إسناد رجاله ثقات .

ونسبه المتقي الهندي برقم ( ٣٨٥٦٤ ) إلى الطبراني .

<sup>(</sup>١) في الكبير ٢٠٧/٧ برقم ( ٦٨٥٧ ) من طريق عفير بن معدان ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة . . . ، وهاذا إسناد فيه علتان : ضعف عفير بن معدان ، والانقطاع ، فإن سماع الحسن من سمرة غير ثابت .

وأخرجه عبد الرزاق برقم ( ٢٠٧٨٠ ) من طريق معمر عن قتادة ، عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . مرسلاً .

<sup>(</sup>۲) في ( ظ ) : « فاختفيٰ » .

رواه الطبراني (۱<sup>)</sup> ، والبزار باختصار ، وإسناده ضعيف ، وفيه من لم أعرفهم .

١٢٤٨٦ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : مِنْ (٢ ) أَشْرَاطِ ٱلسَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ ٱلشَّحُ وَٱلْفُحْشُ ، وَيُؤْتَمَنَ ٱلْخَائِنُ وَيُخَوَّنَ ٱلأَمِينُ ، وَتَظْهَرَ ثِيَابٌ تَلْبَسُهَا نِسَاءً كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ ، وَيَعْلُو ٱلتُّحُوتُ ٱلْوُعُولَ ، أَكَذَاكَ يَا عَبْدَ ٱللهِ بْنَ مَسْعُودٍ سَمِعْتَهُ مِنْ حِبِّي ؟ قَالَ : نَعَمْ وَرَبِّ ٱلْكَعْبَةِ . قُلْنَا : وَمَا ٱلتُّحُوتُ ؟

قَالَ : فُسُولُ<sup>(٣)</sup> ٱلرِّجَالِ ، وَأَهْلُ ٱلْبُيُوتِ ٱلْغَامِضَةِ يُرْفَعُونَ فَوْقَ صَالِحِيهِمْ .

وَٱلْوُعُولُ : أَهْلُ ٱلْبُيُوتِ ٱلصَّالِحَةِ .

قلت: حديث أبي هريرة وحده في الصحيح<sup>(1)</sup> بعضه، ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن الحارث بن سفيان، وهو ثقة<sup>(0)</sup>.

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٧/ ٢٦٥ برقم ( ٧٠٨٣) ، والبزار في «كشف الأستار » ١٤٩/٤ برقم ( ٣٤١٤) من طريقين : حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة ، عن خبيب بن سليمان بن سمرة ، عن أبيه سليمان ، عن سمرة بن جندب ، . . . وهاذا إسناد حسن ، وللكن طريق البزار إلى جعفر ضعيفة جداً .

<sup>(</sup>٢) في (ظ، د): ١ إن من ٧.

 <sup>(</sup>٣) أي : أراذل الناس ، والفسل : هو الرديء الرذل من كل شيء ، والفسيل : صغار النخل ، وهي الودي ، والجمع : فسلان . مثل : رغيف ورغفان .

<sup>(</sup>٤) عند البخاري في الفتن ( ٦٠٣٧ ) باب : حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل ، وعند مسلم في العلم ( ١٥٧ ) ( ١١ ) باب : رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان .

<sup>(</sup>٥) في الأوسط برقم ( ٧٥٢) من طريق أحمد بن بشير الطيالسي ، حدثني يحيى بن معين ، قال : حدثنا حجاج بن محمد ، عن ابن جريج قال : أخبرني محمد بن الحارث ، حدثنا أبو علقمة \_ حليف في بني هاشم \_ قال : سمعت أبا هريرة . . . . وهاذا إسناد لين من أجل شيخ الطبراني ، وانظر « لسان الميزان » ١/ ١٤٠ وقد تقدم برقم ( ٢٧٩ ، ١٣٤٨ ) . وقال الطبراني : « لم يرو هاذا الحديث عن ابن جربج إلا حجاج » .

١٢٤٨٧ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ آللهُ عَنْهُ ـ : أَنَّ رَسُولَ آللهِ صَلَّى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ حَتَّىٰ تَظْهَرَ ٱلْفِتَنُ ، وَيَكْثُرُ ٱلْكَذِبُ ، وَتَتَقَارَبَ ٱلأَسُوَاقُ ، وَيَتَقَارَبَ ٱلزَّمَانُ ، وَيَكْثُرُ ٱلْهَرْجُ » .

قُلْتُ (١٠) : وَمَا ٱلْهَرْجُ ؟ قَالَ : ﴿ ٱلْقَتْلُ ﴾ .

قلت : هو في الصحيح (٢) غير قوله : « وَيَكُثُرَ ٱلْكَـٰذِبُ ، وَتَنَقَارَبَ ٱلْأَسْوَاقُ » .

رواه أحمد<sup>(٣)</sup> ورجاله رجال الصحيح ، غير سعيد بن سمعان ، وهو ثقة .

١٧٤٨٨ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو<sup>(٤)</sup> ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ حَتَّىٰ يَظْهَرَ ٱلْفُحْشُ ، وَقَطِيعَةُ ٱلرَّحِمِ ، وَسُوءُ ٱلْجَارِ ، وَيُخَوَّنَ ٱلأَمِينُ » .

قِيلَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ : فَكَيْفَ ٱلْمُؤْمِنُ يَوْمَئِذٍ ؟ ( مص : ٥٣٨ )

قَالَ : « كَٱلنَّخْلَةِ وَقَعَتْ فَلَمْ تُفْسِدُ ، وَأَكَلَتْ فَلَمْ تَكْسِرْ ، وَوَضَعَتْ طَيِّباً » .

رواه البزار(٥) ، وفيه عبد الرحمان بن مَغْرَاء ، وثقه أبو زرعة وجماعة ،

<sup>(</sup>١) في ( ظ ، د ) ، وعند أحمد أيضاً : « قيل » .

 <sup>(</sup>۲) عند البخاري في الفتن ( ۲۰۲۱ ) باب : ظهور الفتن . وعند مسلم في العلم ( ۱۵۷ )
 ( ۱۱ ) باب : رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان . وقد استوفينا تخريجه في " صحيح ابن حبان » برقم ( ۲۷۱۱ ) .

<sup>(</sup>٣) في المسند ٢/٥١٩ وابن حبان في صحيحه برقم ( ٦٧١٨ ) من طريق عثمان بن عمر ، حدثنا ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن سمعان ، عن أبي هريرة. . . . وهنذا إسناد صحيح . وانظر التعليق السابق والمصادر المشار إليها فيه . و« موارد الظمآن » برقم ( ١٨٨٩ ) لتمام التخريج وللاطلاع علىٰ ما يشهد له أيضاً .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : « عمر » وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٥) في «كشف الأستار» ١٤٨/٤ برقم (٣٤٠٩) من طريق عبد الرحمان بن مغراء
 الدوسي ، حدثنا الأعمش ، عن أبي أيوب ، عن عبد الله بن عمرو... . وهاذا إسناد رجاله >

وضعفه ابن المديني ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٢٤٨٩ ـ وعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ آللهِ صَلَّى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) : « لا تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ حَتَّىٰ يَتَسَافَدُوا فِي ٱلطُّرُقِ تَسَافُدُ ٱلْحَمِيرِ » .

رواه البزار<sup>(۲)</sup> ، والطبراني ، ورجال البزار رجال الصحيح .

١٧٤٩٠ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 إنَّ مِنْ أَشْرَاطِ ٱلسَّاعَةِ ٱلْفُحْشَ وَٱلتَّفَحُشَ ، وَقَطِيعَةَ ٱلأَرْحَامِ ، وَٱلْتِمَانَ ٱلْخَائِنِ ـ أَدْ كَلِمَةً نَحْوَهَا .
 أَحْسَبُهُ قَالَ : وَتَخْوِينَ ٱلأَمِينِ » . أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا .

رواه البزار<sup>(۳)</sup> وفيه شبيب بن بشر وهو لين ، ووثقه ابن حبان وقال : يخطىء ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٢٤٩١ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ مَنَافِقُوهَا » . صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ مُنَافِقُوهَا » .

رواه البزار<sup>(٤)</sup>، والطبراني، وفيه قصة، وفيه حسين بن قيس، وهو متروك.

 <sup>◄</sup> ثقات غير أن في رواية ابن مغراء عن الأعمش كلام .

<sup>(</sup>١) من هنا يبدأ النقص في ( د ) .

 <sup>(</sup>۲) في «كشف الأستار » ١٤٨/٤ برقم ( ٣٤٠٨) من طريق محمد بن عبد الرحيم ، حدثنا عفان ، حدثنا عبد الواحد بن زياد ، حدثنا عثمان بن حكيم ، قال : سمعت أبا أمامة . . . . وهاذا إسناد صحيح ، عثمان بن حكيم هو : ابن عباد بن حنيف الأوسي .

وقال البزار: ﴿ لَا نَعْلُمُهُ مِن وَجِهُ صَحَيْحُ إِلَّا عَنَ عَبِدَ اللَّهِ بِنَ عَمْرُو ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) في "كشف الأستار " ١٤٩/٤ برقم ( ٣٤١٣ ) ، وفي الأوسط برقم ( ١٣٧٨ ) وإسناده
 حسن ، وقد تقدم برقم ( ١٢٢٦٧ ) .

 <sup>(</sup>٤) في «كشف الأستار » ١٥٠/٤ برقم ( ٣٤١٦ ) ، وابن عدي في الكامل ٢/ ٧٦٤ من طريق المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن حنش ، عن عطاء ، عن ابن عمر ، عن ابن مسعود . . . . وهاذا إسناد ضعيف جداً ، حنش هو : الحسين بن قيس الرحبي ، وهو متروك .

وقال البزار : « لا نعلم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلاّ عبد الله بن مسعود ، ولا نعلم -طريقاً عنه إلا هـنذا. . . . . » .

١٢٤٩٢ ـ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ـ رَضِيَ آللهُ عَنْهُ ـ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ ٢٢٧/ وَسَلَّمَ : ﴿ لَا تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ حَتَّىٰ يَسُودَ كُلَّ قَبِيلَةٍ مُنَافِقُوهَا » / .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الأوسط ، وفيه مبارك بن فضالة وهو مدلس وحبيب بن فروخ لم أعرفه .

الله عَنْهُ عَلَيْ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رُضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ ٱلصَّبْحِ ، فَلَمَّا صَلَّىٰ صَلاَتَهُ ، نَادَاهُ رَجُلٌ مَتَى ٱلسَّاعَةُ ؟
 فَرَجَرَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱنْتَهَرَهُ ، وَقَالَ : « ٱسْكُتْ » .

حَتَّىٰ إِذَا أَسْفَرَ ، رَفَعَ طَرَفَهُ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَفَالَ : « تَبَارَكَ رَافِعُهَا وَمُدَبِّرُهَا » ( مص : ٥٣٩ ) .

ثُمَّ رَمَىٰ بِبَصَرِهِ إِلَى ٱلأَرْضِ ، فَقَالَ : « تَبَارَكَ دَاحِيهَا وَخَالِقُهَا » .

ثُمَّ قَالَ : ﴿ أَيْنَ ٱلسَّائِلُ مَنِ ٱلسَّاعَةِ ؟ ﴾ . فَجَثَا رَجُلٌ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ ، فَقَالَ : أَنَا بِأَبِي وَأُمِّي سَأَلْتُكَ .

ُ فَقَالَ : ﴿ ذَاكَ عِنْدَ حَيْفِ ٱلأَئِمَّةِ ، وَتَصْدِيقِ بِٱلنَّجُومِ ، وَتَكْذِيبٍ بِٱلْقَدَرِ ، وَحَتَّىٰ تُتَّخَذَ ٱلأَمَانَةُ مَغْنَماً ، وَٱلصَّدَقَةُ مَغْرَماً ، وَٱلْفَاحِشَةُ زِيَادَةً ، فَعِنْدَ ذَلِكَ هَلَكَ قَهْمُكَ » .

رواه البزار<sup>(۲)</sup> وفيه من لم أعرفهم .

 <sup>◄</sup> وانظر « فتح الباري » ١٣/ ٨٤ ٨٩ فقد جمع فيه ما لا تجده في غيره .

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ۷۷۱۱ ) من طريق محمد بن عبد الرحمان أبي السائب المخزومي ، حدثنا محمد بن يحيى بن كثير ، حدثنا حبيب بن فروخ الحارثي ، عن مبارك بن فضالة ، عن الحسن ، عن أبي بكرة . . . . وشيخ الطبراني ما عرفته ، وحبيب بن فروخ روى عن مبارك بن فضالة ، ومحمد بن طلحة الكوفي اليامي ، وروى عنه محمد بن يحيى بن كثير ، ووهب بن يحيى البجلي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . ومبارك مدلس وقد عنعن .

<sup>(</sup>٢) في « كشف الأستار » ١٤٧/٤ برقم ( ٣٤٠٦ ) ـ وهو في « البحر الزخّار » برقم ( ٥٠٧ ) ــــ

17٤٩٤ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودِ أَنَّهُ قَالَ : يَا أَيُهَا ٱلنَّاسُ عَلَيْكُمْ بِٱلطَّاعَةِ وَٱلْجَمَاعَةِ فَإِنَّهَا حَبْلُ ٱللهِ ٱللهِ ٱلَّذِي أَمَرَ بِهِ ، وَإِنَّ مَا تَكْرَهُونَ فِي ٱلْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِمَّا تُحِبُّونَ فِي ٱلْفُرْقَةِ ، فَإِنَّ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَمْ يَخْلُقْ شَيْئاً إِلاَّ خَلقَ (١) لَهُ نِهَايَةً بَنْتَهِي تُحِبُّونَ فِي ٱلْفُرْقَةِ ، فَإِنَّ ٱللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَمْ يَخْلُقْ شَيْئاً إِلاَّ خَلقَ (١) لَهُ نِهَايَةً بَنْتَهِي إِلَيْهَا .

وَإِنَّ ٱلإِسْلاَمَ قَدْ أَقْبَلَ لَهُ ثَبَاتٌ وَأَنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَبْلُغَ نِهَايَتَهُ ، ثُمَّ يَزِيدَ وَيَنْقُصَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ، وَآيَةُ ذَلِكَ [أَنْ تَكْثُرَ](٢) ٱلْفَاقَةُ ، وَتُقْطَعَ [ٱلأَرْحَامُ](٣) حَتَّىٰ لا يَجِدَ ٱلْفَقِيرُ مَنْ يَعُودُ عَلَيْهِ .

وَحَتَّىٰ يَرَى ٱلْغَنِيُّ أَنَّهُ لاَ يَكْفِيهِ مَا عِنْدَهُ ، حَتَّىٰ إِنَّ ٱلرَّجُلَ لَيَشْكُو إِلَىٰ أَخِيهِ وَٱبْنِ عَمِّهِ فَلاَ يَعُودُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ .

وَحَتَّىٰ إِنَّ ٱلسَّائِلَ لَيَمْشِي بَيْنَ ٱلْجُمُعَتَيْنِ فَلاَ يُوضَعُ فِي يَدِهِ شَيْءٌ ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ ذَلِكَ ، خَارَتِ ٱلأَرْضُ خَوْرَةٌ لاَ تَرَىٰ كُلُّ<sup>(٤)</sup> سَاحَةٍ إِلاَّ أَنَّهَا خَارَتْ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ

- من طريق محمد بن الحصين القيسي ، حدثنا يونس بن أرقم ، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسين ، عن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب . . . وشيخ البزار محمد بن الحصين القيسي روئ عن يونس بن أرقم ، ومحمد بن علي بن عطاء وكثير بن عبد الله ، ويزيد بن زريع ، وقد روئ عنه أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ، وعبد الله بن محمد بن ناجية ، ومحمد بن موسى بن نفيع ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وإبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسين ما ظفرت له بترجمة . وإبراهيم بن عبد الله لم أنبينه ، وباقي رجاله ثقات .

ويونس بن أرقم فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ١٠٣٢٨ ) .

ونسب المتقي الهندي في الكنز برقم ( ٣٩٥٩٠ ) إلى البزار ، وقال : « وسنده حسن » .

(١) في (ظ): ٩ جعل ٩. وكذلك هي في ٩ معجم الطبراني الكبير ٩.

(٢) ما بين حاصرتين زيادة من الطبراني .

(٣) ما بين حاصوتين زيادة من معجم الطبراني .

(٤) أي : لَا يرىٰ أَهَلَ كُلُّ سَاحَةً ، مِثَالَ قُولُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَشَـٰئَكِ ٱلْقَرْبِيَةَ ٱلَّتِيكَ أَلْقِيكَ أَلْقِيمًا﴾ .

نَهْدَأُ عَلَيْهِمْ مَا شَاءَ ٱللهُ ، ثُمَّ تَفْجَأُهُمُ ٱلأَرْضُ بِقَيْءِ أَفْلاَذِ كَبِدِهَا (١).

فِيلَ : يَا أَبَا عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ ، مَا أَفْلاَذُ كَبِدِهَا ؟ قَالَ : أَسَاطِينُ ذَهَبِ وَفِضَّةٍ فَمِنْ يَوْمَئِذٍ لاَ يُنْتَفَعُ بِذَهَبِ وَلاَ فِضَّةٍ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> بأسانيد ، وفيه مجالدٌ وقد وثق وفيه خلاف ، ( مص : ٥٤٠ ) وبقية رجال إحدى الطرق ثقات .

١٢٤٩٥ - وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ ٱلأَسْقَعِ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ لاَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ حَتَّىٰ يَكُونَ عَشْرُ آبَاتٍ : خَسْفٌ بِٱلْمَشْرِقِ ، وَخَسْفٌ فِي جَزِيرَةِ ٱلْعَرَبِ ، وَٱلدَّجَالُ ، وَنُزُولُ عِسْمَى بْنِ مَرْيَمَ ، وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ، وَٱلدَّابَةُ ، وَطُلُوعُ ٱلشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَنَارٌ عَشْرَ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَغْرِ عَذْنِ تَسُوقُ ٱلنَّاسَ إِلَى ٱلْمَحْشَرِ ، تَحْشُرُ ٱلذَّرَّ وَٱلنَّمْلَ » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ، وفيه عمران بن هارون ، وهو ضعيف .

أي : تبغتهم الأرض بنبذ كنوزها المدفونة ، وبما في جوفها من أشياء ثمينة .

 <sup>(</sup>۲) في الكبيس ٩/ ٢٢٣ - ٢٢٥ بسرقه ( ٨٩٧١ ، ٨٩٧١ ) من طريق حماد بن زيد ،
 والمسعودي ، جميعاً : عن مجالد ، عن الشعبي ، عن ثابت بن قطبة ، عن ابن مسعود ،
 موقوفاً ، وإسناده ضعيف .

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ٨٩٧٣ ) وإسناده جيد ، وقد تقدم برقم ( ٩١٩٢ ) فعد إليه إذا رغبت .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٧٩/٢٢ برقم ( ١٩٥ ) وفي لا مسند الشاميين لا برقم ( ٨٦٤ ) ، من طريق عمران بن هارون الرملي ، حدثنا صدقة بن المنتصر ، حدثني يحيى بن أبي عمرو السَّيْبَانِيُّ ، حدثني عمرو بن عبد الله الحضرمي ، حدثني واثلة بن الأسقع قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : . . . . وهذذا إسناد جيد .

عمرو بن عبد الله الشيباني الحضرمي بينا أنه ثقة عند الحديث المتقدم برقم ( ٩٣٥٥ ) وصدقة بن المنتصر فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ١١٥٨٤ )

وعمران بن هارون قال ابن يونس « في الغرباء » : « في حديثه لين » .

وقال ابن القطان في « بيان الوهم والأيهام. . . ، ٤ ٥/ ٥٩٥ الحديث ( ٢١٣٧ ) : « وعمران بن هارون شيخ لا تعرف حاله ، وليس من أهل الحديث » . كذا قال رحمه الله .

١٧٤٩٦ ـ وَعَنْ طَارِقِ بْنِ / شِهَابِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ ٱللهِ ـ يَعْنِي : ٱبْنَ ٢٢٨/٧ مَسْعُودٍ ـ جُلُوساً ، فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : قَدْ أُقِيمَتِ ٱلصَّلاَةُ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ ، فَلَمَّا دَخَلْنَا ٱلْمَسْجِدِ ، فَكَبَّرَ وَرَكَعَ ، وَرَكَعْنَا دَخَلْنَا ٱلْمَسْجِدِ ، فَكَبَّرَ وَرَكَعَ ، وَرَكَعْنَا وَمَشَيْنَا ، وَصَنَعْنَا مِثْلَ ٱلَّذِي صَنَعَ ، فَمَرَّ رَجُلٌ يُسْرِعُ ، فَقَالَ : عَلَيْكَ ٱلسَّلاَمُ أَبَا عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ ، فَقَالَ : عَلَيْكَ ٱلسَّلاَمُ أَبَا عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ ، فَقَالَ : صَدَقَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ ، وَبَلَّغَتْ رُسُلُهُ .

فَلَمَّا صَلَّيْنَا وَرَجَعْنَا ، وَدَخَلَ إِلَىٰ أَهْلِهِ ( ظ : ٤١٤ ) ، جَلَسْنَا فَقَالَ بَعْضُنَا : أَمَا سَمِعْتُمْ رَدَّهُ عَلَى ٱلرَّجُلِ : صَدَقَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَبَلَّغَتْ رُسُلُهُ ؟ أَيُّكُمْ يَسْأَلُهُ ؟

فَقَالَ طَارِقٌ : أَنَا أَسْأَلُهُ ، فَسَأَلَهُ حِينَ خَرَجَ ، فَذَكَرَ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « أَنَّ بَيْنَ يَدَي ٱلسَّاعَةِ تَسْلِيمَ ٱلْخَاصَّةِ ، وَفُشُوَّ ٱلتِّجَارَةِ حَتَّىٰ تُعِينَ ٱلْمَرْأَةُ زَوْجَهَا ، وَقَطْعَ ٱلأَرْحَامِ ، وَشَهَادَةَ ٱلزُّورِ ، وَكِتْمَانَ شَهَادَةِ ٱلْحَقِّ ، وَظُهُورَ ٱلْقَلَم » .

١٢٤٩٧ \_ وَفِي رِوَايَةٍ (١) قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ

وترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣٠٧/٦ وقال : « روئ عن عطاف ،
 وأبي خالد الأحمر ، ومسكين المؤذن ، وصدقة بن المنتصر .

روئی عنه : موسی بن سهل الرملي ، وأبي ، وأبو زرعة » .

وقال عبد الرحمان بن أبي حاتم : « سألت أبا زرعة عنه فقال : صدوق » .

نقول : فكيف يكون غير معروف ، وليس من أهل الحديث من روى عنه أبو حاتم الرازي ، وأبو زرعة ، وأبو زرعة من الذين لا يروون إلا عن ثقة ، وينص علىٰ توثيقه وهو المعروف بتشدُّده في الرواة ؟

وذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٤٩٨ وقال : ﴿ يَخْطَىءُ وَيُخَالُفَ ﴾ .

ويشهد له حديث أبي سريحة : حذيفة بن أسيد الغفاري عند مسلم في الفتن ( ٢٩٠١ ) باب : في الآيات التي تكون قبل الساعة .

وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( ٦٧٩١ ، ٦٨٤٣ ) وتممنا تخريجنا له في « مسند الحميدي » برقم ( ٨٤٩ ) فعد إليه واقرأ شيئاً من مقدمته تجد العجب !! .

 <sup>(</sup>١) أخرجها أحمد في المسند ١/ ٣٨٧ ، والطبراني في الكبير ٩/ ٣٤٤ برقم ( ٩٤٩١ ) من ٠٠٠

السَّاعَةِ أَنْ يُسَلِّمَ ٱلرَّجُلُ لاَ يُسلِّمُ إِلاَّ لِلْمَعْرِفَةِ » .

رواه كله أحمد<sup>(۱)</sup> ، والبزار ببعضه ( مص : ٥٤١ ) . وزاد « وَأَنْ يَجْتَازَ الرَّجُلُ بِٱلْمَسْجِدِ فَلاَ يُصَلِّى فِيهِ » .

والطبراني(٢) إلاَّ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ لاَ

طريق عبد الله بن نمير ، عن مجالد ، عن عامر ، عن الأسود بن يزيد قال : أقيمت الصلاة فجئنا نمشي مع عبد الله بن مسعود . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف مجالد . وانظر التعليق التالى .

(۱) في المسند ٢/١٠٤. ، والبزار مختصراً جداً في «كشف الأستار » ١٤٧/٤ برقم (٢٠٠٠) من طريق أبي أحمد الزبيري : محمد بن عبد الله بن الزبير ، حدثنا بشير بن سلمان ، عن سيار ، عن طارق بن شهاب قال : كنا عند عبد الله جلوماً . . . . وهنذا إسناد جيد ، وقد اختلف في نسب سيار ، ذهب البخاري في الكبير ١٦١/٤ إلى أنه سيار بن وردان أبو الحكم الواسطي ، وتبعه على ذلك آخرون .

وسأل ابن الإمام أحمد أباه عن «حديث بشير أبي إسماعيل ، عن سيار أبي الحكم ، عن طارق ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : من نزلت به فاقة ، قال أبي \_ يعني الإمام أحمد \_ : إنما هو سيار أبو حمزة ، وليس هو سيار أبو الحكم \_ كذا \_ أبو الحكم لم يحدث عن طارق بشيء » . « الجامع في العلل ومعرفة الرجال » ١٣٢/١

وقال أبو داود في نسبة سيار في إسناد الحديث السابق : هو سيار أبو حمزة ، وكان بشير يقول : سيار أبو الحكم ، وهو خطأ .

وقال الدارقطني : \* قول البخاري ـ يعني في نرجمة سيار أبي الحكم ـ : سمع طارق بن شهاب ، وهم منه وممن تابعه علىٰ ذلك ، والذي يروي عن طارق هو سيار أبو حمزة . قال ذلك أحمد ، ويحيیٰ ، وغيرهما \* .

وسيار أبو حمزة ترجمه البخاري في الكبير ٤/ ١٦٠ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٤/ ٢٥٥ وقد روىٰ عنه أكثر من واحد ، وذكره ابن حبان في الثقات ٦/ ٤٢١ ،

وأخرجه البخاري في « الأدب المفرد » بسرقم ( ١٠٤٩ ) ، والحاكم في المستدرك ٤/ ٤٤٦-٤٤٥ من طريق أبي نعيم ، عن بشير بن سلمان ، عن سيار أبي الحكم ، عن طارق ، به . وقد بينا أن سياراً هو أبو حمزة وليس أبا الحكم .

وأخرجه أحمد ١٩/١عــ ٤٢٠ مختصراً من طريق يحيى بن آدم ، حدثنا بشير أبو إسماعيل ، عن سيار أبي الحكم ، بالإسناد السابق ، وأبو الحكم تقدم أنه خطأ صوابه : أبو حمزة .

(٢) في الكبير ٩/ ٣٤٤ برقم ( ٩٤٩٠ ) ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » برقم 🗻

تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ حَتَّىٰ يَكُونَ ٱلسَّلاَمُ عَلَى ٱلْمَعْرِفَةِ ، وَإِنَّ هَاٰذَا عَرَفَنِي مِنْ بَيْنِكُمْ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ، وَحَتَّىٰ تُنَّخَذَ ٱلْمَسَاجِدُ طُرُقاً فَلاَ يُسْجَدُ للهِ فِيهَا ، وَحَتَّىٰ يَبْعَثَ ٱلْغُلاَمُ ٱلشَّبْخَ بَرِيداً بَيْنَ ٱلأَّفْقَيْنِ ، وَحَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلنَّاجِرُ بَيْنَ ٱلأَّفْقَيْنِ فَلاَ يَجِدُ رِبْحاً » .

١٢٤٩٨ ـ وفي رِوَايَةٍ<sup>(١)</sup> عِنْدَهُ : ﴿ وَأَنْ تَغْلُوَ ٱلنِّسَاءُ ، وَٱلْخَيْلُ ، ثُمَّ تَرْخُصَ فَلاَ تَغْلُو إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ، وَأَنْ يَتَّجِرَ ٱلرَّجُلُ وٱلْمَرْأَةُ جَمِبعاً » .

ورجال أحمد ، والبزار ، رجال الصحيح .

١٢٤٩٩ ـ وَعَنِ ٱلْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ لَا تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ حَنَّىٰ لاَ بُسَلِّمَ ٱلرَّجُلُ إِلاَّ عَلَىٰ مَنْ يَعْرِفُ ، وَحَتَّىٰ تُتَّخَذَ ٱلْمَسَاجِدُ طُرُقاً ، وَحَتَّىٰ تَرْخُصَ ٱلنِّسَاءُ وَٱلْخَيْلُ فَلاَ تَغْلُو إِلَىٰ يَوْمُ ٱلْفِيَامَةِ ﴾ . وَحَتَّىٰ تَرْخُصَ ٱلنِّسَاءُ وَٱلْخَيْلُ فَلاَ تَغْلُو إِلَىٰ يَوْمُ ٱلْفِيَامَةِ ﴾ .

 <sup>◄ (</sup>١٥٩١) من طريقين : عن ميمون أبي حمزة ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن ابن
 مسعود... وأبو حمزة ميمون ضعيف .

<sup>(</sup>١) أخرجها الطبراني في الكبير ٣٤٢/٩ برقم (٩٤٨٦) من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن حصين ، عن عبد الأعلىٰ قال : دخلت المسجد مع ابن مسعود ، موقوفاً .

وهو عند عبد الرزاق برقم ( ٥١٣٧ ) ، وإسناده جيد . حصين هو : ابن عبد الرحمان السلمي ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٢١٠٨ ) في « موارد الظمآن » .

وعبد الأعلىٰ هو : ابن الحكم الكلبي ، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٢٠٦٦ ) .

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ٩٤٨٧ ) ، والبيهقي في الصلاة ٢/ ٢٤٥ باب : ما يجوز من قراءة القرآن والذكر في الصلاة من طريقين : حدثنا حصين بن عبد الرحمان ، عن عبد الأعلى بن الحكم ، عن خارجة بن الصلت ، عن ابن مسعود ، موقوفاً ، وهالذا إسناد جيد أيضاً ، خارجة بن الصلت فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١١٢٩ ) في « موارد الظمآن » ، وهو من المزيد في متصل الأسانيد .

وعند الطبراني ( ٩٤٨٨ ، ٩٤٨٩ ) ، والطحاوي في « شرح مشكل الآثار » برقم ( ١٥٩٢ ) طرق أخرىٰ .

رواه الطبراني(١) ، وفيه من لم أعرفهم .

١٢٥٠٠ - وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ مِنْ عَلاَمَاتِ ٱلْبَلاَءِ وَأَشْرَاطِ ٱلسَّاعَةِ أَنْ تَعْزُبَ ٱلْمُقُولُ ، وَتَنْقُصَ ٱلْخَدْرِ ، وَتَظْهَرَ ٱلْفِتَنُ » .
 ٱلأَخْلاَمُ ، وَيَكْثُرَ ٱلْقَتْلُ ، وَتُرْفَعَ عَلاَمَاتُ ٱلْخَيْرِ ، وَتَظْهَرَ ٱلْفِتَنُ » .

رواه الطبراني(٢) وفيه عافية بن أيوب ، وهو ضعيف .

وأما فهدبن البختري ، فقد روى عن شعيب بن عمر ، وروى عنه محمدبن مرزوق ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

(٢) في الكبير ٣١٨/١٣ برقم ( ١٤١١١)، وفي " مسند الشَّاميين " برقم ( ١٩٦٠) من طريق محمد بن أيوب ، حدثنا معاوية بن طريق محمد بن أيوب بن عافية بن أيوب ، حدثنا معاوية بن صالح ، حدثني أبو الزاهرية ( حدير بن كريب ) ، عن كثير بن مرة ، عن عبد الله بن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . . . وهاذا إسناد فيه محمد بن أيوب بن عافية . وأخرجه نعيم بن حماد في " الفتن " برقم ( ١٣٤) من طريق سعيد بن سنان ، عن أبى الزاهرية ، عن كثير بن مرة . مرسلاً . وسعيد بن سنان أبو مهدى وهو متروك .

ما وجدت له ترجمة هو : ابن أيوب المصري ، وروى عن عافية بن أيوب ، ومعاوية بن صالح الحضرمي ، وروى عنه أحمد بن أيوب المصري ، وأحمد بن يحيى الرقي ، وعُليَك الحضرمي ، وأحمد بن يحيى الرقي ، وعُليَك الرازي ، ومحمد بن أحمد الثقفي ، وترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ١٩٧/٧ وقال سمعت أبي يقول : « يكتب حديثه ولا يحتج به » . ونقل ذلك عنه ابن الجوزي في ضعفائه برقم ( ٢٨٩٦ ) .

وفيه عافية بن أيوب قال الذهبي: «تكلم فيه ما هو بحجة ، وفيه جهالة » وقال ابن عبد الهادي: «لم يبلغني فيه ما يوجب تضعيفه ».

وقال أبو زرعة : ﴿ ليس به بأس ﴾ . وكان فقيها مقدماً عند أبي حنيفة .

<sup>(</sup>١) في الكبير ١٣/١٨ برقم ( ١٧ ) من طريق أحمد بن عبد الله بن مهدي ، حدثنا محمد بن مرزوق ، حدثنا فهد بن البختري بن شعيب ، حدثني جدي : شعيب بن عمر ـ تحرفت فيه إلى عمرو قال : سمعت العداء بن خالد . . . . . وشيخ الطبراني ما وجدت له ترجمة .

١٢٥٠١ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ ـ يَعْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ ٱلطَّلاَةُ ، وَآخِرُ مَا يَبْقَىٰ مِنْ دِينِكُمُ ٱلطَّلاَةُ ، وَلَيُصَلِّينَ قَوْمٌ لاَ دِينَ لَهُمْ ، وَلَيُثَلِّينَ أَنْهُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ ( مص : ٥٤٢ ) .

قَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ، أَلَسْنَا نَقْرَأُ / ٱلْقُرْآنَ وَقَدْ أَثْبَتْنَاهُ فِي مَصَاحِفِنَا ؟ ٣٢٩/٧

قَالَ : يُسْرَىٰ عَلَى ٱلْقُرْآنِ لَيْلاً ، فَيَذْهَبُ مِنْ أَجْوَافِ ٱلرِّجَالِ ، فَلاَ يَبْقَىٰ فِي ٱلأَرْضِ مِنْهُ شَيْءٌ .

رواه الطبراني(١) ، ورجاله رجال الصحيح ، غير شداد بن معقل ، وهو ثقة .

١٢٥٠٢ ـ وَعَنِ ٱلْقَاسِمِ قَالَ : شُكِيَ إِلَى ٱبْنِ مَسْعُودٍ ٱلْفُرَاتُ فَقَالُوا : إِنَّا نَخَافُ أَنْ يَنْبَثِقَ عَلَيْنَا ، فَلَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيْهِ مَنْ يُسَكِّرُهُ (٢) .

قَالَ : لاَ أَسْكُرُهُ ، فَوَاللهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَوِ الْتَمَسْتُمْ فِيهِ مِلْءَ طِسْتٍ مِنْ مَاءٍ ، مَا وَجَدْتُمُوهُ ، وَلَيَرْجِعَنَّ كُلُّ مَاءٍ إِلَىٰ عُنْصُرِهِ ، وَيَكُونُ فِيهِ اَلْمَاءُ وَالْمُسْلِمُونَ بِالشَّامِ .

رواه الطبراني(٣) ورجاله رجال الصحيح إلا أن القاسم لم يدرك ابن مسعود .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز برقم ( ٣٨٥٢٢ ) إلى الطبراني في الكبير .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱۵۳/۹ برقم (۸۷۰۰) من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن عبد العزيز بن رفيع، عن شداد بن معقل قال: سمعت ابن مسعود، قوله.

وهو عند عبد الرزاق برقم ( ٥٩٨١ ) وإسناده إلىٰ عبد الله قوي . وهـُـذا مما لا يقال مثله بالرأي ، فله حكم المرفوع . والله أعلم . وانظر ( ٣٣٨٦ ) في ﴿ مسند الدارمي ﴾ بتحقيقنا لتمام التخريج .

<sup>(</sup>٢) يَقَالَ : سَكَرَ النَّهْرَ وَنَحْوَهُ ، يَسْكُرُهُ ، سُكُوراً وسَكَرَاناً ، إذا سدَّه وحبسه . والتشديد للمبالغة .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١٩٢/٩ برقم ( ٨٨٥٦ ) من طريق إسحاق الدبري ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الأعمش ، عن القاسم بن عبد الرحمنن قال : شُكي إلى ابن مسعود . . موقوفاً عليه .

١٢٥٠٣ ـ وَعَنْ عُرُوةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ٱلسَّعْدِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ ثَلَاثُ إِذَا رَأَيْتَهُنَّ فَعِنْدُكَ عِنْدُكَ : إِخْرَابُ ٱلْعَامِرِ ، وَإِعْمَارُ الْخَرَابِ ، وَأَنْ يَتَمَرَّسَ (١) ٱلرَّجُلُ بِأَمَانَتِهِ تَمَرُّسَ ٱلْبَعِيرِ الْخَرَابِ ، وَأَنْ يَتَمَرَّسَ (١) ٱلرَّجُلُ بِأَمَانَتِهِ تَمَرُّسَ ٱلْبَعِيرِ إِلْشَجَرَةِ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي ، وهو ضعيف .

١٢٥٠٤ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَبْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ حَتَّىٰ يُدَبِّرَ ٱلرَّجُلُ أَمْرَ خَمْسِينَ ٱمْرَأَةً » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ، وفيه محمد<sup>(٤)</sup> بن عيسى الرملي ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

 <sup>◄</sup> وهو عند عبد الرزاق \_ الجامع \_ برقم ( ٢٠٧٧٩ ) وإسناده ضعيف لانقطاعه ، القاسم لم يدرك
 جده .

<sup>(</sup>١) يتمرس بالشجرة : يحتكّ بها . والمرادهنا : أنه يتلعب ويعبث بها .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٤٣/١٩ برقم (٥٤٥) والرامهرمزي في «أمثال الحديث» برقم (٩٦ و٣٩)، وابن قانع في «معجم الصحابة» ١٧/٣ الترجمة (٩٥٨) من طريق يحيى بن عبد الله البائلُتِّي، عن الأوزاعي، حدثنا محمد بن خُرَاشَة، حدثني عروة بن محمد السعدي، عن أبيه: محمد السعدي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.... وهذا إسناد ضعيف لضعف البابلتي.

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٣٩٣/٥٢ و٣٩٥ من طرق عن الأوزاعي ، به . ونسبه المتقي الهندي في الكنز برقم ( ٣٨٤٩٢ ) إلى ابن عساكر .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ١٥٧/١٩ برقم ( ٣٤٦) من طريق يحيى بن عيسى الرملي ، عن الأعمش ، عن شِمْرِ بن عطية ، عن أبي يحيىٰ ، عن كعب بن عجرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . . . . وهذا إسناد ضعيف عندي ، يحيى بن عيسىٰ فيه لين ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٢٨٣ ) في « معجم شيوخ أبي يعلى الموصلي » . وأبو يحيىٰ لم أعرفه .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز برقم ( ٣٨٦٩٢ ) إلى الطبراني في الكبير .

<sup>(</sup>٤) تحرف في أصولنا جميعها « يحيى " إلى « محمد » ولذا فإن الهيثمي رحمه الله لم يقع عليه .

١٢٥٠٥ ـ وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَكُونُ أَمَامَ ٱلدَّجَالِ سِنُونَ خَوَادِعُ ، ( مص : ٥٤٣ ) يَكْثُرُ فِيهَا ٱلْمَطَرُ ، وَيَقِلُ فِيهَا ٱلنَّبْتُ ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا ٱلصَّادِقُ ، وَيُصَدَّقُ فِيهَا ٱلنَّاذِبُ ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا ٱلصَّادِقُ ، وَيُصَدَّقُ فِيهَا ٱلنَّكَاذِبُ ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا ٱلْخَائِنُ ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا ٱلأَمِينُ ، وَيَنْطِقُ فِيهَا ٱلرُّونَئِيضَةُ » .

قِيلَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَمَا ٱلرُّوَيْبِضَةُ ؟ قَالَ : « مَنْ لاَ يُؤْبَهُ لَهُ ، .

رواه الطبراني (١) بأسانيد ، وفي أحسنها ابن إسحاق وهو مدلس ، وبقية رجاله ثقات .

١٢٥٠٦ ـ وَعَنْ أَنَسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ حَتَّىٰ تُمْطِرَ ٱلسَّمَاءُ مَطَراً عَامًا ، وَلاَ تُنْبِتُ ٱلأَرْضُ شَيْئاً » .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ، والبزار ، وأبو يعلىٰ ، فَقَالَ : عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تُمْطِرَ السَّمَاءُ وَلاَ تُنْبِتُ الأَرْضُ ، وَحَتَّىٰ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَمُرُّ بِالرَّجُلِ فَيَأْخُذُهَا ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا ، فَيَقُولُ : لَقَدْ كَانَ لِهَاذِهِ مَرَّةً رَجُلٌ .

وقال : ذكره حماد هاكذا ، وقد ذكره حماد أيضاً : عن ثابتٍ عن أنسٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أحسب ، ورجال الجميع / ثقات .

١٢٥٠٧ ـ وَعَنْ أَنَسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>(</sup>١) في الكبير ١٨/ ٦٧ برقم ( ١٢٣ ، ١٢٤ ، ١٢٥ ) وقد تقدم تخريجه برقم ( ١٢٢٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٣/ ٢٨٦-٢٨٧ ، وأبو يعلى الموصلي برقم ( ٣٥٢٧) من طريق عفان ، حدثنا حماد ، عن ثابت ، عن أنس. . . . وهاذا إسناد صحيح . وقد صرح حماد برفعه في رواية أخرى ؛ أخرجها البزار في \* كشف الأستار \* ١٥١/٤ برقم ( ٣٤١٨ ) من طريق زيد بن الحباب ، أنبأنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : \* لا تقوم الساعة . . . . . \* وهاذا إسناد صحيح ، وهي الرواية التالية .

ولتمام تخريج هلذا الحديث انظر « مسند الموصلي » .

وقد أورده الهيثمي رحمه الله في « المقصد العلي " برقم ( ١٨٨١ ) من طريق الموصلي -

قَالَ : « لَا تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ حَتَّىٰ لَا يُقَالَ فِي ٱلأَرْضِ : ٱللهُ ٱللهُ ، وَحَتَّىٰ يُمْطَرَ ٱلنَّاسُ مَطَراً وَلاَ تُنْبِتُ ٱلأَرْضُ ، وَحَتَّىٰ يَكُونَ لِلْخَمْسِينَ ٱمْرَأَةً ٱلْقَيِّمُ ٱلْوَاحِدُ ، وَحَتَّىٰ تَمُرَّ ٱلْمَرْأَةُ بِٱلْبَعْلِ ، فَتَقُولَ : لَقَدْ كَانَ لَهَا مَرَّةً رَجُلٌ » .

قلت في الصحيح<sup>(١)</sup> بعضه .

رواه البزار<sup>(۲)</sup> ورجاله رجال الصحيح .

١٢٥٠٨ - وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٤٤٥ ) : « مِنِ ٱقْتِرَابِ ٱلسَّاعَةِ : كَثْرَةُ ٱلْمَطَرِ ، وَقِلَّةُ ٱلنَّبَاتِ ، وَكَثْرَةُ ٱللَّمَرَاءِ ، وَقِلَّةُ ٱلأُمَنَاءِ » .
 وَكَثْرَةُ ٱلْقُرَّاءِ ، وَقِلَّةُ ٱلْفُقَهَاءِ ، وَكَثْرَةُ ٱلأُمْرَاءِ ، وَقِلَّةُ ٱلأَمْنَاءِ » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> وفيه عبد الغفار بن القاسم وهو وضاع .

١٢٥٠٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ : « لاَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ حَتَّىٰ يُمْطَرَ ٱلنَّاسُ (٤) مَطَراً لاَ تَكُنُ (٥) مِنْهَا بَيُوتُ ٱلْمَدَرِ ، وَلاَ تَكِنُّ مِنْهَا إلاَّ بَيُوتُ ٱلشَّعْرِ » .
 ٱلْمَدَرِ ، وَلاَ تَكِنُّ مِنْهَا إلاَّ بَيُوتُ ٱلشَّعْرِ » .

رواه أحمد<sup>(١)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح .

 <sup>(</sup>۱) عند مسلم في الإيمان ( ۱٤۸ ) باب : ذهاب الإيمان آخر الزمان ، وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ٣٥٢٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في الجزء المفقود من معجمه الكبير .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز برقم ( ٣٨٤٧٢ ) إلى الطبراني في الكبير ، وانظر الإصابة ٤/ ٣٤١ .

<sup>(</sup>٤) رواية ابن حبان \* يمطر الناس » .

 <sup>(</sup>٥) كَنَّ الشيءُ ، يَكِنُّ ، كنوناً : استتر ، فهو لازم . وَكَنَّ الشيءَ ، يَكُنُّ ، كَناً ، سَتَرَهُ . فهو متعد . والمراد : لا يقف حائلاً دون وصول الماء إلى الناس إلا بيوت الشعر .

 <sup>(</sup>٦) في المسند ٢/ ٢٦٢ من طريق أبي كامل : مظفر بن مدرك ، وعفان بن مسلم ،
 وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم ( ٦٧٧٠ ) من طريق بسام بن يزيد النقال ،

١٢٥١٠ ـ وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَا تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ
 حَتَّىٰ تَعُودَ أَرْضُ ٱلْعَرَبِ مُرُوجاً وَأَنْهَاراً ، وَحَتَّىٰ يَسِيرَ ٱلرَّاكِبُ بَيْنَ ٱلْعِرَاقِ وَمَكَّةَ
 لا يَخَافُ إِلاَّ ضَلاَلَ ٱلطَّرِيقِ ﴾ .

رواه أحمد(١) ، ورجاله رجال الصحيح .

١٢٥١١ ـ وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَا تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ حَتَىٰ يَقْتَرِبَ ٱلزَّمَانُ ، وَتَكُونَ ٱلسَّنَةُ كَٱلشَّهْرِ ، وَٱلشَّهْرُ كَٱلْجُمُعَةُ ، وَٱلْجُمُعَةُ كَٱلْيَوْم ، وَٱلْيَوْمُ كَٱلْجُمُعَة ، وَٱلْجُمُعَة كَالْيَوْم ، وَٱلْيَوْمُ كَٱلْجُمُعَة ، وَٱلْيَوْم ، وَٱلْيَوْمُ كَٱحْتِرَاقِ ٱلْخِرْقَةِ » .

رواه أبو يعلىٰ (٢) ورجاله رجال الصحيح .

١٢٥١٢ - وَعَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ ،
 لاَ تَفْنَىٰ هَاٰذِهِ ٱلأُمَّةُ حَتَّىٰ يَقُومَ ٱلرَّجُلُ إِلَى ٱلْمَرْأَةِ فَيَفْتَرِشَهَا فِي ٱلطَّرِيقِ ، فَيَكُونَ خِيَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ مَنْ يَقُولُ : لَوْ وَارَيْنَهَا وَرَاءَ هَاذَا ٱلْحَائِطِ » .

وهاذا إسناد صحيح . ونسبه البوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٩٩٣٤ ) إلى مسدد ، وأحمد بن حنبل .

<sup>(</sup>١) في المسند ٢/ ٢٧١ من طريق محمد بن الصباح ، حدثنا إسماعيل بن زكريا ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة... . وهاذا إسناد صحيح .

وأخرج ما يتعلق بأرض العرب منه : أحمد ٢/٤١٧ وابن حبان في صحيحه برقم ( ٦٧٠٠ ) من طريق قتيبة بن سعيد ، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمان ،

والحاكم ٤/ ٤٧٧ من طريق الحسين بن حفص ، حدثنا سفيان ،

جميعاً : حدثنا سهيل بن أبي صالح ، بالإسناد السابق .

<sup>(</sup>۲) في المسند برقم ( ٦٦٨٠ ) ـ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٨٨٠ ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٩٩٣٨ ) ـ وابن حبان في صحيحه برقم ( ١٨٨٧ ) ، وهو حديث صحيح وانظر « مسند الموصلي » و « موارد الظمآن » لتمام التخريج ، ولمعرفة ما يشهد له أيضاً . ونضيف هنا أن الطحاوي أخرجه في « مشكل الآثار » برقم ( ٢٩٨٦ ) وإسناده صحيح .

رواه أبو يعلىٰ (١) ، ورجاله رجال الصحيح .

١٢٥١٣ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ شِبْلِ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يَذْهَبُ ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ حَتَّىٰ يُوجَدَ ٱلنَّعْلُ بِٱلْقُمَامَةِ (٢) فَيُقَالَ : كَأَنَّهَا نَعْلُ قُرَشِيٍّ » .
 قُرَشِيٍّ » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup>، وفيه من لم يسم، ومن ضعفه الجمهور (مص: ٥٤٥).

١٢٥١٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ حتَّىٰ تَظْهَرَ مَعَادِنُ كَثِيرَةٌ ، لاَ يَسْكُنْهَا إِلاَّ أَرَاذِلُ ٱلنَّاسِ » .

رواه الطبراني(٤) في الأوسط ، وفيه من لم أعرفه .

<sup>(</sup>۱) في المسند برقم ( ٦١٨٣ ) \_ ومن طريقه أورده البوصيري في « المقصد العلمي » برقم (١٨٨٢)، والبوصيري في الإتحاف برقم ( ٩٨٩٥ ) \_ والحاكم ٤٩٥/٤ وهو حديث حسن .

ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو ، وقد خرجناه في « موارد الظمآن » برقم ( ١٨٨٩ ) .

<sup>(</sup>۲) في (ظ): «في القمامة». والقمامة: الكناسة.

<sup>(</sup>٣) في الجزء المفقود من معجمه الكبير .

ولئكن أخرجه ابن قانع في المعجم الصحابة الترجمة ( ٤٣١) من طريق حميد بن حميد ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن عبد الرحمان بن شبل ، عن أبيه . . . وهذا إسناد فيه حميد بن حميد ، وهو مجهول . والطريق التالية هي الأصوب . وأخرجه ابن قانع ثانية ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٢١١٥ ) من طريقين : حدثنا عبد الله بن موسى ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن ابن عبد الرحمان بن شبل ، عن أبيه \_ عند ابن قانع : وهو الصواب \_ عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . . . .

وقال مرة : عن ابن لعبد الرحمان بن شبل ، عن أبيه \_ وهو الصواب \_ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . وهاذا إسناد ضعيف ، حميد بن حميد لا يعرف من هو ، وابن عبد الرحمان بن شبل مجهول .

<sup>(</sup>٤) في الأوسط برقم ( ١٥٣٢ ) من طريق يحيى بن كثير : أبي غسان ، حدثنا حفص المزني 🗻

۱۲۰۱۰ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ مَ ٱلدَّمَارُ : إِذَا ظَهَرَ فِيهِمُ ٱلتَّلاَعُنُ ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا ظَهَرَ فِيهِمُ ٱلتَّلاَعُنُ ، وَشَرِبُوا ٱلْخُمُورَ ، وَلَيَسُوا ٱلْحَرِيرَ ، وَٱتَّخَذُوا ٱلْقِبَانَ ، وَٱكْتَفَى ٱلنَّسَاءُ بِٱلنَّسَاءِ / ٣٣١/٧ وَٱلرِّجَالُ بِٱلرِّجَالِ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط ، وفيه عباد بن كثير الرملي ، وثقه ابن معين وغيره ، وضعفه جماعة .

١٢٥١٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ : ﴿ يَأْتِي عَلَى ٱلنَّاسِ زَمَانٌ ، وَإِنَّ ٱلْبَعِيرَ ٱلضَّابِطَة (٣) وٱلْمَزَادَتَيْنِ أَحَبُّ إِلَى ٱلرَّجُلِ مِمَّا يَمْلِكُ » .
 إلَى ٱلرَّجُلِ مِمَّا يَمْلِكُ » .

رواه الطبراني(٤) في الأوسط ، وفيه إسماعيل بن عياش ، وفيه ضعف فيما

ح قال : سمعت عبد الرحمان بن أبي عائشة قال : سمعت أبا هريرة.... وهاذا إسناد فيه حفص المزني ولم أعرفه .

وقال الطبراني : « لم يرو هـنـذا الحديث عن عبد الرحمـٰن إلا حفص ، تفرد به يحييٰ » .

نقول : ولنكن يشهد له حديث عبدالله بن عمرو ، وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ٦٤٢١ ) .

(١) في ( مص ) : ٩ شيئاً » وهو تحريف .

(٢) في الأوسط برقم ( ١٠١٩٠) من طريق أحمد بن عبد الرحمان بن عقال ، حدثنا أبو جعفر النفيلي ، حدثنا عباد بن كثير الرملي ، حدثنا عروة بن رويم ، عن أنس بن مالك . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف عباد بن كثير الرملي . وأما شيخ الطبراني فقد بينا أنه حسن التحديث عند الرواية السابقة برقم ( ١٠١٣٥) .

وقال الطبراني: ﴿ لَمْ يُرُو هَنْذَا الْحَدَيْثُ عَنْ عَرُوةً إِلَّا عَبَادٌ ، تَفُرُدُ بِهِ النَّفِيلي ﴾ .

 (٣) هاكذا جاء في أصولنا ، وعند الطبراني : « الضابط » ، وقد أورد ابن الأثير هاذا الحديث في النهاية وفيه « الضابط » وقال : « الضابط : القوي علىٰ عمله » . ولعل التاء المربوطة في روايتنا تفيد المبالغة مثال : « راوية » .

(٤) في الأوسط برقم ( ٦٢٦ ) من طريق إسماعيل بن عياش ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة . . . . وهلذا إسناد ضعيف ، رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين ضعيفة ، وهلذه منها .

رواه عن غير الشاميين ، وهـنذا من روايته عن إسماعيل بن أبي خالد وهو كوفي ، وبقية رجاله ثقات .

قلت : وتأتي أبواب بعد الدجال في الخسف ، والمسخ ، وخروج يأجوج ومأجوج ، وفيمن تقوم عليهم الساعة ، ونحو ذلك .

# ٩٤ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي ٱلْكَذَّابِينَ ٱلَّذِينَ (١) بَيْنَ بَدَي ٱلسَّاعَةِ

١٢٥١٧ \_ عَنْ حُذَيْفَةَ \_ رَضِيَ آللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ نَبِيَّ آللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ١٢٥) قَالَ : ﴿ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ وَدَجَّالُونَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ ، مِنْهُمْ أَرْبَعُ نِسُوَةٍ ، وَإِنَّي خَاتَمُ ٱلنَّبِيِّينَ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي ﴾ .

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> ، والطبراني في الكبير ، والأوسط ، والبزار ، ورجال البزار ، رجال الصحيح .

١٢٥١٨ ـ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : أَكْثَرَ ٱلنَّاسُ فِي شَأْنِ مُسَيْلِمَةَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ
 رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْتًا ، فَقَامَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٣)

<sup>(</sup>١) ليست في ( ظ ) .

وأخرجه الطحاوي في « شرح مشكل الآثار » برقم ( ٢٩٥٣ ) ، والطبراني في الكبير برقم ( ٣٠٧٦ ) ، وفي الأوسط برقم ( ٣٠٢٦ ) ، وفي الأوسط برقم ( ٣٠٤٦ ) من طريق إبراهيم بن محمد بن عرعرة ، عن معاذ بن جبل ، به . وقد ضعف الشيخ شعيب إسناده في « شرح مشكل الآثار » ظناً منه بأن أبا معشر هو نجيح . ووصفه ابن حجر في الفتح ٨٢/١٣ بجودة الإسناد .

وأخرجه مختصراً جداً البزار في «كشف الأستار » ١٣٢/٤ برقم ( ٣٣٧٤) من طريق إسرائيل ، عن عاصم ، عن شقيق ، عن حذيفة . . . . وهـٰذا إسناد حسن من أجل عاصم ، وهو : ابن أبي النجود .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) زيادة : « فيهم » .

خَطِيباً ، فَقَالَ : ﴿ أَمَّا بَعْدُ فَفِي شَأْنِ هَـٰذَا ٱلرَّجُلِ ٱلَّذِي قَدْ أَكْثَرْتُمْ فِيهِ <sup>(١)</sup> ، وَإِنَّهُ كَذَّابٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كَذَّاباً يَخْرُجُونَ بَيْنَ يَدَي ٱلسَّاعَةِ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلاَّ يَبْلُغُهَا رُعْبُ ٱلْمَسِيح ﴾ .

رواه أحمد (٢<sup>)</sup> ، والطبراني ، وأحد أسانيد أحمد والطبراني رجاله رجال الصحيح .

١٢٥١٩ - وَعَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « بَيْنَ يَدَيِ ٱلسَّاعَةِ كَذَّابُونَ : مِنْهُمْ صَاحِبُ ٱلْيَمَامَةِ ، وَمِنْهُمْ صَاحِبُ صَنْعَاءَ ٱلْعَنْسِيُّ ، وَمِنْهُمْ صَاحِبُ حَمْيَرَ ، وَمِنْهُمُ ٱلدَّجَالُ ، وهُوَ أَعْظَمُهُمْ فِئْنَةً » .

قَالَ جَابِرٌ : وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ قَرِيباً مِنْ ثَلاَثِينَ كَذَّاباً .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ظ ) .

 <sup>(</sup>۲) في المسند ٥/ ٤١ والحاكم ٤/ ١٤٥ من طريق عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ،
 عن طلحة بن عبد الله بن عوف ، عن ابي بكرة. . . .

وهو في مصنف عبد الرزاق ـ جامع معمر ـ برقم ( ٢٠٨٢٣ ) وإسناده منقطع ، قال الحاكم : \* فإن طلحة بن عبد الله لم يسمعه من أبي بكرة ، إنما سمعه من عياض بن مسافع ، عن أبي بكرة » .

وأخرجه أحمد ٤٦/٥ ، والحاكم ٤/ ٥٤١-٥٤٢ من طريق ليث بن سعد ، حدثنا عقيل ، عن ابن شهاب ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف : أن عياض بن مسافع أخبره عن أبي بكرة.... وهـٰذا إسناد جيد ، عياض بن مسافع ترجمه ابن حجر في « تعجيل المنفعة » ٩٨/٢ برقم ( ٨٣٥ ) ولم يورد فيه جرحاً ، وذكر طريقي هـٰذا الحديث .

وأما في « لسان الميزان » فقد قال : « عياض بن مسافع ، أخرج له أحمد ، وذكر بعض المتأخرين أنه لايعرف ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات » .

وما رأيت فيه جرحاً ، وذكره ابن حبانَ في الثقاّت ٥/ ٢٦٦ .

وأخرجه الطحاوي في « شرح مشكل الآثار » برقم ( ٢٩٥٢ ) ، وابن حبان في صحيحه برقم ( ٦٦٥٢ ) ، والحاكم ٥٤١/٤ من طريق عبد الله بن وهب ، حدثنا يونس بن يزيد الأيلي ، عن ابن شهاب ، به .

وهـٰذا الحديث في الجزء المفقود من معجم الطبراني الكبير ، والله أعلم .

رواه أحمد (۱) ، والبزار وفي إسناد البزار عبد الرحمان بن مَغْرَاء ، وثقه جماعة ، وفيه ضعف ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، وفي إسناد أحمد ابن لهيعة ، وهو لين .

١٢٥٢٠ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكُوفَةِ ( مص : ٤٧٥ ) فَجَعَلَ يُحَدِّئُهُ عَنِ ٱلْمُخْتَارِ ، فَقَالَ ٱبْنُ عُمَرَ : إِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِنَّ بَيْنَ يَدَي كَمَا تَقُولُ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِنَّ بَيْنَ يَدَي لَكَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ ثَلاَثِينَ دَجَّالاً كَذَّاباً » .

وفي رواية (٢) عَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ \_ أَوْ نُعَيْمٍ \_ ٱلأَعْرَجِيِّ ، شَكَّ ٣٣/٧ أَبُو ٱلْوَلِيدِ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلُّ ٱبْنَ / عُمَرَ ، وَأَنَا عِنْدَهُ عَنِ ٱلْمُنْعَةِ مُنْعَةِ ٱلنِّسَاءِ ، فَقَالَ : وَٱللهِ مَا كُنَّا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَانِينَ ، وَلاَ مُسَافِحِينَ ، ثُمَّ قَالَ : وَٱللهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :

 <sup>(</sup>۱) في المسند ٣٤٥/٣ من طريق موسى بن داود ، حدثنا ابن لهيعة ، عن أبي الزبير ، عن جابر . . . . وهاذا إسناد ضعيف .

وأخرجه البزار في «كشف الأستار» ١٣٣/٤ من طريق يوسف بن موسى، حدثنا عبد الرحمان بن مغراء ، حدثنا مجالد بن سعيد ، عن الشعبي ، عن جابر... . وهاذا إسناد ضعيف أيضاً ، غير أن الحديث صحيح بشواهده .

وانظر أحاديث الباب ، والحديث ( ٦٨٢٠ ) في « مسند الموصلي » مع التعليق عليه .

 <sup>(</sup>۲) أخرجها أحمد ۲/ ۹٥ ، وابن منصور في سننه برقم ( ۸۵۱ ) من طريق عبيد الله بن إياد بن
 لقيط ،

وأخرجها أبو يعليُ برقم ( ٥٧٠٧ ) من طريق محمد بن عبد الله بن نمير ، حدثنا أبو أسامة ، عن صدقة بن أبي عمران ،

جميعاً: حدثنا إياد بن لقيط ، عن عبد الرحمان بن نعم \_ أو نعيم \_ وعند الموصلي بن نعيم بدون شك \_ قال : سأل رجل ابن عمر . . . وهاذا إسناد جيد ، عبد الرحمان بن نعيم ترجمه البخاري في الكبير ٥/ ٣٥٦ ، وابن أبي حاتم في « المجرح والتعديل » ٥/ ٢٩٣ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً . وقد روئ عنه أكثر من واحد ، وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ١١١ . نقول : وللحديث عدد من الشواهد يتقوئ بها أيضاً ، وانظر أحاديث الباب .

« لَيَكُونَنَّ قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ٱلدَّجَّالُ وَكَذَّابُونَ ثَلاَثُونَ أَوْ أَكْثَرُ » .

رواه كله أحمد<sup>(١)</sup> ، وأبو يعلىٰ بقصة المتعة وما بعدها ، والطبراني<sup>(٢)</sup> إلاَّ أَنَّهُ قَالَ : « بَيْنَ يَدَي ٱلسَّاعَةِ ٱلدَّجَّالُ ، وَبَيْنَ يَدَي ٱلدَّجَّالِ كَذَّابُونَ ثَلاَثُونَ ، أَوْ أَكْثَرُ ».

قُلْنَا : مَا آيَتُهُمْ ؟ قَالَ : \* أَنْ يَأْتُوكُمْ بِسُنَّةٍ لَمْ تَكُونُوا عَلَيْهَا ، يُغَيِّرُوا بِهَا سُنَتَكُمْ وَدِينَكُمْ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ ، فَٱجْنَنِبُوهُمْ وَعَادُوهُمْ » .

١٢٥٢١ - وَعَنْ أَبِي ٱلْجُلاَسِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيّاً يَقُولُ لِعَبْدِ ٱللهِ ٱلسَّبَائِي : وَيْلَكَ ! وَٱللهِ مَا أَفْضَىٰ إِلَيَّ بِشَيْءٍ كَتَمَهُ أَحَداً مِنَ ٱلنَّاسِ ، وَلَـٰكِن سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِنَّ بَيْنَ يَدَي ٱلسَّاعَةِ ثَلَاثِينَ كَذَّاباً » ، وَإِنَّك لأَحَدُهُمْ .

رواه أبو يعلىٰ (٣) ورجاله ثقات .

 <sup>(</sup>١) في المسند ١١٨/٢ من طريق عبد الصمد ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ،
 عن يوسف بن مهران ، عن عبد الله بن عمر . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد ،
 وهو : ابن جدعان .

وأخرجه الموصلي برقم ( ٥٧٠٦ ) من طريق جبارة بن مغلس ،

وأخرجه أحمد ٢/ ٩٥ ، ١٠٤\_١٠٥ من طريق جعفر بن حميد ، وعفان ،

جميعاً : حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقبط ، أخبرنا إياد ، عن عبد الرحمان بن نعيم الأعرجي ، عن ابن عمر . . . . وهاذا إسناد جيد ، وانظر التعليق الأسبق . ومسند الموصلي .

 <sup>(</sup>٢) في الكبير ١٩٥/١٤ برقم ( ١٣٩٠٤ ) من طريق عاصم بن علي ، ثنا قيس بن الربيع ، عن إياد بن لقيط ، عن عبد الرحمان بن نعيم أخي بني الأعرج. . . وهاذا إسناد جيد . انظر التعليق السابق والذي قبله .

وانظر مسند الموصلي ، برقم ( ٥٧٠٦ ) .

 <sup>(</sup>٣) في المسند برقم ( ٤٤٩ ، ٤٥٠ ) \_ ومن طريقه أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم
 ( ١٨٦١ ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٩٩٥٢ ) ، وابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٥٠٦٥ ) وابن أبي عاصم في السنة برقم ( ٩٨٢ ) وإسناده ضعيف ، وقد فصلنا ذلك في « مسند الموصلي » .

والسبائي: نسبة إلى سبأ بن يشجب ، وعبد الله بن سبأ هو الذي قال لعلي: « أنت الإله » حتى نفاه إلى المدائن ، وزعم أصحابه أن علياً \_ رضي الله عنه \_ في السحاب ، وأن الرعد صوته والبرق سوطه ، وفي هاذا قال قائلهم :

۱۲۰۲۲ ـ وَعَنْ أَنِيسَةَ بِنْتِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ دَخلَ عَلَى ٱلْمُخْتَارِ (''، فَقَالَ : بَا أَبَا عَامِرٍ ، لَو سَبَقْتَ رَأَيْتَ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ قَالَ : حَقِرْتَ وَنَقِرْتَ ('' أَنْتَ أَهُونُ عَلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ (مص: ٥٤٨).

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> وفيه ثابت بن زيد ، وهو ضعيف .

اللهُ عُمْرَ : إِنَّ ٱلْمُخْتَارَ يَّوْكُ مُ اللهِ بْنِ عُمَرَ : إِنَّ ٱللهُ خُتَارَ اللهُ عُمْرَ : إِنَّ ٱلْمُخْتَارَ يَوْعُمُ أَنَّهُ يُوحَىٰ إِلَيْهِ ؟

قَالَ : صَدَقَ ، وَإِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ .

رواه الطبراني(٤) في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح .

١٢٥٢٤ ــ وَعَنْ أَنَسِ ــ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ــ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ يَكُونُ قَبْلَ خُرُوجِ ٱلدَّجَّالِ نَيْقٌ وَسَبْعُونَ دَجَّالاً » .

وَمِنْ قَوْمٍ إِذَا ذَكَ رُوا عَلِياً يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ عَلَى السَّحَابِ
 وانظر اللباب ٢/ ٩٨ ، والأنساب ٧/ ٢٤ ، والملل والنحل على هامش « الفصل . . . . » لابن
 حزم .

(۱) هو : المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب ، الضال المضل ، كان يزعم أن جبريل نزل عليه . . . . وانظر « لسان الميزان » ٧/٦ قتله مصعب بن الزبير سنة ( ٦٧هـ ) . وانظر كتب التاريخ المؤرخة لهاذه الفترة تر العجب العجاب .

(۲) حَقِرْتَ ونَقِرْت ، يقال : به نقير : أي قُرُوحٌ وبَثْرٌ ، وَنَقِرَ : صار نقيراً . وانظر النهاية ٥/٥٠٠ .

(٣) في الكبير ٥/ ٢١٢ برقم ( ٥١٢٧ ) من طريق ثابت بن زيد ، عن أزهر ، عن أنيسة بنت زيد بن أرقم ؛ أن زيداً دخل على المختار . . . . وهاذا إسناد فيه : ضعف ثابت بن زيد ، وجهالة أنيسة بنت زيد . وانظر الضعفاء للعقيلي ١/ ١٧٤ ، ولسان الميزان ٢/ ٧٧ .

(٤) في الأوسط برقم ( ٩٢٨ ) من طريق سعيد بن سليمان ، عن أبي بكر بن عياش ، عن أبي إلى بكر بن عياش ، عن أبي إسحاق قال : قلت لعبد الله بن عمر . . . وهاذا إسناد فيه علتان : رواية أبي بكر عن أبي إسحاق لم يسمع من ابن عمر ، والله أعلم .

وقال الطبراني : ﴿ لَم يرو هَـٰذَا الحديث عن أبي إسحاق إلا أبو بكر ﴾ .

رواه أبو يعلىٰ(١) وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس وبشر صاحب أنس لم أعرفه .

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو<sup>(۲)</sup> ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَخْرُجَ سَبْعُونَ كَذَّاباً » .

رواه الطبراني (٣) وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني ، وهو ضعيف .

١٢٥٢٦ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ بَيْنَ يَدَي ٱلسَّاعَةِ ثَلَاثِينَ كَذَّاباً : مِنْهُمُ ٱلأَسْوَدُ ٱلْعَنْسِيُّ ، صَاحِبُ
 صَنْعَاءَ ، وَصَاحِبُ ٱلْيَمَامَةِ » .

<sup>(</sup>١) في المسند برقم ( ٤٠٥٥ ) وإسناده ضعيف ، وانظر التعليق على الحديث ( ٤٠٥٨ ) في المسند المذكور فإن الرجوع إليه ضروري ، والله أعلم .

ومن طريق أبي يعلىٰ أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٨٦٠ ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٩٩٥٧ ) ، والحافظ ابن حجر في « المطالب العالية » برقم ( ٥٠٦٩ ) .

<sup>(</sup>۲) في « كنز العمال » : « عمر » .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٥/ ٥٧١ برقم ( ١٤٤٧٤ ) من طريق أبي حصين : محمد بن الحسين الوادعي ، حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ، حدثنا خالد بن عبد الله ، عن عطاء بن السائب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . . . وهذا إسناد ضعيف . خالد بن عبد الله متأخر السماع من عطاء .

وشيخ الطبراني تقدم برقم ( ٥٢٨ ) . ويحيى بن عبد الحميد تقدم برقم ( ٣٦٤ ) .

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة ـ ذكره الهيثمي في « بغية الباحث » برقم ( ٧٨٠ ) ـ من طريق علي بن عاصم ، عن عطاء بن السائب ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . مرسلاً وعلي بن عاصم ضعفوه .

ونسبه المتقي الهندي في الكنز ، برقم ( ٣٨٣٦٣ ) إلى الطبراني في الكبير ، وصحابي الحديث عنده « عبد الله بن عمر » .

وقال الحافظ في « فتح الباري » ٨٧/١٣ : « وفي رواية عبد الله بن عمرو عند الطبراني . . . . » وذكر هذا الحديث وقال : « وسندها \_ أي : سند هذه الرواية \_ ضعف » .

رواه الطبراني (١<sup>)</sup> ، وأبو يعلىٰ ، والبزار باختصار ، وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري ، وضعفه جماعة .

١٢٥٢٧ ـ وَعَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَمْرِهِ ، قَالَ : حَجَجْنَا فَمَرَرْنَا بِطَرِيقِ ٱلْمُنْكَدِرِ ، وَكَانَ ٱلنَّاسُ يَأْخُذُونَ فِيهِ ، فَضَلَلْنَا ٱلطَّرِيقَ ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذَا نَحْنُ بِأَعْرَابِيٍّ كَأَنَّمَا نَبَعَ مِنَ ٱلأَرْضِ ، فَقَالَ لِي : يَا شَيْخُ ، تَدْرِي أَيْنَ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : لاَ ( مص : كَأَنَّمَا نَبَعَ مِنَ ٱلأَرْضِ ، فَقَالَ لِي : يَا شَيْخُ ، تَدْرِي أَيْنَ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : لاَ ( مص : كَانَّمَا نَبَعَ مِنَ ٱلأَرْضِ ، فَقَالَ لِي : يَا شَيْخُ ، تَدْرِي أَيْنَ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : لاَ ( مص : ٥٤٩ ) .

قَالَ : أَنْتَ بِٱلذَّنَاثِبِ/ ، وَهَـٰلاَا ٱلتَّلُّ ٱلأَبْيَضُ ٱلَّذِي تَرَاهُ عِظَامُ بَكْرِ بْنِ وَاثِلٍ وَتَغْلِبَ ، وَهَـٰلاَا قَبْرُ كُلَيْبٍ أَخِي مُهَلْهِلٍ .

(١) في الكبير ٢٦٤/١٤ برقم (١٤٩٠٥) من طريق سهل بن عثمان ، حدثنا يحيى بن
 أبي زكريا ، حدثني أبي ، عن أبي إسحاق ، عن سبيع السلولي ، عن عبد الله بن الزبير . . .
 وهـنذا إسناد حسن زكريا بن أبي زائدة سمع أبا إسحاق قديماً .

وسبيع السلولي ترجمه البخاري في الكبير ٢٠٦/٤ وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣٤٧/٤ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في « الثقات » ٣٤٧/٤ .

وأخرجه أبو يعلى الموصلي برقم ( ٦٨٢٠) \_ ومن طريق الموصلي أخرجه ابن عدي في الكامل ٢/ ٢١٨٢ . ومن طريق ابن عدي أخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ٦/ ٤٨١ ـ ٤٨٢ وابن عدي في الكامل ١/ ٥٨٠ أيضاً من طريق محمد بن الحسن الأسدي ، عن شريك ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن الزبير . . . وهلذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، السبيعي لم يسمع عبد الله بن الزبير ، وشريك بينا أنه حسن الرواية عند الحديث ( ١٧٠١) في « موارد الظمآن » .

وقال ابن حجر في التهذيب ٣٣٤/٤ : « وقال صالح بن أحمد ، عن أبيه : سمع شريك من أبي إسحاق قديماً ، وشريك في أبي إسحاق أثبت من زهير وإسرائيل وزكريا » .

وأخرجه البزار في الكشف الأستار » ١٣٣/٤ برقم ( ٣٣٧٦ ، ٣٣٧٧ ) والطبراني في الكبير ٢٦٤/١٤ برقم ( ١٤٩٠٤ ) من طريقين : حدثنا قيس بن الربيع ، عن أبي إسحاق ، عن سبيع ، عن ابن الزبير. . . . وقيس بن الربيع ضعيف .

وقال البزار : « لا نعلم أحداً جوده إلا قيس . ورواه غير واحد عن أبي إسحاق ، عمن سمع ابن الزبير » .

وانظر « فتح الباري » ۱۳/ ۸۷ .

277

ثُمَّ قَالَ لِي : هَلْ لَكَ فِي رَجُلٍ لَهُ مِنَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُحْبَةٌ تَسْمَعُ مِنْهُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَذَهَبَ بِي إِلَىٰ قُبَّةِ أَدَمٍ ، فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ مَعْصُوبِ ٱلْحَاجِبَيْنِ بِعِصَابَةٍ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَلذَا ؟ قَالَ : هَلذَا ٱلْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ فَارِسُ ٱلضَّحْيَاءِ فِي ٱلْجَاهِليَّةِ .

فَقُلْتُ لَهُ : يَرْحَمُكَ ٱللهُ ، حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَ قَوْمَةً لَهُ كَأَنَّهُ مُفْزَعٌ ، فَقَالَ لَهُ ٱبْنُ مَسْعُودٍ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، قَدْ أَخْبَرْتَنَا عَنِ ٱلدَّجَّالِ ٱلأَعْوَرِ ، وَعَنْ أَكْذَبِ ٱلْكَذَّابِيْنِ ، فَمَنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلثَّالِثُ ؟

قَالَ : ﴿ رَجُلٌ يَخْرُجُ فِي قَوْمٍ أَوَّلُهُمْ مَثْبُورٌ ، وَآخِرُهُمْ مَبْتُورٌ ، عَلَيْهِمُ ٱللَّعْنَةُ وَالْمَهُ فِي فِتْنَةٍ يُقَالُ لَهَا : ٱلْحَارِقَةُ ، وَهُوَ ٱلدَّجَّالُ ٱلأَطْلَسُ ، يَأْكُلُ عِبَادَ ٱللهِ » .

رواه الطبراني(١) ، وفيه جماعة لم أعرفهم .

 <sup>(</sup>۱) في الكبير ۱٤/۱۸ برقم (۱۸) من طريق أحمد بن عبد الله بن مهدي ، حدثنا محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن مرزوق ، حدثنا صالح بن عمر بن شعيب ، عن جده شعيب بن عمر ـ تحرفت فيه إلىٰ : عمرو ـ قال : حججنا . . . . وشيخ الطبراني ، ما عرفته .

وصالح بن عمر بن شعيب روئ عن شعيب بن عمر الأزرق ، روئ عنه محمد بن محمد بن مرزوق . وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وشعيب بن عمر هو الأزرق ، ترجمه البخاري في الكبير ٢٢٤/٤ وابن أبي حاتم في \* الجرح والتعديل » ٤/ ٣٥٠ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وسوق الذنائب \_ تحرفت في أصولنا ، وعند الطبراني إلى : الذوائب \_ قال ياقوت في معجم البلدان ٣/ ٨ : \* قرية نون زبيد من أرض اليمن ، وبه قبر كليب وائل ، قال مهلهل يرثي أخاه كلساً :

فَاإِنْ يَكُ بِاللهِ اللَّيْدِ طَالَ لَيْلِي فَقَدْ أَبْكِدي مِنَ اللَّيْدِ الْقَصيدِ فَلَا إِنْ يَكُ بِاللهِ الْقَصيدِ فَلَا الْبِيضِ تُقْرَعُ بِاللهِ كُدورِ وَلَيْدِلَ الْبِيضِ تُقْرَعُ بِاللهِ كُدورِ وانظر أيضاً « معجم ما استعجم » للبكري ١/ ٦١٥ .

١٢٥٢٨ - وَعَنِ ٱلنَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ
 صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ ٱلسَّاعَةِ كَذَّابِينَ ﴾ .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح ، غير جندل بن والق ، وهو ثقة . ( مص : ٥٥٠ ) .

١٢٥٢٩ ـ وَعَنْ سَلاَمَةَ بِنْتِ أَبْجَرٍ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « فِي ثَقِيفٍ كَذَّابٌ وَمُبيرٌ »(٢) .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ، وفيه نسوة مساتير .

# ٩٥ - بَابٌ : فِيمَا قَبْلَ ٱلدَّجَّالِ وَمَنْ نَجَا مِنْهُ نَجَا

١٢٥٣٠ - عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - عَنِ ٱلنَّبِيِّ (١٤) صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 ذَكَرْنَا ٱلدَّجَّالَ عِنْدَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَائِمٌ فَٱسْتَنْقَظَ مُحْمَرًا لَوْنَهُ ،
 فَقَالَ : « غَيْرُ ذَلِكَ أَخُوفُ لِي عَلَيْكُمْ » ذَكَرَ كَلِمَةً .

رواه أحمد<sup>(ه)</sup> وفيه جابر الجعفي ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>۱) في الكبير \_ قطعة من مسند النعمان بن بشير \_ برقم ( ١٤٨ ) من طريق جندل بن والق ، حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب ، عن النعمان بن بشير ، . . . وهاذا إسناد صحيح . نقول : وللكن يشهد له حديث ثوبان عند ابن ماجه في الفتن ( ٣٩٥٢ ) باب : ما يكون من الفتن ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) المبير: المهلك الذي يسرف في إهلاك الناس.

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٤/ ٣١٠ برقم ( ٧٨٢) من طريق وكيع ، حدثتني أم غراب ، عن عقيلة مولاة أم البنين ، عن سلامة بنت الحر . . . . وأم غراب ، وعقيلة مستورتان . غير أن الحديث صحيح أخر م من ما المحدث أن الحديث صحيح أخر م من ما المحدث أن الحديث المحدد الخر م من ما المحدد الم

غير أن الحديث صحيح لغيره ، يشهد له حديث أسماء بنت أبي بكر عند مسلم في فضائل الصحابة ( ٢٥٤٥ ) باب : ذكر كذاب ثقيف ومبيرها .

<sup>(</sup>٤) قوله : « عن النبي » زيادة أقحمت إقحاماً . والله أعلم .

 <sup>(</sup>٥) في المسند ١/ ٩٨ من طريق هاشم بن القاسم، حدثنا عبيد الله بن عبيد الرحمنن الأشجعي.
 وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤٢/١٥ برقم ( ١٩٣٣٢ ) \_ ومن طريقه أخرجه الموصلي برقم \_

١٢٥٣١ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ حَوَالَةَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 « مَنْ نَجَا مِنْ ثَلَاثٍ ، فَقَدْ نَجَا ـ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ـ مَوْتِي ، وَٱلدَّجَّالُ ، وَقَتْلُ خَلِيفَةٍ
 مُصْطَبِرٍ بِٱلْحَقِّ يُعْطِيهِ » .

رواه أحمد (١<sup>)</sup> ، والطبراني ، ورجال أحمد رجال الصحيح ، غير ربيعة بن لقيط وهو ثقة .

١٢٥٣٢ ـ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ فَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ثَلَاثٌ مَنْ نَجَا مِنْهَا نَجَا : مَنْ نَجَا عِنْدَ قَتْلِ مُؤْمِنٍ ، فَقَدْ نَجَا ، وَمَنْ نَجَا عِنْدَ قَتْلِ خَلِيفَةٍ يُقْتَلُ مَظْلُوماً وَهُوَ مُصْطَبِرٌ يُعْطِي ٱلْحَقَّ مِنْ نَفْسِهِ ، فَقَدْ نَجَا ،

( ٤٦٦ ) \_ ، ومن طريق أبي يعلىٰ أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ٨٧٧ ) ،
 والبوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٢٧٤٢ ، ٥٧٤٣ ) وبرقم ( ٢/٩٧٨٢ ) \_ من
 طريق وكيع ،

جميعاً: حدثنا سفيان ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن عبد الله بن نُجَيّ ، عن عَلِيّ . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف جابر الجعفي . وعند أبي يعلى أبان أن الكلمة " أثمة مضلون " . (١) في المسند ١٠٥٤ - ١٠٩ ، ١٠٩ و ٣٤/٥ - ومن طريقه أورده ابن الأثير في المسند ٣٤/٥٠ - من طريق يحيى بن إسحاق ، عن يحيى بن أيوب ، حدثني يزيد بن أبي حبيب ، عن ربيعة بن لقيط ، عن عبد الله بن حوالة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . وهاذا إسناد صحيح .

وأخرَجه ابن قانع في « معجم الصحابة » ٢/ ٨٩ الترجمة ( ٥٣٢ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٩٢/٢٩ من طريق ابن لهيعة ، وأخرجه ابن قانع أيضاً ، وابن عساكر ٢٩٢/٢٩ والحاكم ٣/ ١٠١ ـ ومن طريقه أخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ٣٩٢/٦ ـ من طرق : عن اللبث ،

جميعاً: عن يزيد بن أبي حبيب ، به .

والطريق الأولى عند ابن عساكر : ﴿ عن عبد الله بن وهب ، عن ابن لهيعة . . . . ﴾ وهلذا إسناد حسن ، رواية ابن وهب عن ابن لهيعة قديمة مقبولة .

وأورده البوصيري في الإتحاف برقم ( ٩٩٧٩ ) عن عبد الله بن حوالة ، عن أبي هريرة . . . . وقال : « رواه أبو يعلىٰ ، وأحمد بن حنبل ، ورواة أحمد ثقات ، إلا أنه قال : عبد الله بن حوالة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » . وانظر « الدر المنثور » ٥ / ٣٥٤ .

وَمَنْ نَجَا مِنْ فِتْنَةِ ٱلدَّجَّالِ ، فَقَدْ نَجَا » .

۳۳٤/۷ رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> وفيه إبراهيم / بن يزيد المصري<sup>(۲)</sup> ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات ( ظ : ٤١٥ ) .

١٢٥٣٣ ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : ذُكِرَ ٱلدَّجَّالُ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٥٥١ ) فَقالَ : « لأَنَا لِفِتْنَةِ بَعْضِكُمْ أَخْوَفُ عِنْدِي مِنْ فِتْنَةِ ٱلدَّجَّالِ ، وَلَنْ بَنْجُو أَحَدٌ مِمَّا قَبْلَهَا إِلاَّ نَجَا مِنْهَا ، وَمَا صُنِعَتْ فِتْنَةٌ ـ مُنْذُ كَانَتِ الدُّنْبَا ـ صَغِيرَةٌ وَلاَ كَبِيرَةٌ إِلاَّ [تَتَّضِعُ] لِفِنْنَةِ ٱلدَّجَّالِ » .
 ٱلدُّنْبَا ـ صَغِيرَةٌ وَلاَ كَبِيرَةٌ إِلاَّ [تَتَّضِعُ] لِفِنْنَةِ ٱلدَّجَّالِ » .

رواه أحمد(٣) ، والبزار ، ورجاله رجال الصحيح .

# ٩٦ ـ بَابٌ : لاَ يَخْرُجُ ٱلدَّجَّالُ حَتَّىٰ يَذْهَلَ ٱلنَّاسُ عَنْ ذِكْرِهِ

١٢٥٣٤ - عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : لَمَّا فُتِحَتِ ٱصْطَخْرُ ، فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي :

أبو أسامة هو : حماد بن أسامة ، وإبراهيم بن يزيد هو : أبو خزيمة الثاني ، سكن مصر وقد أورد ابن أبي حاتم بإسناده في « الجرح والتعديل » ١٤٧/٢ إلى ابن معين أنه قال : « أبو خزيمة ثقة » . وانظر « لسان الميزان » ١٢٦/١ ، والإكمال للأمير ٧٣/١ .

<sup>(</sup>٢) بل هو معروف ـ والحمد لله الذي لا تتم الصالحات إلا به ـ وانظر التعليق السابق .

 <sup>(</sup>٣) في المسند ٩/ ٣٨٩ من طريق وهب بن جرير ، حدثني أبي قال : سمعت الأعمش ، عن أبي وائل شقيق ، عن حذيفة . . . . وهاذا إسناد صحيح .

وأخرجه البزار في «كشف الأستار » ١٤٠/٤ برقم (٣٣٩١)، وأبو يعلى الموصلي ذكره البوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم (١٠٠٠٦) \_ ومن طويق أبي يعلىٰ أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم ( ١٨٩٧) \_ من طريق أبي كريب، حدثنا يحيى بن آدم، عن أبي بكر بن عياش . وانظر « موارد الظمآن » لتمام التخريج .

وقال البوصيري : « رواه أحمد ، وأبو يعلى الموصلي ، وعنه ابن حبان في صحيحه » .

أَلاَ إِنَّ ٱلدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ ، قَالَ : فَلَقِيَهُمُ ٱلصَّعْبُ بْنُ جَئَّامَةَ ، فَقَالَ : لَوْلاَ مَا تَقُولُونَ ، لأَخْبَرْتُكُمْ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ لاَ يَخْرُجُ ٱلدَّجَالُ حَتَّىٰ يَدُهَلَ ٱلنَّاسُ عَنْ ذِكْرِهِ ، وَحَتَّىٰ تَتُرُكَ ٱلأَئِمَّةُ ذِكْرَهُ عَلَى الْمَنَابِرِ ﴾ .

رواه عبد الله بن أحمد<sup>(١)</sup> ، من رواية بقية ، عن صفوان بن عمرو ، وهي صحيحة كما قال ابن معين ، وبقية رجاله ثقات .

# ٩٧ \_ بَابٌ : فِيمَا بَيْنَ يَدَي ٱلدَّجَّالِ مِنَ ٱلْجُهْدِ

١٢٥٣٥ ـ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ذَكَرَ جُهْداً يَكُونُ بَيْنَ يَدَي ٱلدَّجَّالِ ، فَقَالُوا : أَيُّ ٱلْمَالِ خَيْرٌ يَوْمَئِذٍ ؟

قَالَ : « غُلاَمٌ شَدِيدٌ يَسْقِي أَهْلَهُ ٱلْمَاءَ ، وَأَمَّا ٱلطَّعَامُ فَلَيْسَ » .

قَالُوا: فَمَا طَعَامُ ٱلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَنْذِ؟

قَالَ : « ٱلتَّسْبِيحُ وَٱلتَّكْبِيرُ وَٱلتَّهْلِيلُ » . ( مص : ٥٥٢ ) .

قَالَتْ عَائِشَةُ : فَأَيْنَ ٱلْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ : ﴿ ٱلْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ ﴾ .

رواه أحمد<sup>(۲)</sup> ، وأبو يعلىٰ ، ورجاله رجال الصحيح . وتأتي أحاديث فيما بين يديه من الجهد طوال .

 <sup>(</sup>۱) في زوائده على المسند ١/٤٧١/٤ ، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني » برقم
 ( ٩٠٧ ) من طريق بقية بن الوليد ، حدثنا صفوان بن عمرو ، عن راشد بن سعد. . . . وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، راشد لم يدرك الصعب بن جثامة ، والله أعلم .

<sup>(ً</sup>۲) في المسند ٦/ ٧٥\_ ٧٦ ، ١٢٥ \_ ومن طريقه أورده ابن كثير في النهاية ١/ ١٢٨ \_ من طريق عبد الصمد ، وعفان ،

وأخرجه أبو يعلىٰ برقم ( ٤٦٠٧ ) من طريق عبد الله بن معاوية ،

جميعاً : حدثنا حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن الحسن ، عن عائشة. . . . وهـٰـذا إسناد فيه علتان : ضعف علي بن زيد ، والانقطاع ، فإن الحسن البصري لم يسمع →

# ٩٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي ٱلدَّجَّالِ

الله عَنهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : \* مَا أَهْبَطَ اللهُ تَعَالَىٰ إِلَى الأَرْضِ مُنذُ خَلَقَ آدَمَ إِلَىٰ أَنْ تَقُومَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ ، وَقَدْ قُلْتُ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلُهُ أَحَدٌ قَبْلِي : إِنَّهُ السَّاعَةُ فِتْنَةً أَعْظَمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ ، وَقَدْ قُلْتُ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلُهُ أَحَدٌ قَبْلِي : إِنَّهُ السَّاعَةُ فِتْنَةً أَعْظَمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ ، وَقَدْ قُلْتُ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلُهُ أَحَدٌ قَبْلِي : إِنَّهُ السَّاعَةُ فِيهُ مَعْدُ مَمْسُوحُ عَيْنِ الْيُسَارِ ، عَلَىٰ عَيْنِهِ ظَفَرَهُ \* ` غَلِيظَةٌ ، وَإِنَّهُ يُبْرِيءُ الأَكْمَة وَالاَّ مُنْ مَا اللهُ ، فَلَمْ وَاللهُ ، فَلاَ فِتْنَةً عَلَيْهِ ، وَمَنْ قَالَ : وَلَي اللهُ ، فَلاَ فِتْنَةً عَلَيْهِ ، وَمَنْ قَالَ : وَلَي اللهُ ، فَلاَ فِتْنَةً عَلَيْهِ ، وَمَنْ قَالَ : وَلَا رَبُّكُمْ ، فَمَنْ قَالَ : رَبِّي اللهُ ، فَلاَ فِتْنَةً عَلَيْهِ ، وَمَنْ قَالَ : ٢٠٥/٧ أَنْتَ رَبِّي ، فَقَدِ اَفْتُونَ ، يَلْبَثُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ يَنْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ / مُصَدِّقا بِمُحَمَّدِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ مِلَّتِهِ إِمَاماً مَهْدِيّاً ، وَحَكَماً عَذُلاً ، فَيَقْتُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ مِلَّتِهِ إِمَاماً مَهْدِيّاً ، وَحَكَماً عَذُلاً ، فَيقْتُلُ اللهُ جَالَ » . الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَىٰ مِلَّتِهِ إِمَاماً مَهْدِيّاً ، وَحَكَماً عَذُلاً ، فَيقْتُلُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَىٰ مِلَاهُ مَلَاهُ مَا أَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَىٰ مِلْتِهِ إِمَاماً مَهْدِيّاً ، وَحَكَما عَذُلاً ، فَيقُدُ اللهُ اللهُ مَالْمُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فَكَانَ ٱلْحَسَنُ يَقُولُ : وَنَرَىٰ أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَ ٱلسَّاعَةِ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، والأوسط ، ورجاله ثقات ، وفي بعضهم ضعف لا يضر .

عائشة . . . . ورواية أحمد الثانية أوضح من هاذه ، وكذلك رواية أبي يعلىٰ ،
 ومن طريق أبي يعلىٰ أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٨٧٣ ) ، والبوصيري في
 « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٩٩٧٨ ) .

وقال البوصيري : « رواه أبو يعلى الموصلي بسند فيه علي بن زيد بن جدعان ، وأحمد بن حنبل ، ورواته ثقات .

وله شاهد من حديث ابن عمر ، رواه الحاكم وصححه ٥ .

<sup>(</sup>١) آدم : شديد السمرة ، وسمرته ضاربة إلى السواد .

<sup>(</sup>٢) ظفرة ـ بفتح الظاء والفاء ـ : لحمة تنبت عند المآقي ، وقد تمتد إلى السواد فتغشيه .

 <sup>(</sup>٣) في الأوسط برقم ( ٤٥٧٧ ) من طريق محمد بن مروان ، حدثنا يونس بن عبيد ، عن الحسن ، عن عبد الله بن المغفل . . . . وهاذا إسناد حسن ، سماع الحسن من عبد الله بن المغفل ثابت ، والله أعلم .

وقال الطبراني : « لم يرو هـٰـذا الحديث عن يونس بن عبيد إلا محمد بن مروان . تفرد به عمرو بن العباس » .

والحديث في « الجزء المفقود من معجم الطبراني الكبير » .

١٢٥٣٧ ــ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ ٱلْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ ، قَالَ : مَا كُنَّا نَسْمَعُ قُرْعَةً وَلاَ رَجَّةً اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا عَنْهُ وَيُقَرِّبُهُ لَنَا . ( مص : ٥٥٣ ) .

رواه الطبراني(٢) ، والبزار ، وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف .

١٢٥٣٨ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ ، أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ سَلْمَانَ ٱلْفَارِسِيِّ وَبَيْنَ إِنْسَانِ
 مُنَازَعَةٌ ، فَقَالَ سَلْمَانُ : ٱللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَاذِباً فَلاَ تُمِتْهُ حَتَّىٰ يُدْرِكَهُ أَحَدُ ٱلثَّلاَثَةِ ،
 فَلَمَّا سَكَنَ عَنْهُ ٱلْغَضَبُ قُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ ٱللهِ ، مَا ٱلَّذِي دَعَوْتَ بِهِ عَلَىٰ هَـٰلذَا ؟

قَالَ : أُخْبِرُكَ ، فِتْنَةُ ٱلدَّجَّالِ ، وَفِتْنَةُ أَمِيرٍ كَفِتْنَةِ ٱلدَّجَّالِ ، وَشُحُّ شَجِيحٌ يُلْقَىٰ عَلَى ٱلنَّاسِ إِذَا أَصَابَ ٱلرَّجُلُ ٱلْمَالَ لاَ يُبَالِي مِمَّا أَصَابَهُ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup>، وفيه كثير بن زيد الأسلمي، وثقه ابن معين وجماعة وضعفه النسائي وجماعة .

١٢٥٣٩ ـ وَعَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ ، أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 " إِنَّ ٱلدَّجَّالَ خَارِجٌ ، وَهُوَ أَعْوَرُ عَيْنِ ٱلشِّمَالِ عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ غَلِيظَةٌ ، وَإِنَّهُ يُبْرِى عُ

وكثير بن زيد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١١٧٢ ) في « مسند الموصلي » .

عند البزار \* وجبة » .

<sup>(</sup>٢) في الجزء المفقود من معجمه الكبير.

وأخرجه البزار في الكشف الأستار ال ١٣٧/٤ برقم ( ٣٣٨٥) من طريق عثمان بن صالح ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثني المقدام بن سلامة الحجري ، عن عباس بن جُليْد الحجري قال : سمعت عبد الله بن الحارث... وهلذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة ، والمقدام بن سلامة ، ترجمه ابن أبي حاتم في اللجرح والتعديل ال ٣٠٣/٨ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً . ولم يورد البخاري في الكبير الم ٤٣٠٤ غير اسمه . وعند البزار أكثر من تحريف . (٣) في الكبير ٢/٢١٧ برقم ( ٢٠٥٢ ) من طريق مسعدة بن سعد العطار ، حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا سفيان بن حمزة ، عن كثير بن زيد ، عن الوليد بن رباح : أن سهل بن حنيف حدثه : أنه كان بين سلمان الفارسي وبين إنسان منازعة . . . . وشيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وانظر الحديث المتقدم برقم ( ١١٢٧ ) .

ٱلأَكْمَة وَٱلأَبْرَصَ ، وَيُحْيِي ٱلْمَوْتَىٰ ، وَيَقُولُ لِلنَّاسِ : أَنَا رَبُّكُمْ ، فَمَنْ قَالَ : أَنْتَ رَبِّي ، فَقَدْ فُتِنَ ، وَمَنْ قَالَ : رَبِّي ٱللهُ حَتَّىٰ يَمُوتَ عَلَىٰ ذَلِكَ ، فَقَدْ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ ٱللهُ ، فَقَدْ غُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ ٱللهُ ، ثُمَّ يَخْرُجُ عِيسَى بُنُ مَرْيَمَ اللَّجَالِ وَلاَ فِنْنَةَ عَلَيْهِ ، فَيَلْبَثُ فِي ٱلأَرْضِ مَا شَاءَ ٱللهُ ، ثُمَّ يَخْرُجُ عِيسَى بُنُ مَرْيَمَ قِبَلَ اللَّجَالِ وَلاَ فِنْنَةَ عَلَيْهِ ، فَيَقْتُلُ ٱللَّجَالَ ، وَإِنَّمَا هُوَ قِيَامُ أَلسَّاعَةِ » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> ، وأحمد ، ورجاله رجال الصحيح ، ورواه البزار بإسناد ضعيف .

١٢٥٤٠ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنَهُ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٥٥٥ ) قَالَ : « إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٍّ إِلاَّ قَدْ أَنْذَرَ اللَّجَالَ قَوْمَهُ ، وَإِنِّي أُنْذِرْكُمُوهُ : إِنَّهُ أَعْوَرُ ذُو حَدَقَةٍ جَاحِظَةٍ ، وَلاَ تَخْفَىٰ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِيُّ ، وَإِنِّي أَنْذِرْكُمُوهُ : إِنَّهُ أَعْوَرُ ذُو حَدَقَةٍ جَاحِظَةٍ ، وَلاَ تَخْفَىٰ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِيُّ ، وَمَعَهُ مِثْلُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، فَجَنَّتُهُ عَيْنٌ ذَاتُ دُخَانٍ ، وَنَارُهُ رَوْضَةٌ خَضْرَاءُ ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَجُلاَ لِهُ بِنَذِرَانِ أَهْلَ الْقُرَىٰ ، كُلَّمَا خَرَجَا مِنْ قَرْيَةٍ دَخَلَ أَوَائِلُهُمْ ، فَيُسَلِّطُ عَلَىٰ رَجُلٍ رَجُلاً لاَ يُسَلِّطُ عَلَىٰ عَبْرِهِ فَيَذْبَحُهُ ، ثُمَّ يَضْرِبُهُ بِعَصَاهُ ، ثُمَّ يَقُولُ : قُمْ ، فَيَقُولُ لاَ يُسَلِّطُ عَلَىٰ غَيْرِهِ فَيَذْبَحُهُ ، ثُمَّ يَضْرِبُهُ بِعَصَاهُ ، ثُمَّ يَقُولُ : قُمْ ، فَيَقُولُ لاَ يُسَلِّطُ عَلَىٰ غَيْرِهِ فَيَذْبَحُهُ ، ثُمَّ يَضْرِبُهُ بِعَصَاهُ ، ثُمَّ يَقُولُ : قُمْ ، فَيَقُولُ لاَ يُسَلِّطُ عَلَىٰ عَيْرِهِ فَيَذْبَعُهُ ، ثُمَّ يَضْرِبُهُ بَعْصَاهُ ، ثُمَّ يَقُولُ : قُمْ ، فَيَقُولُ اللهُ بِالشَّرِكِ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٧/ ٢٢١ ، ٢٢٢ برقم ( ٦٩١٨ ، ٦٩١٩ ) ، وأحمد ١٣/٥ ، ١١٩/١ ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق » ٢/ ٢٣٠ من طرق : عن سعيد بن أبي عروبة والحجاج بن الحجاج ، جميعاً عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة . . . . وهلذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، الحسن لم يثبت له سماع من سمرة .

وأخرجه الطبراني برقم ( ٦٩١٨ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٤٩٧/٤٧ من طريق الخليل بن مرة ، عن قتادة ، به .

وأخرجه البزار في « كشف الأستار » ٤/ ١٤٣ برقم ( ٣٣٩٨ ) وإسناده ضعيف .

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم( ٧٠٨٢ ) \_ ومن طريقه أورده ابن كثير في النهاية ١/٠٢١ \_ من طريق جعفر بن سعد بن سمرة ، عن خبيب بن سليمان بن سمرة ، عن أبيه ، عن جده سمرة . . . . وهــاذا إسناد ضعيف ، وانظر ما تقدم برقم ( ٢٢٢ ) .

فَيَقُولُ ٱلرَّجُلُ ٱلْمَذْبُوحُ : بَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، إِنَّ هَـٰذَا ٱلْمَسِيحُ ٱلدَّجَالُ ٱلَّذِي أَنْذَرَنَاهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

فَيَعُودُ أَيْضاً فَيَذْبَعُهُ ، ثُمَّ يَضْرِبُهُ بِعَصَاهُ ، فَيَقُولُ / لَهُ : قُمْ ، فَيَقُولُ لأَصْحَابِهِ : ٣٣٦/٧ كَيْفَ نَرَوْنَ ؟ أَلَسْتُ بِرَبَّكُمْ ؟ فَيَشْهَدُونَ لَهُ بِٱلشَّرْكِ .

فَيَقُولُ ٱلْمَذْبُوحُ : يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، إِنَّ هَلْذَا ٱلْمَسِبِحُ ٱلدَّجَالُ ٱلَّذِي أَنْذَرَنَاهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَادَنِي قَتْلُهُ هَلْذَا إِلاَّ بَصِيرَةً ، وَيَعُودُ فَيَذْبَحُهُ ٱلثَّالِثَةَ ، فَيَضْرِبُهُ فَيَقُولُ : قُمْ ، فَيَقُولُ لِأَصْحَابِهِ : كَيْفَ تَرَوْنَ ، أَلَسْتُ بِرَبُّكُمْ ؟ فَيَشْهَدُونَ لَهُ بِٱلشَّرْكِ .

فَيَقُولُ : يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، إِنَّ هَـٰلَـا ٱلْمَسِيحُ ٱلدَّجَّالُ ٱلَّذِي أَنْذَرَنَاهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا زَادَنِي هَـٰلَـاَ فِيكَ إِلاَّ بَصِيرَةً .

ثُمَّ يَعُودُ فَيَذْبَحُهُ ٱلرَّابِعَةَ ، فَيَضْرِبُ ٱللهُ عَلَىٰ حَلْقِهِ بِصَفِيحَةِ نُحَاسٍ ، فَلاَ يَسْتَطِيعُ ذَبْحَهُ » .

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : كُنَّا نَرَىٰ ذَلِكَ ٱلرَّجُلَ عُمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ لِمَا نَعْلَمُ مِنْ قُوَّتِهِ وَجَلَدِهِ .

قلت : هو في الصحيح (١١<sup>)</sup> باختصار .

رواه أبو يعلىٰ<sup>(٣)</sup> والبزار ، وفيه الحجاج بن أرطاة ، وهو مدلس ، ( مص : ٥٥٥ ) وعطية ضعيف وقد وثق .

 <sup>(</sup>١) عند البخاري في فضائل أبواب المدينة ( ١٨٨٢ ) باب : لا يدخل الدجال المدينة ، وفي الفتن ( ٧١٣٢ ) باب : لا يدخل الدجال المدينة .

وعند مسلم في الفتن ( ٢٩٣٨ ) باب : في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه .

١٢٥٤١ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ إِلاَّ وَصَفَ ٱلدَّجَالَ لِأُمَّتِهِ ، وَلاَّصِفَنَّهُ صِفَةً لَمْ يَصِفْهَا أَحَدٌ كَانَ قَبْلِي : إِنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّ ٱللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَيْسَ بِأَعْوَرَ » .
 لَمْ يَصِفْهَا أَحَدٌ كَانَ قَبْلِي : إِنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّ ٱللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَيْسَ بِأَعْورَ » .

رواه أحمد(١) ، وأبو يعلىٰ ، والبزار ، وفيه ابن إسحاق وهو مدلس .

١٢٥٤٢ ـ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 اللَّجَالُ أَعْوَرُ عَيْنِ ٱلشِّمَالِ ، بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ : كَافِرٌ ، يَقْرَؤُهُ ٱلأُمِّيُّ وَٱلْكَاتِبُ » .

رواه أحمد(٢) ، ورجاله ثقات .

١٢٥٤٣ ـ وَعَنْ أُبَيِّ ـ يَعْنِي : أَبْنَ كَعْبِ ـ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ ٱلدَّجَالَ ، فَقَالَ : « إِحْدَىٰ عَيْنَيْهِ كَأَنَّهَا زُجَاجَةٌ خَضْرَاءُ ، وَتَعَوَّذُوا بِٱللهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْقَبْرِ » .

 <sup>◄</sup> وأخرجه أبو يعلى أيضاً برقم ( ١٣٦٦ ) ، والبزار برقم ( ٣٣٩٤ ) من طريق عبد العزيز بن
 مسلم ، حدثنا سليمان الأعمش ، عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد. . . .

وأخرجه البزار أيضاً برقم ( ٣٣٩٥ ) من طريق أحمد ، حدثنا الأعمش ، به . مختصراً .

<sup>(</sup>۱) في المسند 1/7/1 ومن طريقه أورده ابن كثير في النهاية 1/11 وأبو يعلى برقم ( 7/7 ) ، والبزار في «كشف الأستار » 1/7/1 برقم ( 7/7/1 ) وابن أبي شيبة 1/7/1 برقم ( 7/7/1 ) بغية الباحث ومن طريقه أخرجه برقم ( 7/7/1 ) بغية الباحث ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » ترجمة سعد والشاشي في المسند برقم ( 7/7 ) ، والدورقي في « مسند سعد » برقم ( 7/7 ) ، وعبد الله بن أحمد في « السنة » برقم ( 7/7 ) من طريق يزيد بن هارون ، أخبرنا محمد بن إسحاق ، عن داود بن عامر بن سعد ، عن أبيه ، عن جده سعد . . . . وهنذا إسناد ضعيف ، فيه عنعنة ابن إسحاق ، غير أن الحديث صحيح بشواهده ، وانظر « مسند الموصلي » . وانظر « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( 7/7/1 ) .

 <sup>(</sup>۲) في المسند ٩٨/٥ من طريق يحيى بن سعيد ، حدثنا عيينة بن عبد الرحمان بن جوشن ،
 حدثني أبي ، عن أبي بكرة . . . . وهاذا إسناد صحيح . وانظر أحاديث الباب .

رواه أحمد<sup>(١)</sup> ورجاله ثقات .

۱۲۰۱۱ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي ٱللَّجَّالِ : ﴿ أَعْوَرُ ، هِجَانٌ ، أَزْهَرُ (٢) ، كَأَنَّ رَأْسَهُ أَصَلَةٌ ٣ ، أَشْبَهُ ٱلنَّاسِ بِعَبْدِ ٱلْعُزَّى بْنِ قَطَنٍ (٤) ، فَإِمَّا هَلَكَ ............

(۱) في المسند ١٢٤-١٢٣ ـ ومن طريقه أورده ابن كثير في النهاية ١١٥/١ ـ من طريق أبي داود الطيالسي ، حدثنا شعبة ، عن حبيب بن الزبير قال : سمعت عبد لله بن أبي الهذيل ، سمعت ابن أبزئ ، سمعت عبد الله بن خباب ، سمع أبياً...

وهو عند الطيالسي ٢ / ٢١٨ برقم ( ٢٧٧٨ ) منحة المعبود ، وإسناده صحيح .

ومن طريق الطيالسي أخرجه البخاري في الكبير ٢/ ٣٩ تعليقاً ، والهيثم بن كليب في المسند برقم ( ١٤٥١ ) ، وأبو الشيخ في « طبقات المحدثين بأصبهان » برقم ( ٥٥ ) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ٢٦٣/٤ وفي « ذكر أخبار أصبهان » ٢ / ٢٩٤ــ ٢٩٥ ، والبيهقي في « إثبات عذاب القبر » برقم ( ٢٠٥ ) ، والضياء في المختارة برقم ( ١٢٠٣ ) وأخرجه أحمد ٥/ ١٢٤ من طريق محمد بن جعفر ، وروح بن عبادة ، ووهب ابن جرير ،

وأخرجه الهيثم بن كليب برقم ( ١٤٥٣ ) ، وأبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » / ٢٩٥ـ٢٩٥ من طريق حجاج بن نصير ،

وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم ( ٦٧٩٥ ) ، وهو في « موارد الظمآن » برقم ( ١٨٩٩ ) من طريق معاذ بن معاذ ،

جميعاً : حدثنا شعبة ، به .

(٢) الهِجَانُ : الأبيض ، ويقع على المفرد والمثنىٰ والجمع ، وعلى المؤنث والمذكر بلفظ
 واحد .

والأزهر : الأبيض المستنير . والزهر ، والزهرة : البياض النير وهو أحسن الألوان .

(٣) الأَصَلَةُ ـ بفتح الهمزة والصاد المهملة ـ : الأفعىٰ ، وقيل : الحية العظيمة الضخمة ،
 والعرب تشبه الرأس الصغير الكثير الحركة برأس الحية . قال طرفة :

أَنَـا الـرَّجُـلُ الضَّـرْبُ الَّـذِي تَعْرِفُونَـهُ خَشَـاشٌ كَــرَأْسِ الْحَيَّــةِ المُتَــوَقَــدِ (٤) وعبد العرَى بن قطن ، جاء في رواية لأحمد ٢/ ١٢٢ : « أقرب الناس به ـ أي : بالدجال \_ شبها : ابن قطن ، رجل من بني المصطلق ». وانظر أيضاً « مسند الموصلي » ٢٤٧-٣٤٦ . وجاء في رواية ثانية عند أحمد ٢/ ١٤٤ : « أقرب من رأيته به ـ أي : بالدجال \_ شبها ابن قطن » .

ٱلْهُلَّكُ (١) فَإِنَّ رَبُّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ٣.

رواه أحمد(٢) ، والطبراني .

١٢٥٤٥ ـ وَفِي رِوَايَةٍ (٣) عِنْدَهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « رَأَيْتُ ٱللَّجَالَ هِجَاناً ، ضَخْماً ، فَيْلَمَانيا (١) ، كَأَنَّ شَعْرَهُ أَغْصَانُ شَجَرَةٍ ، أَعْوَرُ ، كَأَنَّ آللَّهُ بِعَبْدِ ٱلْعُزَّى / بْنِ قَطَنِ رَجُلٌّ مِنْ خُزَاعَةَ » .
 ٣٣٧/٧ عَيْنَيْهِ كَوْكَبُ ٱلصَّبْحِ ، أَشْبَهُ بِعَبْدِ ٱلْعُزَّى / بْنِ قَطَنِ رَجُلٌّ مِنْ خُزَاعَةَ » .

ورجال الجميع رجال الصحيح .

ورواه الطبراني(٥) في الأوسط : إسناده ضعيف ( مص : ٥٥٦ ) .

١٢٥٤٦ ــ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ ــ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ــ قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ بِحَجَّةِ ٱلْوَدَاعِ وَمَا نَدْرِي أَنَّهُ ٱلْوَدَاعُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا كَانَ فِي

قال ابن شهاب : رجل من خزاعة من بالمُصْطلِق ، مات في الجاهلية .

وانظر فتح الباري ٦/ ٤٨٨ و١٣/ ٩٨/ ١٠١ . (١) الثُّأَاتُّ عند العام ...................................

(۱) الهُلَكَ ـ بضم الهاء ، وتشديد اللام بالفتح ـ : جمع هالك ، والمراد : فإن هلك به ناس جاهلون وضلوا ، فاعلموا أن الله ليس بأعور ، فكأنه يقول : فكيفما كان الأمر ، فإن ربكم ليس بأعور : أي منزه عن النقائص والعيوب . فإن ادعى الألوهية وهو ناقص الخلقة ـ والإلك يتعالى عن النقص ـ عُلم أنه كاذب . وانظر « موارد الظمآن » ٦/ ١٦١ .

(٢) في المسند ٢/٤٠/١ ، ٣١٣ ، ٣٧٤ وهو حديث صحيح . وقد استوفينا تخريجه في « موارد الظمآن » برقم ( ١٩٠٠ ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( ٦٧٩٦ ) .

(٣) أخرجها الطبراني في الكبير ٣١٣/١١ برقم (١١٨٤٣) من طريق إسحاق بن إبراهيم الأنماطي ، حدثنا هيبان ، عن قتادة ، عن الأنماطي ، حدثنا هيبان ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . . . . وشيخ الطبراني تقدم برقم (٣١٠) ، وباقي رجاله ثقات . وخالفه أحمد بن النضر فقال : حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنا عفير بن معدان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . . . . وعفير بن معدان ضعيف . وانظر المعجم الأوسط برقم ( ١٦٦٩) .

(٤) عند الطبراني « فيلمياً » . قال ابن الأثير في النهاية : « الفيلم : العظيم الجئة . والفيلم : الأمر العظيم ، والياء زائدة . والفيلماني منسوب إليه بزيادة الألف والنون للمبالغة » .

(٥) في الأوسط برقم ( ١٦٦٩ ) وإسناده ضعيف ، وانظر التعليق الأسبق .

حَجَّةِ ٱلْوَدَاعِ خَطَبَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ ٱلْمَسِيحَ ٱلدَّجَّالَ ، فَأَطْنَبَ فِي ذَكْرِهِ ، ثُمَّ قَالَ : « مَا بَعَثَ ٱللهُ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ، مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَهُ أَلْفَرَهُ أَنْذَرَهُ نُوحٌ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ (' ) ، وَٱلنَّبِيُّونَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدِهِ أَمَّتَهُ ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ (' ) ، وَٱلنَّبِيُّونَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدِهِ أَلَى مَا خَفِي عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ لاَ يَخْفَيَنَ عَلَيْكُمْ إِنَّ رَبَّكُمْ \_ نَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ \_ لَيْسَ إِلَّا مَا خَفِي عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ لاَ يَخْفَيَنَ عَلَيْكُمْ إِنَّ رَبَّكُمْ \_ نَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ \_ لَيْسَ إِلَّا عَلَيْكُمْ أَلَىٰ مَا خَفِي عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ لاَ يَخْفَيَنَ عَلَيْكُمْ إِنَّ رَبَّكُمْ \_ نَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ \_ لَيْسَ

قلت: في الصحيح<sup>(٢)</sup> بعضه.

رواه أحمد(٣) ، ورجاله رجال الصحيح .

١٢٥٤٧ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ : « مَا يُبْكِيكِ ؟ » .

قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، ذَكَرْتُ ٱلدَّجَّالَ فَبَكَيْتُ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ ، كُفِيتُمُوهُ ، وَإِنْ يَخْرُجْ بَعْدِي فَإِنَّ رَبَّكُمْ - عَزَّ وَجَلَّ - لَيْسَ بِأَعْوَرَ : إِنَّهُ يَعْخُرُجُ مِنْ يَهُودِيَّةِ أَصْبَهَانَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱلْمَدِينَةَ ، فَيَنْزِلَ نَاحِبَتَهَا ، وَلَهَا يَوْمَثِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ، عَلَىٰ كُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلَكَانِ ، فَيَخْرُجَ إِلَيْهِ شِرَارُ أَهْلِهَا حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱلشَّامَ مَدِينَةَ فِلَسْطِينَ بِبَابٍ لُدٍّ ـ قَالَ

<sup>(</sup>١) عند أحمد زيادة ( أمته ) .

<sup>(</sup>٢) عند البخاري في المغازي ( ٤٤٠٢ ) باب حجة الوداع .

<sup>(</sup>٣) في المسند ٢/ ١٣٥ \_ ومن طريقه أخرجه ابن كثير في النهاية ١٢٥-١٢٥ ، وابن منده في الإيمان برقم ( ١٠٤٧ ) \_ من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، حدثنا عاصم بن محمد ، عن أخيه عمر بن محمد ، عن محمد بن زيد أبي عمر ، قال : قال عبد الله بن عمر . . . . وهنذا إسناد صحيح .

وأخرجه البخاري في المغازي ( ٤٤٠٢ ) باب : حجة الوداع ، وأبو يعلى الموصلي برقم ( ٥٥٨٦ ) \_ ومن طريق أبي يعلى أخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق » ٣٢٤/٤٥ \_ والطبراني في الكبير ٢١/ ٣٥٩ برقم ( ١٣٣٣٧ ) من طريق ابن وهب ، حدثنا عمر بن محمد المرى ، به .

ولتمام تخريجه انظر « مسند الموصلي » .

أَبُو دَاوُدَ مَرَّةً \_ حَتَّىٰ يَأْنِيَ مَدِينَةَ فِلَسْطِينَ ، فَيَنْزِلَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ \_ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ \_ فَيَقْتُلَهُ وَبَمْكُ وَحَكَماً فَدُلاً وَحَكَماً مُقْسِطاً » . مُقْسِطاً » .

رواه أحمد(١) ورجاله رجال الصحيح غير الحضرمي بن لاحق وهو ثقة .

١٢٥٤٨ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 " يَخْرُجُ ٱلدَّجَّالُ مِنْ بَهُودِ أَصْبَهَانَ " .

رواه أحمد (٢<sup>)</sup> ، وأبو يعلىٰ ، وزاد : « مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفاً مِنَ ٱلْيَهُودِ عَلَيْهِمُ ٱلسِّيجَانُ » من رواية محمد بن مصعب ، عن الأوزاعي ، وروايته عنه جيدة ، وقد وثقه أحمد وغيره ، وضعفه جماعة ، وبقية رجالهما رجال الصحيح .

(۱) في المسند ٦/ ٧٥ ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٧/٢٧ ، وابن
 كثير في النهاية ١/ ١٢٨ ـ ١٢٩ ـ من طريق سليمان بن داود ، حدثنا حرب بن شداد ،

وأخرجُه ابن أبي شبية ١٣٤/١٥ برقم ( ١٩٣٢٠ ) وابن حبان في صحيحه برقم ( ٦٨٢٢ ) ، وهو في الموارد برقم ( ١٩٠٥ ) ، من طريق الحسن بن موسىٰ ، حدثنا شيبان ،

وأخرجه ابن منده في « الإيمان » برقم ( ١٠٥٦ ) من طريق موسى بن إسماعيل ، حدثنا أبان بن يزيد ،

جميعاً : حدثنا يحيى بن أبي كثير ، حدّثني الحضرمي بن لاحق : أن ذكواناً أبا صالح أخبره : أن عائشة قالت . . . . وهاذا إسناد صحيح ، الحضرمي بن لاحق بينا أنه ثقة عند الحديث ( ١٩٠٥ ) في « موارد الظمآن » وقد تقدم برقم ( ٦٦ ) .

(۲) في المسند ٣/ ٢٢٤ ، وأبو يعلىٰ في المسند رقم ( ٣٦٣٩ ) والطبراني في الأوسط برقم
 ( ٤٩٢٧ ) ، من طريق محمد بن مصعب القرقساني ، حدثنا الأوزاعي ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمان ، عن أنس بن مالك . . . .

وأخرجه مسلم \_ مختصراً \_ في الفتن ( ٢٩٤٤ ) باب : في بقية أحاديث الدجال ، بلفظ : « يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفاً عليهم الطيالسة » .

وعند أبي يعلى « السيجان » بدل « الطيالسة » . والسيجان جمع ساج ، وهو الطيلسان الأخضر ، وقيل : هي الطيلسان المقور .

ويهودية أصبهان : محلة عظيمة في مدينة أصبهان ، وقد أطلقت على أصبهان نفسها . ومن طريق الموصلي أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٨٦٥ ) .

ورواه الطبراني في الأوسط كذلك .

١٣٥٤٩ ـ وَعَنْ جُنَادَةَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ قَوْماً دَخَلُوا عَلَىٰ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ، وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَقَالُوا لَهُ : حَدِّثْنَا حَدِيثاً عَنْ رَسُولِ آللهِ صَلَّى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُشْتَبهُ عَلَيْكِ .

فَأَخَذَ بَعْضُ ٱلْقَوْمِ بِيَدِهِ فَجَلَسَ ، فَقَالَ : لاَ أُحَدِّثُكُمْ إِلاَّ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ حَذَّرَ أُمَّتُهُ ٱلدَّجَّالَ ، وَشُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ حَذَّرَ أُمَّتُهُ ٱلدَّجَّالَ ، وَشَارُهُ مَكْتُوبٌ / بَيْنَ عَيْنَيْهِ : كَافِرٌ ، يَقْرَؤُهُ ٱلْكَاتِبُ ٣٣٨/٧ وَغَيْرُ ٱلْكَاتِبِ ، مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ ، فَنَارُهُ جَنَّةٌ ، وَجَنَّتُهُ نَارٌ » .

رواه البزار<sup>(۱)</sup> ، والطبراني في الأوسط ، وفيه خنيس بن عامر ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله وثقوا .

١٢٥٥٠ ـ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ
 صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَخْرُجُ ٱلدَّجَّالُ مِنْ قِبَلِ أَصْبَهَانَ » .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> في الأوسط ، عن محمد بن محمويه الجوهري ، ولم أعرفه ( مص : ۵۵۸ ) .

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار » ١٣٨/٤ برقم (٣٣٨٨)، والطبراني في الكبير ٢٠/٢٠ برقم (١١٣)، وفي الأوسط برقم (١٩٧) والفسوي في مسنده ـ ومن طريقه أخرجه ابن كثير في النهاية ١١٨/١ ـ من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثنا خنيس بن عامر ، عن أبي قبيل، عن جنادة بن أبي أمية : أن قوماً دخلوا علىٰ معاذ. . . . وهنذا إسناد جيد .

خنيس بن عامر ترجمه البخاري في الكبير ٣/ ٢١٦ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣/ ٣٩٤ وما رأيت فيه جرحاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٦/ ٢٧٥ .

<sup>(</sup>۲) في الأوسط برقم (۷۱۸۷) ، وفي الكبير ۱۵۹/۱۸ برقم (۳۳۸) من طريق محمد بن محمويه ، حدثنا أبو همام : محمد بن الزبرقان ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين . . . وشيخ الطبراني تقدم برقم (۵۱۷) ، وكذلك شيخه محمد بن منصور والإسناد منقطع ، لم يثبت للحسن ◄

١٢٥٥١ ـ وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَى ﴿ ٱلصَّلاَةُ جَامِعَةٌ ﴾(١) ، فَخَرَجْتُ فِي نِسْوَةٍ مِنَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَلاَةً الْأَنْصَارِ ، حَتَّىٰ أَتَيْنَا ٱلْمَسْجِدَ ، فَصَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةً ٱلظُّهْرِ ، ثُمَّ صَعِدَ ٱلْمِنْبَرَ .

قَالَتْ فَاطِمَةُ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَافِعاً يَدَهُ حَتَّىٰ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: « أَلاَ أُخْبِرُكُمْ ؟ أَنَّ هَاذِهِ طَيْبَةُ » ثَلاَثاً.

ثُمَّ قَالَ: « أَلاَ أُخْبِرُكُمْ ؟ إِنَّهُ نَحُوُ<sup>(٢)</sup> ٱلشَّامِ » . ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ سَاعَةً ، ثُمَّ أُرِيحَ ، ثُمَّ شُرِّيَ عَنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : « بَلْ هُوَ فِي نَحْوِ ٱلْعِرَاقِ .

يَخْرُجُ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَلْدَةٍ يُقَالُ لَهَا : أَصْبَهَانُ (٣) ، مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَاهَا يُقَالُ لَهَا : وَسْتَقَابَادُ (٤) يَخْرُجُ حِينَ يَخْرُجُ عَلَىٰ مُقَدِّمَتِهِ سَبْعُونَ أَلْفاً عَلَيْهِمُ ٱلسِّبجَانُ ، مَعَهُ

<sup>🕳</sup> سماع من عمران بن حصين ، والله أعلم .

وقال الطبراني : « لم يرو هـٰـذا الحديث عن يونس إلا أبو همام ، تفرد به محمد بن منصور . الأهوازي . .

وقال ابن كثير : « قال شيخنا الذهبي : تفرد به خنيس ، وما علمنا به جرحاً ، وإسناده صحيح » .

 <sup>(</sup>١) في مصادر تخريج الحديث : « سمعت منادي رسول الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينادي : الصلاة جامعة » .

<sup>(</sup>٢) في المعجمين : الكبير والأوسط « بحر » . وكذلك هي في المكان التالي .

 <sup>(</sup>٣) أصبهان : منهم من يفتح همزتها وهم الأكثر ، ويكسرها آخرون . وهي مدينة مشهورة في إيران ، كانت عاصمة للصفويين ، أتاها تيمور فقتل سكانها وبنىٰ فيها هرماً من ( ٧٠٠٠٠ )
 جمجمة ، اتخذها عباس عاصمة ، وبنىٰ فيها المسجد المعروف .

قال ياقوت : « وكانت مدينتها أولاً : جَياً ، ثم صارت مدينتها اليهودية . وقد أسرف الناس في وصف عظمة هنذه المدينة عظمة تفوق الخيال . انظر « معجم البلدان » ٢/٦٠٦-٢١٠ .

<sup>(</sup>٤) عند ياقوت ٣/ ٤٣ : ٩ رُسْتَقباذ : في أخبار الأزارقة ، لما خرج مسلم بن عبيس من حبس أهل البصرة لقتالهم ، انتقل نافع وابن عبيس هناك » .

نَهْرَانِ : نَهْرٌ مِنْ مَاءٍ ، وَنَهْرٌ مِنْ نَارٍ ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ : أَدْخُلِ ٱلْمَاءَ ، فَلاَ بَدْخُلْ ، فَإِنَّهُ نَارٌ ، وَإِذَا قِيلَ لَهُ : ٱدْخُلِ ٱلنَّارَ ، فَلْيَدْخُلْهَا ، فَإِنَّهَا مَاءٌ » .

رواه الطبراني (١) في الكبير ، والأوسط ، في حديثها الطويل ، وفيه سيف بن مسكين ، وهو ضعيف جداً .

١٢٥٥٢ ـ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ ٱلأَكْوَعِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ ٱلْعَقِيقِ ، حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا عَلَى ٱلنَّنِيَةِ ٱلنِّبِي بُقَالُ لَهَا : ثَنِيَّةُ ٱلْحُوْضِ ٱلَّتِي بِٱلْعَقِيقِ ، أَوْمَأَ بِيدِهِ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ ، فَقَالَ : ﴿ إِنِّي لأَنْظُو إِلَىٰ مَوَاقِعِ عَدُو ٱللهِ (٢) ٱلْمَسِيحِ ، إِنَّهُ يُقْبِلُ حَنَّىٰ يَنْزِلَ مِنْ كَذَا ، حَنَّىٰ يَخُوجَ إِلَيْهِ غَوْغَاءُ ٱلنَّاسِ عَدُو ٱللهِ (٢٠ ٱلْمَسِيحِ ، إِنَّهُ يُقْبِلُ حَنَّىٰ يَنْزِلَ مِنْ كَذَا ، حَنَّىٰ يَخُوجَ إِلَيْهِ غَوْغَاءُ ٱلنَّاسِ مَعَهُ صُورَتَانِ صُورَةُ ٱلْجَنَّةِ وَصُورَةُ ٱلنَّارِ ، مَعَهُ شَيَاطِينُ يُشَبَّهُونَ بِٱلأَمْوَاتِ يَقُولُونَ لِلْحَيِّ : تَعْرِفُنِي ؟ أَنَا ٱلْجُوكَ ، أَوْ أَبُوكَ ، أَوْ ذُو قَرَابَةٍ مِنْكَ ٱلسَّتُ قَدْ مِثُ ؟ هَاذَا لَلْحَيِّ : تَعْرِفُنِي ؟ أَنَا ٱلْحُوكَ ، أَوْ أَبُوكَ ، أَوْ ذُو قَرَابَةٍ مِنْكَ ٱلسَّتُ قَدْ مِثُ ؟ هَاذَا لِلْحَيِّ : تَعْرِفُنِي ؟ أَنَا ٱلْحُوكَ ، أَوْ أَبُوكَ ، أَوْ ذُو قَرَابَةٍ مِنْكَ ٱلسَّنُ قَدْ مِثُ ؟ هَاذَا لَلْحَيْ : تَعْرِفُنِي ؟ أَنَا ٱلْحُوكَ ، أَوْ أَبُوكَ ، أَوْ ذُو قَرَابَةٍ مِنْكَ ٱلسَّنُ قَدْ مِثُ ؟ هَاذَا لَاللَّهُ كَلَّهُ مَا يَشَاءُ مِنْهُ ، وَيَتْعَلُ أَنْهُ مَا يَشَاءُ مِنْهُ ، وَيَبْعَثُ ٱللهُ رَجُلاً مِنَ ٱللْمُسْلِمِينَ فَيُسْكِنُهُ وَيَتُولُ بَاطِلاً ، ولَيْسَ رَبُّكُمْ ، فَإِنَّهُ كَذَّابٌ وَيَقُولُ بَاطِلاً ، ولَيْسَ رَبُّكُمْ ، فَإِنَّهُ كَذَّابٌ وَيَقُولُ بَاطِلاً ، ولَيْسَ رَبُّكُمْ ، وَيَقُولُ : فَيَقُولُ : هَلْ أَنْتَ مُنَبِّعِي ؟ فَيَأْتِي فَيَشَقُهُ شَقَنَيْنِ ، وَيُعْطَىٰ ذَلِكَ ، ويَقُولُ : وَيَقُولُ : هَوَلَ اللَّهُ مُورَاتُهُ فَيَقُولُ : فَيَقُولُ : هَلُ أَنْتَ مُنَبِعِي ؟ فَيَأْتِي فَيَشُقُهُ شَقَنَيْنِ ، وَيُعْطَىٰ ذَلِكَ ، وَيَقُولُ :

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣٨٦/٢٤ ٣٨٨ برقم ( ٩٥٧)، وفي الأوسط برقم ( ٤٨٥٦) من طريق عبد الوارث بن إبراهيم العسكري، حدثنا سيف بن مسكين الأسواري، حدثنا أبو الأشهب : جعفر بن حيان العطاردي، عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس.... وشيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً، وانظر الحديث المتقدم برقم ( ١٨٧٤).

وأما سيف بن مسكين فقد قال ابن حبان في « المجروُحين ُ» ٣٤٧/١ : « يأتي بالمقلوبات ، والأشياء الموضوعة » وانظر « لسان الميزان » ٣/ ١٣٢ .

وأخرجه ابن منده في « الإيمان » برقم ( ١٠٥٧ ، ١٠٥٨ ، ١٠٥٩ ، ١٠٦٠ ) ، والآجري في « الشريعة » ( ص ٣٣٤ ، ٤٣٥ ) ، من طرق عن فاطمة . . .

<sup>(</sup>٢) في ( مص ) : " عبد الله " وهو خطأ .

٣٩٧ أُعِيدُهُ لَكُمْ ؟ فَيَبَعَثُهُ ٱللهُ ، عَزَّ وَجَلَّ ، أَشَدَّ مَا كَانَ نَكْذِيباً ، وَأَشَدَّهُ/ شَتْماً . فَيَقُولُ : أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ مَا رَأَيْتُمْ بَلاَءٌ ٱبْتُلِيتُمْ بِهِ ، وَفِتْنَةٌ ٱفْتُتِنْتُمْ بِهَا إِنْ كَانَ

فَيُقُولَ : ايُهَا النَّاسُ إِنْ مَا رَايَتُم بِلاَءٌ ابْتَلِيتُم بِهِ ، وَفِتْنَهُ افْتَتِنْتُم بِهَا إِنْ كَان صَادِقاً ، فَلْيُعِدْنِي مَرَّةً أُخْرَىٰ أَلاَ هُوَ كَذَّابٌ ، فَيَأْمُرُ بِهِ إِلَىٰ هَـٰذِهِ ٱلنَّارِ وَهِيَ صُورَةُ ٱلْجَنَّةِ ، فَيَخْرُجُ قِبَلَ ٱلشَّامِ » .

رواه الطبراني(١) ، وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف جداً .

١٢٥٥٣ ـ وَعَنْ سَفِينَةَ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ﴿ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيُّ قَبْلِي إِلاَّ حَذَّرَ أُمَّتَهُ ٱلدَّجَالَ ، هُوَ أَعْوَرُ عَيْنِهِ ٱلْيُسْرَىٰ ، بِعَيْنِهِ ٱلْيُمْنَىٰ ظَفَرَةٌ غَلِيظَةٌ ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ ، يَخْرُجُ مَعَهُ وَادِيَانِ : أَحَدُهُمَا جَنَّةٌ وَٱلآخَرُ نَارٌ ، فَجَنَّتُهُ نَارٌ ، وَنَارُهُ جَنَّةٌ ، مَعَهُ مَلَكَانِ مِنَ ٱلْمَلاَئِكَةِ ( مص : ٥٦٠ ) يُشَبَّهَانِ بِنَبِيَّنِ مِنَ ٱلأَنْبِيَاءِ ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَٱلآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ ، وَذَلِكَ فِنْنَةُ ٱلنَّاسِ .

يَقُولُ : أَلَسْتُ بِرَبَّكُمْ ، أُخِبِي وَأُمِيتُ ؟ فَيَقُولُ أَحَدُ ٱلْمَلَكَيْنِ : كَذَبْتَ فَمَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ مِنَ ٱلنَّاسِ إِلاَّ صَاحِبُهُ ، فَيَقُولُ لَهُ صَاحِبُهُ : صَدَقْتَ ، وَيَسْمَعُهُ ٱلنَّاسُ فَبَحْسَبُونَ أَنَّهُ صَدَّقَ ٱلدَّجَّالَ وَذَلِكَ فِنْنَةٌ .

ثُمَّ يَسِيرُ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱلْمَدِينَةَ ، وَلاَ يُؤْذَنُ لَهُ فِيهَا ، ثُمَّ يَقُولُ : هَـٰذِهِ قَرْيَةُ ذَاكَ ٱلرَّجُلِ ، ثُمَّ يَسِيرُ حَتَّىٰ يَأْنِيَ ٱلشَّامَ فَيُهْلِكُهُ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ عَقَبَةِ أَفِيقِ \* .

رواه أحمد(٢)، والطبراني واللفظ له، ورجاله ثقات، وفي بعضهم كلام لا يضر.

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٣٦/٧ برقم ( ٦٣٠٥ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن كثير في النهاية ١٣٣/١ \_ من طريق زيد بن الحريش ، حدثنا أبو همام : محمد بن الزبرقان ، حدثنا موسى بن عبيدة ، حدثني يزيد بن عبد الرحمان ، عن سلمة بن الأكوع . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذي .

 <sup>(</sup>۲) في المسند ٥/ ٢٢٢\_٢٢٦ ـ ومن طريق أحمد أورده ابن كثير في النهاية ١/٧١١ ـ ١١٨ ـ
 والطيالسي ٢/٧١٧ برقم ( ٢٧٧٧ ) منحة المعبود ، وابن أبي شيبة ١٣٧/١٥ برقم →

١٢٥٥٤ ـ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ شِهَابِ قَالَ : نَزَلَ عَلَيَّ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُعْتَمِّ (١ ) ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَحَدَّثَنِي عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ ٱللَّجَالُ لَيْسَ بِهِ خَفَاءٌ ، إِنَّهُ يَجِيءُ مِنْ قِبَلِ ٱلْمَشْرِقِ ، فَيَدْعُو لِي وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ ٱللَّجَالُ لَيْسَ بِهِ خَفَاءٌ ، إِنَّهُ يَجِيءُ مِنْ قِبَلِ ٱلْمَشْرِقِ ، فَيَدْعُو لِي فَيَتَبَعُ ، وَيَنْصُبُ لِلنَّاسِ فَيُقَاتِلُهُمْ وَيَظْهَرُ عَلَيْهِمْ ، فَلاَ يَزَالُ عَلَىٰ ذَلِكَ حَتَّىٰ يَقْدُمَ ٱللهِ وَيَعْمَلَ بِهِ ، فَيُتَبَعَ وَيُحَبَّ عَلَىٰ ذَلِكَ .

ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ : إِنِّي نَبِيٌّ فَيَفْزَعُ مِنْ ذَلِكَ كُلُّ ذِي لُبٌ ، وَيُفَارِقُهُ ، فَيَمْكُثُ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّىٰ يَقُولَ : أَنَا ٱللهُ فَتَغْشَىٰ عَبْنُهُ ، وَتُقْطَعُ أَذُنُهُ ، وَيُكْتَبُ بَيْنَ عَيْنَهُ : كَافِرٌ ، فلاَ يَخْفَىٰ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِم ، فَيُفَارِقُهُ كُلُّ أَحَدٍ مِنَ ٱلْخَلْقِ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ ، وَيَكُونُ أَصْحَابُهُ وَجُنُودُهُ ٱلْمَجُوسَ وَٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَىٰ ، مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ ، وَيَكُونُ أَصْحَابُهُ وَجُنُودُهُ ٱلْمَجُوسَ وَٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَىٰ ، وَهَالِهِ ٱلْأَعَاجِمُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ، ثُمَّ يَدْعُو بِرَجُلٍ فِيمَا يَرَوْنَ ، فَبُؤْمَرُ بِهِ فَيَقْتَلُ ، ثُمَّ يُقَلِّعُ أَعْضَاءَهُ كُلَّ عُضْوٍ عَلَىٰ حِدَةٍ فَبُقَرِّقُ بَيْنَهَا حَتَّىٰ يَرَاهُ ٱلنَّاسُ ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهَا ، يُقَلِّعُ أَعْضَاءَهُ كُلَّ عُضْوٍ عَلَىٰ حِدَةٍ فَبُقَرِّقُ بَيْنَهَا حَتَّىٰ يَرَاهُ ٱلنَّاسُ ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهَا ،

 <sup>(</sup> ۱۹۳۲ ) ، والطبراني في الكبير ٧/ ٨٤ برقم ( ٦٤٤٥ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق »
 ٢/ ٢٢٩ من طريق حشرج بن نباتة ، حدثني سعيد بن جُمهان ، عن سفينة. . . . وهاذا إسناد حسن ، وسعيد بن جمهان بسطنا القول فيه عند الحديث ( ١٨٧٣ ) في « موارد الظمآن » وقد تقدم برقم ( ٤٤٤ ) .

وقال ابن كثير : « تفرد به أحمد ، وإسناده لا بأس به ، ولـُكن في متنه غرابة ونكارة » .

نقول : ولكن لمعظمه شواهد يتقوى بها ، عدا قصة الملكين ، وقصة هلاك الدجال في عقبة أفيق .

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ في « تبصير المنتبه » ١٢٩٩/٤ : « المعتم ـ بالضم والسكون وفتح المثناة ، وتشديد الميم : عبد الله بن المعتم أمير من أمراء القادسية . قاله سيف . ويمعجمة ونون مخففاً وفتح أوله : عبد الله بن مَغْنَم ، له صحبة .

وقال أبو نعيم : قيل فيه كالأول ، حديثه عند سليمان ابن شهاب .

وقال فيه ابن عبد البر: بزيادة راء كالمعتمر بن سليمان.

وقال ابن نقطة : الصواب بفتح العين وتشد المثناة ، وكسرها » . وانظر الإكمال ٧/ ٢٧٣ ، والمؤتلف والمختلف ٤/ ٢١٤٦\_٢١٤٢ ، والتعليق علىٰ هاذا الحديث .

ثُمَّ يَضْرِبُ بِعَصَاهُ ، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ ( مص : ٥٦١ ) ، فَيَقُولُ : أَنَا ٱللهُ ( أُخْيِي وَأُمِيتُ ، وَذَلِكَ كُلُّهُ سِحْرٌ يَسْحَرُ بِهِ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ ، لَيْسَ يَعْمَلُ مِنْ ذَلِكَ شَيْتًا » .

رواه الطبراني(٢) وفيه سعيد بن / محمد الوراق وهو متروك .

١٢٥٥٥ - وَعَنْ تَعْلَبَةَ بْنِ عَبَّادٍ ٱلْعَبْدِيِّ مِنْ أَهْلِ ٱلْبَصْرَةِ قَالَ : شَهِدْتُ يَوْماً خُطْبَةً لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ حَدِيثاً عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قُلتُ : فَذَكَرَ حَدِيثَ كُسُوفِ ٱلشَّمْسِ حَتَّىٰ قَالَ : فَوَافَقَ تَجَلِّيَ ٱلشَّمْسِ جُلُوسُهُ فِي ٱلرَّكْعَةِ ٱلثَّانِيَةِ ـ قَالَ زُهَيْرٌ : حَسِبْتُهُ قَالَ : فَسَلَّمَ ـ فَحَمِدَ ٱللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَتْنَىٰ عَلَيْهِ ، وَشَهِدَ أَنَّهُ عَبْدُ ٱللهِ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ قَالَ : « يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنْشُدُكُمُ ٱللهَ ( ظ : عَلَيْهِ ، وَشَهِدَ أَنَّهُ عَبْدُ ٱللهِ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ قَالَ : « يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنْشُدُكُمُ ٱللهَ ( ظ : عَلَيْهِ ، وَشَهِدَ أَنَّهُ عَبْدُ ٱللهِ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ قَالَ : « يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنْشُدُكُمُ آللهَ ( ظ : ١٦٤ ) إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي قَصَّرْتُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ تَبْلِيغِ رِسَالاَتِ رَبِّي ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَمَا أَخْبَرُ تُمُونِي ذَاكَ » .

<sup>(</sup>۱) في (ظ، د) زيادة « الذي » .

<sup>(</sup>٢) في الجزء المفقود من معجمه الكبير .

وللكن أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٣٠/٢ من طريق سعيد ـ تحرف فيه إلىٰ • مفيد » ـ بن محمد الوراق ، حدثنا حلاَّم بن صالح ، أخبرني سليمان بن شهاب ، به ، وسعيد بن محمد الوراق ضعيف ، وقال الدارقطني متروك .

وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ٢٣/ ٩١ ونسبه إلى الطبراني ، وقال : « وسنده ضعيف » . وقال الحافظ في الإصابة ٦/ ٢٣٢ : « عبد الله بن مَغْنَم ـ بالمعجمة والنون ـ وزن جعفر ، ضبطه ابن ماكولا وقال : له صحبة ورواية. . .

وقال ابن الأثير في « أسد الغابة » ٣٩٦/٣ : « عبد الله بن المعتمر ، له صحبة . روى كله سليمان بن شهاب العبسي ، قال سليمان : نزل علي عبد الله بن المعتمر \_ وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أن الدجال ليس به خفاء . . . » .

قَالَ : فَقَامَ رِجَالٌ فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ رِسَالاَتِ رَبِّكَ ، وَنَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ ، وَقَضَيْتَ ٱلَّذِي عَلَيْكَ .

ثُمَّ قَالَ : « أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ رِجَالاً يَزْعُمُونَ أَنَّ كُسُوفَ هَـٰذِهِ ٱلشَّمْسِ ، وَكُسُوفَ هَـٰذَا ٱلْقَمَر ، وَزَوَالَ هَـٰذِهِ ٱلنُّجُوم عَنْ مَطَالِعِهَا لِمَوْتِ رِجَالٍ عُظَمَاءَ مِنْ أَهْلِ ٱلأَرْضِ ، وَإِنَّهُمْ كَذَبُوا ، وَلَكِنَّهَا آيَاتٌ مِنْ آيَاتِ ٱللهِ ، عَزَّ وَجَلَّ ، يَخْتَبِرُ بها عِبَادَهُ فَيَنْظُرُ مَنْ يُحْدِثُ لَهُ مِنْهُمْ تَوْبَةً ، وَإِنِّي وَٱللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْذُ قُمْتُ أَصَلِّي مَا أَنْتُمْ لاَقُوهُ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ وَآخِرَتِكُمْ ، وَإِنَّهُ وَٱللَّهِ لاَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ حَتَّىٰ يَخْرُجَ ثَلاَئُونَ كَذَّاباً آخِرُهُمُ ٱلأَعْوَرُ ٱلدَّجَّالُ ، مَمْسُوحُ ٱلْعَيْنِ ٱلْيُسْرَىٰ ، كَأَنَّهَا عَيْنُ أَبِي تِحْيَا \_ لِشَيْخ حِينَئِذٍ مِنَ ٱلأَنْصَارِ ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ـ وَإِنَّهُ مَتَىٰ يَخْرُجُ ـ أَوْ قَالَ : فَإِنَّهُ متَىٰ مَا يَخْرُجُ \_ فَإِنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ ٱللهُ ( مص : ٥٦٢ ) فَمَنْ آمَنَ بِهِ وَصَدَّقَهُ وٱتَّبَعَهُ لَمْ يَنْفَعْهُ صَالِحٌ مِنْ عَمَلِهِ سَلَفَ ، وَمَنْ كَفَرَ بِهِ وَكَذَّبَهُ لَمْ يُعَاقَبْ بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ سَلَفَ ، وَإِنَّهُ سَوْفَ يَظْهَرُ ـ أَوْ قَالَ : سَيَظْهَرُ ـ عَلَى ٱلأَرْضِ كُلِّهَا إِلاَّ ٱلْحَرَمَ وَبَيْتَ ٱلْمَقْدِس ، وَإِنَّهُ يَحْصُرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي بَيْتِ ٱلْمَقْدِسِ فَيُزَلْزَلُونَ زِلْزَالاً شَدِيداً ، ثُمَّ يُهْلِكُهُ ٱللهُ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ، حَتَّىٰ إِنَّ جِدْمَ ٱلْحَائِطِ » \_ أَوْ قَالَ : « أَصْلَ ٱلْحَائِطِ » ، وَقَالَ حَسَنُ ٱلأَشْيَبُ : ﴿ أَوْ أَصْلَ ٱلشَّجَرَةِ - لَيُنَادِي ﴾ - أَوْ قَالَ : ﴿ يَقُولُ - يَا مُؤْمِنُ ﴾ - أَوْ قَالَ : « يَا مُسْلِمُ - هَالْمَا يَهُودِيُّ » - أَوْ قَالَ : « هَالَهَا كَافِرٌ - تَعَالَ فَٱقْتُلْهُ »

قَالَ : ﴿ وَلَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّىٰ تَرَوْا أُمُوراً يَتَفَاقَمُ شَأْنُهَا فِي أَنْفُسِكُمْ وَتَسَّاءَلُونَ بَيْنَكُمْ : هَلْ كَانَ نَبِيِّكُمْ ذَكَرَ لَكُمْ مِنْ هَـٰذَا ذِكْراً ؟ وَحَتَّىٰ تَزُولَ جِبَالٌ عَنْ مَرَاتِبِهَا » .

قَالَ : ﴿ ثُمَّ عَلَىٰ أَثْرِ ذَلِكَ ٱلْقَبْضُ » .

قَالَ : ثُمَّ شَهِدْتُ خُطْبَةً لِسَمُرَةَ ذَكَرَ فِيهَا هَلْذَا ٱلْحَدِيثَ مَا قَدَّمَ كَلِمَةً وَلاَ أَخَرَهَا عَنْ مَوْضعِهَا .

رواه أحمد<sup>(١)</sup> ، والبزار ببعضه ، وقال فيه : ﴿ فَمَنِ ٱعْتَصَمَ بِٱللهِ فَقَالَ : ٣٤١/٧ رَبِّيَ ٱللهُ حَيٍّ لاَ يَمُوتُ ، فَلاَ عَذَابَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ قَالَ / : أَنْتَ رَبِّي فَقَدْ فُتِنْ » .

ورجال أحمد رجال الصحيح غير ثعلبة بن عباد وثقه ابن حبان .

(۱) في المسند / ۱۷ \_ ومن طريقه أورده ابن كثير في النهاية / ۱۱۹ \_ وأبو يعلى في الكبير \_ ذكره البوصيري في " إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ۲۲۵۹ ) ، ومن طريق أبي يعلى أخرجه ابن حبان في صحيحه ( ۲۸۵۱ ) ، وهو في " موارد الظمآن » برقم ( ۹۹۷ ) من طريق خلف بن هشام البزار ، حدثنا أبو عوانة ، عن الأسود بن قيس ، عن ثعلبة بن عباد ، عن سمرة . . . وهاذا إسناد فيه ثعلبة بن عباد ترجمه البخاري في الكبير ۲/۱۷۶ ، وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل » ۲/۳۶ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً . وجهله ابن القطان في " بيان الوهم والإيهام » ۱۹٦/۶ مع أنه هو الذي قال في بيانه ٥/ ٣٩٥ برقم ( ٢٥٦٢ ) : " ولا يضر الثقة أن لا يروي عنه إلا واحد » . وذكره ابن حبان في الثقات عمره .

وقال الحافظ ابن حجر في \* شرح نخبة الفكر » ص( ٩٩\_١٠٠ ) نشر مكتبة الغزالي : \* فإن سمّي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين ، كالمبهم ، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه » وهاذا قد وثقه إمام من أثمة الجرح والتعديل ، وهو غير من روئ عنه .

نقول : محمد بن الحكم المروزي لم يرو عنه غير البخاري ، ولم يوثقه غير ابن حبان . وحبان بن إياس لم يرو عنه غير شعبة ، فهو بذلك مجهول ، وللكن وثقه ابن معين ، فهل يقال : إن ابن معين يوثق المجاهيل ؟ وقد وثقه أيضاً ابن حبان يوثق المجاهيل ؟ وقد وثقه أيضاً ابن حبان .

وأخرجه أحمد ١٧/٥ ، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٦٩ ، والبخاري في «خلق أفعال العباد» برقم ( ٤١٠ ) وأبو داود في الاستسقاء ( ١١٨٤ ) باب : من قال أربع ركعات ، والنسائي في الكسوف ( ١٤٨٤ ) نوع آخر ، وابن خزيمة برقم ( ١٣٩٧ ) ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ٣٣٩ ، ٣٣٩ ، وابن حبان في صحيحه ( ٢٨٥٢ ) ، والطبراني في الكبير ٧/ ١٩١ برقم ( ٣٧٩ ) ، والحاكم ٣٣٩ و ٣٢٩ و ٣٣١ ، والبيهقي في صلاة الكسوف ٣/ ٣٣٩ باب : الخطبة بعد صلاة الكسوف ، من طرق ، عن زهير بن معاوية ، حدثنا الأسود بن قيس ، به . وانظر «موارد الظمآن » .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٥١/١٥ برقم ( ١٩٣٥٩ ) من طريق الفضل بن دكين ، حدثنا ثعلبة بن عِبَادٍ ، به .

المُعْوِضَ عَلَيْهِ مُصْحَفاً لَنَا عَلَىٰ مُصْحَفِهِ ، فَلَمّا حَضَرْتُ الْجُمُعَةَ أَمْرَنَا فَاغْتَسَلْنَا ، ثُمَّ لِنَعْوِضَ عَلَيْهِ مُصْحَفاً لَنَا عَلَىٰ مُصْحَفِهِ ، فَلَمّا حَضَرْتُ الْجُمُعَةَ أَمْرَنَا فَاغْتَسَلْنَا ، ثُمَّ جِفْنَا الْمَسْجِدَ ، فَجَلَسْنَا فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ أَيْنَا بِطِيبٍ فَتَطَيَّبْنَا ، ثُمَّ جِفْنَا الْمَسْجِدَ ، فَجَلَسْنَا فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « يَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةُ أَمْصَادٍ : مِصْرٌ بِمُلْتَقَى الْبُحْرَيْنِ ، وَمِصْرٌ بِالْجِيرَةِ ، وَمِصْرٌ بِالشَّامِ ( مص : ٣٦٥ ) ، فَيَفْزَعُ النَّاسُ ثَلاثَ فَرَعَاتٍ ، فَيَخْرُجُ الدَّجَالُ فِي أَعْرَاضِ النَّاسِ ، فَيُهْزَمُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ ، فَأَوَّلُ مِصْرٍ فَرَعَتٍ ، فَيَعْرَبُ ، فَيُصِيرُ أَهْلُهُ ثَلَاثَ فِي الْمَصْرِقِ ، فَأَوَّلُ مِصْرٍ لَهُلُهُ ثَلَاثَ فَرَقٍ : فِرْقَةٌ تَبْقَىٰ تَقُولُ : يَرِدُونَ الْمِصْرِ النَّهُ وَلَ النَّهُ مَا مُونَ قَبْلِ الْمُصْرِقِ ، فَأَوْلُ مِصْرٍ اللَّهُ ثَلَاثَ فِي الْمُصْرِقِ ، فَأَوْلُ مِصْرِ اللَّي مُونَ قَبْلُ الْمُسْلِقِ ، وَمَع النَّهُ مُ اللَّهُ مُن السَّيجَانُ ، وَمِعْ النَّهُودُ وَالنَّسَاءُ . فَلَاتُ مَا هُو ، وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِالْأَعْرَابِ ، وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِالْمُصْرِ الَّذِي لِلْمُ السَّيجَانُ ، فَأَكْثَو تَبَعِو الْيَهُودُ وَالنَّسَاءُ .

ثُمَّ يَأْتِي ٱلْمِصْرَ ٱلَّذِي يَلِيهِمْ ، فَيَصِيرُ أَهْلُهُ ثَلاَثَ فِرَقٍ : فِرْقَةٌ نَقُولُ : نُشَامُّهُ ، وَنَنظُرُ مَا هُوَ ، وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِٱلأَعْرَابِ ، وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِٱلْمِصْرِ ٱلَّذِي يَلِيهِمْ بِغَرْبِيِّ ٱلشَّام .

وَيَنْحَازُ ٱلْمُسْلِمُونَ إِلَىٰ عَقَبَةِ أَفِيقَ فَيَبْعَثُونَ سَرْحَالًا ۖ لَهُمْ ، فَيُصَابُ سَرْحُهُمْ ، فَيَشَادُ وَلَكَ عَلَيْهِمْ ، وَتُصِيبُهُمْ مَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ ، وَجَهْدٌ شَدِيدٌ ، حَتَّىٰ إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَشْتَدُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، وَتُصِيبُهُمْ مَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ ، وَجَهْدٌ شَدِيدٌ ، حَتَّىٰ إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُحْرِقُ وَتَرَ قَوْسِهِ فَيَأْكُلُهُ ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذَ نَادَىٰ مُنَادٍ مِنَ ٱلسَّحَرِ : يَا أَيُّهَا لَيُحْرِقُ وَتَرَ قَوْسِهِ فَيَأْكُلُهُ ، فَلَانًا .

فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : إِنَّ هَـٰذَا لَصَوْتُ رَجُلِ شَبْعَانَ . وَيَنْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ ، عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، عِنْدَ صَلاَةِ ٱلْفَجْرِ ، فَيَقُولُ لَهُ أَمِيرُهُمْ : يَا رُوحَ ٱللهِ ، تَقَدَّمْ فَصَلِّ .

فَيَقُولُ : هَاذِهِ ٱلأَمَّةُ أُمَرَاءُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ، فَيَتَقَدَّمُ أَمِيرُهُمْ فَيُصَلِّي ، فإذا

 <sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في النهاية : «شاممت فلاناً : إذا قاربته وتعرفت ما عنده بالاختبار والكشف » .

<sup>(</sup>٢) السرح : الماشية .

صَلَّىٰ بِهِ أَخَذَ عِيسَىٰ ، عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، حَرْبَتَهُ ، فَيَذْهَبُ نَحْوَ ٱلدَّجَّالِ ، فَإِذَا رَآهُ ٱلدَّجَّالُ ، ذَابَ كَمَا يَذُوبُ ٱلرَّصَاصُ ، فَيَضَعُ حَرْبَتَهُ بِيْنَ ثَنْدُوتِهِ ، فَيَقْتُلُهُ وَيَنْهَزِمُ أَصْحَابُهُ ، فَلَيْسَ شَيْءٌ يَوْمَئِذِ بُوَارِي مِنْهُمْ أَحَداً ، حَتَّىٰ إِنَّ ٱلشَّجَرَةَ لَتَقُولُ : يَا مُؤْمِنُ هَلذَا كَافِرٌ ، وَيَقُولُ ٱلْحَجَرُ : يَا مُؤْمِنُ هَلذَا كَافِرٌ » .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ، والطبراني ، وفيه علي بن زيد ، وفيه ضعف ، وقد وثق ، وبقية رجالهما رجال الصحيح ( مص : ٥٦٤ ) .

۱۲۵۵۷ ــ وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ رَأْسَ ٱلدَّجَّالِ مِنْ وَرَائِهِ حُبُكٌ حُبُكٌ (٢) ، فَمَنْ قَالَ : أَنْتَ رَبِّي ، ٱفْتُتِنَ ، وَمَنْ

<sup>(</sup>۱) في المسند ۲۱۷/۶ ـ ۲۱۸ ـ ومن طريقه أورده ابن كثير في النهاية ۱/ ۱۳۰ ـ ۱۳۱ ـ من طريق يزيد بن هارون ،

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٥/ ١٣٦ برقم ( ١٩٣٢٤ ) من طريق أسود بن عامر ،

وأخرجه الطبراني في الكبير ٩/٥١/٥ برقم ( ٨٣٩٢ ) من طريق محمد بن عبدالله الخزاعي ،

وأخرجه الحاكم ٤٧٨/٤ من طريق سعيد بن هبيرة ، حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب السختياني ، وعلي بن زيد ، به .

نقول: نعم علي بن زيد متابع كما هو ظاهر، وللكن سعيد بن هبيرة قال الحافظ ابن حبان في المجروحين ٣٢٧/١: « كثيراً ما يحدث بالموضوعات عن الثقات، كأنه كان يضعها أو توضع له فيجيب فيها».

ومع هـُـذا فقد صححه الحاكم على شرط مسلم ، فتعقبه الذهبي بقوله : « ابن هبيرة واوٍ » . وأخرجه الحاكم ٤٧٨/٤ من طريق عفان بن مسلم ، حدثنا حماد بن زيد ، بالإسناد السابق ، ولـٰكن ليس فيه أيوب . وقال الذهبي : « هـٰـذا هو المحفوظ » .

نقول: وللكن للكثير من فقراته شواهد، وانظر أحاديث الباب.

قَالَ : كَذَبْتَ ، رَبِّيَ ٱللهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ، فَلاَ يَضُرُّهُ ـ أَوْ قَالَ : فَلاَ فِتْنَةَ / عَلَيْهِ » . ٢٤٢/٧

قلت: له حديث في الصحيح (١) غير هــٰذا.

رواه أحمد(٢) ، ورجاله رجال الصحيح ، ورواه الطبراني .

١٢٥٥٨ ــ وَعَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ : رَأَيْتُ رَجُلاً بِٱلْمَدِينَةِ قَدْ أَطَافَ ٱلنَّاسُ بِهِ وَهُوَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ : فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ بَعْدَكُمُ ٱلْكَذَّابَ ٱلْمُضِلَّ ، وَإِنَّ رَأْسَهُ مِنْ وَرَاثِهِ حُبُكٌ حُبُكٌ حُبُكٌ ، وَإِنَّهُ سَيَقُولُ : أَنَا رَبُّكُمْ فَمَنْ قَالَ : لَسْتَ بِرَبِّنَا وَلَـٰكِنَّ رَبَّنَا ٱللهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْهِ أَنْبُنَا ، نَعُوذُ بِٱللهِ مِنْ شَرِّكَ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ سُلْطَانٌ » .

رواه أحمد (٣) ورجاله رجال الصحيح.

١٢٥٥٩ ـ وَعَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمِّيَّةً قَالَ : أَتَيْنَا رَجُلاً مِنَ ٱلأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ

من الطرائق المعقولة المدركة بالبصيرة .

 <sup>(</sup>١) عند مسلم في الفتن ( ٢٩٤٦ ) باب : في بقية من أحاديث الدجال .
 (٢) في الدين المراكز ٢٠٠٠ ... من قيل أحد الدينة على الدينة الديات ...

<sup>(</sup>٢) في المسند ٢٠/٤ ـ ومن طريقه أورده ابن كثير في النهاية ١٣٣/١ ـ من طريق عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن هشام بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . وهنذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، أبو قلابة : عبد الله بن ريد الجرمى ، قال على : لم يسمع أبو قلابة من هشام بن عامر .

والحديث عند عبد الرزاق في المصنف برقم ( ٢٠٨٢٨ ) .

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في الكبير ٢٢/١٧٥ برقم (٤٥٦)،، الحاكم ٥٠٨/٤ وصححه الحاكم علىٰ شرط الشيخين، ووافقه الذهبي!!!

وللكن خالف معمراً: حماد بن زيد ، وإسماعيل ، فقد أخرجه أحمد ٣٧٢/٥ و٤١٠ من طريق حماد بن زيد ، وإسماعيل بن علية قالا : حدثنا أيوب ، عن أبي قلابة ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . . . وهاذا إسناد م ----

<sup>(</sup>٣) في المسند ٥/ ٣٧٢ ، ٢١٠ وهو حديث صحيح ، وانظر التعليق السابق .

ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ ، فَقُلْنَا : حَدَّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلاَ تُحَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنَ ٱلنَّاسِ ، فَشَدَّدْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ : قَامَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا ، فَقَالَ : ﴿ أُنْذِرُكُمُ ٱلْمَسِيحَ ، وَهُوَ مَمْسُوحُ ٱلْعَيْنِ ٱللهُ مَنْ وَهُوَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ اللهُ مَنْ اللهُ مَعَهُ جِبَالُ ٱلْخُبْزِ ، وَأَنْهَارُ ٱلْمَاءِ ، الْعَيْنِ اللهُ سُلُطَانُهُ كُلَّ مَنْهُل ، لاَ يَأْتِي أَرْبَعَةَ عَلَامَتُهُ يَمْكُثُ فِي ٱلأَرْضِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ، يَبْلُغُ سُلُطَانُهُ كُلَّ مَنْهَل ، لاَ يَأْتِي أَرْبَعَةَ مَسَاجِدَ : ٱلْأَرْضِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ، يَبْلُغُ سُلُطَانُهُ كُلَّ مَنْهَل ، لاَ يَأْتِي أَرْبَعَةَ مَسَاجِدَ : ٱلْكَعْبَةَ ، وَمَسَجِدَ ٱلرَّسُولِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٥٦٥ ) وَالْمُسْجِدَ ٱلأَقْصَىٰ ، وَٱلطُّورَ .

وَمَهْمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ » .

قَالَ ٱبْنُ عَوِنِ : أَحْسَبُهُ قَالَ : ﴿ يُسَلَّطُ عَلَىٰ رَجُلٍ فَيَقْتُلُهُ ، ثُمَّ يُحْيِيهِ ، وَلاَ يُسَلَّطُ عَلَىٰ غَيْرِهِ ﴾ .

رواه أحمد(١) ورجاله رجال الصحيح .

١٢٥٦٠ ـ وَعَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ٱلأَزْدِيِّ قَالَ : ذَهَبْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ ٱلأَنْصَارِ إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا : حَدِّثْنَا حَدِيثاً سَمِعْتَهُ مِنْ

<sup>(</sup>۱) في المسند ٥/ ٣٦٤ ، ٣٣٤ وعبد الله بن أحمد في السنة ص( ١٥٩ ) ، والطحاوي في « شرح مشكل الآثار » ٤٧٦/١٤ من طريق عبد الله بن عون ،

وأخرجه أحمد ٥/ ٤٣٤\_٤٣٥ من طريق محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن الأعمش ،

وأخرجه أحمد ٥/ ٤٣٥ وعبد الله بن أحمد في السنة ص( ١٥٩ ) من طريق عبد الرزاق ، عن سفيان ، عن الأعمش ،

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤٧/١٥ برقم (١٩٣٥٢)، وأحمد ٥/٤٣٥ من طريق زائدة، وسفيان قالاً : عن منصور،

وأخرجه الطحاوي في « شرح مشكل الآثار » برقم ( ٥٦٩٢ ) من طريق جرير ، سمعت قيس بن مسلم المكي ،

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة برقم ( ٧٨٤ ) بغية الباحث ، من طريق عبد العزيز بن أبان ، حدثنا فطر بن خليفة ،

جميعاً : حدثنا مجاهد ، حدثنا جنادة بن أبي أمية. . . . وهـٰـذا إسناد صحيح .

رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ عَنِ ٱلدَّجَّالِ .

قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ﴿ أَنْذِرُكُمُ ٱلدَّجَّالَ ـ ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ إِلاَّ أَنْذَرَهُ ، وَإِنَّهُ فِيكُمْ أَيَّتُهَا ٱلأُمَّةُ ، وَإِنَّهُ جَعْدٌ ، آدَمُ ، مَمْسُوحُ ٱلْعَيْنِ ٱلْيُسْرَىٰ ، مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ ، وَمَعَهُ جِبَالٌ مِنْ خُبْزٍ ، وَنَهَرٌ مِنْ مَاءٍ ، وَإِنَّهُ يُمْطِرُ ٱلْعَيْنِ ٱلْيُسْرَىٰ ، مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ ، وَمَعَهُ جِبَالٌ مِنْ خُبْزٍ ، وَنَهَرٌ مِنْ مَاءٍ ، وَإِنَّهُ يُمْطِرُ ٱلْمَطَرَ ، وَيُنْبِثُ ٱلشَّجَرَ ، وَإِنَّهُ يُسَلَّطُ عَلَىٰ نَفْسٍ فَيَقْتُلُهَا ، وَلاَ يُسَلَّطُ عَلَىٰ غَيْرِهَا ، وَإِنَّهُ يَسَلَّطُ عَلَىٰ غَيْرِهَا ، وَإِنَّهُ يُسَلَّطُ عَلَىٰ غَيْرِهَا ، وَإِنَّهُ يَمْكُنُ فِي ٱلأَرْضِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ، يَبْلُغُ كُلَّ مَنْهَلٍ . لاَ يَقْرُبُ أَرْبَعَةَ مَسَاجِدَ : وَإِنَّهُ يَمْكُنُ فِي ٱلأَرْضِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ، يَبْلُغُ كُلَّ مَنْهَلٍ . لاَ يَقْرُبُ أَرْبَعَةَ مَسَاجِدَ : مَسْجِدَ ٱلطُّورِ ، ومَسْجِدَ ٱلأَقْصَىٰ ، وَمَا شُبّة مَنْ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ » . عَمَسْجِدَ ٱلطُّورِ ، ومَسْجِدَ ٱلأَقْصَىٰ ، وَمَا شُبّة عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ » .

رواه أحمد<sup>(١)</sup> ورجاله رجال الصحيح .

ا ١٢٥٦١ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَخْرُجُ ٱلدَّجَّالُ / فِي خَفْقَةٍ ( ) مِنَ ٱلدِّينِ وَإِذْبَادٍ مِنَ ٱلْعِلْمِ ، ١٣/٧ وَلَهُ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً يَسِيحُهَا فِي ٱلأَرْضِ ، ٱلْيَوْمُ مِنْهَا كَٱلسَّنَةِ ( مص : ٥٦٦ ) وَٱلْيَوْمُ مِنْهَا كَٱلشَّهْرِ ، وَٱلْيَوْمُ مِنْهَا كَٱلْجُمُعَةِ ، ثُمَّ سَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ هَاذِهِ .

وَلَهُ حِمَارٌ يَرْكَبُهُ ، عَرْضُ مَا بَيْنَ أَذُنَيْهِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً ، فَيَقُولُ لِلنَّاسِ : أَنَا رَبُّكُمْ ، وَهُوَ أَعْوَرُ ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ : كَافِرٌ مُهَجَّاةٌ يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنِ كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ .

يَرِدُ كُلَّ مَاءٍ وَمَنْهَلِ إِلاَّ ٱلْمَدِينَةَ وَمَكَّةَ حَرَّمَهُمَا ٱللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَيْهِ ، وَقَامَتِ ٱلْمَلاَئِكَةُ بِأَبْوَابِهَا .

مَعَهُ جِبَالٌ مِنْ خُبْزٍ ، وَٱلنَّاسُ فِي جَهْدٍ إِلاَّ مَنِ ٱتَّبَعَهُ ، وَمَعَهُ نَهْرَانِ أَنَا أَعْلَمُ بِهِمَا

<sup>(</sup>١) في المسند ٤/ ٤٣٥ وإسناده صحيح ، وانظر التعليق السابق لتمام التخريج .

 <sup>(</sup>٢) في (ظ، د): «خفة ». والمعنى: أنهم في حال ضعف من الدين وقلة أهله. أصلها
 من: خفق الليل، إذا ذهب أكثره. أو خفق إذا اضطرب، أو خفق، إذا نعس.

مِنْهُ ، نَهْرٌ يَقُولُ : ٱلْجَنَّةُ ، وَنَهْرٌ يقُولُ : ٱلنَّارُ ، فَمَنْ أُدْخِلَ ٱلَّذِي بُسَمِّيهِ ٱلْجَنَّةَ ، فَهُوَ ٱلنَّارُ ، وَمَنْ أُدْخِلَ ٱلَّذِي بُسَمِّيهِ ٱلنَّارَ ، فَهُوَ ٱلْجَنَّةُ » .

قَالَ : ﴿ وَتُبْعَثُ مَعَهُ شَيَاطِينُ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ، وَمَعَهُ فِتْنَةٌ عَظِيمَةٌ ، يَأْمُرُ ٱلسَّمَاءَ فَتُمُطِرُ فِيمَا يَرَى ٱلنَّاسُ ، لاَ يُسَلَّطُ عَلَىٰ فَتُمُطِرُ فِيمَا يَرَى ٱلنَّاسُ ، لاَ يُسَلَّطُ عَلَىٰ غَيْرِهَا مِنَ ٱلنَّاسِ آيُّهَا ٱلنَّاسُ : هَلْ يَفْعَلُ مِثْلُ هَلْذَا إِلاَّ عَيْرِهَا مِنَ ٱلنَّاسِ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ : هَلْ يَفْعَلُ مِثْلُ هَلْذَا إِلاَّ أَلَوَّبُ ؟ » .

قَالَ: « فَيَفِرُ ٱلنَّاسُ إِلَىٰ جَبَلِ ٱلدُّخَانِ فِي ٱلشَّامِ ، فَيُحَاصِرُهُمْ ، فَيَشْتَدُّ حِصَارُهُمْ ، وَيُخْفِدُهُمْ جَهْداً شَدِيداً ، ثُمَّ يَنْزِلُ عِيسَىٰ ، عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، فَيُنَادِي مِنَ السَّحَرِ ، فَيَقُولُ : يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَىٰ هَلْذَا ٱلْكَذَّابِ ٱلْخَبِيثِ ؟

فَيَقُولُونَ : هَاذَا رَجُلٌ جِنِّيٌ . فَيَنْطَلِقُونَ ، فَإِذَا هُمْ بِعِيسَىٰ ـ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ـ فَتُقَامُ ٱلصَّلاَةُ ، فَيُقَالُ لَهُ : تَقَدَّمْ يَا رُوحَ ٱللهِ ، فَيَقُولُ : لِيَتَقَدَّمْ إِمَامُكُمْ فَبُصَلِّي بِكُمْ . فَإِذَا صَلَّىٰ صَلاَةَ ٱلصُّبْح ، خَرَجَ إِلَيْهِ » .

قَالَ : « فَحِبنَ يَرَاهُ ٱلْكَذَّابُ يَنْمَاثُ كَمَا يَنْمَاثُ ٱلْمِلْحُ فِي ٱلْمَاءِ ، فَيَمْشِي إِلَيْهِ فَيَقْتُلُهُ حَتَّىٰ إِنَّ ٱلشَّجَرَ وَٱلْحَجَرَ يُنَادِي : هَـٰذَا يَهُودِيٍّ فَلاَ يَتْرُكُ مِمَّنْ كَانَ يَتَّبِعُهُ أَحَداً إِلاَّ قَتَلَهُ » . ( مص : ٦٧ ه ) .

رواه أحمد(٢) بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح .

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين زيادة من مسند أحمد .

<sup>(</sup>۲) في المسند ٣/ ٣٦٧ ـ ٣٦٨ ـ ومن طريقه أورده ابن كثير في النهاية ١٠٣/١ ـ ١٠٤ ـ من طريق محمد بن سابق ،

وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد برقم ( ٥٢ ) من طريق محمد بن بشار ، حدثنا أبو عامر ، وأخرجه الحاكم ٤/ ٥٣٠ من طريق حفص بن عبد الله السلمى ،

قلت : ولجابر حديث تقدم في فضل المدينة في الحج .

١٢٥٦٢ ـ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ٱلأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَذَكَرَ ٱلدَّجَّالَ فَقَالَ : ﴿ إِنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ سِنِينَ : سَنَةٌ تُمْسِكُ ٱلسَّمَاءُ ثُلُثَى قَطْرِهَا ، وَٱلثَّانِيَةُ تُمْسِكُ ٱلسَّمَاءُ ثُلُثَى قَطْرِهَا ، وَٱلأَرْضُ ثُلُثَى فَطْرِهَا ، وَٱلثَّانِيَةُ تُمْسِكُ ٱلسَّمَاءُ ثُلُثَى فَطْرِهَا ، وَٱلأَرْضُ نَبَاتِهَا كُلَّهُ ، وَٱلأَرْضُ نَبَاتِهَا كُلَّهُ ، وَٱلأَرْضُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ ، وَٱلأَرْضُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ ، وَالأَرْضُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ ، وَلاَ ذَاتُ طَلْفٍ وَلاَ ذَاتُ ضِرْسٍ مِنَ ٱلْبَهَائِمِ إِلاَّ هَلَكَتْ .

وَإِنَّ مِنْ أَشَدِّ فِتْنَتِهِ أَنْ يَأْتِيَ ٱلأَغْرَابِيَّ فَيَقُولُ : أَرَأَيْتَ إِنْ / أَحْيَيْتُ لَكَ إِبِلَكَ ، ٢٠٠/٧ أَلَسْتَ نَعْلَمُ أَنِّى رَبُّكَ ؟ » .

قَالَ : « فَيَقُولُ : بَلَىٰ . فَتَمْثُلُ لَهُ ٱلشَّيَاطِينُ نَحْوَ إِبِلِهِ كَأَحْسَنَ مَا تَكُونُ ضُرُوعُهَا وَأَعْظَمِهِ أَسْنِمَةً » .

قَالَ : « وَيَأْتِي ٱلرَّجُلَ قَدْ مَاتَ أَبُوهُ ، وَمَاتَ أَخُوهُ ، فَيَقُولُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَخْيَيْتُ لَكَ أَبَاكَ ، وَأَخْيَيْتُ لَكَ أَخَاكَ ، أَلَسْتَ نَعْلَمُ أَنِّي رَبُّكَ ؟ فَيَقُولُ : بَلَىٰ . فَتَمْثُلُ لَهُ ٱلشَّبَاطِينُ نَحْوَ أَبِيهِ وَنَحْوَ أَخِيهَ » .

قَالَتْ : ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ لَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ .

قَالَتْ : وَٱلْفَوْمُ فِي ٱهْتِمَامِ وَغَمَّ مِمَّا حَدَّثَهُمْ .

قَالَتْ : فَأَخَذَ بِلُجْمَتِي ٱلْبَابِ ، وقَالَ : « مَهْيَمْ أَسْمَاءُ ؟ » .

قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، لَقَدْ خَلَعْتَ أَفْئِدَتَنَا بِذِكْرِ ٱلدَّجَّالِ .

قَالَ : ﴿ إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا حَيُّ ، فَأَنَا حَجِيجُهُ ، وَإِلاَّ ، فَإِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ خَلِيفَتِي عَلَىٰ كُلِّ مُؤْمِنِ » . ( مص : ٥٦٨ ) .

ح وقوله : « ينماث في الماء » يعني : اختلط وذاب . ويقال : ماث الشيء ، يموثه موثاً وموثاناً ، إذا مرسه بيده حتى تنحلَّ أجزاؤه .

قَالَتْ أَسْمَاءُ : وَٱللهِ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا لَنَعْجِنُ عَجْنَتَنَا فَمَا نَخْبِزُهَا حَتَّىٰ نَجُوعَ ، فَكَيْفَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَئِذٍ ؟

قَالَ : « يُجُزِنُّهُمْ مَا يُجْزِىءُ أَهلَ ٱلسَّمَاءِ مِنَ ٱلتَّسْبِيحِ وَٱلتَّقْدِبسِ » .

وفي رواية (١) : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ مَجْلِساً مَرَّةً فَحَدَّنَهُمْ عَنْ أَعُورِ ٱلدَّجَالِ وَزَادَ فِيهِ فَقَالَ : « مَهْيَمْ ؟ » وَكَانَتْ كَلِمَةٌ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْ أَعُورِ ٱلدَّجَالِ وَزَادَ فِيهِ فَقَالَ : « مَهْيَمْ ؟ » . وَزَادَ : « فَمَنْ حَضَرَ مَجْلِسِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ يَقُولُ : « مَهْيَمْ ؟ » . وَزَادَ : « فَمَنْ حَضَرَ مَجْلِسِي وَسَمَعَ كَلاَمِي مِنْكُمْ ، فَلْيُبَلِّغ ٱلشَّاهِدُ مِنْكُمُ ٱلْغَاثِبَ ، وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، وَسَمِعَ كَلاَمِي مِنْكُمْ ، فَلْيُبَلِّغ ٱلشَّاهِدُ مِنْكُمُ ٱلْغَاثِبَ ، وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، صَحِيحٌ لَيْسَ بِأَعُورَ ، وَأَنَّ ٱلدَّجَالَ أَعُورُ مَمْسُوحُ ٱلْعَيْنِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ ، وَقَلْ أَلْدَجَالَ أَعُورُ مَمْسُوحُ ٱلْعَيْنِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ ، وَقَرْ مَا مُسُوحُ الْعَيْنِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ ، وَأَنَّ ٱلدَّجَالَ أَعُورُ مَمْسُوحُ ٱلْعَيْنِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ ، وَقَيْرٍ كَاتِبٍ » .

رواه كله أحمد(٢) ، والطبراني من طرق وفي إحداها : يكون قبل خروجه

<sup>(</sup>١) أخرجها أحمد ٢٥٦/٦ من طريق هاشم ،

وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة ١٥/ ١٣٢ برقم ( ١٩٣١٣ ) من طريق وكيع ،

وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ١٧٧ برقم ( ٤٤٦ ) من طريق حجاج بن المنهال ،

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة \_ برقم ( ٧٨٣ ) بلغة الباحث \_ من طريق داود بن المحبر ،

مسند الموصلي . وانظر التعليق التالي .
 (۲) في المسند ٦/ ٤٥٥\_٤٥٦ ـ ومن طريقه أورده ابن كثير في النهاية ١٧٧١ ـ ١٢٨ ـ من

طريق عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن شهر بن حوشب ، عن أسماء بنت يزيد....

وهو عند عبد الرزاق برقم ( ۲۰۸۲۱ ) وإسناده حسن من أجل شهر ، وانظر التعليق السابق . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في الكبير ۱۵۸/۲۶ برقم ( ٤٠٤ ) ، والبغوي في « شرح السنة » برقم ( ٤٢٦٣ ) . والطبراني ، كما تقدم .

وأخرجه أحمد ٦/٤٥٣/٦، والطبراني في الكبير برقم (٤٠٦، ٤٠٧، ٤٠٨) من طرق ، عن قتادة ، به .

وأخرجه الحميدي برقم ( ٣٦٩ ) بتحقيقنا ، وعبد الله بن أحمد في السنة ص( ١٥٩ ) وابن 🗻

سنون خمس جدب ، وفيه شهر بن حوشب ، وفيه ضعف وقد وثق .

١٢٥٦٣ ـ وَعَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لَيَنْزِلَنَّ ٱلدَّجَّالُ خُوزَ وَكَرْمَانَ فِي سَبْعِينَ ٱلْفاً ، وُجُوهُهُمْ كَالْمِجَانِ ٱلْمُطْرَقَةِ » .
 كَالْمِجَانِ ٱلْمُطْرَقَةِ » .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ، وأبو يعلىٰ ، ورجالهما ثقات ، إلا أن ابن إسحاق مدلس . ورواه البزار أتم<sup>(۲)</sup> .

١٢٥٦٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : رَكِبَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ وَقَالَ : ﴿ أَلاَ أُنْبَنَّكُمْ بِمَنْزِلِ ٱلدَّجَّالِ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ ؟ هَلَا أَنْبَنُكُمْ بِمَنْزِلِ ٱلدَّجَّالِ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ ؟ هَلْذَا مَنْزِلُهُ » .

رواه أبو يعلىٰ<sup>(٣)</sup> ، وفيه أبو معشر ، وهو ضعيف<sup>(٤)</sup> . ( مص : ٥٦٩ ) .

عساكر في « تاريخ دمشق » ٢٢٨/٢ من طريق : عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي حسين ،
 وعبدالله بن عثمان بن خيثم ، ومحمد بن يعقوب ، قالوا : حدثنا شهر بن حوشب ، به .

وإذا رغبت في التفصيل فعد إلى « مسند الحميدي » . واللَّجْمَةُ : ناحية الوادي ، وعند ابن الأثير في « النهاية » : فأخذ بِلَجَفَتَي الباب. . . وقال : لجفتا الباب : عِضَادتاه .

(۱) في المسند ٢/ ٣٣٧ ومَن طريقَه أورده ابن كثير في النهاية ١/ ١٣٥ وأبو يعلىٰ في المسند برقم ( ٩٧٦٠) من طريق جرير بن حازم، ويونس بن بكير، ومحمد بن سلمة الحراني، قالوا: حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمى، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان، عن أبي هريرة....

وأخرج همام في صحيفته برقم ( ١٢٦ ) عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ : ﴿ لا تقوم الساعة حتىٰ تقاتلوا خوز وكرمان : قوماً من الأعاجم ، حمر الوجوه ، فطس الأنوف ، صغار الأعين ، كأن وجوههم المجان المطرقة » . وإسناده صحيح .

وأخرجه الشيخان وأحمد قبلهما وغيرهم ، وقد استوفينا تخريجه من صحيح ابن حبان برقم ( ٦٧٤٣ ) . وانظر الحديث ( ٨٥٧٨ ) في « مسند الموصلي » والتعليق عليه .

- (٢) سقط من (ظ) قوله : « رواه البزار أتم » .
- (٣) في المسند برقم (٦٥٤٨) وإسناده ضعيف، وانظر الحديث (٦٤٥٩) في المسند المذكور.
  - (٤) في ( ظ ، د ) : ﴿ وَفَيْهُ ضَعِيفٌ ﴾ .

المُحَمَّمُ وَقَدْ بُيِّنَتْ لِي لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ، وَمَسِيحُ ٱلضَّلاَلَةِ ، فَكَانَ نَلاَحٍ (١ بَيْنَ رَجُلَيْنِ بِسُدَّةِ الْنَكُمْ وَقَدْ بُيِّنَتْ لِي لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ، وَمَسِيحُ ٱلضَّلاَلَةِ ، فَكَانَ نَلاَحٍ (١ بَيْنَ رَجُلَيْنِ بِسُدَّةِ ٱلْمَسْجِدِ ، فَٱنْيَنْهُمَا لِأَحْجُزَ بَيْنَهُمَا ، فَأَنْسِيتُهَا ، وَسَأَشْدُو لَكُمْ مِنْهَا [شَدُواً] (٢ : أَمَّا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ فَٱلْنَمِسُوهَا فِي ٱلْعَشْرِ ٱلأَوَاخِرِ .

٣٤٠/٧ وَأَمَّا مَسِيحُ ٱلضَّلاَلَةِ / فَإِنَّهُ أَعْوَرُ ٱلْعَيْنِ ، أَجْلَى (٣) ٱلْجَبْهَةِ ، عَرِيضُ ٱلنَّحْرِ ، فِيهِ دَالْمُرَّىٰ (٤) . وَفَا ٤٤٠ كَأَنَهُ قَطَنُ بْنُ عَبْدِ ٱلْعُرَّىٰ (٥) » .

قَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، هَلْ يَضُرُّنِي شَبَهُهُ ؟

قَالَ : « لاً ، أُنْتَ آمْرُؤٌ مُسْلِمٌ ، وَهُوَ آمْرُؤٌ كَافِرٌ » .

رواه أحمد<sup>(٦)</sup> ، وفيه المسعودي وقد اختلط .

قلت : ويأتي حديث الفلتان بن عاصم .

<sup>(</sup>١) أي : خصومة ونزاع . يقال : لاحاه ، ملاحاة ، ولِحاءً ، إذا نازعه وخاصمه .

 <sup>(</sup>۲) زيادة من « مسند أحمد » . والشدو : الجزء القليل من الشيء الكثير ، يقال : أخذ شدواً من المال . ويقال : شدا ، يشدو ، شدواً بالشعر ، إذا ترنم وتغنى به . وشدى من العلم ، إذا حصل القليل منه .

<sup>(</sup>٣) الأجلى : الرجل الذي انحسر مقدم شعره . فهو : أجلي ، وهي : جلواء .

 <sup>(</sup>٤) يقال : دَفِيَ ، يَدْفَىٰ ، دَفا ، إذا انحنى لا احديداب في صلبه ، فهو : أدفىٰ ، وهي : دفواء .

 <sup>(</sup>٥) هاذا مقلوب اسمه ، والصواب «عبد العزى بن قطن» . وقال الحافظ في الفتح
 ١٠١/١٣ : ( وعند البزار من حديث الفلتان بن عاصم : أجلى الجبهة ، عريض النحر ، ممسوح العين اليسرئ ، كأنه عبد العزى بن قطن . . . .

ووقع في حديث أبي هريرة عند أحمد نحوه ، لكن قال : « كأنه قطن بن عبد العزى » وزاد « فقال : يا رسول الله ، هل يضرني شبهه ؟ قال : « لا أنت مؤمن ، وهو كافر » . وهلذه الزيادة ضعيفة ، فإن في سنده المسعودي وقد اختلط ، والمحفوظ أنه : عبد العزى بن قطن ، وأنه هلك في الجاهلية كما قال الزهري . . . . » وانظر بقية كلامه هناك .

١٢٥٦٦ ـ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ـ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ علَيْهَا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَشَكَتْ إِلَيْهِ ٱلْحَاجَةَ ، فَقَالَ :
 « كَيْفَ بِكُمْ إِذَا ٱبْتُلِيتُمْ بِعَبْدٍ قَدْ سُخِّرَتْ لَهُ أَنْهَارُ ٱلأَرْضِ وَثِمَارُهَا ؟ فَمَنِ ٱلنَّبَعَهُ أَطْعَمَهُ وَأَكْفَرَهُ ، وَمَنْ عَصَاهُ حَرَمَهُ وَمَنَعَهُ » .

قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّ ٱلْجَارِيَةَ لَتَجْلِسُ عِنْدَ ٱلتَّنُّورِ سَاعَةً لِخُبْزِهَا فَأَكَادُ أَفْتَتِنُ فِي صَلاَتِي ، فَكَيْفَ بِنَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ ؟

قَالَ : ﴿ إِنَّ ٱللهَ يَعْصِمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَثِلْ بِمَا عَصَمَ بِهِ ٱلْمَلاَثِكَةَ مِنَ ٱلنَّسْبِيحِ ، إِنَّ بَيْنَ عَلِنَبْهِ : كَافِرٌ يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنِ ، كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ ﴾ .

رواه الطبراني(١) وفيه راو لم يسم ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٢٥٦٧ ـ وَعَنْ جَابِرٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَامَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ٥٧٠ ) ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى ٱلْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي لَمْ أَجْمَعْكُمْ لِخَبَرٍ جَاءَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ . . . . ﴿ فَلَكَرَ حَدِيثَ ٱلْجَسَّاسَةِ ، وَزَادَ فِيهِ : ﴿ هُوَ ٱلْمَسِيحُ تُطُوىٰ لَهُ ٱلأَرْضُ فِي أَرْبَعِينَ يَوْماً إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ طَيْبَةَ ﴾ .

قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَطَيْبَةُ ٱلْمَدِينَةُ ، مَا مِنْ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهَا إِلاَّ عَلَيْهِ مَلَكُ مُصْلِتٌ سَيْفَهُ يَمْنَعُهُ ، وَبِمَكَّةَ مِثْلُ ذَلِكَ » .

 <sup>→</sup> أبي هريرة.... وهنذا إسناد ضعيف ، المسعودي اختلط ورواية يزيد بن هارون ،
 وهاشم بن القاسم عنه متأخرة . ولكن الحديث صحيح بما يأتي .

وقد خالفه محمد بن الفضيل عند البزار ( ٣٣٨٤ ) ، وخالد بن عبد الله الواسطي ، وصالح بن عمر عند الطبراني في الكبير ١٨/ ٣٣٤ ، ٣٣٥ برقم ( ٨٦٧ ، ٨٦٠ ) وإسناده صحيح . وقد استوفينا تخريجه فيما تقدم برقم ( ٥١٢٢ ) فانظره .

<sup>(</sup>١) في الكبير ١٥٧/٢٤ برقم (٤٠٢) من طريق أنس بن عياض ، عن عبيد الله بن عمر ، حدثني بعض أصحابنا ، عن أسماء بنت عميس. . . وهاذا إسناد ضعيف ، فيه راو لم يسم كما قال الحافظ الهيثمي . غير أن الحديث يتقوئ بشواهده ، وانظر أحاديث الباب .

رواه أبو يعلىٰ(١) بإسنادين(٢) رجال أحدهما رجال الصحيح .

١٢٥٦٨ ـ وَعَنْ أَبِي ٱلْوَدَّاكِ ، قَالَ : قَالَ لِي أَبُو سَعِيدٍ : هَلْ تُقِرُّ ٱلْخَوَارِجُ بِالدَّجَّالِ ؟ فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنِّي خَاتَمُ ٱلْفِ نَبِيَّ أَوْ أَكْثَرَ ، مَا بُعِثَ نَبِيُّ بُتَبُعُ إِلاَّ حَذَّرَ أُمَّتَهُ ٱلدَّجَّالَ ، وَإِنِّي قَدْ بُيِّنَ لِي فِي أَمْرِهِ مَا لَمْ يُبَيَّنُ أَكْثَرَ ، مَا بُعِثَ نَبِيُّ يُتَبِعُ إِلاَّ حَذَّرَ أُمَّتَهُ ٱلدَّجَّالَ ، وَإِنِّي قَدْ بُيِّنَ لِي فِي أَمْرِهِ مَا لَمْ يُبَيَّنُ لِي لِخَوْرَ ، وَعَيْنُهُ ٱلْبُمْنَىٰ عَوْرَاءُ جَاحِظَةٌ لِأَحَدٍ ، وَإِنَّهُ أَنْهُمْ رَئِي كَانَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيُ ، لِأَ تَخْفَىٰ ، كَأَنَّهَا نُخَاعَةٌ فِي حَائِطٍ مُجَصَّصٍ ، وَعَيْنُهُ ٱلْبُمْرَىٰ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيُّ ، لا تَخْفَىٰ ، كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيُّ ، لا تَخْفَىٰ ، كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِي فِيهَا ٱلْمُاءُ ، وَصُورَةُ ٱلنَّارِ مَعَهُ صُورَةُ ٱلْجَنَّةِ خَضْرَاءَ يَجْرِي فِيهَا ٱلْمَاءُ ، وَصُورَةُ ٱلنَّارِ مَعَهُ صُورَةُ ٱلْجَنَّةِ خَضْرَاءَ يَجْرِي فِيهَا ٱلْمَاءُ ، وَصُورَةُ ٱلنَّارِ مَعَهُ صُورَةً ٱلْجَنَّةِ خَضْرَاءَ يَجْرِي فِيهَا ٱلْمَاءُ ، وَصُورَةُ ٱلنَّارِ مَعَهُ صُورَةً ٱلْجَنَّةِ خَضْرَاءَ يَجْرِي فِيهَا ٱلْمَاءُ ، وَصُورَةُ ٱلنَّارِ مَعَهُ صُورَةً الْجَنَّةِ خَضْرَاءَ يَجْرِي فِيهَا ٱلْمَاءُ ، وَصُورَةُ ٱلنَّارِ مَعَهُ صُورَةً الْجَنَّةِ خَضْرَاءَ يَجْرِي فِيهَا ٱلْمَاءُ ، وَصُورَةُ ٱلنَّارِ مَوْدَةُ الْفَرَاءُ الْمَاءُ ، وَصُورَةً النَّارِ مَعْهُ مُورَاءً اللهَاهُ اللْمَاءُ ، وَصُورَةُ الْمَاءُ مُورَاءً اللهُ الْمُورَةُ الْمُورَةُ اللْهَاهُ الْهُ الْمُعْمُ الْمُورَةُ الْمُعْمُ الْمَاءُ ، وَالَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُاءُ الْمُورَةُ الْمُعْمُ الْمُعُلِي الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمِلْمُ الْمُورَةُ الْمُعْمُ الْمُورَةُ اللْهُ الْمُورَةُ الْمُورَةُ الْمُورِةُ الْمُعْمُ الْمُورَةُ الْمُورَةُ الْمُورَةُ الْمُعُورَةُ الْمُورَةُ الْمُورَاءُ اللْمُورَاءُ اللْمُورَةُ الْمُورَاءُ اللْمُورَةُ الْمُورَاءُ الْمُورَةُ الْمُورَاءُ اللْمُولُولُولُورَ الْمُؤْمِورَ الْمُورَاءُ اللْمُورَاءُ الْمُورَاءُ اللْمُولَاءُ اللْمُورَاءُ الْمُؤْمِرُ الْمُولَاءُ اللْمُولُولُولُولُولِهُ اللْمُولِولُولُ اللْمُولَاءُ ال

رواه أحمد(٣) وفيه مجالـد بـن سعيـد وثقـه النسـائـي فـي روايـة ، وقـال

(۱) في المسند برقم ( ۲۱۲۶ ، ۲۱۷۸ ، ۲۲۰۰ ) وهو حديث صحيح ، وهناك استوفينا تخريجه .

(٢) بل بثلاثة أسانيد .

(٣) قال عبد الله بن أحمد: « وجدت هاذا الحديث في كتاب أبي بخط يده: حدثنا عبد المتعال بن عبد الوهاب، حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، حدثنا مجالد، عن أبي الوداك، قال: قال لي أبو سعيد...» وهاذا إسناد ضعيف لضعف مجالد بن سعيد. وعبد المتعال روئ عنه جماعة، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً، فهو على شرط ابن حبان. ومن الطريق السابقة أورده ابن كثير في التفسير ٢/٤٢٦.

وأخرجه البزار في اكشف الأستار » ٤/ ١٣٥ برقم ( ٣٣٨٠ ) من طريق عمرو بن علي ، وحدثنا يحيى بن سعيد ، به .

ومن طريق البزار أورده ابن كثير في التفسير ٢/ ٤٢٦ .

وأخرجه أبو يعلى الموصلي ــ ذكره ابن كثير في التفسير ٢/ ٤٢٦ ــ والحاكم ٢/ ٥٩٧ من طريق يحيى بن معين ، حدثنا مروان بن معاوية ،

وأخرجه ابن سعد في طبقاته ١/ ١/٨/١ من طريق عبد الله بن نمير الهمداني ،

جميعاً: عن مجالد بن سعيد ، به .

وأخرجه ابن أبي شيبة ـ ذكره البوصيري في \* إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٨٥٨٥ ) ـ من طريق علي بن مسهر ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن جابر . . .

وقال السيوطي في « الدر المنثور ٥ ٣٥٣/٥ : « وأخرج ابن أبي شيبة ، والبزار ، وابن 🗻

في أخرىٰ : ليس بالقوي ، وضعفه جماعة .

١٢٥٦٩ ـ وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (ظ: ١٧٤) \* يَنْزِلُ ٱلدَّجَالُ فِي هَاذِهِ ٱلسَّبْخَةِ بِمَرِّ قَنَاةٍ ، فَيَكُونُ ٱكْثَرَ مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ ٱلنِّسَاءُ ، حَنَّىٰ إِنَّ ٱلرَّجُلَ لَيَرْجِعُ إِلَىٰ حَمِيمِهِ ، وَإِلَىٰ أُمِّهِ ( مص : مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ ، فَهُ يُسَلِّطُ ٱللهُ ١٤١٧٥) وَٱبْنَتِهِ ، وَأُخْتِهِ ، فَيُوثِقُهَا رِبَاطاً / مَخَافَة أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ ، ثُمَّ يُسَلِّطُ ٱللهُ ١٤١٧٥ ٱللهُ ١٤١٧٥ وَالْنَحْرَةِ وَالْحَجَرِ ، فَيَقُولُ مَ وَيَقْتُلُونَ شِيعَتَهُ ، حَتَّىٰ إِنَّ ٱلْيَهُودِيَّ لَيَخْتَبِىءُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَالْحَجَرِ ، فَيَقُولُ ٱلْحَجَرُ أَوِ ٱلشَّجَرَةُ لِلْمُسْلِمِ : هَاذَا يَهُودِيُّ تَحْتِي فَاقْتُلُهُ » .

قلت: في الصحيح<sup>(١)</sup> بعضه.

رواه أحمد(٢) ، والطبراني في الأوسط ، وفيه ابن إسحاق ، وهو مدلس .

• ١٢٥٧ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ح مردويه ، عن جابر بن عبد الله. . . . » وذكر هاذا الحديث . وانظر أحاديث الباب .

<sup>(</sup>١) عند البخاري في الجهاد ( ٢٩٢٥ ) باب : قتال اليهود ، وعند مسلم في الفتن ( ٢٩٢١ )

باب : لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكانه. . . .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٢/٦٧ ، والطبراني في الكبير ٣٠٧/١٢ برقم ( ١٣١٩٧ ) من طريقين : حدثنا محمد بن سلمة ،

وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم ( ٤١١١ ) من طريق محمد بن المعلىٰ ،

جميعاً: عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن طلحة، عن سالم، عن عبد الله بن عمر . . . . وهلذا إسناد فيه عنعنة ابن إسحاق . غير أن لبعضه شواهد، انظر التعليق السابق، وأحاديث الباب .

والسَّبَخَةُ : أرض تعلوها الملوحة قليلة النبات .

وقناة : أحد أودية المدينة ، يمر بين المدينة وأحد ، وإذا اجتمع مع بطحان وعقيق المدينة تكون وادي إضم إلى البحر الأحمر ، ويقال : وادي قناة ، ويسمى أيضاً مَرّ قناة لأن تبعاً مر به وقال : هاذه قناة الأرض .

والحميم: القريب الذي توده ويودك.

وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانِي أَصْحَابِهِ يَقُولُ: ﴿ أُحَدِّرُكُمُ ٱلْمَسِيحَ وَأُنْذِرُكُمُوهُ ، وَكُلُّ نَبِيٍّ قَدْ حَذَّرَهُ قَوْمَهُ ، وَهُوَ فِيكُمْ أَيَّتُهَا ٱلأُمَّةُ ، وَسَأَحْكِي لَكُمْ مِنْ نَعْتِهِ مَا لَمْ تَحْكِ ٱلأَنْبِيَاءُ قَبْلِي لِقَوْمِهِمْ ، يَكُونُ قَبْلَ خُرُوجِهِ سِنُونَ خَمْسٌ جُدْبٌ ، حَتَّىٰ يَهْلِكَ كُلُّ ذِي حَافِرٍ » .

فَنَادَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَهِمَ يَعِيشُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ؟

قَالَ : « بِمَا تَعِيشُ بِهِ ٱلْمَلاَئِكَةُ ، وَهُوَ أَعْوَرُ ، وَلَيْسَ ٱللهُ بِأَعْوَرَ ، بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ ، يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ ، أَكْثَرُ مَنْ يَتَبِعُهُ ٱلْيَهُودُ ، وَٱلنِّسَاءُ ، وَٱلأَعْرَابُ ، تَرَوْنَ ٱلسَّمَاءَ تُمْطِرُ وَهِيَ لاَ تُمْطِرُ ، وَٱلأَرْضَ تُنْبِتُ وَهِيَ لاَ تُنْبِتُ .

وَيَقُولُ لِلأَعْرَابِ : مَا تَبْتَغُونَ مِنِّي ؟ أَلَمْ أَرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً ، وَأَحْيِي لَكُمْ أَنْعَامَكُمْ شَاخِصَةً ذُرَاهَا ، خَارِجَةً خَوَاصِرُهَا ، دَارَّةً أَلْبَانُهَا .

وَتُبْعَثُ مَعَهُ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ صُورَةِ مَنْ مَاتَ مِنَ ٱلآبَاءِ وَٱلإِخْوَانِ وَٱلْمَعَارِفِ ، فَيَأْتِي أَحَدُهُمْ إِلَىٰ أَبِيهِ ( مص : ٥٧٢ ) وَأَخِيهِ وَذِي رَحِمِهِ ، فَيَقُولُ : أَلَسْتَ فُلاَناً ؟ أَلَسْتَ تَعْرِفُنِي ؟ هُوَ رَبُّكَ فَأَنَّبِعْهُ .

يُعَمَّرُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ٱلسَّنَةُ كَالشَّهْرِ ، وَٱلشَّهْرُ كَالْجُمُّعَةِ ، وَٱلْجُمُّعَةُ كَالْبَوْمِ ، وَٱلْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ ، وَٱلسَّاعَةُ كَاْحْتِرَاقِ ٱلسَّعْفَةِ ( ) فِي ٱلنَّارِ .

يَرِدُ كُلَّ مَنْهَلِ إِلاَّ ٱلْمَسْجِدَيْنِ » .

ثُمَّ قَامَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ ، فَسَمِعَ بُكَاءَ ٱلنَّاسِ وَشَهِيقَهُمْ ، فَرَجَعَ فَقَامَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ ، فَقَالَ : ﴿ أَبْشِرُوا ، فَإِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ ، فَٱللهُ كَافِيكُمْ وَرَسُولُهُ ، وَإِنْ يَخْرُجْ بَعْدِي ، فَٱللهُ خَلِيفَتِي عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِم ﴾ .

رواه الطبراني(٢) ، وفيه شهر بن حوشب ، ولا يحتمل مخالفته للأحاديث

<sup>(</sup>١) السَّعْفَةُ : ورقة النخل .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١٦٩/٢٤ برقم ( ٤٣٠ ) من طريق أحمد بن عمر الخلال ، حدثنا محمد بن 🗻

الصحيحة أنه يلبث في الأرض أربعين يوماً وفي هـٰـذا أربعين سنة ، وبقية رجاله ثقات .

١٢٥٧١ \_ وَعَنْ جَابِرٍ \_ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنِّي لَخَاتَمُ ٱلْفِ نَبِيٍّ أَوْ أَكْثَرَ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْهُمْ نَبِيٌّ إِلاَّ قَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ نَبَيَّنَ لِي مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لاَّحَدِ مِنْهُمْ ، إِنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ » .

رواه البزار(١) وفيه مجالد بن سعيد ، وقد ضعفه الجمهور ، وفيه توثيق .

١٢٥٧٢ ـ وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ ٱلدَّجَالَ ، فَقَالَ : ﴿ إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ ، فَأَنَا حَجِيجُكُمْ وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ / ٢٠٧٧

أبي عمر العدني ، حدثنا يحيى بن سليم ، عن عبدالله بن عثمان بن خثيم ، عن شهر بن حوشب ، عن أسماء بنت يزيد... وشيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقد تقدم برقم ( ٧٠٣ و ١٠٦٩١ ) .

ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال آبن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ١٢٤/٨ : « سألت أبي عنه فقال : كان رجلاً صالحاً ، وكان فيه غفلة ، ورأيت عنده حديثاً موضوعاً حدث به عن ابن عيينة وهو صدوق » .

وقوله : « يعمر أربعين سنة » منكرة ، والمحفوظ في الصحيح أن يلبث في الأرض أربعين يوماً .

وأخرجه مختصراً عبد الرزاق برقم ( ۲۰۸۲۲ ) من طريق معمر ، عن ابن خثيم ، عن شهر بن حوشب ، عن أسماء بنت يزيد . وهـُـذا إسناد رجاله ثقات . وفيه ما تقدم من نكارة .

ومن طريق عبد الرزاق ٦/ ٤٥٤ ، وعبد بن حميد برقم ( ١٥٨٢ ) ، والبغوي في ٣ شرح السنة ٣ برقم ( ٤٢٦٤ ) .

ولتمام التخريج انظر الحديث المتقدم برقم ( ١٢٥٦٢ ) .

(۱) في «كشف الأستار » ٤/ ١٣٥ برقم ( ٣٣٨٠ ) من طريق عمرو بن علي ، حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا مجالد ، عن الشعبي ، عن جابر. . . . وهنذا إسناد ضعيف لعضف مجالد بن

و أخرجه أبو نعيم في الحلية ٤/ ٣٣٤ من طريق عمر بن إسماعيل بن مجالد ، حدثني أبي ، عن مجالد ، به . وعمر بن إسماعيل متروك . .

وانظر حديث أبي سعيد المتقدم برقم ( ١٢٥٦٨ ) فهو شاهد ولكنه شاهد ضعيف .

فِيكُمْ ، فَكُلُّ ٱمْرِىءٍ حَجِيجُ نَفْسِهِ ، وَٱللهُ خَلِيفَتِي عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ » ( مص : ٥٧٣ ) .

رواه البزار<sup>(۱)</sup> وفيه عبد الله بن صالح<sup>(۲)</sup> كاتب الليث ، وقد وثق وضعفه جماعة ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

الله عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ٱللهَّ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ٱللهَ جَالِ ، قَالَ : - أَحْسَبُهُ قَالَ : « يَخْرُجُ مِنْ نَحْوِ ٱلْمَشْرِقِ » .

رواه البزار<sup>(٣)</sup> ، وفيه مجالد بن سعيد ، وهو ضعيف ، وقد وثق .

١٢٥٧٤ - وَعَنِ ٱلْفَلْتَانِ بْنِ عَاصِمٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أُرِيتُ لَيْلَةَ ٱلْفَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا ، وَرَأَيْتُ مَسِيحَ ٱلضَّلاَلَةِ فَإِذَا رَجُلاَنِ فِي أَنْدَرِ فَلاَنٍ يَتَلاَحَيَانِ ، فَحَجَرْتُ بَيْنَهُمَا فَأُنْسِيتُهَا ، فَاطْلُبُوهَا فِي ٱلْعَشْرِ ٱلأَوَاخِرِ ، وَأَمَّا مَسِيحُ ٱلضَّلاَلَةِ فَرَجُلٌ أَجْلَى ٱلْجَبْهَةِ ، مَمْسُوحُ ٱلْعَبْنِ ٱلْيُسْرَىٰ ، عَرِيضُ ٱلنَّحْرِ كَأَنَّهُ مَسْدِحُ ٱلْعَبْنِ ٱلْيُسْرَىٰ ، عَرِيضُ ٱلنَّحْرِ كَأَنَّهُ عَبْدُ ٱلْعُزَّىٰ بْنُ قَطَنِ » .

رواه البزار<sup>(١)</sup> ورجاله ثقا**ت ،** وقد تقدم حديث أبي هريرة<sup>(٥)</sup> بنحوه .

 <sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار» ۱۳٦/٤ برقم ( ۳۳۸۱ ) من طريق معاوية بن صالح ، عن
 عبد الرحمان بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن جده . . . . وهاذا إسناد صحيح .

معاوية بن صالح فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٨٩٩ ، ١٧٨٦ ) .

<sup>(</sup>٢) لقد وهم الحافظ الهيثمي فغلب ظنه أن معاوية هو عبد الله بن صالح ، وجل من لا يسهو .

والمحرر بن أبي هريرة بسطنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٩٤ ) .

صحيح . وقد تقدم برقم ( ١٢٥٦٥ ) . وانظر أيضاً الحديث المتقدم برقم ( ١٢٥٦٥ ) .

<sup>(</sup>٥) برقم ( ١٢٥٦٥ ) وقد أشرنا إليه في التعليق السابق .

١٢٥٧٥ ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لاَ تَذْهَبُ ٱلدُّنْيَا حَتَّىٰ تَكُونَ رَابِطَةٌ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ بِمَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ : بَوْلاَنَ (' ) ، حَتَّىٰ يُقَاتِلُوا بَنِي ٱلأَصْفَرِ ، يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ لاَ يَأْخُذُهُمْ فِي ٱللهِ لَوْمَةُ لاَئِمٍ ، حَتَّىٰ يَفْتَحَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ قَسْطَنْطِينِيَّةَ وَرُومِيَّةَ بِٱلتَّسْبِيحِ وَٱلتَّكْبِيرِ ، فَيُهْدَمَ حِصْنُهَا ، وَحَتَّىٰ يَفْشِمُوا ٱلْمَالَ بِٱلأَثْرِسَةِ » .

قَالَ: ﴿ ثُمَّ يَصْرُحُ صَارِحٌ : يَا أَهْلَ ٱلإِسْلاَمِ قَدْ خَرَجَ ٱلْمَسِيحُ ٱلدَّجَّالُ ( مَص : ٥١٤ ) فِي بِلاَدِكُمْ وَدِيَارِكُمْ ، فَيَقُولُونَ : مَنْ هَلْذَا ٱلصَّارِحُ فَلاَ يَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ ، فَيَتُولُونَ : لَمْ نَرَ شَيْئاً فَيَبْعَنُونَ طَلِيعَةً تَنْظُرُ : هَلْ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ؟ فَيَرْجِعُونَ إِلَيْهِمْ ، فَيَقُولُونَ : لَمْ نَرَ شَيْئاً وَلَمْ نَسْمَعْهُ ، فَيَقُولُونَ : وَٱللهِ إِنَّهُ وَٱللهِ مَا صَرَحَ ٱلصَّارِحُ إِلاَّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ، أَوْ مِنَ ٱلأَرْضِ ، تَعَالَوْا نَخْرُجُ بِأَجْمَعِنَا ، فَإِنْ يَكُنِ ٱلْمَسِيحُ بِهَا نُقَاتِلُهُ حَتَّىٰ يَحْكُمَ ٱللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ ، وَإِنْ تَكُنِ ٱلْأَخْرَىٰ ، فَإِنَّهَا بِلاَدُكُمْ وَعَسَاكِرُكُمْ وَعَسَاكِرُكُمْ

قلت : رواه ابن ماجه<sup>(۲)</sup> باختصار .

رواه البزار<sup>(٣)</sup>، وفيه كثير بن عبد الله، ضعفه الجمهور، وحسن الترمذي حديثه.

 <sup>(</sup>١) بؤلاَّنُ : قيل : إنه موضع قريب من النَّبَّاج في طريق الحاج من البصرة .

وقال العمراني: هو موضع تسرق فيه العرب متاع الحاج.

وقال محمد بن إدريس اليمامي : بولان واد ينحدر علىٰ منفوحة باليمامة. . . . وانظر معجم البلدان لياقوت ١/ ٥١١ .

<sup>(</sup>٢) في الفتن (٤٠٩٤) باب: الملاحم، من طريق علي بن ميمون الرقي، حدثنا أبو يعقوب الجنبي، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده: عمرو بن عوف... وهاذا إسناد فيه كثير بن عبد الله، كذبه الشافعي، وأبو داود.

وقال ابن حبان : « روى عن أبيه ، عن جده نسخة موضوّعة ، لا يحل ذكرها في الكتب ، ولا الرواية عنه إلا علىٰ جهة التعجب » وقد تقدم برقم ( ٩٧ ) .

 <sup>(</sup>٣) في «كشف الأستار » ١٣٧/٤ برقم ( ٣٣٨٦) ، وقد تقدم برقم ( ١٠٤٤١) ، وانظر التعليق السابق .

١٢٥٧٦ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ ٱلصَّامِتِ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِنِّي قَدْ حَدَّ ثَنْكُمْ عَنِ ٱلدَّجَّالِ حَنَّىٰ حَسِبْتُ - وَذَكَرَ كَلِمَةً - أَلاَ وَإِنَّهُ رَجُلٌ قَصِيرٌ ، أَفْحَجُ (١) ، جَعْدٌ ، أَعْوَرُ ، مَمْسُوحُ ٱلْعَيْنِ ، لَيْسَتْ بِقَائِمَةٍ وَلاَ جَحْرَاءَ ، فَإِنِ ٱلنَّبَسَ عَلَيْكُمْ فَآعُلَمُوا أَنْكُمْ لَنْ نَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّىٰ تَمُوتُوا » .

رواه البزار<sup>(۲)</sup> ، وفيه بقية وهو مدلس .

١٢٥٧٧ ـ وَعَنْ نَهِيكِ بْنِ ضُرَيْمٍ ٱلسَّكُونِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / : « لَتُقَاتِلُنَّ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُقَاتِلَ بَقِيَّتُكُمُ ٱلدَّجَّالَ عَلَىٰ نَهْرِ ٱلأُرْدُنَّ ، \*\*\*\* عَلَيْهِ وَهُمْ غَرْبِيهِ » وَلاَ أَدْرِي أَيْنَ ٱلأُرْدُنُّ يَوْمَئِذٍ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ، والبزار ، ورجال البزار ثقات .

١٢٥٧٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ٱلْقَاسِمِ ٱلصَّادِقَ ٱلْمَصْدُوقَ ( مص : ٥٧٥ ) يَقُولُ : « يَخْرُجُ أَعْوَرُ ٱلدَّجَّالُ مَسِيحُ ٱلصَّلَالَةِ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ فِي زَمَنِ ٱخْتِلاَفٍ مِنَ ٱلنَّاسِ وَقُرْقَةٍ ، فَيَبْلُغُ مَا شَاءَ ٱللهُ أَنْ يَبْلُغَ مِنَ ٱلأَرْضِ

<sup>(</sup>١) أفحج : بعيد ما بين الفخذين . يقال : فحج رجليه عند البول واقفاً : أي فرقهما وباعد بينما . والفحج : تباعد ما بين الفخذين .

وأخرجه أبو داود في الملاحم ( ٤٣٢٠ ) باب : خروج الدجال ، من طريق بقية بن الوليد ، به . وللكن ليس فيه : « لن تروا ربكم حتىٰ تموتوا » . وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٣) في الجزء المفقود من معجمه الكبير .

وأخرجه البزار في «كشف الأستار » ١٣٨/٤ برقم ( ٣٣٨٧) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٣٢٣/٦٢ ، ٣٢٣ من طريق محمد بن أبان ، عن يزيد بن يزيد بن جابر ، عن بسر بن عبيد الله ، عن أبي إدريس عن نهيك بن صريم السكوني. . . . . وهــٰـذا إسناد صحيح .

وأخرجه ابن عساكر ٣٢٣/٦٢ من طريق أبي القاسم عبيد الله بن أحمد بن علي الصيدلاني ، عن يزيد بن يزيد بن جابر ، به . وهاذا إسناد صحيح أيضاً .

فِي أَرْبَعِينَ يَوْماً ، آللهُ أَعْلَمُ مَا مِقْدَارُهَا ، فَيَلْفَى الْمُؤْمِنُونَ شِدَّةً شَدِيدَةً ، ثُمَّ يَنْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ السَّمَاءِ فَيَوُمُ (') النَّاسَ ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رَكْعَتِهِ ، قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، قَتَلَ اللهُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ ، وَظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ » .

فَأَخْلِفُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا ٱلقَاسِمِ ٱلصَّادِقَ ٱلْمَصْدُوقَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِنَّهُ لَحَقُّ ، وَأَمَّا إِنَّهُ قَرِيبٌ ، فَكُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ ﴾.

رواه البزار<sup>(٢)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح ، غير علي بن المنذر وهو ثقة .

١٢٥٧٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مَدِينَةَ هِرَقْلَ أَوْ قَيْصَرَ ، وَتَقْتَسِمُونَ أَمْوَالَهَا بِٱلتَّرَسَةِ (٣) ، وَيُسْمِعُهُمُ ٱلصَّرِيخُ : أَنَّ ٱلدَّجَّالَ قَدْ خَلَفَهُمْ فِي أَهَالِيهِمْ ، فَبُلْقُونَ مَا مَعَهُمْ ، وَيَخْرُجُونَ فَيُقَاتِلُونَ ﴾ .

رواه الطبراني<sup>(٤)</sup> في الأوسط ، ورجاله ثقا**ت** .

<sup>(</sup>١) عند البزار : ٩ فيقوم » .

<sup>(</sup>٢) في « كشف الأستار » ٤/ ١٤٢ برقم ( ٣٣٩٦ ) من طريق علي بن المنذر ، حدثنا محمد بن فضيل ،

وأخرَجه ابن حبان في صحيحه برقم ( ٦٨١٢ ) \_ وهو في « موارد الظمآن » برقم ( ١٩٠٤ ) \_ من طريق أبي يعلىٰ حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا يونس بن محمد ، حدثنا صالح بن عمر ، جميعاً : أنبأنا عاصم بن كليب ، عن أبيه قال : سمعت أبا هريرة.... وهاذا إسناد صحيح ، وانظر « موارد الظمآن » حيث ذكرنا بعض شواهده ، وانظر أحاديث الباب .

<sup>(</sup>٣) التُّرُسَةَ ـ بكسر التاء ، وفتح الراء ـ : جمع تُرْس . وهو ما ينترس به المقاتل .

 <sup>(</sup>٤) في الأوسط برقم ( ٦٢٧ ) من طريق نصر بن الحكم المؤدب ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة. . . . وهاذا إسناد ضعيف إسماعيل بن عياش روايته عن غير الشاميين ضعيفة وهاذه منها :

ونصر بنَ الحكم المؤدب ترجمه الخطيب في « تاريخ بغداد » ٢٩٢/٢٩٣ـ ٢٩٣ ، والذهبي في « تاريخ الإسلام » ٦/ ٨٤١ برقم ( ٥٥٥ ) ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقد رولي عن ؎

١٢٥٨٠ ـ وَعَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لاَ يَنْزِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لاَ يَنْزِلُ اللهَّاكُ اللهِ عَلَىٰ كُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلاَئِكَةٌ اللَّجَالُ ٱلْمَدِينَةَ ، وَكَلَىٰ كُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلاَئِكَةٌ يَخْرُسُونَهَا ، فَلَوْجِعُ غَضْبَانَ حَتَّىٰ يَنْزِلَ يَخْرُسُونَهَا ، فَلَوْجِعُ غَضْبَانَ حَتَّىٰ يَنْزِلَ يَخْرُسُونَهَا ، فَيَوْجِعُ غَضْبَانَ حَتَّىٰ يَنْزِلَ يَنْزِلَ عَيسَى بْنُ مَرْبَمَ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح غير عقبة بن مكرم بْنِ عقبة الضبي ، وهو ثقة . ( مص : ٥٧٦ ) .

١٢٥٨١ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَذْكُرُ ٱلْمَسِيحَ ٱلدَّجَّالَ : « إِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ كَلِمَةٌ مَا قَالَهَا نَبِيُّ قَبْلِي ، إِنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّ ٱللهَ لَبْسَ بِأَعْوَرَ ، بَيْنَ عَيْنَيْهِ كِتَابٌ : كَافِرٌ » .

قَالَ جَابِرٌ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَقْرُؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنِ كَانِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ ، يَسِيحُ ٱلأَرْضَ أَرْبَعِينَ يَوْماً ، يَرِدُ كُلَّ بَلَدٍ غَيْرَ هَاتَيْنِ ٱلْمَدِينَيْنِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ حَرَّمَهُمَا ٱللهُ عَلَيْهِ .

جماعة ، وروئ عنه جماعة ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وأما أبو خالد البجلي الأحمسي والد إسماعيل ، فقد بسطنا القول فيه عند الحديث ( ٦٤٢٢ ) في « مسند الموصلي » .

وقال الطبراني : « لم يروه عن إسماعيل بن أبي خالد إلا إسماعيل بن عياش ، تفرد به نصر بن الحكم المؤدب » .

<sup>(</sup>١) في أصولنا البين الوما بين حاصرتين من الأوسط .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٥٤٦١ ) من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا عقبة بن مكرم ، حدثنا يونس بن بكير ، عن هشام بن عروة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة . . . . وهذذا إسناد رجال ثقات .

وقوله : « بين عينيه كتابٌ : كَافِرٌ » . يعني مكتوب : كافر .

وقال الطبراني : « لم يروه عن هُشام إلا يوُّنس بنُّ بكير ، تُفرد به عقبة بن مكرم » .

نقول : ولئكن لمعظمه شواهد ، وانظر أحاديث الباب .

يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِهِ كَٱلسَّنَةِ ، وَيَوْمٌ كَٱلشَّهْرِ ، وَيَوْمٌ كَٱلْجُمُعَةِ ، وَبَقِيَّةُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ هَـٰذِهِ لاَ يَبْقَىٰ إِلاَّ أَرْبَعِينَ يَوْماً » .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه زمعة بن صالح ، وهو ضعيف .

۱۲۰۸۲ ـ وَعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أَنَا أَوَّلُ مَنْ بَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَأَشْفَعُ ، وَسَيُنْدِكُ رِجَالٌ مِنْ أُمَّتِي عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ / ، ۲۴۹/۷ وَيَشْهَدُونَ قِنَالَ ٱلدَّجَّالِ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الأوسط ، وفيه معاوية بن واهب ، ولم أعرفه<sup>(٣)</sup> .

١٢٥٨٣ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ بُسْرٍ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لَيُدْرِكَنَّ ٱلدَّجَالُ مَنْ أَذْرَكَنِي ، أَوْ لَيَكُونَنَّ قَرِيباً مِنْ مَوْتِي » .

رواه الطبـرانـي(٤) فـي الأوسـط ، عـن شيخـه محمـد بـن عيسـي بـن

 <sup>(</sup>١) في الأوسط برقم ( ٩١٩٥ ) من طريق أبي قُرَّة قال : ذكر زمعة : عن زياد بن سعد ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : . . . . وهاذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن صالح الجندي . وباقى رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ٤١٧٢ ) وقد تقدم برقم ( ١٢٢٨٩ ) فعد إليه لتمام التخريج .

<sup>(</sup>٣) من هنا بدأ نقص كبير في ( د ) . وينتهي عند نهاية الحديث ( ١٣٦٠١ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأوسط برقم ( ٦٤٩٠) من طريق محمد بن عيسى بن شيبة ، حدثنا علي بن شعيب السمسار ، حدثني معن بن عيسى القزاز ، حدثنا معاوية بن صالح ، عن أبي الزاهرية - تحرف عنده إلىٰ « أبي الوازع » ـ عن عبد الله بن بسر . . . وهنذا إسناد قابل للتحسين ، جميع رجاله ثقات ، غير محمد بن عيسى بن شيبة ، فقد ترجمه ابن حجر في التهذيب . ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقال في التقريب : مقبول .

وأخرجه ابن كثير في النهاية ١٣٣/١ من طريق حنبل بن إسحاق بن حنبل ، حدثنا دحيم : عبد الرحمان بن إبراهيم ، حدثنا عبد الله بن يحيى المعافري ، عن معاوية بن صالح ، به . وهاذا إسناد صحيح .

ويشهد له حديث أبي عبيدة بن الجراح عند الترمذي في الفتن ( ٢٢٣٤ ) باب : ما جاء في الدجال ، \_ ومن طريقه أورده ابن كثير في النهاية ١/٤١٤ \_ وإسناده ضعيف لانقطاعه . ولــٰكن ؎

شيبة (١) ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

١٢٥٨٤ ـ وَعَنِ ٱلْعُرْيَانِ بْنِ ٱلْهَيْثُمِ ( مص : ٧٧٥ ) [عَنْ أَبِيهِ ٱلْهَيْثُمِ ] (٢٠ قَالَ : 
 ذَخَلْتُ عَلَىٰ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَأَخَذَ مِرْفَقَتَهُ فَآتُكَا عَلَيْهَا .

قُلْنَا : مَا هَـٰـٰذَا ؟ قَالَ بَعْضُهُمْ : هَـٰـٰذَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَمْرِو .

قَالَ بَعْضُنَا : يَا عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عَمْرِو ، إِنَّا لَنُحَدِّثُ عَنْكَ أَحَادِيثَ .

قَالَ : إِنَّكُمْ مَعَاشِرَ أَهْلِ ٱلْعِرَاقِ تَأْخُذُونَ ٱلأَحَادِيثَ مِنْ أَسَافِلِهَا ، وَلاَ تَأْخُذُونَهَا مِنْ أَعَالِيهَا ، وَذَكَرُوا ٱلدَّجَّالَ فَقَالَ : أَبِأَرْضِكُمْ أَرْضٌ يُقَالُ لَهَا : كُوثَىٰ ذَاتُ سِبَاخٍ وَنَخْلِ ؟

قُلْنَا : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهَا .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ، ورجاله ثقات .

١٢٥٨٥ - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا ـ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي ٱلدَّجَّالِ : ﴿ مَا شُبَّةَ عَلَيْكُمْ مِنْهُ فَإِنَّ ٱللهُ ، عَزَّ وَجَلَّ ، لَيْسَ

 <sup>◄</sup> قال الترمذي: « وفي الباب عن عبد الله بن بسر ، وعبد الله بن الحارث بن جُزَيّ ،
 وعبد الله بن مغفل ، وأبي هريرة » .

<sup>(</sup>١) في أصولنا « شعيب » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين مستدرك من « معجم الطبراني الكبير » .

وأخرجه بنحوه عبد الرزاق برقم ( ٢٠٨٢٩ ) من طريق معمر ، عن محمدً بن شبيب ، عن العريان بن الهيثم قال : وفدت علىٰ معاوية ـ وليس علىٰ يزيد ـ وهــٰـذا إسناد جيد .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٥٠/١٥ برقم ( ١٩٣٥٧ ) ، وأبو نعيم في الفتن برقم ( ١٤٥٣ ) من طريق أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي قيس ، عن الهيثم بن الأسود قال : خرجت وافداً

في زمان معاوية . . . . وهـُـذا إسناد صحيح .

وأبو قيس هو عبد الرحمـٰن بن ثروان الأودي .

بِأَعْوَرَ ، يَخْرُجُ فَيَكُونُ فِي ٱلأَرْضِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ، يَرِدُ مِنْهَا كُلَّ مَنْهَلِ إِلاَّ ٱلْكَعْبَةَ ، وَبَيْتَ ٱلْمَقْدِسِ ، وَٱلْمَدِينَةَ .

ٱلشَّهْرُ كَٱلْجُمُعَةِ ، وَٱلْجُمُعَةُ كَٱلْيَوْمِ ، وَمَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ ، فَنَارُهُ جَنَّةٌ ، وَجَنَّتُهُ نَارٌ ، مَعَهُ جَبَلٌ مِنْ خُبْزٍ ، وَنَهْرٌ مِنْ مَاءٍ ، يَدْعُو رَجُلاً فَلاَ يُسَلِّطُهُ ٱللهُ ۚ إِلاَّ عَلَيْهِ ، فَيَقُولُ : مَا تَقُولُ فِيَّ ؟ فَيَقُولُ : أَنْتَ عَدُوُّ ٱللهِ ، وَأَنْتَ ٱلدَّجَّالُ ٱلْكَذَّابُ .

فَيَدْعُو بِمِنْشَارٍ فَيَضَعُهُ حَذُوَ رَأْسِهِ فَيَشُقُّهُ حَتَّىٰ يَقَعَ عَلَى ٱلأَرْضِ ثُمَّ يُحْيِيهِ فَيَقُولُ: مَا تَقُولُ ؟ فَيَقُولُ: وَٱللهِ مَا كُنْتُ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِّي فِيكَ ٱلآنَ ، أَنْتَ عَدُوُّ ٱللهِ ٱلدَّجَّالُ ٱلَّذِي أَخْبَرَنَا عَنْكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ».

قَالَ : ﴿ فَيَهْوِي إِلَيْهِ بِسَيْفِهِ ، فَلاَ يَسْتَطِيعُهُ فَيَقُولُ أَخَّرُوهُ عَنِّي ﴾ ( مص : ٥٧٨ ) .

رواه الطبراني(١) ، وفيه من لم أعرفهم .

١٢٥٨٦ ـ وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>(</sup>۱) في الكبير۱۳/ ٤٤١-٤٤١ برقم ( ١٤٢٩٢ ) .. ومن طريقه أورده ابن كثير في النهاية المراد المرد الله بن عمرو ، عن المرد الله عليه وسلم أنه قال في اللجال : . . . . وهاذا إسناد ضعيف ، مسعود بن سليمان مجهول ، ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل ، ١٤٨/٨ وقال : « سألت أبي عنه فقال : مجهول » .

وقال الحافظ في « لسان الميزان » ٢٦/٦ : « مسعود بن سليمان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، وعنه فردوس الأشعري ، مجهول » ، وباقي رجاله ثقات .

وفردوس فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٢٣٤٤ ) .

وعنون ابن كثير لهنذا الحديث فقال : حديث غريب السند والمتن .

ونقل عن الذهبي قوله: « هـاذا حديث غريب ، فردوس ، ومسعود لا يعرفان. . . . » ونسبه المتقي الهندي في الكنز برقم ( ٣٨٨١٠ ) ونسبه إلى الطبراني في الكبير . وللكن الصحابي عنده هو: عبد الله بن عمر .

ذَكَرَ ٱلدَّجَّالَ ، فَقَالَ : ﴿ إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ ، فَأَنَا حَجِيجُكُمْ مِنْهُ ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِبكُمْ ، فَكُلُّ ٱمْرِىءٍ حَجِيجُ نَفْسِهِ ، وَٱللهُ خَلِيفَتِي عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ .

أَلاَ وَإِنَّهُ مَطْمُوسُ ٱلْعَيْنِ كَأَنَّهُ عَبْدُ ٱلْعُزَّىٰ بْنُ قَطَنِ ٱلْخُزَاعِيُّ .

أَلاَ وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ : كَافِرٌ ، يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُسْلِمٍ ، فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ ، فَلَيْقْرَأُ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ ٱلْكِتَابِ .

أَلاَ وَإِنِّي رَأَيْتُهُ يَخْرُجُ مِنْ خَلَّةٍ بَيْنَ ٱلشَّامِ وَٱلْعِرَاقِ ، فَعَاثَ بَمِيناً وَشِمَالاً . ٢٠٠/٧ يَا عِبَادَ ٱللهِ ٱثْبُتُوا » ثَلاثاً / .

قِيلَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَمَا سُرْعَتُهُ فِي ٱلأَرْضِ ؟ قَالَ : « كَٱلسَّحَابِ ٱسْتَدَّبَرَتُهُ ٱلرِّيحُ » .

قِيلَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ فَمَا مُكْنُهُ فِي ٱلأَرْضِ ؟ قَالَ : ﴿ أَرْبَعُونَ يَوْماً ، يَوْمٌ مِنْهَا كَسَنَةٍ ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ ، وَسَائِرُهَا كَأَيَّامِكُمْ هَاذِهِ ﴾ .

قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِٱلصَّلاَةِ يَوْمَئِذٍ ، صَلاَةُ يَوْمٍ ، أَوْ نَقْدُرُ لَهُ ؟ قَالَ : « بَلِ ٱقْدُرُوا لَهُ » .

<sup>(</sup>١) في الجزء المفقود من معجمه الكبير.

وللكن أخرجه الحاكم ٥٣٠/٤ من طريق ابن وهب ، أخبرني معاوية بن صالح ، عن عبد الرحمان بن جبير بن نفير عن أبيه ، عن جده : نفير بن مالك....

وقال الحاكم: ﴿ هَاذَا حَدَيْثُ صَحَيْحَ الْإِسْنَادَ، وَلَمْ يَخْرَجَاهُ ﴾. وَوَافَقُهُ الذَّهْبِي. وَهُو كَمَا قَالًا. وقال ابن الأثير في ﴿ أَسَدَ الْغَابَةِ ﴾ ٣٥٣/٥ : ﴿ رُونُ مَعَاوِيَةً بِنْ صَالَحَ ، عَنْ عَبْدُ الرّحَمَـٰنُ بن جبير . . . . ﴾ وذكر هـٰذَا الحديث .

وقال الحافظ في الإصابة ١٠/ ١٨٢-١٨٣ : « وأخرج الطبراني ، والحاكم ، من طريق معاوية بن صالح ، عن عبد الرحمان بن جبير بن نفير . . . • وذكر هاذا الحديث أيضاً . وخالف يحيى بن جابر الطائي معاويةً بْنَ صالح ، فقال : عن عبد الرحمان بن جبير بن نفير ، عن أبيه جبير بن نفير ، وذكر هاذا الحديث .

صالح(١) ، وقد وثق وضعفه جماعة ، وبقية رجاله ثقات .

١٢٥٨٧ ـ وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ ، قَالَ : قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : ذَكَرْتُ ٱلدَّجَالَ لَيْلَةً فَلَمْ يَأْتِنِي ٱلنَّوْمُ ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : « لاَ تَفْعَلِي ، فَإِنَّهُ إِنْ يَخْرُجُ وَأَنَا فِيكُمْ يَكْفِكُمُ ٱللهُ بِي ، وإِنْ يَخْرُجُ بَعُدُرُجُ وَأَنَا فِيكُمْ يَكْفِكُمُ ٱللهُ بِي ، وإِنْ يَخْرُجُ وَأَنَا فِيكُمْ يَكْفِكُمُ ٱللهُ بِي ، وإِنْ يَخْرُجُ وَأَنَا فِيكُمْ يَكُونُكُمْ أَللهُ بِي ، وإِنْ يَخْرُجُ وَاللّهُ عَلَىٰ مَا يَكُونُ مُونَ يَكُونُهُ بِالطَّالِحِينَ » .

نُمَّ فَامَ فَذَكَرَ ٱلدَّجَّالَ ، فَقَالَ : ﴿ مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ قَدْ حَدَّرَ أُمَّتَهُ ( مص : ٥٧٩ ) وَإِنِّي أُحَدِّرُكُمُوهُ : إِنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّ ٱللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، أَلاَ إِنَّ ٱلْمَسِيحَ ٱلدَّجَّالَ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> ورجاله ثقات إلا أن شيخ الطبراني أحمد بن محمد بن نافع الطحان لم أعرفه .

١٢٥٨٨ ــ وَعَنْ أَبِي صَادِقٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ ٱللهِ ــ يَعْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودٍ ــ : إِنِّي لأَعْلَمُ أَهْلَ أَبْيَاتٍ يُفْزِعُهُمُ ٱلدَّجَّالُ .

قَالُوا : مَنْ بَا أَبَا عَبْدِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ؟ قَالَ : بُيُوتُ أَهْلِ ٱلْكُوفَةِ .

رواه الطبراني (٣) ورجاله ثقات ، إلا أن أبا صادق لم يدرك ابن مسعود .

نقول : إذا كان الطريق الأول محفوظاً ، يكون لجبير في هـنذا الحديث شيخان .

<sup>(</sup>۱) ليس في الإسناد « عبد الله بن صالح » وإنما هو : معاوية بن صالح ، فجل من لا يضل ولا ينسئ .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٢٦٨/٢٣ برقم ( ٥٦٩ ) من طريق أحمد بن محمد بن نافع الطحان المصري ، حدثنا أحمد بن صالح ، أخبرنا ابن وهب : أخبرني مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن عروة بن الزبير قال : قالت أم سلمة . . . . وهذا إسناد رجاله ثقات ، غير شيخ الطبراني فما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وانظر الحديث المتقدم برقم ( ٤١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٩٥/٩ برقم ( ٨٥٠٩) من طريق سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبي صادق ، قال : قال ابن مسعود . . . وهاذا أثر إسناده منقطع ، أبو صادق لم يدرك ابن مسعود كما قال الهيثمي رحمه الله تعالى .

١٢٥٨٩ ـ وَعَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : ذُكِرَ ٱلدَّجَّالُ عِنْدَ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : لاَ تُكْثِرُوا ذِكْرَهُ ، فَإِنَّ ٱلأَمْرَ إِذَا قُضِيَ فِي ٱلسَّمَاءِ كَانَ أَسْرَعَ لِنُزُولِهِ إِلَى ٱلأَرْضِ أَنْ يَطْهَرَ عَلَىٰ أَلْسِنَةِ ٱلنَّاسِ ، وَكَيْفَ بِكُمْ ، وَٱلْقَوْمُ آمِنُونَ وَأَنْتُمْ خَائِفُونَ ؟ وَكَيْفَ بِكُمْ وَٱلْقَوْمُ فِي ٱلظَّلِ وَأَنْتُمْ فِي ٱلضَّحِ ؟

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> وفيه المسعودي ، وقد اختلط .

١٢٥٩٠ ـ وَقَدْ رَوَى ٱلإِمَامُ أَحْمَدُ (٢) أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ لاَ يَخْرُجُ ٱلدَّجَالُ حَتَّىٰ يَدُهُلَ ٱلنَّاسُ عَنْ ذِكْرِهِ › وَحَتَّىٰ تَتْرُكَ ٱلأَثِمَّةُ ذِكْرَهُ عَلَى ٱلْمَنَابِرِ » .

١٢٥٩١ ـ وَعَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ : ذُكِرَ ٱلدَّجَّالُ عِنْدَ عَبْدِ ٱللهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَوْ
 خَرَجَ لَرَمَيْنَاهُ بِٱلْحِجَارَةِ . فَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ : لَوْ أَصْبَحَ بِبَابِلَ أَصْبَحَ بَعْضُهُمْ إِلَيْهِ ٱلْحَفَا مِنَ ٱلسُّرْعَةِ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ورجاله رجال الصحيح ، إلا أن خيثمة لم أجد من قال : إنه سمع من ابن مسعود ، والله أعلم .



هاندا آخر الجزء السابع ويتلوه الجزء الثامن أوله ( باب منه في الدجال ) ( مص ٥٨٠ )/ .

T01/Y

<sup>(</sup>١) في الكبير ٩٥/٩ برقم ( ٨٥١٠) من طريق عاصم بن علي ، حدثنا المسعودي ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن أبيه قال : ذكر الدجال عند عبد الله بن مسعود. . . . وهاذا أثر إسناده ضعيف لضعف المسعودي وهو عبد الرحمان بن عبد الله بن عتبة .

<sup>(</sup>٢) تقدم هاذا برقم ( ١٢٥٣٤ ) فعد إليه إذا رغبت .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٩٥/٩ برقم ( ٨٥١١) من طريق سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن خيثمة قال : ذكرو الدجال. . . . وهاذا أثر إسناده منقطع ، قال أحمد : خيثمة بن عبد الرحمان لم يسمع من ابن مسعود ، وكذا قال أبو حاتم .

# بِسُنَّ لِللهِ ٱلرَّمُنِ الرَّحِيَّمِ بِللهِ الرَّمُنِ الرَّحِيَّمِ بِللهِ الرَّمُنِ الرَّحِيَّمِ بِللهِ الرَّحِيالِ عِنْهُ: فِي ٱلدَّجَّالِ

١٢٥٩٢ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : ذُكِرَ ٱلدَّجَّالُ عِنْدَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " تَلِدُهُ أَقُهُ وَهِيَ مَنْبُوذَةٌ فِي قَبْرِهَا ، فَإِذَا وَلَدَتْهُ حَمَلَتِ ٱلنِّسَاءُ بِٱلْخَطَّائِينَ " .

رواه الطبراني<sup>(١)</sup> في الأوسط ، وفيه عثمان بن عبد الرحمـٰن الجمحي ، قال البخاري : مجهول .

١٢٥٩٣ ـ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ : ﴿ لَقَدْ أَكُلَ ٱلطَّعَامَ ، وَمَشَىٰ فِي ٱلأَسْوَاقِ » يَعْنِي : ٱلدَّجَّالَ .

رواه أحمد(٢) ، والطبراني ، وفي إسناد أحمد : علي بن زيدٍ ، وحديثه

<sup>(</sup>۱) في الأوسط برقم ( ٥١١٨ )، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٧ ٢٣٧ من طريق عثمان بن عبد السرحمان الجمحي ، عن عبد الله بن طاووس ، عن أبيه ، عن أبي هريرة . . . . وهذا إسناد ضعيف ، عثمان بن عبد الرحمان قال البخاري : مجهول . وقال ابن أبي حاتم : « ليس بالقوي ، يكتب حديثه ولا يحتج به » .

وقال الطبراني: «لم يرو هاذا الحديث عن ابن طاووس إلا عثمان بن عبد الرحمان الجمحي ».

<sup>(</sup>٢) في المسند ٤٤٤/٤، والطبراني في الكبير ١٥٥/ برقم ( ٣٣٩)، والبزار في «كشف الأستار » ١٣٦/٤ برقم ( ٣٣٨)، والحميدي برقم ( ٨٥٤) بتحقيقنا، من طريق سفيان، عن علي بن زيد بن جدعان، عن الحسن، عن عمران بن حصين. . . . ، وهاذا إسناد فيه علتان : ضعف علي بن زيد، والانقطاع، فإن سماع الحسن من عمران غير ثابت والله أعلم وقال البزار : « لا نعلم أحداً يرويه من وجه أحسن من هاذا ، على أنه اختلف فيه على علي بن زيد ، عن الحسن ، عن عمران .

وقال غير واحد: عن على ، عن الحسن ، عن عبد الله بن مغفل .

وأحسب أن ابن عيينة حدث به : مرة هاكذا ، ومرة هاكذا ، وقال حماد بن سلمة : عن 🗻

حسن ؛ وبقية رجاله رجال الصحيح .

وفي إسناد الطبراني محمد بن منصور النحوي الأهوازي ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٢٩٩٤ - وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « لَقَدْ أَكُلَ ٱلطَّعَامَ وَمَشَىٰ فِي ٱلأَسْوَاقِ » . يَعْنِي : ٱلدَّجَّالَ .

رواه الطبراني (١<sup>)</sup> في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح ، غير علي بن زيد بن جدعان ، وهو لين ، وثقه العجلي وغيره ، وضعفه جماعة .

# ١٠٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَبْنِ صَبَّادٍ

١٢٥٩٥ ـ عَنْ أَبِي ذَرِّ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : لأَنْ أَحْلِفَ عَشْرَ مَرَّاتٍ : أَنَّ ٱبْنَ صَيَّادٍ هُوَ ٱلدَّجَّالُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ مَرَّةً وَاحِدَةً أَنَّهُ لَيْسَ بِهِ .

قَالَ : وَقَالَ : إِنَّ (٢) رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي إِلَىٰ أُمِّهِ فَقَالَ : « سَلْهَا كَمْ حَمَلَتْ بِهِ ؟ » . قَالَ : فَأَتَيْتُهَا ، فَسَأَلْتُهَا ، فَقَالَتْ : حَمَلْتُ بِهِ ٱثْنَي عَشَرَ شَهْراً .

قَالَ : ثُمَّ أَرْسَلَنِي إِلَيْهَا فَقَالَ : " سَلْهَا عَنْ صَيْحَتِهِ حِينَ وَقَعَ " .

 <sup>◄</sup> على بن زيد ، عن الحسن ، موسلاً » .

وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم ( ٨١٥٠ ) من طريق سفيان بن عيينة ، عن ابن جدعان ، عن الحسن ، عن ابن مغفل. . . .

وقال الطبراني : « هلكذا رواه محمد بن عباد : عن سفيان ، عن ابن مغفل .

ورواه الحميدي ، وعلي بن المديني ، وغيرهما : عن سفيان ، عن علي بن زيد ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ٩ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( ظ ) .

قَالَ : فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا ، فَسَأَلْتُهَا ، فَقَالَتْ : صَاحَ صِيَاحَ ٱلصَّبِيِّ ٱبْنِ شَهْرٍ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَهُ خَبْئاً ﴾ . [قَالَ : خَبَأْتَ لِي](١) عَظْمَ شَاةٍ عَفْرَاءَ ، وَٱلدُّخَانَ .

قَالَ : فَأَرَادَ أَنْ يَقُولَ : ٱلدُّخَانَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ : ٱلدُّخْ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اِخْسَأُ فَإِنَّكَ لَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ » .

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> والبزار وقال: « إِنِّي خَبَأْتُ لَكَ خَبْنًا فَمَا هُوَ؟ » / ، والطبراني ٢/٨ في الأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحارث بن حصيرة وهو ثقة.

١٢٥٩٦ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ : أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ ٱمْرَأَةً مِنَ ٱلْيَهُودِ بِٱلْمَدِينَةِ

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين مستدرك من مسند أحمد وغيره .

 <sup>(</sup>۲) في المسند ١٤٨/٥ والطحاوي في « شرح مشكل الآثار » برقم ( ٢٨٥٩ ) ، من طريق عفان بن مسلم ،

وأخرجه البزار في « كشف الأستار » ١٤٤/٤ برقم ( ٣٤٠٠) من طريق يوسف بن موسى ، حدثنا العلاء بن عبد الجبار ،

وأخرجه العقيلي في الضعفاء ١/٢١٧ من طريق العلاء بن عبد العبار ،

وأخرجه الطحاوي في « شرح مشكل الآثار ؛ برقم ( ٢٨٦٠ ) من طريق معلى بن منصور ، وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم ( ٨٥١٥ ) من طريق معاذ بن المثنىٰ ، حدثنا عمرو بن سعيدالذمارى ،

جميعاً: حدثنا عبد الواحد بن زياد ، حدثنا الحارث بن حصيرة ، حدثنا زيد بن وهب قال : قال أبو ذر . . . . وهاذا إسناد ضعيف، الحارث بن حصيرة كان شيعياً ، وكان يؤمن بالرجعة . وقال العقيلي : « لا يتابع الحارث بن حصيرة علىٰ هاذا ، وله غير حديث منكر في الفضائل مما شجر بينهم ، وكان ممن يغلو في هاذا الأمر .

وأما حديث ابن صياد فقد رواه جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحاح » . وانظر أحاديث الباب .

وقال ابن عدي في الكامل ٢/ ٦٠٧ : \* والحارث هـٰذا إذا روىٰ عنه الكوفيون ، فعامة روايات الكوفيين عنه في فضائل أهل البيت » .

وإذا روى عنه عبد الواحد بن زياد ، والبصريون ، فرواياتهم عنه أحاديث متفرقة ، وهو أحد من يعد من المحترفين بالكوفة في التشيع ، وعلىٰ ضعفه يكتب حديثه .

وَلَدَتْ غُلاَماً مَمْشُوحَةً عَيْنُهُ ، طَالِعَةً نَابُهُ ، فَأَشْفَقَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونَ ٱلدَّجَالَ ، فَوَجَدَهُ تَحْتَ قَطِيفَةٍ يُهَمْهِمُ ، فَآذَنَتُهُ أُمُّهُ ، فَقَالَتْ : يَا عَبْدَ ٱللهِ هَلْذَا أَبُو ٱلْقَاسِمِ قَدْ جَاءَ ، فَآخُرُجُ إِلَيْهِ ، فَخَرَجَ مِنَ الْقَطِيفَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا لَهَا قَاتَلَهَا ٱللهُ ، لَوْ تَرَكَتُهُ لَبَيْنَ » .

نُمَّ قَالَ : « يَا بْنَ صَيَّادٍ (١) مَا تَرَىٰ ؟ » .

قَالَ : أَرَىٰ حَقّاً ، وَأَرَىٰ بَاطِلاً ، وَأَرَىٰ عَرْشاً عَلَى ٱلْمَاءِ فَلَبِّسَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : « أَتَشْهَدُ أَنِّى رَسُولُ ٱللهِ ؟ » .

فَقَالَ هُوَ : أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ ٱللهِ ؟ ( ظ : ٤١٨ ) فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « آمَنْتُ بِٱللهِ وَرُسُلِهِ » ثُمَّ خَرَجَ وَتَرَكَهُ .

ثُمَّ أَتَاهُ مَرَّةً أُخْرَىٰ ، فَوَجَدَهُ فِي نَخْلِ لَهُ يُهَمْهِمُ فَاذَنَتُهُ أُمُّهُ ، فَقَالَتْ : يَا عَبْدَ ٱللهِ هَـٰذَا أَبُو ٱلْقَاسِم قَدْ جَاءَ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَا لَهَا ، قَاتَلَهَا ٱللهُ لَوْ تَرَكَتُهُ لَبَيَّنَ ﴾ . فَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ كَلاَمِهِ شَيْئًا فَيَعْلَمَ أَهُوَ هُوَ ، أَمْ لاَ ؟

قَالَ : « يَا بْنَ صَيَّادٍ مَا تَرَىٰ ؟ » . قَالَ : أَرَىٰ حَقَّا وَأَرَىٰ بَاطِلاً ، وَأَرَىٰ عَرْشاً عَلَى ٱلْمَاءِ ، قَالَ : « أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ ٱللهِ ؟ » .

قَالَ هُوَ : أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ ٱللهِ ؟

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « آمَنْتُ بِٱللهِ وَرُسُلِهِ » ، فَلُبِّسَ عَلَيْهِ ، فَخَرَجَ وَتَرَكَهُ .

ثُمَّ جَاءَ فِي ٱلثَّالِثَةِ ، أَوِ ٱلرَّابِعَةِ ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، فِي نَفَرٍ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلأَنْصَارِ ، وَأَنَا مَعَهُ .

<sup>(</sup>۱) عند أحمد : « صائد » .

قَالَ : فَبَادَرَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَيْدِينَا رَجَاءَ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ كَلاَمِهِ شَيْئاً ، فَسَبَقَتْهُ أُمُّهُ ، فَقَالَتْ : يَا عَبْدَ ٱللهِ هَـٰذَا أَبُو ٱلْقَاسِم قَدْ جَاءَ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا لَهَا ، قَاتَلَهَا ٱللهُ لَوْ تَرَكَتْهُ لَبَيَّنَ ؟ » .

فَقَالَ : « يَا بْنَ صَيَّادٍ مَا تَرَىٰ ؟ » . فَقَالَ : أَرَىٰ حَقَّا ، وَأَرَىٰ بَاطِلاً ، وَأَرَىٰ عَرْشاً عَلَى ٱلْمَاءِ .

قَالَ : « أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ ٱللهِ ؟ » .

قَالَ هُوَ : أَتَشْهَدُ أَنْتَ أَنِّي رَسُولُ ٱللهِ ؟

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « آمَنْتُ بِٱللهِ وَرُسُلِهِ » . فَلُبِّسَ عَلَيْهِ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا بْنَ صَيَّادٍ ، إِنِّي قَدْ خَبَّأْتُ لَكَ يَا بْنَ

فَقَالَ هُوَ : ٱلدُّخْ . فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اِخْسَأُ الْخِسَأُ ، .

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ : إِثْذَنْ لِي يَا رَسُولَ ٱللهِ .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنْ يَكُنْ هُوَ ، فَلَسْتَ صَاحِبَهُ ، إِنَّمَا صَاحِبُهُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ، وَإِلاَّ يَكُنْ هُوَ ، فَلَيْسَ لَكَ / أَنْ تَقْتُلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ ١/٨ أَنْ تَقْتُلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ ١/٨

قَالَ : فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَيْقِناً أَنَّهُ ٱلدَّجَّالُ .

رواه أحمد<sup>(١)</sup> ورجاله رجال الصحيح .

وأُخرجه الطُّحاوي في « شرح مشكل الآثار » برقم ( ٢٩٤٢ ) من طريق أبي أمية الطرسوسي، 🗻

١٢**٠٩٧ ـ** وَعَنْ أَبِي ٱلطُّفَيْلِ وَسُئِلَ : هَلْ رَأَيْتَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ : فَهَلْ كَلَّمْتَهُ ؟ قَالَ : لاَ ، وَلَـٰكِنِّي رَأَيْتُهُ ٱنْطَلَقَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا ، وَمَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَأُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، حَتَّىٰ أَتَىٰ دَاراً فَوْرَاءَ<sup>(١)</sup> .

فَقَالَ : « ٱفْتَحُوا هَـٰذَا ٱلْبَابَ » . فَفُتِحَ ، وَدَخَلَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَدَخَلْ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَدَخَلْتُ مَعَهُ ، فَإِذَا قَطِيفَةٌ فِي وَسَطِ ٱلْبَيْتِ .

فَقَالَ : ﴿ ٱرْفَعُوا هَـٰذِهِ ٱلْقَطِيفَةَ ﴾ . فَإِذَا غُلامٌ أَعْوَرُ تَحْتَ ٱلْقَطِيفَةِ ، فَقَال : « قُمْ يَا غُلاَمُ » . فَقَامَ ٱلْغُلاَمُ .

فَقَالَ : « يَا غُلاَمُ ، أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ » . قَالَ ٱلْغُلاَمُ : أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ ٱللهِ ؟ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تَعَوَّذُوا بِٱللهِ مِنْ شَرِّ هَـٰذَا » . مَرَّتَيْنِ .

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> ، والطبراني ، وفيه مهدي بن عمران ، قال البخاري : لا يتابع علىٰ حديثه .

وأخرجه البغوي في « شرح السنة » برقم ( ٤٢٧٤ ) من طريق عباس الدوري ،
 جميعاً : حدثنا محمد بن سابق ، به .

ونسبه الخطيب التبريزي في « مشكاة المصابيح » برقم ( ٥٥٠٤ ) إلىٰ « شرح السنة » للبغوي .

وأخرجه بنحوه مختصراً مسلم في الفتن ( ٢٩٢٦ ) باب : ذكر ابن صياد . وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( ٦٧٨٤ ) .

<sup>(</sup>١) الدار القوراء : الدار الواسعة .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٥/ ٤٥٥ من طريق أبي سعيد موليٰ بني هاشم ،

وأخرجه الفسوي في ﴿ المعرفة والتاريخ ﴾ ١/ ٢٩٥ من طريقٌ عمرو بن سهل ،

وأخرجه أبو الشيخ في « أُخلاق النبي صلى الله عليه وسلم » ص( ٤٥ ـ ٤٦ ) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث ،

جميعاً : حدثنا مهدي بن عمران المازني ، قال : سمعت أبا الطفيل. . . وهـٰـذا إسناد فيه 🗻

١٢٥٩٨ ـ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ قَالَ : قَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِبَعْضِ أَصْحَابِه : « ٱنْطَلِقْ » . فَٱنْطَلَقَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مَعَهُ حَتَّىٰ دَخُلُوا بَيْنَ حَائِطَيْنِ فِي زُقَاقٍ طَوِيلٍ ، فَلَمَّا ٱنْتَهَوْا إِلَى ٱلدَّارِ ، إِذَا ٱمْرَأَةٌ قَاعِدَةٌ ، وَإِذَا قَرْبَةٌ صَغِيرَةٌ () مَلأَىٰ مَاءً .

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَرَىٰ قِرْبَةٌ وَلاَ أَرَىٰ حَامِلَهَا » .

فَأَشَارَتِ ٱلْمَرأَةُ إِلَىٰ قَطِيفَةٍ فِي نَاحِيَةِ ٱلدَّارِ ، فَقَامُوا إِلَى ٱلْقَطِيفَةِ ، فَكَشَفُوهَا ، فَإِذَا تَحْتَهَا إِنْسَانٌ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ .

فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ شَاهَتِ ٱلْوُجُوهُ ﴾ .

فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، لاَ تَفْحُشْ عَلَيَّ . فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « إِنِّي قَدْ خَبَّأْتُ لَكَ خَبَتًا فَأَخْبِرْنِي مَا هُو ؟ » وَكَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَبَأَ لَهُ سُورَةَ ٱلدُّخَانِ .

مهدي بن عمران ، ترجمه الحسيني في الإكمال اللوحة ( ٩٢/ أ ) فقال : « مهدي بن عمران المازني الحنفي البصري ، عن أبي الطفيل : عامر بن واثلة ، وعنه أبو سعيد الهاشمي ، وقرة بن سليمان ، وعبد الصمد ، قال البخاري : لا يتابع على حديثه » .
 وانظر « تعجيل المنفعة » ، و « ذيل الكاشف » .

وقال الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٤/ ١٩٥ : « مهدي بن عمران الحنفي ، عن أبي الطفيل . قال البخاري : لا يتابع على حديثه ، سمع منه عبد الصمد ، ثم قال البخاري : وحدثنا عمرو بن علي ، حدثنا قرة بن سليمان بصري ، حدثنا مهدي بن عمران بصري ، سمعت أبا الطفيل يقول : . . . . » وذكر هاذا الحديث ، وتابعه على ذلك ابن حجر في « لسان الميزان » 117/7 .

نقول : بعد البحث الطويل في تواريخ البخاري لم نجد ما قاله الحافظ الذهبي ، وتابعه عليه ابن حجر ، فالله أعلم .

وقدروئ عن مهدي غير واحد ، وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٤٣٦ ، ومع ذلك فإن الحديث التالى يشهدله .

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ﴿ عظيمة ﴾ .

فَقَالَ : ٱلدُّحْ . فَقَالَ : « إِخْسَأْ ، مَا شَاءَ ٱللهُ كَانَ » . ثُمَّ ٱنْصَرَفَ .

رواه البزار<sup>(١)</sup> ، والطبراني في الكبير ، والأوسط ، وفيه زياد بن الحسن بن فرات ، ضعفه أبو حاتم ، ووثقه ابن حبان .

١٢٥٩٩ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ : « مَا تَرَىٰ ؟ » . قَالَ : أَرَىٰ عَرْشاً عَلَى ٱلْبَحْرِ ، وَحَوْلَهُ ٱلْحِيتَانُ .

قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تَرَىٰ عَرْشَ إِبْلِيسَ » .

رواه أحمد<sup>(۲)</sup> ، وفيه علي بن زيد ، وهو حسن الحديث ، وبقية رجاله ثقات .

١٢٦٠٠ ـ وَعَنْهُ قَالَ : ذُكِرَ ٱبْنُ صَيَّادٍ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّهُ لاَ يَمُرُّ بِشَيْءٍ إِلاَّ كَلَّمَهُ .

<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار » ١٤٣/٤ برقم ( ٣٣٩٩) ، والطبراني في الكبير ٨٨/٥ برقم ( ٤٦٦٦ ) ، وفي الأوسط برقم ( ٣٨٨٧ ) من طريق زياد بن الحسن بن فرات القزار ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي الطفيل : عامر بن وائلة ، عن زيد بن حارثة. . . . وهاذا إسناد فيه زياد بن الحسن ، وقد بينا أنه حسن الرواية عند الحديث ( ٦١٩٥ ) في « مسند الموصلي » . وأبوه الحسن بن الفرات بينا أنه ثقة عند الحديث ( ٦٢١١ ) في « مسند الموصلي » أيضاً .

وقال الطبراني : « لم يروه عن فرات إلا ابنه الحسن ، ولا عنه إلا ابنه زياد ، تفرد به إبراهيم » .

نقول : لم يتفرد به إبراهيم ، وإنما تابعه عليه يحيى بن محمد بن سابق ، وهو ثقة ، فالإسناد حسن ، وانظر سابقه .

 <sup>(</sup>۲) في المسند ۳/ ٦٦ ، ٩٧ من طريق يونس ، ومؤمل بن إسماعيل ، وعفان ،
 وأخرجه الموصلي برقم ( ١٢٢٠ ، ١٣١٦ ) من طريق روح بن أسلم ، وعفان ،

جميعاً : حدثنا حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد.... وهـُـذا إسناد ضعيف لضعف على بن زيد .

ولـٰكن أخرجه مسلم بنحوه مطولاً في الفتن ( ٢٩٢٥ ) باب : ذكر ابن صياد ، والترمذي في الفتن ( ٢٢٤٨ ) باب : ذكر بن صائد ، من طريق سالم بن نوح ، وعبد الأعلى بن عبد الأعلىٰ ، جميعاً : عن الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري. . . . .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> وفيه مجالد بن سعيدٍ ، وهو ضعيف ، وقد وثق ، وبقية رجاله ثقات .

١٢٦٠١ ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودِ قَالَ : لأَنْ أَحْلِفَ بِٱللهِ نِسْعاً أَنَّ ٱبْنَ صَيَّادٍ هُوَ ٱلدَّجَّالُ ، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ وَاحِدَةً / أَنَّهُ لَيْسَ بِهِ ، وَلأَنْ أَحْلِفَ تِسْعاً أَنَّ ٨/٤ مُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُتِلَ شَهِيداً ، أَحَبُ لِيَ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ أَنَّهُ لَمْ يُقْتَلُ ، وَذَلِكَ أَنَّ ٱللهَ جَعَلَهُ نَبِيًّا وَٱنَّخَذَهُ شَهِيداً .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> وأبو يعلىٰ بنحوه باختصار ، ورجال أبي يعلىٰ رجال الصحيح<sup>(۳)</sup> .

١٢٦٠٢ ـ وَعَنِ ٱلْحُسَيْنِ (٤) بْنِ عَلِيِّ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، خَبَّأَ لِابْنِ صَيَّادٍ دُخَاناً ، فَسَأَلَهُ عَمَّا خَبَأَ لَهُ ، فَقَالَ : ذُخْ . فَقَالَ : « إِخْسَأُ ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ » . فَلَمَّا وَلَّىٰ قَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا قَالَ ؟ » .

قَالَ : بَعْضُهُمْ : دُخْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ قَالَ : زُخْ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قَدِ ٱخْتَلَفْتُمْ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ فَأَنْتُمْ بَعْدِي أَشَدُّ ٱخْتِلاَفاً » .

<sup>(</sup>۱) في المسند ٣/٧٩ من طريق عبد المتعال ، حدثنا يحيى بن سعيد الأموي ، حدثنا مجالد ، عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد . . . وهنذا إسناد ضعيف لضعف مجالد بن سعيد .

وعبد المتعال بن عبد الوهاب روئ عنه جمع ، وما رأيت من وثقه ، والله أعلم . وانظر الحديث المتقدم برقم ( ١٢٥٦٨ ) .

 <sup>(</sup>٢) في الكبير ١٣٤/١٠ أبرقم (١٠١١٩)، وأبو يعلى في المسند برقم (٥٢٠٧) من طريقين : حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن أبي الأحوص قال : قال عبد الله بن مسعود.... وهاذا إسناد صحيح، ولتمام تخريجه انظر « مسند الموصلي ».

<sup>(</sup>٣) هُنا انتهى النقص الواقع في (د) والذّي كانّ بدؤه أولُ الحّديث المتقدم برقم ( ١٢٥٨٣ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأم « الحسن » وهو تحريف .

رواه الطبراني(١) بإسنادين ، ورجال أحدهما رجال الصحيح .

١٢٦٠٣ ــ وَعَنِ ٱلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : مَا سُئِلَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ ٱلدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ .

فَقَالَ : « مَا تَصْنَعُ بِهِ ؟ لَيْسَ بِضَارِّكَ » .

قُلْتُ : أَلا أَقْتُلُ ٱبْنَ صَيَّادٍ ؟

قَالَ : « مَا تَصْنَعُ بِقَتْلِهِ ؟ إِنْ كَانَ هُوَ ٱلدَّجَّالُ ، فَلَنْ تَخْلُصَ إِلَىٰ قَتْلِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ ٱلدَّجَّالُ ، فَمَا تَصْنَعُ بِهِ ؟ » .

قلت : هو في الصحيح (٢) غير قصة قتل ابن صياد .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ورجاله رجال الصحيح غير جمهور بن منصور ، وهو ثقة .

١٠١ ـ بَابُ نُزُولِ عِيسَى آبُنِ مَرْيَمَ صَلَّى ٱللهُ عَلَىٰ نَبِيُّنَا وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٢٦٠٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 « يُوشِكُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ أَنْ يَنْزِلَ حَكَماً مُقْسِطاً ، وَإِمَاماً عَدْلاً ، فَيَقْتُلَ ٱلْخِنْزِيرَ ، وَيَكْسِرَ ٱلصَّلِيبَ ، وَتَكُونَ ٱلدَّعْوَةُ وَاحِدَةً ، فَأَقْرِثُوهُ - أَوْ أَقْرِثُهُ - ٱلسَّلاَمَ الْخِنْزِيرَ ، وَيَكْسِرَ ٱلصَّلِيبَ ، وَتَكُونَ ٱلدَّعْوَةُ وَاحِدَةً ، فَأَقْرِثُوهُ - أَوْ أَقْرِثُهُ - ٱلسَّلاَمَ

 <sup>(</sup>١) في الكبير ٣/ ١٣٤ برقم ( ٢٩٠٨ ) من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سنان بن أبي سنان أنه سمع حسين بن علي . . . . .

وهو عند عبد الرزاق برقم ( ٢٠٨١٨ ) وإسناده صحيح .

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ٢٩٠٩ ) من طريق عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، حدثني عقيل ، عن ابن شهاب الزهري ، به . وعبد الله بن صالح ، ضعيف .

<sup>(</sup>٢) عند مسلم في الفتن ( ٢٩٣٩ ) باب : في الدَّجَال ، وهو أهون عَلَى الله عز وجل .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٣٩٩/٢٠ برقم ( ٩٤٨ ) من طريق جمهور بن منصور ، حدثنا إسماعيل بن مجالد بن سعيد ، عن بيان بن بشر ، عن قيس بن أبي حازم ، عن المغيرة بن شعبة ، . . . . وهلذا إسناد جيد ، جمهور فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٢٥٠ ) . وانظر النهاية ١/١٣٨ وفيها أكثر من تحريف .

مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » . وَأُحَدِّئُهُ فَيُصَدِّقُنِي . فَلَمَّا حَضَرَتْهُ ٱلْوَفَاةُ قَالَ : « أَقْرِئُوهُ مِنِّي ٱلسَّلامَ » .

قلت : في الصحيح<sup>(١)</sup> بعضه .

رواه أحمد (٢<sup>)</sup> ، وفيه كثير بن زيد ، وثقه أحمد وجماعة ، وضعفه النسائي وغيره ، وبقية رجاله ثقات .

١٢٦٠٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِنِّي لأَرْجُو إِنْ ظَالَ بِي عُمُرٌ أَنْ أَلْقَىٰ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ عَجَّلَ بِيَ مَوْتٌ ، فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ ، فَلْيُقْرِئْهُ مِنِّي ٱلسَّلاَمَ ﴾ .

رواه أحمد<sup>(٣)</sup> ، بإسنادين : مرفوع وهو هاذا ، وموقوف ورجالهما رجال الصحيح / .

<sup>(</sup>۱) عند البخاري في البيوع ( ۲۲۲۲ ) باب : قتل الخنزير \_ وأطرافه \_ وعند مسلم في الإيمان ( ۱۵۵ ) باب : نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .

وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ٥٨٧٧ ، ٢٥٨٤ ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( ٦٨١٦ ، ٦٨١٨ ) ، وفي « موارد الظمآن » برقم ( ١٨٨٨ ، ١٩٠٢ ) ، وفي

 <sup>«</sup> مسند الحميدي » برقم ( ۱۱۲۸ ) .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٢/ ٣٩٤ من طريق كثير بن زيد ، عن الوليد بن رباح ، عن أبي هريرة . . . . . وهلذا إسناد حسن ، كثير بن زيد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٥٥٦٢ ) في « مسند الموصلي » . وقد تقدم برقم ( ١١٧٢ ) وانظر التعليق السابق ، و « مسند الموصلي » برقم ( ٦٥٨٤ ) ، والحديث التالي ، والحديث ( ١٠٠١٣ ) في « إتحاف الخيرة المهرة » للبوصيري .

 <sup>(</sup>٣) في المسند ٢٩٨/٢ من طريق محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة. . . . مرفوعاً ، ورجاله ثقات ، وإسناده صحيح .

وأُخرجه أحمد ٢٩٨/٢ ، ٢٩٩ من طريق يزيد بن هارون ، أخبرنا شعبة ، به ، موقوفاً . وإسناده صحيح ، ولـٰكن مثله لا يقال بالرأي فله حكم المرفوع .

# ١٠٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

المَّدَ عَنْ اللهِ عَنْ خَالَتِهِ اللهِ عَنْ خَالَتِهِ اللهِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، وَهُو : خَالِدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ خَالَتِهِ قَالَتْ : خَطَبَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَاصِبٌ رَأْسَهُ مِنْ لَدْغَةِ عَقْرَبِ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّكُمْ تَقُولُونَ لاَ عَدُوّ ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا تُقَاتِلُونَ عَدُوا (١٠ حَتَّىٰ عَقْرَبِ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّكُمْ تَقُولُونَ لاَ عَدُوّ ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا تُقَاتِلُونَ عَدُوا (١٠ حَتَّىٰ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ : عِرَاضُ ٱلْوُجُوهِ ، صِغَارُ ٱلْمُطْرَقَةُ ، صُهْبُ ٱلشَّعَافِ (٣٠ ، مَا يَعْنَ وَجُوهَهُمُ ٱلْمَجَانُ ٱلْمُطْرَقَةُ » .

رواه أحمد(٥) ، والطبراني ، ورجالهما رجال الصحيح .

انًا الله عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِنْ وَلَدِ آدَمَ وَلَوْ أُرْسِلُوا لأَفْسَدُوا عَلَى النَّاسِ مَعَايِشَهُمْ وَلَنْ يَمُوتَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِنْ وَلَدِ آدَمَ وَلَوْ أُرْسِلُوا لأَفْسَدُوا عَلَى النَّاسِ مَعَايِشَهُمْ وَلَنْ يَمُوتَ

<sup>(</sup>١) في (ظ، د): «أبي» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( مص ) ، مستدركة من الأصل .

 <sup>(</sup>٣) الصهب جمع أصهب ، وهو الذي تعلوه صهبة ، وهي : كالشقرة أي : حمرة يعلوها سواد . والشّعاف جمع شَعَفة ، وشعفة كل شيء : أعلاه . وقبل لأعلىٰ شعر الرأس : شعفة .
 (١) ١١ كَنْ مَا اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

 <sup>(</sup>٤) الحَدَب : ما ارتفع من الأرض وغلظ . وينسلون : يسرعون .
 (۵) نا الدريم . (۱۳ من من الأرض وغلظ . وينسلون : يسرعون .

<sup>(</sup>٥) في المسند ٥/ ٢٧١ ـ ومن طريقه أورده ابن كثير في التفسير ٥/ ٣٧٠ وفي « النهاية » الم ١٦٩ ـ وابن أبي حاتم في التفسير . ذكره ابن كثير في التفسير ٥/ ٣٧٠ ـ من طريق محمد بن عمرو ، عن ابن حرملة ، عن خالته قالت : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . وهلذا إسناد حسن ، ابن حرملة هو خالد بن عبد الله بن حرملة ترجمه البخاري في الكبير ٣ ١٩٩ ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٣/ ٣٣٩ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقد روى عنه اثنان ، وما رأيت فيه جرحاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٢/ ٢٥٧ .

وأخرجه ابن أبي شيبة ـ ذكره البوصيري في الإتحاف برقم ( ١٠٠١٦ ) ـ ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٣٤١٩ ) ، ومن طريق ابن أبي عاصم أورده ابن الأثير في « أسد الغابة » ٧/ ٤٢٤ ـ من طريق محمد بن بشر ، عن خالد بن عبد الله ، به .

وقال البوصيري : « رواه أبو بكر بن أبي شيبة ، وأحمد بن حنبل ، ورواته ثقات » . وما وقفت عليه في معجم الطبراني .

مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلاَّ تَرَكَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ أَلْفاً فَصَاعِداً وَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِمْ ثَلاَثَ أُمَمٍ : تَاوِيل ، وَتَارِيس ، وَمَنْسَك » .

رواه الطبراني في الكبير<sup>(١)</sup> ، والأوسط ، ورجاله ثقات .

١٢٦٠٨ ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ ٱلْيَمَانِ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَأْجُوجُ أُمَّةٌ ، وَمَأْجُوجُ أُمَّةٌ ، كُلُّ أُمَّةٍ أَرْبَعُ مِئَةِ ٱلْفِ عَنْ يَأْجُوجُ أُمَّةٌ ، وَمَأْجُوجُ أُمَّةٌ ، كُلُّ أُمَّةٍ أَرْبَعُ مِئَةِ ٱلْفِ أُمَّةٍ " كُلُّ أَمَّةٍ " كُلُّ قَدْ حَمَلَ أُمَّةٍ " ) لاَ يَمُوتُ ٱلرَّجُلُ حَتَّىٰ يَنْظُرَ إِلَىٰ أَلْفِ ذَكَرٍ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ صُلْبِهِ ، كُلُّ قَدْ حَمَلَ ٱلسَّلاَحَ » .

قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ صِفْهُمْ لَنَا .

قَالَ : ﴿ هُمْ ثَلاَثَةُ أَصْنَافٍ : فَصِنْفٌ مِنْهُمْ أَمْثَالُ ٱلأَرْزِ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ٢١/ ٥٦١ برقم (١٤٤٥٦) \_ ومن طريقه أورده ابن كثير في " النهاية " ١/ ١٧٠ ، والسيوطي في " اللاليء المصنوعة " ١/ ٥٨ ـ ٥٩ \_ من طريق عبد الله بن محمد بن العباس الأصبهاني ، حدثنا أبو مسعود : أحمد بن الفرات ، حدثنا أبو داود الطيالسي ، حدثنا المغيرة بن مسلم ، عن أبي إسحاق ، عن وهب بن جابر ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : . . . . وشيخ الطبراني تقدم برقم (٧٠٣) وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، والمغيرة بن مسلم متأخر السماع من أبي إسحاق .

ووهب بن جابر وثقه ابن معين ، والعجلي ، وابن حبان .

وهو عند الطيالسي ٢/ ٢١٩ برقم ( ٢٧٨٦ ) وإسناده ضعيف ، والله أعلم .

ومن طريق الطيالسي أورده البوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ١٠٠١٥ ) .

وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم ( ٨٥٩٣) من طريق منتصر بن محمد ، حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد ، حدثنا أبي ، عن زياد بن خيثمة قال : حدثني أبو إسحاق ، به . وهلذا إسناد أكثر ضعفاً من سابقه ، شيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، والانقطاع الذي ذكرنا في الإسناد السابق ، وقال الطبراني : «لم يرو هلذا الحديث عن زياد بن خيثمة إلا شجاع ، تفرد به ابنه » .

قُلْتُ : وَمَا ٱلأَرْزُ ؟ قَالَ : ﴿ شَجَرٌ بِٱلشَّامِ طُولُ ٱلشَّجَرَةِ عِشْرُونَ وَمِئَةُ ذِرَاعٍ فِي ٱلسَّمَاءِ » .

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « هَـٰؤُلاَءِ ٱلَّذِينَ لاَ يَقُومُ لَهُمْ جَبَلٌ وَلاَ حَدِيدٌ .

وَصِنْفٌ مِنْهُمْ يَفْتَرِشُ بِأُذُبِهِ وَيَلْتَحِفُ بِٱلأُخْرَىٰ ، لاَ يَمُرُّونَ بِفِيلٍ وَلاَ وَحْشٍ وَلاَ جَمَلٍ وَلاَ خِنْزِيرٍ إِلاَّ أَكَلُوهُ ، وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ أَكَلُوهُ ، مُقَدِّمَتُهُمْ بِٱلشَّامِ ، وَسَاقَتُهُمْ بِخُرَاسَانَ ، يَشْرَبُونَ أَنْهَارَ ٱلْمَشْرِقِ وَبُحَيْرَةَ طَبَرَيَّةَ » .

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، وفيه يحيى بن سعيد العطار ، وهو ضعيف .

# ١٠٣ ـ بَابُ خُرُوجِ ٱلدَّابَّةِ

١٢٦٠٩ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، يَرْفَعُهُ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :
 « تَخْرُجُ ٱلدَّابَةُ فَتَسِمُ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ خَرَاطِيمِهِمْ ، ثُمَّ بُغْمَرُونَ فِيهِ ، حَتَّىٰ يَشْتَرِيَ ٱلرَّجُلُ ٱلْبَعِيرَ فَيَقُولُ : ٱشْتَرَيْتُهُ مِنْ أَحَدِ ٱلْمُخْطَمِينَ » .
 ٱلْبَعِيرَ فَيَقُولُ : مِمَّنِ ٱشْتَرَيْتَهُ ؟ فَيَقُولُ : ٱشْتَرَيْتُهُ مِنْ أَحَدِ ٱلْمُخْطَمِينَ » .

وَفِي رِوَايَةٍ : « ثُمَّ يُعَمَّرُونَ فِيكُم » .

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح غير عمر بن عبد الرحمـٰن بن عطية وهو ثقة .

<sup>(</sup>١) في الأوسط برقم ( ٣٨٦٧) من طريق يحيى بن سعيد العطار ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن الأعمش ، عن شقيق بن سلمة ، عن حذيفة بن اليمان. . . . . وهاذا إسناد فيه علتان : ضعف يحيى بن سعيد العطار ، وعنعنة محمد بن إسحاق .

وقال الطبراني : « لم يرو هنذا الحديث عن الأعمش إلا محمد بن إسحاق ، ولا عن محمد بن إسحاق ، إلا يحيى بن سعيد العطار » .

 <sup>(</sup>٢) في المسند ٥/ ٢٦٨ من طريق حجين بن المثنى ، وأخرجه البخاري في الكبير ٦/ ١٧٢ ،
 وأبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » ١٢٤/٢ من طريق عبد الله بن صالح ، جميعاً : عن عبد الله بن سلمة الماجشون ، عن عمر بن عبد الرحمان بن عطية بن دلاف المزني ، عن عبد

1771 - وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ : أَلاَ أُرِيكُمُ ٱلْمَكَانَ / ١٦ الَّذِي قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أَرَىٰ أَنَّ ٱلدَّابَّةَ تَخْرُجُ مِنْهُ ؟ ﴾ . فَضَرَبَ بِعَصَاهُ ٱلشَّقَ ٱلَّذِي فِي ٱلصَّفَا وَقَالَ : ﴿ إِنَّهَا ذَاتُ رِيشٍ وَزَغَبٍ وَٱنَّهُ يَخْرُجُ فَضَرَبَ بِعَصَاهُ ٱلشَّقَ ٱلَّذِي فِي ٱلصَّفَا وَقَالَ : ﴿ إِنَّهَا ذَاتُ رِيشٍ وَزَغَبٍ وَٱنَّهُ يَخْرُجُ فَضَرَبَ بِعَصَاهُ ٱلشَّقَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

رواه أبو يعلىٰ $^{(7)}$  وفيه ليث بن أبي $^{(3)}$  سليم وهو مدلس ، وبقية رجاله ثقات .

المجالا وَعَنْ أَبِي (٥) سَرِيحَةً \_ يَعْنِي : حُذَيْفَةَ بْنَ أَسِيدٍ \_ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ ٱلدَّابَةُ (٢) لَهَا ثَلَاثُ خَرَجَاتٍ مِنَ ٱلدَّهْرِ : خَرْجَةٌ فِي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ ٱلدَّابَةُ (٢) لَهَا ثَلَاثُ خَرَجَاتٍ مِنَ ٱلدَّهْ وَ عَرُجَةٌ فِي أَقْصَى ٱلْيَمْنِ حَتَّىٰ يَفْشُو ذِكْرُهَا فِي (٧) ٱلْبَادِيَةِ ، وَلاَ يَدْخُلَ ذِكْرُهَا أَلْقَرْيَةَ ، ثُمَّ تَكْمُنَ وَمَاناً طَوِيلاً بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ تَغْرُجَ خَرْجَةً قَرِيباً مِنْ مَكَّةَ فَيَقْشُو ذِكْرُهَا فِي أَهْلِ ٱلْبَادِيَةِ ، وَيَقْشُو ذِكْرُهَا فِي مَكَّةَ (٨) ثُمَّ تَمْكُثُ زَمَاناً طَوِيلاً ، ثُمَّ تَفْجَأُ ٱلنَّاسَ فِي أَعْظَمِ وَيَقْشُو ذِكْرُهَا فِي مَكَّةٌ ، وَخَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى ٱللهِ : ٱلْمَسْجِدُ ٱلْحَرَامُ ، وَخَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى ٱللهِ : ٱلْمَسْجِدُ ٱلْحَرَامُ ،

أبي أمامة \_ يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : \_ . . . . وهاذا إسناد صحيح .
 وقوله : يغمرون : يتزاحمون . والخراطيم : الأنوف .

<sup>(</sup>١) في الأم : « ثلاثة » .

<sup>(</sup>٢) في الأم : ﴿ أيام ﴾ وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) في المسند برقم ( ٥٧٠٣ ) وإسناده ضعيف .

ومن طّريق أبي يعلَىٰ أورده الهيثمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٨٧٤ ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة » برقم ( ٩٩٤٨ ) ، والحافظ في « المطالب العالية » برقم ( ٥٠٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ظ).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ( د ) ،

<sup>(</sup>٦) في (ظ، د) زيادة : « يكون » .

 <sup>(</sup>٧) في (ظ، د) زيادة « أهل » .

<sup>(</sup>۸) في (ظ، د): «بمكة».

<sup>019</sup> 

لَمْ يَرُعْهُمْ إِلاَّ نَاحِيَةُ ٱلْمَسْجِدِ تَرْبُو مَا بَيْنَ ٱلرُّكْنِ وَٱلْمَقَامِ إِلَىٰ بَابِ بَنِي مَخْزُومٍ ، عَنْ يَمِينِ ٱلْخَارِجِ [مِنَ ٱلْمَسْجِدِ] (١) ، فَٱنْفَضَّ ٱلنَّاسُ عَنْهَا شَتَّىٰ وَمَعاً ، وَثَبَتَ لَهَا عِصَابَةٌ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ، وَعَرَفُوا أَنَّهُمْ لَنْ يُعْجِزُوا آللهَ ، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِم تَنْفُضُ عَنْ رَأْسِهَا أَلْتُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ لَا يُعْجِزُوا آللهَ ، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِم تَنْفُضُ عَنْ رَأْسِهَا ٱلتُورَابَ ، فَبَكَتْ (١) ، فَجَلَتْ وُجُوهَهُمْ حَتَّىٰ تَرَكَنْهَا كَأَنَهَا ٱلْكُوَاكِبُ ٱلدُّرِيَّةُ ، ثُمَّ ٱلتَّرَابَ ، فَبَكَتْ (١) ، فَجَلَتْ وُجُوهَهُمْ حَتَّىٰ تَرَكَنْهَا كَأَنْهَا ٱلْكُوَاكِبُ ٱلدُّرِيَّةُ ، ثُمَّ وَلَتْ فِي ٱلأَرْضِ لاَ يُغْدِرُكُهَا طَالِبٌ ، وَلاَ يُعْجِزُهَا هَارِبٌ ، حَتَّىٰ إِنَّ ٱلرَّجُلَ لَيَقُومُ بَتَعَوَّذُ مِنْهَا بِٱلصَّلاَةِ ، فَتَأْتِيهِ فَتَقُولُ : أَيْ فُلاَنُ ، ٱلآنَ تُصَلِّي ؟

فَيُقْبِلُ عَلَيْهَا بِوَجْهِهِ ، فَتَسِمُهُ فِي وَجْهِهِ وَتَذْهَبُ ، وَتَتَجَاوَزُ ٱلنَّاسَ فِي دُورِهِمْ ، وَيَغْبِلُ عَلَيْهَا بِوَجْهِهِ ، فَتَسِمُهُ فِي وَجْهِهِ وَتَذْهَبُ ، وَيَعْرَفُ ٱلْكَافِرُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِ ، حَتَّىٰ إِنَّ ٱلْمُؤْمِنِ ، حَتَّىٰ إِنَّ ٱلْمُؤْمِنِ ، لَكَافِرُ الْفُؤْمِنِ ، وَحَتَّىٰ إِنَّ ٱلْكَافِرَ لَيَقُولُ لِلْمُؤْمِنِ : يَا كَافِرُ ٱفْضِنِي حَقِّي ، وَحَتَّىٰ إِنَّ ٱلْكَافِرَ لَيَقُولُ لِلْمُؤْمِنِ : يَا كَافِرُ ٱفْضِنِي حَقِّي ، وَحَتَّىٰ إِنَّ ٱلْكَافِرَ لَيَقُولُ لِلْمُؤْمِنِ : يَا مُؤْمِنُ ٱفْضِنِي حَقِّي » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> وفيه طلحة بن عمرو ، وهو متروك .

١٢٦١٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « بِئْسَ ٱلشِّعْبُ جِيَادٌ » . قَالَهَا مَرَّتَيْن أَوْ ثَلاَثاً .

<sup>(</sup>١) زيادة من المعجم الكبير للطبراني .

<sup>(</sup>٢) في ( د ) : ﴿ بدت ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٣/١٧٣/٣ برقم ( ٣٠٣٥ ). والطيالسي ٢/ ٢٢١ برقم ( ٢٧٨٩ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن كثير في التفسير ٦/ ٢٢٠ \_ والحاكم ٤/ ٤٨٤ من طريق طلحة بن عمرو ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي ، عن أبي الطفيل ، عن أبي سَرِيحة : حذيفة بن أسيد... وهاذا إسناد فيه طلحة بن عمرو ، وهو متروك .

ولــٰكن تابعه جريو بن حازم عند الطيالسي برقم ( ٢٧٨٩ ) ، قال : عن عبد الله بن عمير ، عن رجل من آل عبد الله بن مسعود. . . وهـٰـذا إسناد فيه جهالة .

وقال الطيالسي : « حديث طلحة أتمها وأحسن » .

وقال الحاكم : « هـُـذا حديث صحيح الإسناد ، وهو أبين حديث في ذكر دابة الأرض ، ولم يخرجاه » .

وتعقبه الذهبي فقال : « طلحة ضعفوه ، وتركه أحمد » . وانظر تفسير الطبري ٢٠ ١٥\_١٥ .

قَالَ : فِيمَ يَا رَسُولَ ٱللهِ؟ قَالَ : ﴿ تَخْرُجُ ٱللَّذَابَّةُ فَتَصْرُحُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ ، فَيَسْمَعُهَا مَنْ بَيْنَ ٱلْخَافِقَيْنِ ﴾ .

رواه الطبراني(١) في الأوسط وفيه رباح بن عبيد الله بن عمر وهو ضعيف .

١٢٦١٣ \_ وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ أَرَاهُ رَفَعَهُ ، قَالَ : « تَخْرُجُ / ٱلدَّابَّةُ مِنْ أَعْظَمِ ١٧٨ أَلْمَسَاجِدِ ، فَبَيْنَا هُمْ إِذْ رَنَّتِ (٢) ٱلأَرْضُ فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ تَصَدَّعَتْ » .

قَالَ آئِنُ عُيَيْنَةَ : تَخْرُجُ حِينَ يَسْرِي ٱلإِمَامُ مِنْ جَمْعِ<sup>(٣)</sup> ، وَإِنَّمَا جُعِلَ سَابِقُ ٱلْحَاجِّ لِيُخْبِرَ ٱلنَّاسَ أَنَّ ٱلدَّابَّةَ لَمْ تَخْرُجْ .

رواه الطبراني <sup>(٤)</sup> في الأوسط ، ورجاله ثقا**ت** .

# ١٠٤ ـ بَابُ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا

١٢٦١٤ ـ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمرِو قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 إذَا طَلَعَتِ ٱلشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ، خَرَّ إِبْلِيسُ سَاجِداً ، يُنَادِي وَيَجْهَرُ : إِلَـٰهِي مُرْنِي أَنْ أَسْجُدَ لِمَنْ شِئْتَ .
 أَنْ أَسْجُدَ لِمَنْ شِئْتَ .

قَالَ : فَتَجْتَمِعُ إِلَيْهِ زَبَانِيَتُهُ ، فَيَقُولُونَ : يَا سَيِّدَهُمْ ، مَا هَـٰذَا ٱلتَّضَرُّعُ ؟

<sup>(</sup>۱) في الأوسط ـ وهو في « مجمع البحرين » برقم ( ٤٤٩١) ، وابن عدي في الكامل ٣/ ١٠٣٣ من طريق رباح بن عبيد الله بن عمر العمري ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة . . . . ورباح قال الإمام أحمد ، والدارقطني : منكر الحديث . وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به . وانظر « لسان الميزان » ٢/٢٤٢ .

<sup>(</sup>٢) رَنَّ ، يَرِنُّ ، رنيناً ، والرنين الصوت .

<sup>(</sup>٣) جَمْعٌ: اسم لمزدلفة.

<sup>(</sup>٤) في الأوسط برقم ( ١٦٥٧ ) من طريق سفيان بن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن أبي الطفيل ، عن حذيفة بن أسيد. . . . وهاذا إسناد ضعيف ، فيه عنعنة ابن جريج .

وقال الطبراني : « لم يروِ هـُـذا الحديث عن ابن جريج إلا سفيان ، تفرد به حمزة بن سعيد » وهو الراوي عن سفيان .

فَيَقُولُ : إِنَّمَا سَأَلْتُ رَبِّي ، عَزَّ وَجَلَّ ، أَنْ يُنْظِرَنِي إِلَى ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ، وَهَلْذَا ٱلْوَقْتُ ٱلْمَعْلُومُ .

قَالَ : ثُمَّ تَخْرُجُ دَابَّةُ ٱلأَرْضِ<sup>(١)</sup> مِنْ صَدْعٍ فِي ٱلصَّفَا ، فَأَوَّلُ خُطْوَةٍ تَضَعُهَا بِأَنْطَاكِيَّةَ ، فَتَأْتِي إِبْلِيسَ فَتَلْطِمُهُ » .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> في الكبير والأوسط ، وفيه إسحاق بن إبراهيم بن زبريق<sup>(٣)</sup> ، وهو ضعيف .

المُسْلِمِينَ إِلَىٰ مَرْوَانَ بِٱلْمَدِينَةِ ، فَسَمِعُوهُ وَهُوَ يُحَدُّثُ فِي ٱلآيَاتِ أَنَّ أُوَّلَهَا خُرُوجُ اللَّهَا إِلَىٰ مَرْوَانَ بِٱلْمَدِينَةِ ، فَسَمِعُوهُ وَهُوَ يُحَدُّثُ فِي ٱلآيَاتِ أَنَّ أُوَّلَهَا خُرُوجُ (٤) ٱلدَّجَالِ .

قَالَ : فَٱنْصَرَفَ ٱلْقَوْمُ إِلَىٰ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو ، فَحَدَّثُوهُ بِٱلَّذِي سَمِعُوهُ ' مِنْ مَرْوَانَ فِي ٱلآيَاتِ ، فَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ : لَمْ يَقُلْ مَرْوَانَ شَيْتًا ، قَدْ حَفِظْتُ (٢) مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : ﴿ إِنَّ أَوَّلَ ٱلآيَاتِ خُرُوجاً طُلُوعُ ٱلشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَٱلدَّابَةُ ضُحىً ، فَأَيَّتُهُمَا كَانَتْ (٧) قَبْلَ صَاحِبَتِهَا ، فَٱلأَخْرَىٰ عَلَىٰ أَثَرِهَا » .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ١٨ / ٨٥ برقم ( ١٤٦٩٥ ) وفي الأوسط برقم ( ٩٤ ) ومن طريقه أخرجه ابن كثير في النهاية ١٨٣/١ ـ من طريق عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي ، حدثنا ابن لهيعة ، عن حُبِيّ بن عبد الله المعافري ، عن أبي عبد الرحمان الحبلي ، عن عبد الله بن عمرو.... وهاذا إسناد ضعيف .

وقال الطبراني : « لا يروئ هـٰـذا الحديث عن عبد الله بن عمرو إلا بهـٰـذا الإسناد . تفرد به عثمان بن سعيد » .

<sup>(</sup>٣) في ( د ) : « رزيق » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : ٥ خروجأ » .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ، د ) : « سمعوا » .

 <sup>(</sup>٦) في (ظ): «حفظ».

<sup>(</sup>٧) فَيُ (ظ، د) : « ماكانت » .

ثُمَّ قَالَ عَبْدُ ٱللهِ \_ وَكَانَ يَقْرَأُ ٱلْكُتُبَ \_ : وَأَظُنُّ أَوَّلُهَا خُرُوجاً طُلُوعُ ٱلشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَذَلِكَ أَنَّهَا كُلَّمَا غَرَبَتْ ، أَتَتْ تَحْتَ ٱلْعَرْشِ ، فَسَجَدَتْ ، وَٱسْتَأْذَنَتْ فِي الرُّجُوعِ ، حَتَّىٰ إِذَا بَدَا للهِ أَنْ تَطْلُعَ مِنْ مَغْرِبِهَا ، فَعَلَتْ كَمَا كَانَتْ تَفْعَلُ ، أَنَتْ تَحْتَ ٱلْعَرْشِ فَسَجَدَتْ وَٱسْتَأْذَنَتْ فِي ٱلرُّجُوعِ ، فَلَمْ بُرَدَّ عَلَيْهَا كَانَتْ تَفْعَلُ ، أَنَتْ تَحْتَ ٱلْعَرْشِ فَسَجَدَتْ وَٱسْتَأْذَنَتْ فِي ٱلرُّجُوعِ ، فَلَمْ بُرَدَّ عَلَيْهَا شَيْءٌ ، حَتَّىٰ إِذَا ذَهَبَ مِنَ ٱللَّيْلِ شَيْءٌ ، ثُمَّ تَسْتَأْذِنُ فِي ٱلرُّجُوعِ فَلا اللهِ إِنْ أُذِنَ لَهَا فِي ٱلرُّجُوعِ لَمْ تُدْرِكِ ٱلْمَشْرِقَ ، مَا شَاءَ ٱللهُ أَنْ يَذْهَبَ ، وَعَرَفَتْ أَنَّهُ إِنْ أُذِنَ لَهَا فِي ٱلرُّجُوعِ لَمْ تُدْرِكِ ٱلْمَشْرِقَ ، مَا أَبْعَدَ ٱلْمَشْرِقَ ('' ) مَنْ لِي بِٱلنَّاسِ ، حَتَّىٰ إِذَا صَارَ ٱلأَفْقُ كَأَنَّهُ طَوْقٌ ، ٱسْتَأْذَنَتْ فِي ٱلرُّجُوعِ .

فَيُقَالُ لَهَا : مِنْ مَكَانِكِ فَأَطْلُعِي (٣) ، فَطَلَعَتْ عَلَى ٱلنَّاسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، ثُمَّ تَلاَ عَبْدُ ٱللهِ هَاذِهِ ٱلآيَةَ : ﴿ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَرَ تَكُنَّ / ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ ١٨٨ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا﴾ [الأنعام : ١٥٨] .

قلت : في الصحيح<sup>(٤)</sup> طرف من أوله .

رواه أحمد(ه) ، والبزار ، والطبراني في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>١) في (ظ): ٥ فلم ٥ .

<sup>(</sup>٢) في ( د ) : ٩ المشرقين » .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «فارجعي».

 <sup>(</sup>٤) عند البخاري في الكسوف ( ١٠٥١ ) باب : طول السجود في الكسوف ، وعند مسلم في
 الكسوف ( ٩١٠ ) باب : ذكر النداء بصلاة الكسوف : الصلاة جامعة .

<sup>(</sup>٥) في المسند ٢٠١/٢ ـ ومن طريقه أورده ابن كثير في \* النهاية » ١/ ١٨٢ ـ ١٨٣ ـ والطبري في التفسير ٨/ ٩٨ ـ ٩٩ من طريق إسماعيل بن علية ، أخبرنا أبو حيان : يحيى بن سعيد بن حيان ، أخبرنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال : . . . . وهاذا إسناد صحيح .

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٥/٦٧\_ ٦٨ برقم ( ١٩١٣٥ ) من طريق محمد بن بشر .

وأخرجه عبد بن حميد برقم ( ٣٢٦) ، والطبري في التفسير ٩٨/٨ ، وعبد بن حميد برقم ( ٣٢٦ ) ، والحاكم ٥٤٧/٤ من طريق جعفر بن عون ، وأبي أسامة .

جميعاً : أخبرنا أبو حيان ، به .

١٢٦١٦ - وَعَنْ أَبِي سَرِيحَةَ : حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تَجِيءُ ٱلرِّبِحُ ٱلَّتِي يَقْبِضُ ٱللهُ فِيهَا نَفْسَ كُلِّ مُؤْمِنٍ ، ثُمَّ تَطْلُعُ ٱلشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَهِيَ ٱلآيَةُ ٱلتَّتِي ذَكَرَ ٱللهُ فِي كِتَابِهِ » .

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup>، وفيه عبيد بن إسحاق العطار، وهو متروك (ظ: £19).

١٢٦١٧ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةً - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ : ﴿ أَوَّلُ ٱلآيَاتِ طُلُوعُ ٱلشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا » .
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أَوَّلُ ٱلآيَاتِ طُلُوعُ ٱلشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا » .

وأخرجه عبد الرزاق \_ جامع معمر \_ برقم ( ٢٠٨١٠ ) \_ ومن طريقه أخرجه الحاكم ٤ / ٥٠٠ \_ من طريق معمر ، عن أبي إسحاق ، عن وهب بن جابر ، عن ابن عمرو . . وهاذا إسناد ضعيف ، معمر متأخر السماع من أبي إسحاق فيما نعلم ، والله أعلم . وانظر التعليق السابق . وقال ابن أبي حاتم في « العلل » برقم ( ٢٧٣٠ ) : « وسألت أبي وأبا زرعة ، عن حديث رواه حماد ، عن أبي حَيَّان ، عن الشعبي ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي . . . .

قالا : يخالفون حماداً في هـُـذا الحديث ، يقولون : أبو حيان ، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهـُـذا أشبه : عن أبي زرعة ، عن عبد الله ، والوهم من حماد » .

وأخرجه الطبراني في الكبير ٥١٣/١٣ برقم (١٤٣٩٤)، والبزار في «كشف الأستار» ١٤٥/٤ برقم (٣٤٠١) من طريق حماد، حدثنا يحيى بن سعيد بن حيان، عن عامر الشعبي، عن عبد الله بن عمرو.... وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه.

(۱) في الكبير ٣/ ١٧٥ برقم (٣٠٣٧)، والحاكم ٩٤/٣ من طريق عبيد بن إسحاق العطار، حدثنا محمد بن فضيل، عن أشعث بن سوار، عن عبد الملك بن ميسرة، عن أبي الطفيل، عن حذيفة بن أسيد.... وعبيد بن إسحاق متروك، وأشعث بن سوار ضعيف.

وللكن يشهد له حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم في الفتن ( ٢٩٤١ ) ( ١١٨ ) .

كما يشهد له حديث عياش بن أبي ربيعة عند أحمد ٣ (٤٢٠ ، وهو في مصنف عبد الرزاق برقم ( ٢٠٨٠٢ ) ـ ومن طريق عبد الرزاق أيضاً أخرجه ابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ٦٩١ ) ـ والحاكم ٤٨٩/٤ وإسناده منقطع . ومع ذلك فقد صححه الحاكم علىٰ شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي ، وتبعهما الشيخ ناصر رحمهم الله تعالىٰ . وانظر الحديث التالي.

رواه الطبراني<sup>(۱)</sup> في الأوسط ، وفيه فضال بن جبير ، وهو ضعيف ، وأنكر هـٰذا الحديث .

# ١٠٥ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي ٱلْمَسْخِ وَٱلْقَذْفِ وَإِرْسَالِ ٱلشَّيَاطِينِ وَٱلْصَّوَاعِقِ

١٢٦١٨ - عَنْ صُحَارِ ٱلْعَبْدِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 لا تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ حَتَّىٰ يُخْسَفَ بِقَبَائِلَ ، فَيُقَالَ : مَنْ بَقِيَ مِنْ بَنِي فُلاَنٍ » .

قَالَ : فَعَرَفْتُ حِينَ قَالَ : قَبَائِلَ ، أَنَّهَا ٱلْعَرَبُ ، لِأَنَّ ٱلْعَجَمَ تُنْسَبُ إِلَىٰ-قُرَاهَا .

وأخرجه أحمد ٥/ ٣١ ، والطحاوي في « شَرح مشكل الآثار » ٣/ ١٤٩ ، والحاكم ٤/ ٤٤٥ .

<sup>(</sup>۱) ما وجدته في الأوسط ، ولكن أخرجه الطبراني في الكبير ١٩٥/٨ برقم ( ١٠٤٨ ) ، وابن عدي في الكامل ٢٠٤٧، وابن حبان في المجروحين ٢٠٤/٢ ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق » من طريق طالوت بن عباد ، حدثنا فضال بن جبير ، حدثنا أبو أمامة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . وهاذا إسناد ضعيف جداً . قال ابن حبان في المجروحين ٢٠٤/٢ : «كان \_ يعني : فضال بن جبير \_ يزعم أنه سمع أبا أمامة ، روئ عنه البصريون ، روئ عن أبي أمامة ما ليس من حديثه ، لا يحل الاحتجاج به بحال » . وقد تقدم برقم ( ١٧٦ ) فانظره .

غير أن الحديث صحيح ، وانظر أحاديث الباب .

<sup>(</sup>۲) في المسند 7/8، والبزار في 8/8 كشف الأستار 180/8 برقم (180/8)، والطبراني في الكبير 180/8 برقم (180/8) من طريق إسماعيل بن علية ، عن الجريري ، عن أبي العلاء بن الشخير ، عن عبد الرحمان بن صحار ، عن أبيه صحار . . . وهاذا إسناد حسن ، عبد الرحمان بن صحار ترجمه البخاري في الكبير 180/8 وابن أبي حاتم في 180/8 والتعديل 180/8 ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات 180/8 .

وأبو العلاء هو : يزيد بن الشخير ، وابن علية صحيح الرواية عن سعيد بن إياس الجريري . وأخرجه ابن أبي شيبة ١٩/١٥ برقم ( ١٩٠٥٩ ) \_ ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ١٦٥٢ ) \_ من طريق أبي أسامة ،

والطبراني ، وأبو يعلىٰ ، والبزار<sup>(١)</sup> ، ورجاله ثقات .

١٢٦١٩ - وَعَنْ بُقَيْرَةَ أَمْرَأَةِ ٱلْفَعْقَاعِ ، قَالَتْ : إِنِّي لَجَالِسَةٌ فِي صُفَّةِ ٱلنِّسَاءِ ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَهُوَ يُشِيرُ بِيَدِهِ ٱلْيُسْرَىٰ .

قَالَ<sup>(٢)</sup>: « أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِخَسْفٍ هَـٰهُنَا فَقَدْ حَلَّتِ<sup>(٣)</sup> ٱلسَّاعَةُ ».

رواه أحمد <sup>(٤)</sup> ، والطبراني ، وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ، وبقية رجال أحد إسنادي أحمد ، رجال الصحيح .

🗻 من طریق یزید بن هارون ،

وأخرجه أبو يعلى برقم ( ٦٨٣٤) \_ ومن طريقه أورده الهيشمي في « المقصد العلمي » برقم ( ١٨٧٨) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ٩٨٩٩) \_ من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى ،

جميعاً : حدثنا سعيد بن إياس الجريري ، به .

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم ( ٧٤٠٤ ) من طريق وهب بن بقية ، أخبرنا خالد ، عن سعيد الجريري ، به .

- (١) ساقطة من ( د ) .
- (٢) في ( ظ ) ، وعند أحمد : \* فقال » .
- (٣) في ( ظ ، د ) ، وعند أحمد أيضاً : « أظلت » .
- (٤) في المسند ٣/ ٣٧٩ ، وابن أبي عاصم في \* الآحاد والمثاني » برقم ( ٣٤٦٦ ) من طريق إسحاق بن إبراهيم الرازي ،

وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٠٤/٢٤ برقم ( ٥٢٣ ) من طريق الحسين بن عيسى بن ميسرة الرازي ،

جميعاً : حدثنا سلمة بن الفضل ، حدثني محمد بن إسحاق ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن بقيرة. . . . . وهلذا إسناد ضعيف ، فيه عنعنة ابن إسحاق .

وأخرجه أحمد ٦/ ٣٧٨ ـ ٣٧٩ ـ ومن طريقه أورده ابن الأثير في « أسد الغابة » ٧/ ٤١ ، وابن حجر في الإصابة ( ١٥٩/١٢ ) ، والحميدي برقم ( ٣٥٤ ) ، والطبراني في الكبير أيضاً برقم ( ٥٢٢ ) من طريق سفيان ،

حدثنا محمد بن إسحاق ، أنه سمع محمد بن إبراهيم التيمي ، يحدث عن بقيرة. . . . وهاذا إسناد صحيح . وانظر « مسند الحميدي » بتحقيقنا .

١٢٦٢٠ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ ٱلْخُدْرِيِّ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « تَكْثُرُ ٱلصَّوَاعِقُ عِنْدَ ٱقْترَابِ ٱلسَّاعَةِ حَتَّىٰ يَأْتِي ٱلرَّجُلُ(١) فَيَقُولُونَ : صَعِقَ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ » .
 فَيَقُولُ : مَنْ صَعِقَ قِبَلَكُمُ ٱلْغَدَاةَ ؟ فَيَقُولُونَ : صَعِقَ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ » .

رواه أحمد<sup>(٢)</sup> ، عن محمد بن مصعب ، وهو ضعيف .

١٢٦٢١ ـ وَعَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ : أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةً بْنَ ٱلصَّامِتِ ـ رَحِمَهُ ٱللهُ لَنُكُو أَنَّ رَجُلاً أَتَى ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مَا مُدَّةُ أُمَّتِكَ مِنَ ٱلرَّخَاءِ ؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئاً حَتَّىٰ سَأَلَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، كُلَّ ذَلِكَ لاَ يُجِيبُهُ ، ثُمَّ مِنَ ٱلرَّخَاءِ ؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئاً حَتَّىٰ سَأَلَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، كُلَّ ذَلِكَ لاَ يُجِيبُهُ ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ ٱلرَّجُلُ ، ثُمَّ إِنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ﴿ أَيْنَ ٱلسَّائِلُ ؟ ﴾ أَنْصَرَفَ ٱلرَّجُلُ ، ثُمَّ إِنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ﴿ أَيْنَ ٱلسَّائِلُ ؟ ﴾ فَرَدُّوهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : ﴿ لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي ، فَوَلَ اللهَ اللهِ عَنْ أَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ﴿ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ﴿ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ﴿ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ﴿ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ﴿ قَالَهَا لَا اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ﴿ قَالَهُالَ : ﴿ لَقَدْ سَأَلْنَهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْعُ عَنْ أَلَاقًا اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللهُ اللللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللللله

فَقَالَ ٱلرَّجُلُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَهَلْ لِذَلِكَ مِنْ أَمَارَةٍ أَوْ عَلاَمَةٍ أَوْ آيَةٍ ؟ فَقَال : « نَعَمْ ، ٱلْخَسْفُ ، وَٱلرَّجْفُ ، وَإِرْسَالُ ٱلشَّيَاطِينِ ٱلْمُجْلِبَةِ عَلَى / ١/٨ ٱلنَّاسِ » .

<sup>(</sup>١) في (ظ) وعند أحمد أيضاً زيادة « القوم » .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٣/٦٤ـ٦٥، والحارث بن أبي أسامة برقم (٧٩٥) بغية الباحث، وأبو الشيخ في العظمة برقم (٧٩١)، والحاكم ٤٤٤٤٥ من طريق محمد بن مصعب، حدثنا عمارة بن مهران المعولي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد. . . ومحمد بن مصعب القرقساني كثير الغلط . ومع ذلك فقد صححه الحاكم على شرط مسلم، وتعقبه الذهبي بقوله: «عمارة ثقة، لم يخرجوا له» .

وأخرجه أبو الشيخ أيضاً برقم ( ٧٩١) من طريق إبراهيم بن محمد بن الحسن بن متويه ، عن إبراهيم بن سعيد الجوهري ، عن قرة بن حبيب التستري ، عن عمارة ، به . وهاذا إسناد صحيح .

وأورده البوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ١٠٠٢٣ ) وقال : « رواه أبو بكر بن أبى شيبة ، والحارث بن أبي أسامة ، وأحمد بن حنبل » .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) ، وعند أحمد أيضاً : ﴿ مدة أمتى من الرخاء ٤ .

 <sup>(</sup>٤) في ( د ) : ﴿ فأتن بِها ﴾ .

رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ، والطبراني ، وفيه يزيد بن سعد ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

۱۲٦۲۲ ـ وَعَنْ فَرْقَلِ ٱلسَّبْخِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو ٱلْمُنِيبِ<sup>(٢)</sup> ٱلشَّامِيُّ ، عَنْ أَبِي عَطَاءِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ ٱلصَّامِتِ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . . . .

قَالَ : وَحَدَّنَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ غَنْمٍ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ ٱلْبَجَلِيُّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عن رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ ٱلْمُسَيَّبِ ، أَوْ حُدِّثْتُ عَنْهُ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ وَٱلَّذِي نَفْسُ

 <sup>(</sup>۱) في المسند ٥/ ٣٢٥ ـ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٥٨/ ٤٦١ ـ من طريق الحكم بن نافع ، حدثنا إسماعيل بن عياش ،

وأخرجه الطبراني في الكبير ـ ذكره ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٥٨/ ٤٦١-٤٦٠ ـ وفي « مسند الشاميين » برقم ( ٢٥٥٥ ) ، والقاضي عبد الحبار الخولاني في « تاريخ داريا » ص( ٩٨ ) وابن عساكر ٥٨/ ٤٦٠ من طريق يحيى بن صالح ،

وأخرجه البخاري في الكبير ٣٣٨/٨ ، والحاكم ٤١٨/٤\_٤١٩ من طريق الوليد بن مسلم ، وأخرجه ابن عساكر ٥٨/ ٤٦١ من طريق مروان بن محمد الطاطري ،

جميعاً: حدثنا يزيد بن سعيد بن ذي عصوان ، عن يزيد بن عطاء السكسكي أبي عطاء ، عن معاذ بن سعد ، عن جنادة بن أبي أمية . . . . . وهلذا إسناد حسن ، معاذ بن سعد ترجمه البخاري في الكبير ٧/ ٣٦٥ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٨/ ٢٤٨ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً . وذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ٤٨٢ .

وقال الحافظ في التهذيب ١٩١/١٠ : « قلت : قال أبو حاتم : مجهول » . ولم يرد ذلك في « الجرح والتعديل » ، فالله أعلم .

ويزيد بن عطاء أبو عطاء السكسكي ترجمه البخاري في الكبير ٨/ ٣٥١ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٩/ ٢٨٢ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حيان في الثقات ٥/ ٤٧ وقال : « روئ عنه أهل الشام » .

وقد انقلب يزيد بن سعيد في تاريخ داريا إلى « سعيد بن يزيد » . وانظر كتب الرجال .

ر؟ في ( مـص ، ظ ) : ﴿ حبيب أبو المنيب ﴾ . وفي ( د ) : ﴿ حبيب بـن منيب ﴾ . والتصويب من مسند أحمد .

مُحَمَّدٍ بِيِدِهِ لَيَبِيتَنَّ أَنَاسٌ مِنْ أُمَّنِي عَلَىٰ أَشَرٍ وَبَطَرٍ وَلَعِبٍ وَلَهْوٍ ، فَيُصْبِحُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ بِٱسْتِخْلَالِهِمُ ٱلْمَحَارِمَ ، وَٱتِّخَاذِهِمُ ٱلْقَيْنَاتِ ، وَشُرْبِهِمُ ٱلْخَمْرَ ، وَبِأَكْلِهِمُ ٱلرِّبَا ، وَلَبْسِهِمُ ٱلْحَرِيرَ » .

رواه عبد الله<sup>(۱)</sup> ، وروى الطبراني<sup>(۲)</sup> منه حديث أبي أمامة ، فقط<sup>(۳)</sup> وفرقد ضعيف .

١٢٦٢٣ ـ وَعَنْ أَنَسٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « سَيَكُونُ فِي هَالْمِهِ ٱلْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَرَجْفٌ وَقَذْفٌ » .

<sup>(</sup>١) في المسند ٥/ ٣٢٩ وهو حديث بأربعة أسانيد مدارها على فرقد السبخي .

الإسناد الأول ضعيف لضعف فرقد السبخي ، وأما أبو عطاء اليحبوري فقد ترجمه البخاري في الكبير ٩/ ٦٠ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٤١٧/٩ ، وما رأيت فيه جرحاً ، وذكره ابن حيان في الثقات ٥/ ٥٨٧ .

والثاني فيه إضافة إلى ضعف فرقد الاختلاف في صحبة عبد الرحمان بن غَنْمٍ .

وشهر بن حوشب فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٦٣٧٠ ) في مسند الموصلُي .

وأما الإسناد الثالث فهو كالأول ضعيف لضعف فرقد .

وأما الإسناد الرابع فهو ضعيف لانقطاعه .

وأخرجه البخاري في الكبير ٢٠/٩ من طريق موسىٰ (بن إسماعيل)، عن حماد (بن سلمة)، عن داود (بن أبي هند)، عن أبي المنيب، به.

وأخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ٦/ ٢٩٦ ، وفي « ذكر أخبار أصبهان » ١/ ١٢٥ ـ ١٢٦ من طريق جعفر بن سليمان الضبعي ، عن فرقد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عباس . . . . وهذا إسناد ضعيف . وانظر التعليق التالي .

<sup>(</sup>٢) في الكبير ٨/٣٠٧ برقم (٧٩٩٧)، والطيالسي برقم (١١٣٧) ـ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء ٩ ٢/ ٧٩٥ والحاكم ١٥٥/٤ من طريق جعفر بن سليمان، حدثنا فرقد السبخي، عن عاصم بن عمرو، عن أبي أمامة. . . . وهنذا إسناد ضعيف لضعف فرقد، ومع ذلك فقد صححه الحاكم وأقره الذهبي رحمهما الله تعالى.

وللحديث شواهد منها حديث أبي عامر وأبي مالك الأشعريين ، وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( ٦٧٥٤ ) ، وانظر أحاديث الباب أيضاً .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( ظ ) .

رواه أبو يعلىٰ(١) ، والبزار ، وفيه مبارك بن سحيم ، وهو متروك .

١٢٦٢٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ : « وَٱلَّذِي بَعَثَنِي بِٱلْحَقِّ ، لاَ تَنْقَضِي ٱلدُّنْيَا حَتَّىٰ بَهَعَ بِهِمُ ٱلْخَسْفُ وَٱلْقَذْفُ
 وَٱلْمَسْخُ » .

قَالُوا : وَمَتَىٰ ذَاكَ يَا رَسُولَ آللهِ ؟ قَالَ : ﴿ إِذَا رَأَيْتَ ٱلنِّسَاءَ رَكِبْنَ ٱلسُّرُوجَ ، وَكَثُرَتِ ٱلْقَيْنَاتُ ، وَفَشَتْ شَهَادَةُ ٱلزُّورِ ، وَٱسْتَغْنَى ٱلرِّجَالُ بِٱلرِّجَالِ ، وَٱلنِّسَاءُ بٱلنِّسَاءِ » .

رواه البزار<sup>(٢)</sup> ، والطبراني في الأوسط ، وزاد « وَشَرِبَ ٱلْمَصْلُوبُ فِي آنِيَةِ ٱلشَّرْكِ : ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ » .

قَالَ<sup>(٣)</sup>: « وَٱسْتَغْنَى ٱلرِّجَالُ بِٱلرِّجَالِ ، وَٱلنِّسَاءُ بِٱلنِّسَاءِ ، فَٱسْتَذْفِرُوا وَٱسْتَمِدُّوا » وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ فَوَضَعَهَا (٤) عَلَىٰ جَبْهَتِهِ ، فَسَتَرَ وَجْهَهُ .

وفيه سليمان بن داود اليمامي ، وهو متروك .

١٢٦٢٥ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) في المسند برقم ( ٣٩٤٥) ـ ومن طريقه أورده الهيثمي في " المقصد العلي " برقم ( ١٨٧٦) ، والبوصيري في " إتحاف الخيرة المهرة " برقم ( ٩٩٠٥) ـ والبزار في " كشف الأستار " ١٤٦/٤ برقم ( ٣٤٠٤) من طريقين : حدثنا مبارك بن سحيم ، وهو متروك كما قال الهيثمي رحمه الله تعالىٰ . وللكن الحديث صحيح بشواهده وقد ذكرنا منها في مسند الموصلي ، وانظر أيضاً أحاديث الباب ، وتعليقنا عَلَى الحديث ( ١٨٩٠) في " موارد الظمآن " .

<sup>(</sup>٢) في «كشف الأستار » ١٤٦/٤ برقم ( ٣٤٠٥)، والطبراني في الأوسط برقم ( ٥٠٥٧)، والحاكم ٢٧٧٤ من طريق سليمان بن داود اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.... وسليمان بن داود اليمامي متروك كما قال الهيثمي رحمه الله تعالىٰ.

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : « وقال » .

<sup>(</sup>٤) في ( د ) : « فجعلها » .

وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ سَيَكُونُ فِي آخِرِ ٱلزَّمَانِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ ﴾ .

قِيلَ : وَمَتَىٰ ذَلِكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ فَالَ : « إِذًا ظَهَرَتِ ٱلْمَعَاذِفُ وَٱلْقَيْنَاتُ ، وَٱسْتُحِلَّتِ ٱلْخَمْرُ » .

قلت : روى ابن ماجه طرفاً من أوله<sup>(١)</sup> .

رواه الطبراني<sup>(٢)</sup> وفيه عبد الله بن أبي الزناد<sup>(٣)</sup> ، وفيه ضعف ، وبقية رجال إحدى الطريقين رجال الصحيح .

١٢٦٢٦ ــ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 لَيَبِيتَنَّ قَوْمٌ مِنْ هَـٰـلَـٰهِ ٱلْأُمَّةِ عَلَىٰ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَلَهْوٍ ، فَيُصْبِحُوا قَدْ مُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ » .

١٢٦٢٧ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ ٱلْخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « يَكُونُ فِي هَانِهِ ٱلأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ ، فِي مُتَّخِذِي ٱلْقِيَانِ ، وَشَارِبِي ٱلْخَمْرِ ، وَلاَبِسِي ٱلْحَرِيرِ » .

051

<sup>(</sup>١) في الفتن ( ٤٠٦٠ ) باب : الخسوف . وإسناده ضعيف ، وللكن الحديث صحيح .

 <sup>(</sup>۲) في الكبير ٦/١٥٠ برقم ( ٥٨١٠ ) من طريقين : حدثنا عبد الرحمان بن أسلم ، حدثني أبو حازم ، حدثني سهل بن سعد. . . . وهالما إسناد فيه عبد الرحمان وهو : ابن زيد بن أسلم ، وهو ضعيف ، وقد اتهمه بعضهم .

وليس في الإسناد عبد الله بن أبي الزناد كما زعم الهيثمي عليه رحمة الله .

 <sup>(</sup>٣) الذي في إسناد الحديث: عبد الرحمان بن زيد بن أسلم كما بينا في التعليق السابق.

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٨/ ٣٠٧ برقم ( ٧٩٩٧ ) ، وفي الصغير ١/ ٦٢ وقد تقدم برقم ( ١٢٦٢٢ ) .

الصغير (١) ، والأوسط ، وفيه زياد بن أبي زياد الجصاص ، وثقه ابن حبان ، وضعفه الجمهور ، وبقية رجاله ثقات .

١٢٦٢٨ - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ بُسْرٍ - صَاحِبِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : سَمْعْتُهُ يَقُولُ : ﴿ إِنَّهُ يَكُونُ فِي آخِرِ هَلْذِهِ ٱلأُمَّةِ قَوْمٌ ، بَيْنَا هُمْ فِي شُرْبِ ٱلْخَمْرِ وَضَرْبِ ٱلْمَعَازِفِ حَتَّىٰ يَأْفِكَ (١) ٱللهُ عَلَيْهِمْ ، فَيَعُودُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ ﴾ .
 وَضَرْبِ ٱلْمَعَازِفِ حَتَّىٰ يَأْفِكَ (١) ٱللهُ عَلَيْهِمْ ، فَيَعُودُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ ﴾ .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> ، وفيه جماعة لم أعرفهم .

١٢٦٢٩ ـ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّ فِي أُمَّتِي خَسْفاً وَمَسْخاً وَقَذْفاً » .

رواه الطبراني(؛) ، والبزار بنحوه (ه) ، وفيه عمرو بن مجمع ، وهو ضعيف .

 <sup>◄</sup> وقال الطبراني : « لم يروه عن زياد الجصاص إلا محمد بن خالد الوهبي » . غير أن الحديث صحيح لشواهده الكثيرة . وانظر أحاديث الباب .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ظ ) .

 <sup>(</sup>٢) يقال : أَفَكَهُ ، يَأْفِكُهُ ، أَفْكاً ، إِذَا صرفه عن الشيء ، وقلبه ، وأَفَكَ الرجل ، إذا صرفه عن الحق ومنعه منه .

<sup>(</sup>٣) في الجزء المفقود من معجم الطبراني الكبير ، والطبراني في « مسند الشاميين » برقم ( ١٠٣٥ ) ، والفسوي في « الأسماء والكنى » ٢٢٧/١ برقم ( ٤١٠ ) ، والفسوي في « المعرفة والتاريخ » ٢٥٨/١ من طريق صفوان بن عمرو ، حدثني سوادة بن عتبة ، وعبد الله بن الحجاج ، عن عبد الرحمان \_ الجندعي عند الطبراني ، والجندي عند الفسوي \_ قال : قال لي عبد الرحمان بن بسر \_ موقوفاً عند الفسوي ، مرفوعاً عند الطبراني \_ وفيه من لم أعرف .

<sup>(</sup>٤) في الكبير ٨٦/٦ برقم ( ٥٥٣٧ ) ، والبزار في « كشف الأستار » ١٤٥/٤ برقم ( ٣٤٠٢ ) من طريق عمرو بن مجمع ، عن يونس بن خباب ، عن عبد الرحمان بن راشد \_ وقال الحضرمي : عبد الرحمان بن سائب \_ وعند البزار عبد الرحمان بن سابط \_ عن سعيد بن أبي راشد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . . وهاذا إسناد فيه عمرو بن مجمع وهو ضعيف . والصواب في نسب عبد الرحمان أنه : ابن سابط ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ظ، د).

۱۲۹۳۰ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ـ تُدَاوِي ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّـمَ ، فَقَـالَـتْ : تُدَاوِي ٱللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّـمَ ، فَقَـالَـتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ لَوْ دَعَوْتَ ٱللهَ لِابْنِي .

قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أُنَيْسٌ ؟ ﴾ . قَالَتْ : نَعَمْ .

فَأَقْعَدَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَمَسَحَ عَلَىٰ رَأْسِي ، وَقَالَ : « يَا أُنَيْسُ ، إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ يُمَصِّرُونَ بِعْدِي أَمْصَاراً ، مِمَّا يُمَصِّرُونَ مِصْراً يُقَالُ لَهَا : ٱلْبَصْرَةُ ، فَإِنْ أَنْتَ وَرَدْتَهَا ، فَإِيَّاكَ وَمَقْصَفَهَا (1) ، وَسُوقَهَا ، وَبَابَ سُلْطَانِهَا ، فَإِنَّهَا سَيَكُونُ بِهَا خَسْفُ وَمَسْخٌ وَقَدْفٌ .

رواه الطبراني(٤) في الأوسط ، وفيه جماعة لم أعرفهم .

<sup>(</sup>١) في (ظ، د): «وقبضها».

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : « فيه » .

<sup>(</sup>٣) في (ظ، د): «فيه» أيضاً.

<sup>(</sup>٤) في الأوسط برقم ( ٦٠٩١) من طريق محمد بن عبد الرحمان البصري المعروف بثعلب ، حدثني علي بن الحسين الدرهمي ، حدثنا عبد الخالق أبو هانى ، حدثني زياد بن الأبرص ، عن أنس قال : كانت أم سليم . . . . . وشيخ الطبراني ما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وعبد الخالق . يروي عن زياد الأبرص وهو : زيادة بن أبي عمار الثقفي الواسطي ، وروئ عنه على بن الحسين الدرهمي ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وزيّاد الأبرص هو : زياد بن ميمون الثقفي ، ويقال له : زياد أبو عمار البصري ، وزياد بن أبي عمار ، وزياد بن أبي حسان ، يدلسونه لئلا يعرف في الحال . قال ابن معين : « ليس يسوىٰ قليلاً ولا كثيراً » وقال مرة : « ليس بشيء » . وقال يزيد بن هارون : « كان كذاباً » . وقال البخاري : « تركوه ». . . وانظر « لسان الميزان » ٣/ ٥٣٧ - ٥٤٠ ، وفيه كثير من مصادر ترجمة هنذا الرواى .

وعلي بن الحسين الدرهمي ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ١٧٩/٦ وسئل أبو حاتم عنه فقال : « صدوق » . وقال النسائي في « مشيخته » برقم ( ٧٦ ) : « بصري ح

المَّالَثُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّمَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « سَيَكُونُ بَعْدِي خَسْفٌ بِٱلْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِٱلْمَغْرِبِ ، وَخَسْفٌ فِي جَزِيرَةِ ٱلْعَرَبِ » . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُخْسَفُ بِٱلأَرْضِ وَفِيهَا الصَّالِحُونَ ؟! .

قَالَ لَهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا أَكْثَرَ أَهْلُهَا ٱلْخَبَثَ » .

قلت : في الصحيح بعضه<sup>(١)</sup>. .

رواه الطبراني (٢<sup>)</sup> في الأوسط ، وفيه حكيم بن نافع ، وثقه ابن معين ، وضعفه غيره ، وبقية رجاله ثقات .

١٢٦٣٢ ــ وَعَنْ أُمَّ سَلَمَةَ أُمِّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنْ مُسِخَ : أَيَكُونُ لَهُ نَسْلٌ ؟

قَالَ : ﴿ مَا مُسِخَ أَحَدٌ قَطُّ ، فَكَانَ لَهُ نَسْلٌ وَلاَ عَقِبٌ » .

رواه أبو يعلىٰ (٣) ، والطبراني ، وفيه ليث بن أبي سليم ، وهو مدلس ، وبقية

 <sup>◄</sup> لا بأس به ١٠ . وذكره ابن حبان في ا الثقات ٩ ٨/ ٤٧٣ .

وقال الطبراني : ﴿ لا يروىٰ هـٰذَا الحديث عن زياد الأبرص إلا بهـٰذا الإسناد ﴾ .

<sup>(</sup>١) عند مسلم في الفتن ( ٢٨٨٢ ) باب : الخسف بالجيش الذي يؤم البيت .

 <sup>(</sup>۲) في الأوسط برقم ( ۳٦٦٠) ، وفي الكبير ۲۳/۲۷۳ برقم ( ٥٨٠) من طريق حكيم بن نافع ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار قال : .... أم سلمة تقول : .... وحكيم بن نافع ضعيف . وانظر التعليق السابق .

وقال الطبراني : ﴿ لَم يرو هَاذَا الحديث عن يحيى بن سعيد إلا حكيم بن نافع ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في المسند برقم ( ١٩٦٧ ) \_ ومن طريق أبي يعلى أورده الهيشمي في \* المقصد العلي » برقم ( ١٨٧٧ ) ، والبوصيري في ٥ إتحاف المهرة الخيرة » برقم ( ١٨٧٧ ) ، والحافظ في « المطالب العالية » برقم ( ٣٩٦٠ ) \_ والطبراني في الكبير ٢٣ برقم ( ٧٤٦ ) من طريق ليث بن أبي سليم ، عن علقمة بن مرثد ، عن المعرور بن سويد ، عن أم سلمة . . . . . وهلذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم .

وللكن يشهد له حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم في القدر ( ٢٦٦٣ ) باب : بيان أن 🗻

رجالهما رجال<sup>(١)</sup> الصحيح .

الله عَنْهُمَا ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَا مُسِخَتْ أُمَّةٌ / قَطُّ فَيَكُونَ لَهَا نَسْلٌ ﴾ .

رواه الطبراني(٢) في الأوسط ، وفيه مسلمة بن علي ، وهو ضعيف .

# ١٠٦ ـ بَابُ قَبْضِ رُوحٍ كُلِّ مُؤْمِنٍ قَبْلَ ٱلسَّاعَةِ

١٢٦٣٤ ـ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « تَخْرُجُ رِيحٌ بَيْنَ يَدَي ٱلسَّاعَةِ ، تُقْبَضُ فِيهَا أَرْوَاحُ (٣) كُلِّ مُؤْمِنٍ » .

رواه أحمد(٤) ، والبزار ، وقال : « يُقْبَضُ فِيهَا رُوحُ كُلِّ مُؤْمِنٍ » ، ورجاله

◄ الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر .

وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ٣١٤ ) .

(۱) في ( د ) : « ثقات » .

(٢) في الأوسط برقم ( ٢٩٩ ) من طريق أحمد بن رشدين ، حدثنا محمد بن سفيان الحضرمي قال : حدثنا مسلمة بن علي ، عن محمد بن الوليد الزبيدي ، عن الزهري ، عن حمزة بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه عبد الله بن عمر . . . . وهذا إسناد تالف ، أحمد بن رشدين اتهم بالكذب .

ومسلمة بن علي قال أبو حاتم : « لا يشتغل به » . وقال البخاري : « منكر الحديث » ، وقال النسائي : « متروك » ، وقال ابن عدي : « عامة أحاديثه غير محفوظة » .

وقال ابن حبان في المجروحين : 8 كان ممن يقلب الأسانيد ، ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم توهماً ، فلما فحش منه ذلك بطل الاحتجاج به " .

وأخرجه ابن حبان في « المجروحين » ٣/ ٣٣ من طريق مسلمة بن علي ، عن الأوزاعي ، عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه عبد الله بن عمر . . .

نقول : للكن الحديث يصح بشواهده ، وانظر التعليق السابق .

(٣) في ( ظ ) : ١ روح ١ .

(٤) في المسند ٣/ ٤٢٠ ، والبزار في «كشف الأستار » برقم ( ٣٤١٧ ) من طريق عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن أيوب السختياني ، عن نافع ، عن عياش بن أبي ربيعة . . . . والحديث في مصنف عبد الرزاق برقم ( ٢٠٨٠٢ ) ورجاله ثقات ، غير أنه منقطع ، نافع لم >

رجال الصحيح ، إلا أن نافعاً لم يسمع من عياش والله أعلم .

١٠٧ - بَابٌ : لا تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ عَلَىٰ أَحَدٍ يَقُولُ : لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ عَلَيْهِ
 ١٢٦٣٥ - عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ : « لاَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ حَتَّىٰ لاَ بُقَالَ فِي ٱلأَرْضِ (١) : لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ » .

قلتُ : له في الصحيح « حَتَّىٰ لاَ يُقَالَ فِي ٱلأَرْضِ : ٱللهُ ٱللهُ ﴾ (٢) . رواه أحمد<sup>(٣)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح .

## ١٠٨ ـ بَابُ خُرُوجِ ٱلنَّارِ

١٢٦٣٦ - عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ

يسمع عياشاً فيما نعلم ، والله أعلم .

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أيضاً : ابن أبي عاصم في \* الآحاد والمثاني \* ( ٦٩١ ) ، والحاكم ٤/ ٤٨٩ .

وقال الحاكم: «هاذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي، ولم يتنبها إلى انقطاعه، وتبع خطوهما الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة ( ١٧٨٠).

ولئكن يشهد له حديث النواس بن سمعان عند مسلم في الفتن ( ٢٩٣٧ ) باب : ذكر الدجال وصفته وما معه .

كما يشهد له حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم في الفتن ( ٢٩٤٠ ) باب : في خروج الدجال ومكثه في الأرض ، وقد استوفينا تخريجه في صحيح ابن حبان برقم ( ٧٣٥٣ ) .

(١) سقط من (ظ) قوله: « في الأرض » .

(۲) عند مسلم في الإيمان ( ۱٤۸ ) باب : ذهاب الإيمان ، وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( ٣٥٢٦ ) .

(٣) في المسند ٣/ ٢٦٨ من طريق عفان ، حدثنا حماد ،

وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم ( ٦٨٤٨ ) ـ وهو في « موارد الظمآن » برقم ( ١٩١١ ) ـ من طريق عبد الرزاق أنبأنا معمر بن راشد ،

جميعاً : أخبرنا ثابت ، عن أنس. . . . . وهاذا إسناد صحيح . ولتمام التخريج انظر \* موارد الظمآن » .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَأَيْنَا ذَا ٱلْخُلَيْفَةِ ، فَتَعَجَّلَ رِجَالٌ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ، وَبَاتَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبِنْنَا مَعَهُ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ، سَأَلَ عَنْهُمْ ، فَقِيلَ : تَعَجَّلُوا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ .

فَقَالَ: ﴿ تَعَجَّلُوا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ وَٱلنِّسَاءِ ، أَمَا إِنَّهُمْ سَيَدَعُونَهَا أَحْسَنَ مَا كَانَتْ ﴾ ثُمَّ قَالَ : ﴿ لَيْتَ شِعْرِي مَنَىٰ تَخْرُجُ نَارٌ مِنَ ٱلْيَمَنِ مِنْ جَبَلِ ٱلْوِرَاقِ ، تُضِيءُ بِهَا (١٠) أَعْنَاقُ ٱلإِبِلِ بُرُوكاً بِبُصْرَىٰ كَضَوْءِ ٱلنَّهَارِ ؟ » .

رواه أحمد(٢) ورجاله رجال الصحيح غير حبيب بن حماز وهو ثقة .

١٢٦٣٧ ـ وَعَنْ رَافِع بْنِ بِشْرٍ ـ أَوْ بُسْرٍ ـ ٱلسُّلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ خُبْسِ سَيَلِ<sup>(٣)</sup> تَسِيرُ بِسَيْرِ بَطِيئَةِ ٱلإِبِلِ ، تَسِيرُ ٱلنَّهَارَ وَتُقِيمُ ٱللَّيْلَ ، تَغْدُو وَتَرُوحُ ، يُقَالُ : غَدَتِ ٱلنَّارُ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ فَاغَذُوا ، وَاحَتِ ٱلنَّارُ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ رُوحُوا ، مَنْ أَذَرَكَتُهُ أَكَلَتْهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في (ظ، د)، وعند أحمد أيضاً : ( منها » .

<sup>(</sup>٢) في المسند ٥٤٤/٥ ، والبزار في «كشف الأستار » ٣/٣٥ برقم ( ١١٨٨ ) ، وابن حبان في صحيحه برقم ( ١١٨٨ ) ـ وهو في « موارد الظمآن » برقم ( ١٨٩١ ) ـ من طريق وهب بن جرير ، حدثنا أبي قال : سمعت الأعمش يحدث عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن الحارث ، عن حبيب بن حِمَازٍ ، عن أبي ذرّ . . . وهاذا إسناد صحيح ، وانظر « موارد الظمآن » .

وأخرجه أحمد ١٤٤/، وابن أبي شيبة ٧٨/١٥ برقم (١٩١٦٦)، وعمر بن شبة في «تاريخ المدينة» ٢٨٠/١ من طريق معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة بن قدامة، عن الأعمش، به.

وأخرجه الحاكم ٤/ ٤٤٢ من طريق حماد بن أسامة ، عن زائدة ، بالإسناد السابق .

<sup>(</sup>٣) حُبِسُ سَيَلٍ - بضم الحاء المهملة وقد تكسر ، وسكون الباء ، وَسَيَل بفتح السين المهملة والياء ـ : اسم موضع وهو إحدى حَرَّتَي بني سليم . وانظر اللسان ، وتاج العروس ، ومعجم البلدان ٢١٣/٢ ، ومعجم ما استعجم ٢/ ٤٢٠ .

رواه أحمد (١) ، والطبراني ، ورجال (٢) أحمد رجال الصحيح ، غير رافع وهو ثقة .

الله عَنْهُمَا - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُمَا فَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ تُبْعَثُ نَارٌ عَلَىٰ أَهْلِ ٱلْمَشْرِقِ فَتَحْشُرُهُمْ إِلَى ٱلْمَغْرِبِ ، تَبِيثُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا ، يَكُونُ لَهَا مَا سَقَطَ مِنْهُمْ وَيَئِكُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا ، يَكُونُ لَهَا مَا سَقَطَ مِنْهُمْ وَتَخَلَّفَ ، وَتَشُوقُهُمْ سَوْقَ ٱلْجَمَلِ ٱلْكَسِيرِ » .

رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> في الكبير ، والأوسط ، ورجاله ثقات .

وقال الحاكم : ﴿ هَلَـٰذَا حَدَيْثُ صَحَيْحُ الْإِسْنَادُ وَلَمْ يَخْرَجَاهُ ﴾ . وأقره الذهبي .

<sup>(</sup>۱) في المسند ٣/ ٤٤٣ ، وأبو يعلىٰ في المسند برقم ( ٩٣٤ ) \_ ومن طريق أبي يعلىٰ أورده الهيشمي في « المقصد العلي » برقم ( ١٨٨٣ ) ، والبوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ١٠٠٢٥ ) ، وابن حبان في صحيحه برقم ( ١٨٤٠ ) \_ وهو في « موارد الظمآن » برقم ( ١٨٩٢ ) \_ وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ١٤١٤ ) ، والحاكم ١٨٩٢ ) - وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( ١٤١٤ ) ، والحاكم المحمد بن على المحمد بن على أبو جعفر ، حدثنا محمد بن علي أبو جعفر ، عن رافع بن بشر \_ أو بُسِرْ \_ السلمي ، عن أبيه . . . . وهاذا إسناد حسن ، وانظر « موارد الظمآن » .

وأخرجه البخاري في الكبير ٢/ ١٣١\_١٣٢ ، والطبراني في الكبير ٤٣/٢ برقم ( ١٢٢٩ ) من طريق أبي عاصم ، عن عبد الحميد ، عن عيسى بن علي ، عن رافع ، به .

وهـنـذا إسناد حسن ، عيسى بن علي ترجمه البخاري في الكبير ٦/ ٣٩٤ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٦/ ٢٨٣ وما رأيت فيه جرحاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ٢٣٣ . (٢) في ( د ) : « ورجاله » .

<sup>(</sup>٣) في الكبير ٢٣/ ٥٩٧ برقم ( ١٤٥١٣ ) وفي الأوسط برقم ( ٨٠٨٨ ) ، والحاكم ٤٨/٤ وابن طهمان في « مشيخته » برقم ( ٦١ ) ، والخطيب في « تالي تلخيص المتشابه » برقم ( ١٢٧ ) من طريق إبراهيم بن طهمان ، عن الحجاج ، عن قتادة ، عن عمر بن سيف ، عن المهلب بن أبي صفرة ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص . . . وهاذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، عمر بن سيف ترجمه البخاري في الكبير ٦/ ١٦١ ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ١٦٣/٦ وقالا : « روئ عنه قنادة حديثاً منقطعاً » . وذكره ابن حبان في الثقات ٧ ١٧٦/

١٢٦٣٩ \_ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ / بْنِ سَلاَمٍ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُثِلَ ١٢/٨ عَنْ أَوَّلِ أَشْرَاطِ عَنْ أَوَّلِ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ؟ فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ (١) أَوَّلَ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ، نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ وَتَخْشُرُهُمْ إِلَى ٱلْمَغْرِبِ » .

رواه الطبراني(٢) في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح .

١٢٦٤٠ ـ وَعَنْ عَاصِمٍ بْنِ عَدِيِّ ٱلأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : سَأَلْنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « أَيْنَ خُبْسُ سَيَلٍ ؟ » قُلْنَا : لاَ نَدْرِي ، فَمَرَّ بِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْم ، فَقُلْتُ : مِنْ أَيْنَ جِئْتَ ؟ فَقَالَ (٣) : مِنْ خُبْسِ سَيَلٍ .

فَدَعَوْتُ بِنَعْلِي ، فَٱنْحَدَرْتُ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنَّكَ سَأَلْتَنَا عَنْ حُبْسِ سَيَلٍ ، فَقُلْنَا : لاَ عِلْمَ لَنَا بِهِ ، وَأَنَّهُ مَرَّ بِي هَـلذَا ٱلرَّجُلُ فَسَأَلْتُهُ فَزَعَمَ أَنَّ بِهِ أَهْلَهُ .

فَسَأَلَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ﴿ أَيْنَ أَهْلُكَ ؟ ﴾ قَالَ : بِحُبْسِ سَيَلٍ ، قَالَ : ﴿ أَخْرِجُ أَهْلَكَ مِنْهَا ، فَإِنَّه يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا ﴿ نَارٌ تُضِيءُ أَعْنَاقَ ( ۚ ﴾ ٱلإِبل بِبُصْرَىٰ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( د ) .

<sup>(</sup>٢) في الأوسط برقم ( ١٥٨ ) من طريق أبي خالد الأحمر : سليمان بن حيان ، وأخرجه ابن أبي شبية ١٢٨/١٤ برقم ( ١٧٨٣٦ ) من طريق يزيد ، والسهمي ، وأخرجه البخاري مطولاً في مناقب الأنصار ( ٣٩٣٨ ) من طريق بشر بن المفضل ،

جميعاً : حدثنا حميد ، حدثنا أنس....

ومع ذلك فقد قال الطبراني : « لم يرو هـٰذا الحديث عن حميد إلا أبو خالد الأحمر » ! وانظر أيضاً « فتح الباري » ١٣/ ٧٨ باب : خروج النار .

<sup>(</sup>٣) في (ظ، د) : « قال » .

<sup>(</sup>٤) في (ظ، د): « منه ».

<sup>(</sup>٥) في (ظ، د): «أعماق».

رواه الطبراني(١) ، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن مُجَمِّع ، وهو ضعيف .

## ١٠٩ - بَابٌ : فِيمَنْ تَقُومُ عَلَيْهِمُ ٱلسَّاعَةُ

١٢٦٤١ - عَنْ عِلْبَاءَ ٱلسُّلَمِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : « لاَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ إِلاَّ عَلَىٰ حُثَالَةٍ (٢) مِنَ ٱلنَّاسِ » .

رواه أحمد(٣) ، وأبو يعلىٰ ، والطبراني ، ورجاله ثقات .

ملحوظة : عند الطبراني ، والحاكم : « سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثان ما قدم فقال : « أين حبس السيل . . . » .

وقوله : • حدثان ما قدم » مقحمان في هاذا المكان والله أعلم ، وقد أثبتنا رواية ابن قانع وقد خلت من هاذه الزيادة .

(٢) الحثالة : الرديء من كل شيء .

(٣) في المسند ٣/ ٤٩٩ ـ ومن طريق أحمد أخرجه الطبراني في الكبير ١٥/١٨ برقم (٣) في المسند ٣/ ٨٥ برقم ( ١٥٦ ) ، والبخاري في الكبير ٧/ ٧٧ ، والدارقطني في « المؤتلف والمختلف المرابخاري في الكبير ١٩٦٠ ، والحاكم ٤/ ١٩٦٠ ـ من طريق علي بن ثابت ، حدثني عبد الحميد بن جعفر الأنصاري ، عن أبيه ، عن علباء السلمي . . . . . وهاذا إسناد صحيح .

وأخرجه الطبراني في الكبير ( ١٥٦ ) من طريق زهير بن حرب ،

وأخرجه ابن عدي في الكامل ١٩٥٦/٥ من طريق أبي خيثمة ، ويحيى بن معين ،

جميعاً : حدثنا علي بن ثابت ، به .

وأخرجه أبو يعلىٰ في الكبير ـ ذكره البوصيري في « إتحاف الخيرة المهرة » برقم ( ١٠٠٥٩ )\_ وقال البوصيري : « رواه أبو يعلىٰ ، وأحمد بن حنبل ، بسند واحد » .

وانظر حديث ابن مسعود الذي خرجناه في « مسند المُوصلي » برقم ( ٥٣١٦ ) .

<sup>(</sup>۱) في الكبير ۱۷٣/۱۷ برقم ( ٤٥٨ ) ، وابن قانع في « معجم الصحابة ٣ ٢/ ٢٩٦ الترجمة ( ٨٣٠ ) ، والحاكم ٤٤٣/٤ من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مُجَمِّع ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، قال : حدثني أبو البدّاح بن عاصم ، عن أبيه عاصم بن عدي . . . . . وهلذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ، فقد ضعفه النسائي ، وقال ابن معين : ليس بشيء ، وقال أبو حاتم : كثير الوهم ، ليس بالقوي . وقال البخاري : كثير الوهم . ولنكن انظر الحديث المتقدم برقم ( ١٢٦٣٧ ) أيضاً .

اللهُ عَنْهُمَا ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِ و (١ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَا تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ حَتَّىٰ يَأْخُذَ ٱللهُ شَرِيطَتَهُ (٢ مِنْ أَهْلِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَا يَغُرِفُونَ مَعْرُوفاً ، وَلاَ يُنْكِرُونَ مُنْكَراً ﴾ .

رواه أحمد(٤) مرفوعاً وموقوفاً ورجالهما رجال الصحيح .

١٢٦٤٣ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 ( إِنَّ مِنْ شِرَارِ ٱلنَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ ٱلسَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ ، وَٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْقُبُورَ مَسَاجِدَ ، وَٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ بِٱلشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُوهَا »(٥) .

رواه البزار<sup>(١)</sup> وفيه الحارث بن عبد الله الأعور ، وهو ضعيف *جداً ، ووثقه* ابن معين .

١٢٦٤٤ ـ وَعَنْ عَبِدِ ٱللهِ ـ يَعْنِي : ٱبْنَ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ عَنِ ٱلنَّبِيِّ

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ﴿ عَمْرٍ ﴾ وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٢) شريطته ، قال ابن الأثير : يعني أهل الخير والدين . والأشراط من الأضداد ، يقع عَلَى الأشراف والأراذل .

<sup>(</sup>٣) العجاج : الغوغاء والأراذل ومن لا خير فيه ، واحدهم عجاجة .

<sup>(</sup>٤) في المسند ٢/ ٢١٠ ، والحاكم ٤/ ٤٣٥ من طريق عبد الصمد ، حدثنا همام ، حدثنا قتادة ، عن الحسن ، عن عبد الله بن عمرو ، مرفوعاً... وهنذا إسناد ضعيف ، قال علي بن المديني : لم يسمع الحسن من عبد الله بن عمرو شيئاً .

وأخرجه أحمد أيضاً ٢/ ٢٦٠ من طريق عفان ، حدثنا همام ، بالإسناد السابق موقوفاً على ابن عمرو . . . والحسن لم يسمع من ابن عمرو شيئاً كما تقدم ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۵) في ( د ) : « يشهدوها » .

<sup>(</sup>٦) في «كشف الأستار» ١٥١/٤ برقم (٣٤١٩) من طريق سلام بن سليم، عن أبي إسحاق، عن الحارث بن عبدالله الأعور، عن علي.... وهاذا إسناد حسن، الحارث الأعور بسطنا القول فيه عند الحديث (١١٥٤) في «موارد الظمآن»، وسلام بن سليم سماعه صحيح من أبي إسحاق. وانظر الحديث التالي.

تنبيه : في ( ظ ) : « الطبراني » بدل « البزار » .

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِنَّ مِنْ شِرَارِ ٱلنَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ ٱلسَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءُ ، وَٱلَّذِينَ يَتَخِذُونَ ٱلْقُبُورَ مَسَاجِدَ ﴾ .

رواه البزار<sup>(۱)</sup> بإسنادين ، في أحدهما عاصم بن بهدلة ، وهو ثقة ، وفيه ضعف ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

١٣/٨ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ / ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
 يَقُولُ : " لاَ يَزْدَادُ ٱلأَمْرُ إِلاَّ شِدَّةً ، وَلاَ يَزْدَادُ ٱلنَّاسُ إِلاَّ شُحَاً ، وَلاَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ إِلاَّ عَلَىٰ شِرَارِ ٱلنَّاسِ » .

رواه الطبراني<sup>(۲)</sup> ، ورجاله رجال الصحيح .



<sup>(</sup>۱) في «كشف الأستار » ١٥١/٤ برقم (٣٤٢٠)، وأحمد ٢٠٥/١، وابن أبي شيبة ٣٤٥/٢ باب : من كره زيارة القبور، وأبو يعلىٰ في المسند برقم (٣١٦٥) من طريق زائدة بن قدامة، عن عاصم بن أبي النجود، عن شقيق أبي وائل، عن عبدالله بن مسعود.... وهلذا إسناد حسن من أجل عاصم.

وأخرجه البزار برقم (٣٤٢١)، وأحمد ١/٤٥٥ من طريق قيس بن الربيع، أخبرنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيدة السلماني، عن عبدالله بن مسعود.... وهاذا إسناد ضعيف لضعف قيس بن الربيع.

 <sup>(</sup>۲) في الكبير ٣٥٧/١٩ برقم ( ٨٣٥ ) من طريق معاذ بن هشام ، حدثتي أبي ، عن قتادة ،
 عن الحسن قال : قال معاوية . . . . وهذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع ، الحسن لم
 يدرك معاوية ، والله أعلم .

نقول: وللكن يشهد له حديث أبي أمامة المتقدم برقم ( ١٢٢٧١ ) وإسناده حسن .



# مخستوى الكثاسبش

| ٥  | ۳۱ کتاب المقدر                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------|
| ٧. | ١- باب: فيما سبق من الله سبحانه في عباده وبيان أهل الجنة وأهل النار    |
| ۱۷ | ٢_ باب أخذ الميثاق                                                     |
| ۱۹ | ٣ـباب: جف القلم بما هو كائن                                            |
|    | ٤_ باب تحاج آدم وموسىٰ صلوات الله عليهما وغيرهما                       |
| 40 | ٥ ـ باب: ما يكتب على العبد في بطن أمه                                  |
|    | ٦_ باب سبب الهداية                                                     |
| ۳١ | ٧_باب: كل ميسر لما خلق له                                              |
| ٣٧ | ٨ ـ باب: فيما فرغ منه                                                  |
| 44 | ٩_باب: فرغ إلىٰ كل عبد من خلقه                                         |
| ٤٠ | ١٠_باب: لا يموت عبدحتيٰ يبلغ أقصيٰ أثره                                |
| ٤٢ | ١١ـباب: خلق الله كل صانع وصنعته                                        |
|    | ١٢_باب الإيمان بالقدر                                                  |
| ٥١ | ١٣ ـ باب التسليم لما قدره الله سبحانه                                  |
| ٤٥ | ١٤ - باب النهي عن الكلام في القدر                                      |
| ٦٠ | ١٥ ـ باب ما جاء فيمن يكذب بالقدر ومسائلهم والزنادقة                    |
| ۸۳ | ١٦_باب: فيمن يعترض                                                     |
| ۸۳ | ١٧ ـ باب: فيمن يتألىٰ على الله                                         |
| ٨٤ | ۱۸_باب: كل شيء بقدر                                                    |
| ٨٦ | ٩ - باب: لا يقال: ما شاء الله وشاء غيره لا يقال: ما شاء الله وشاء غيره |

| ٢٠ ـ باب: الطير تجري بقدر                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢١_باب دفع ما لم يقدر على العبد                                                            |
| ٢٢_باب: لا ينفع حذر من قدر ٨٨                                                              |
| ٢٣ ـ باب قضاء الله سبحانه للمؤمن ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                     |
| ٢٤_باب: لم يحرم الله سبحانه شيئاً إلا علم أن بعض الناس يعمله ٩٠                            |
| ٢٥ـ باب ما جاء في القلب                                                                    |
| ٢٦-باب: الأعمال بالخواتيم                                                                  |
| ٢٧_باب علامة خاتمة الخير                                                                   |
| ٢٨ ـ باب: فيمن لم تبلغه الدعوة ممن مات في فترة وغير ذلك                                    |
| ٢٩_باب ما جاء في الأطفال ٢٩                                                                |
| ٣٠_باب: في ذراري المسلمين                                                                  |
| ٣١_باب: في أولاد المشركين                                                                  |
| ٣٢ كتاب الفتن أعاذنا الله منها                                                             |
| ١_باب التعوذ من الفتن                                                                      |
| ٢- باب الاستعاذة من رأس السبعين وغير ذلك                                                   |
| ٣ـ باب الاستعاذة من يوم السوء ونحوه ١٢٧                                                    |
| ٤_ باب نقصان الخير                                                                         |
| ٥ ـ باب النهي عن مخاصمة الناس                                                              |
| ٦- باب: في قوله تعالىٰ: ﴿ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ، ٢٨٠ |
| ٧_ باب: فيما كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسكوت                            |
| عما شجر بينهم                                                                              |
| ۸ ـ باب ۸ ـ                                                                                |
| ٩_باب: في يوم الجرعة ١٦٤                                                                   |

| ١٠_باب: فيما كان في الجمل وصفين وغيرهما ١٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
|----------------------------------------------------------------------|
| ١١_باب: فيما كان بينهم يوم صفين رضي الله عنهم ١٧٨                    |
| ١٢_باب: فيمن ذكر أنه شهد الجمل أو صفين ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠               |
| ١٣-باب: في الحكمين                                                   |
| ١٤_باب ما جاء في الصلح وما كان بعده ٢٠١                              |
| ۱۵ـباب                                                               |
| ١٦ـ باب: فيما كان من أمر ابن الزبير ويزيد بن معاوية واستخلاف أبيه له |
| وأيام الحرة وغير ذلك                                                 |
| ١٧ ـ باب رفع زينة الدنيا ٢٢٠                                         |
| ۱۸_باب                                                               |
| ١٩_باب افتراق الأمم واتباع سنن من مضي ٢٢٢ ٢٢٢                        |
| ۲۳۰                                                                  |
| ٢١_باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر٢٠٠٠ ٢٣٣                       |
| ٣٢_باب: فيمن يأمر بالمعروف عند فساد الناس ٢٣٤٠٠٠٠٠٠٠                 |
| ٣٣ ـ باب: فيمن يهاب الظالم ٢٣٥ ٢٣٥                                   |
| ٢٤_باب: في أهل المعروف وأهل المنكر ٢٣٦                               |
| ٢٥- باب: المؤمن مرآة المؤمن٢٥                                        |
| ٢٦_باب: انصر أخاك                                                    |
| ٣٧_ باب: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيمن لا تأخذه في الله   |
| لومة لائم                                                            |
| ۲۸_باب: فیمن قدر علیٰ نصر مظلوم أو إنكار منكر ۲۵۳                    |
| ٢٩_باب: في ظهور المعاصي٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠               |
| ٣٠_باب وجوب إنكار المنكر                                             |

| ١ الدباب: فيمن لم يغضب لله١                                  |
|--------------------------------------------------------------|
| ٣٢_باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٢٦٧ ٢٦٧               |
| ٣٣_باب النهي عن المنكر عند فساد الناس٢٦٨                     |
| ٣٤_باب: فيمن يؤمر بالمعروف فلا يقبل٣٤                        |
| ٣٥_باب: الكلام بالحق عند الحكام٠٠٠                           |
| ٣٦_باب: فيمن خاف فأنكر بقلبه ومن تكلم ٢٧٢                    |
| ٣٧_باب: فيمن خشي من ضرر عليٰ غيره وعليٰ نفسه ٢٧٦             |
| ٣٨_ باب الإنكار بالقلب ٢٧٨                                   |
| ٣٩_باب: فيمن ليس فيهم من يهاب في الله عز وجل ٢٨٢             |
| ٤٠_باب: فيمن يأمر بالمعروف ولا يفعله                         |
| ٤١_باب: مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به ٢٨٥                   |
| ٤٢- باب: فيمن إذا سلمت دنياهم فلا يبالون أمر دينهم ٢٨٦ ٢٨٦   |
| ٤٣_باب: بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً ٢٨٨                 |
| ٤٤_بابِ منه                                                  |
| ٤٥_باب: كيف يفعل من بقي في حثالة ٢٩٣                         |
| ٤٦_باب: قهر السفيه الحليم                                    |
| ٤٧_باب: فيمن لا يأمر بمعروف ولا ينهيٰ عن منكر ٢٩٦            |
| ٤٨_باب: فيمن يرى المنكر معروفاً٤٨                            |
| ٤٩_ باب نقض عرى الإسلام ٢٩٨                                  |
| • ٥- باب خروج ناس من الدين نعوذ بالله من ذلك                 |
| ٥١-باب: في أيام الصبر وفيمن يتمسك بدينه في الفتن ٢٩٩         |
| ٥٢_باب: فيما مضي من الزمان وما بقي منه٠٠٠ قيما مضي من الزمان |
| ٥٣ ـ باب: لو كان المؤمن في جحر ضب حصل له الأذى ٢١٣           |

| ٥٤ ـ باب: فيمن داهن وسكت عن الحق واهل زمانهم ٢١٤٠٠٠٠٠٠٠                  |
|--------------------------------------------------------------------------|
| ٥٥_ باب اختيار العجز على الفجور                                          |
| ٥٦_باب تداعي الأمم                                                       |
| ٥٧_باب: لا تزال طائفة من هـنـــه الأمة على الحق ٢١٨                      |
| ٥٨_ باب بعث إبليس سراياه يفتنون الناس٣٢٤                                 |
| ٥٩_باب تسليط الفسقة على الفسقة                                           |
| ٦٠ ـ باب: أسرع الأرض خراباً يسراها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |
| ٦٦_ باب الإقامة بالشام زمن الفتن٣٣٦                                      |
| ٦٢_باب: في أسرع الناس موتاً                                              |
| ٦٣ـ باب: فيمن كره الفتن ومن رضي بها ٢٠٠٠                                 |
| ٦٤ باب النهي عن بيع السلاح في الفتنة ٣٣٠                                 |
| ٦٥_ باب النهي عن تعاطي السيف مسلولاً                                     |
| ٦٦_ باب: كيف يمسك النبل                                                  |
| ٦٧ ـ باب النهي عن حمل السلاح على المسلمين ٢٣٢                            |
| ٦٨ باب: فيمن أشار إلى مسلم بحديدة ٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٦٩_ باب: فيمن رمانا بالنبل ٣٣٥                                           |
| ٧٠ باب: فيمن رمانا بالليل ٢٣٦                                            |
| ٧١_ باب القتال على الملك                                                 |
| ٧٧_باب: فيمن سلم من الدماء الحرام ونحوها ٣٣٩                             |
| ٧٣_ باب حرمة دماء المسلمين وأموالهم وإثم من قتل مسلماً ٣٣٩               |
| ٧٤_ باب: فيمن سن القتل                                                   |
| ٧٥_ باب: فيمن قتل مسلماً أو أمر بقتله٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |
| ٧٦_ باب: فيمن حضر قتل مظلوم                                              |

| ٧٧ - باب: ما يفعل في الفتن                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٨ باب منه: فيما يفعل في الفتن                                                     |
| ٧٩_باب: الصبر عند الفتن                                                            |
| ٨٠_باب: لا تقربوا الفتنة٨٠                                                         |
| ٨١ ـ باب: فيما يكون من الفتن ٣٧٦                                                   |
| ٨٢ ـ باب منه: في فتنة العجم                                                        |
| ۸۳ ـ باب فتنة مضر                                                                  |
| ٨٤ ـ باب فتنة الوليد                                                               |
| ٨٥ ـ باب ما جاء في المهدي ٨٠٠                                                      |
| ٨٦ ـ باب ما جاء في الملاحم ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                   |
| ٨٧ ـ باب أول الناس هلاكاً                                                          |
| ٨٨ ـ باب ظهور الرغبة والرهبة                                                       |
| ٨٩ ـ باب: لا تذهب الدنيا حتى تكون للكع بن لكع ٢٢٠                                  |
| ٩٠ ـ باب: يذهب الصالحون وتبقئ حثالة٩٠                                              |
| ٩١_باب: رفع الأمانة والحياء٩١                                                      |
| ٩٢_باب أمارات الساعة وآياتها٩٢                                                     |
| ٩٣_باب ثان: في أمارات الساعة٩٣                                                     |
| ٩٤ ـ باب ما جاء في الكذابين الذين بين يدي الساعة على الكذابين الذين بين يدي الساعة |
| ٩٥ ـ باب: فيما قبل الدجال ومن نجا منه نجا                                          |
| ٩٦-باب: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره ٧٠٠                                  |
| ٩٧ ـ باب: فيما بين يدي الدجال من الجهد ٢٠٠٠                                        |
| ٩٨ باب ما جاء في الدجال ٩٨٠                                                        |
| ٩٩_باب منه: في الدجال                                                              |

| <ul> <li>۱۰۰۰ ما جاء في ابن صياد</li></ul>                          |
|---------------------------------------------------------------------|
| ١٠١_باب نزول عيسي ابن مريم صلى الله علىٰ نبينا وعليه وسلم ٢٥        |
| ١٠٢_باب: ما جاء في يأجوج ومأجوج ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                      |
| ١٠٣_باب خروج الدابة                                                 |
| ١٠٤ ـ باب طلوع الشمس من مغربها                                      |
| ٥٠٥ـ باب ما جَاء في المسخ والقذف وإرسال الشياطين والصواعق ٢٠٠٠. ٥٣٥ |
| ١٠٦_باب قبض روح كل مؤمن قبل الساعة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |
| ١٠٧_باب: لا تقوم الساعة علىٰ أحد يقول: لا إلـٰه إلا الله ٢٥٠        |
| ۱۰۸_باب خروج النار ۲۶۵                                              |
| ١٠٩ـباب: فيمن تقوم عليهم الساعة                                     |
| محتوى الكتاب                                                        |